# العربية من منظور المنهج التوزيعي

# أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي

قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة الملك عبد العزيز

> مَوكزالنشوالعامي جَامِعَة الملك عبد العزبيز صب: ۸۰۲۰۰ ـ جدة : ۲۱۵۸۹ (المُلْنَةُ (لَاتُونِيَّةُ (لَسَّةُ وَلَيْنَةً

© جامعة الملك عبدالعزيز ١٤٣٤هـ (٢٠١٢م) جميع حقوق الطبع محفوظة. الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ (٢٠١٢م)

سلسلة الكتب المدعمة من عمادة البحث العلمي - ٥٠

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الرفاعي ، محمد عبدالعزيز عبدالدايم

العربية من منظور المنهج التوزيعي. / محمد عبدالعزيز عبدالدايم الرفاعي. - جدة، ١٤٣٤هـ

٥٦٠ ص؛.. سم

ر دمك: ٥-٢٣٢-، ٩٧٨ و٩٧٨

١ - اللغة العربية - النحو أ. العنوان

ديوى ١٤٣٤/١٠٧٦

رقم الإيداع: ١٤٣٤/١٠٧٦ ردمك: ٥-٦٣٢-٥، ٩٧٨

# شكر وعرفان

يتقدم مؤلف هذا العمل بخالص الشكر لعمادة البحث العلمي، جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة، على دعمها العلمي والمادي لهذا المشروع بالمنحة البحثية رقم (١٨٢/ ١٢٥/ ١٤٣١).

#### مقدمة

إذا ما نظرنا إلى الدرس التوزيعي الذي يُعننَى ـ بشكل عام ـ بدراسة توزيع العناصر على اختلاف أنواعها في التراكيب اللغوية، وَجَدْنًا أَنَّهُ يَتِمُّ على مستويات اللغة المختلفة من أصوات إلى صرف إلى نحو؛ فهو يدرس جميع أنواع الوحدات اللغوية صوتية وصرفية ونحوية... إلخ.

وهو يدرس مع كل علم توزيع الوحدات الصغرى للعلم داخل الوحدة الكبرى له، ويظهر من تطبيقاته التي منها ـ مثلاً ـ دراسة توزيع الحركات في المقاطع الصوتية، وكذلك دراسة توزيع المورفيمات في تركيب الكلمات، كما يدرس توزيع الكلمات في تركيب الجملة.

وهـو يـدرس ـ كـذلك ـ كـل وحـدة مـن هـذه الوحـدات اللغويـة في ضـوء السياقات التى ترد فيها.

ويراد بهذه الدراسة "العربية من منظور المنهج التوزيعي" تقديم دراسة تُبَيِّنُ كيفية تَوزُّع الوحدات النحوية الأساسية على مواقع التركيب المختلفة في اللغة العربية، أو بتعبير آخر؛ كيفية تَوزُّع هذه العناصر بعضها مع بعض، وذلك كأن نرصد الوحدات الأساسية (أقسام الكلمات) التي ترد مبتدأ، وتلك التي ترد خبرًا، وتلك التي ترد نعتًا... إلخ.

وهي بهذا تُحِدِّدُ لكل قسم من أقسام الكلم في العربية ما يرد فيه من السياقات، أي إنها تحدد توزيع شتى أقسام الكلم التي تمثل الأقسام النحوية الرئيسية على مختلف المواقع النحوية.

ويعني ذلك أن هذه الدراسة لا تَتَكَفّلُ بدراسة التحليل التوزيعي للغة العربية كاملاً، وإنما تقتصر على دراسة التحليل التوزيعي الأساسي للعربية الذي يَتَمَثّلُ في تَوَزّع أقسام الكلم بعضها مع بعض في التركيب، أي توزيعها على المواقع النحوية للتركيب. ويبقى بذلك كثير من السمات اللغوية التي ينبغي دراسة توزيعها في تركيب اللغة العربية، كأن ندرس توزيع الحركات الطويلة في مقاطع العربية الصوتية، وأن ندرس توزيع سِمتَي النوع: التذكير والتأنيث في تركيب اللغة، وكأن ندرس كذلك سمات التعيين فيه من تعريف، وتنكير، وإبهام.

وسنشير في حديثنا عن الصورة التي يرد عليها التوزيع في الدرس الحديث إلى بعض الدراسات التوزيعية التي يلزم أن تَتِمَّ لاستكمال الدرس التوزيعي للعربية.

ولا يخرج هذا العمل عن الإطار العام الذي اختطته لمشروعي البحثي الخاص الذي يتمثل في قراءة النظرية اللسانية في التراث العربي؛ إذ إنه يقوم على استنباط ما قدمه تراثنا اللغوي من مفاهيم وتصورات تتصل بالتحليل التوزيعي، مع عرضها في مقابلة نظيراتها الغربية، ودعم ذلك بإجراء دراسة تطبيقية عامة للتحليل التوزيعي على التركيب اللغوي للعربية. أي إنه يخدم التراث اللغوي من جهة، والعربية من الجهة الثانية.

ولا يقتصر هذا العمل على استنطاق تراثنا بما قدمه من مفاهيم توزيعية، بل يستنبط ما وراء تطبيقات هذا التراث التي تنطلق من منطلق توزيعي.

وقد قام هذا العمل على مرحلتين متتابعتين تَتَمَتَّلان فيما يأتى:

- تقديم دراسة توزيعية للتركيب العربي في ضوء تراثنا اللغوي، أي وفق رؤية لغويينا الأوائل، مثل سيبويه، والجرجاني، وغيرهما مِمَّنْ نَرَى أَنَّهُمْ قد قَدَّمُوا لنا تحليلاً توزيعيًّا مُتَقِدِّمًا وراقيًا، أو قَدَّمُوا لنا على الأقل دراسات تفصيلية تَصْلُحُ لأن نستخرج منها التحليل التوزيعي للعربية.
- استعراض التحليل التوزيعي الذي قدمته اللغويات الوصفية (Structuralism) الحديثة في صورتها الأمريكية التي عرفت بالبنيوية (Linguistics) وانتهت بصورة التحليل التوزيعي (Distributional Analysis). وذلك بمراجعة أهم المبادئ والقضايا التي طرحتها أبحاث زليج هاريس (Zelig Hariss) ، وغيره من رموز الدرس البنيوى التوزيعي.

والحقيقة أن مثل هذه الدراسات تُمَكننا من تقويم موقف تراثنا اللغوي من مفهوم التوزيع وتطبيقه له، وتعمل على تطويره، وتطوير أبحاثنا اللغوية التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والدأب من مختلف الباحثين اللغويين على اختلاف طاقاتهم وخبراتهم.

ويلزم أن نشير في هذا المقام إلى أن هذه الدراسة تُقدِّمُ الإطار النظري الذي يمثل صورة التحليل التوزيعي في الدرس اللغوي الحديث في بداية الدراسة، ويرجع

المقدمـــة

ذلك إلى ضرورة تقديم صورة متكاملة عن التحليل التوزيعي الذي يُقدِّمُهُ الدرس اللغوي الحديث؛ لِتَتَّضِحَ أمام القارئ الصورة التفصيلية له، قبل استقرائه في درسنا اللغوي التراثي، وقبل مراجعة التركيب العربي في ضوئه.

ولا يعني تقديم الصورة الحديثة للتحليل التوزيعي أن هذا العمل قد بدأ فعليًّا بها ؛ فقد بدأ بدراستها في لغتنا ووفق تَصَوُّرِ لُغُوِيِّينَا الأوائل إيمانًا منه بأن العربية كغيرها من اللغات لها خصائصها التي تَلْزَمُ مراعاتُها، وإيمانًا بأن التراث اللغوي العربي قَدْ قَدَّمَ دراسة تفصيلية يمكن استخدامها في تقديم تحليل توزيعي للغة العربية، ثم درسَ بعد ذلك ما يُقدِّمُهُ الدرس التوزيعي من مفاهيم وقضايا وتطبيقات.

ويلزم أن نشير ـ كذلك ـ إلى أن التحليل التوزيعي لازم لكل لغة ، مع كونه من تراث المرحلة الأخيرة من اللغويات البنيوية (Structuralism) التي تراجعت أفكارها ومبادِئُها إلى حد بعيد مع منتصف الخمسينيات من القرن العشرين ؛ لأن مثل هذا التحليل التوزيعي للغة هو الذي يكشف عن الصور التركيبية المختلفة للغة ، بل إن اللغويات التحويلية (Generative Linguistics) مَدينَةٌ له بشكل كبير ؛ فقد طُوِّر الدرس التحويلي على أساس الدرس التوزيعي الذي كان نقطة ارتكاز له.

ويحتاج هذا العمل أن يتابعه الباحثون بتقديم مختلف توزيع العناصر اللغوية للعربية في تراكيبها صوتية أو صرفية أو نحوية.

وقد رأى هذا العمل ضرورة تحديد الوحدات النحوية الأساسية (أقسام الكلم)، التي قد نصفها بأنها وحدات التوزيع، قبل دراسة توزيعها في التركيب اللغوي، وبيان جانبي الصياغة والدلالة فيها؛ لكون هذين الجانبين يقومان بدور كبير في تحديد هذه الأقسام، وتمييزها بعضها عن بعض.

وقد جاء تحديد الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) من خلال مراجعة ما قد مّه الباحثون المعاصرون من تصورات لأقسام الكلم الرئيسية في العربية، ثم بيان جانبى الصياغة والدلالة اللذين يسهمان في التفريق بين أقسام الكلم المختلفة.

أما دراسة توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) في التركيب؛ فقد تناولت أمرين، هما:

التأنيث، والتثنية، علاقة أقسام الكلم بالسمات أو القيم الصرفية المختلفة كالتأنيث، والتثنية، والجمع، والتصغير.

ويعني هذا أن هذه الدراسة قد حَدَّدَتْ توزيع هذه السمات الصرفية على الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، أي بَيَّنَتْ توزيع هذه السمات في تركيب الكلمات، فَنَصَّتْ على ما تَدْخُلُهُ وما لا تَدْخُلُهُ. وهي بذلك تُحَدِّدُ السياقات اللغوية التي ترد فيها هذه السمات الصرفية المختلفة.

٢. علاقة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بمواقع الجملة المختلفة؛ كالفاعلية والمفعولية... إلخ، أي توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) في تركيب الجملة.

ويعني ذلك أنها تقوم بالتحليل التوزيعي للوحدات الأساسية (أقسام الكلم) على المستويين الصرفي والنحوي للغة، أي إنها تدرس توزيعها في التركيبين الصرفي والنحوي للغة العربية.

ويؤكد شدة الحاجة إلى مثل هذا الموضوع عدم وجود بحث يرصد التوزيع الصرفي والنحوي للوحدات النحوية الأساسية التي تتمثل في أقسام الكلم، ويتَوَفَّرُ هذا العمل على ضبط هذ الوحدات النحوية، ودراسة صياغتها ودلالتها اللتين تؤثران في الوظائف الصرفية والنحوية لهذه الوحدات، أو بتعبير آخر؛ اللتان تؤثران في التوزيعات الصرفية والنحوية.

ويتمثل افتراض البحث الأساسي في ارتباط توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) في التركيب اللغوي بكل من صياغتها ودلالتها. وفي هذا ما يُؤكّدُ ضرورة بحث جانبَي الشكل والدلالة لأقسام الكلم قبل دراسة توزيعها في التركيب.

ومن أهداف العمل ما يأتى:

أ. تقديم الدراسة التوزيعية الأساسية للعربية التي تتمثل في توزيع وحداته التوزيعية الأساسية (أقسام الكلم) على كل من القيم الصرفية والمواقع النحوية.

المقدمــــة ك

٢. استعراض الصورة التي ورد عليها التحليل التوزيعي في اللغويات الحديثة مع مقابلتها بما قدَّمَهُ اللغويون العرب من أفكار تتصل بتوزيع الوحدات اللغوية في تراكيبها.

- ٣. بيان الصورة التي ورد عليها جانباً الصياغة في الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وهما: المادة اللغوية والقالب الصرفي ؛ وذلك ليمكن تَبيُّنُ أهمية صياغة الوحدات التوزيعية الأساسية (أقسام الكلم) بالنسبة لتوزيعها الصرفي والنحوى.
- ٤. تقديم رؤية متكاملة لدلالة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) تصلح للاعتماد عليها عند بحث ارتباط توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بدلالتها.
- تحدید مدی التأثیر الذي تؤدیه صیاغة الوحدات الأساسیة (أقسام الكلم)
   ودلالتها في وظائفها الصرفیة، أو بتعبیر آخر؛ في توزیعها الصرف.
- ٦. بيان مدى التأثير الذي تقوم به صياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) ودلالتها في وظائفها النحوية، أي في توزيعها النحوي.

وقد صِيْغَ العمل بما يتناسب مع أهدافه،وذلك في أربعة أبواب على النحو الآتي:

#### الباب الأول: دراسات تنظيرية تقابلية.

وهو يبحث ثلاثة أمور تتكفل بها فصوله الثلاثة، وذلك على ما يأتي: يأخذ الفصل الأول عنوان: التحليل التوزيعي في الدرس اللغوى الغربي.

ويقوم المبحث الأول من هذا الفصل بضبط التحليل التوزيعي مفهومًا، وتصنيفًا، واتجاهًا، وموقعًا. ويُبيّنُ مبحثه الثاني أهم مفاهيم التحليل التوزيعي، التي تتمثل في الفرض الذي ينطلق منه، والمنهج الذي يعتمد عليه، والمعيار الضابط له، والعلاقات التي يرسمها لعناصر التركيب، والصياغة النحوية التي يتخذها له.

ويأخذ الفصل الثاني عنوان: "الوحدات التوزيعية الأساسية للعربية (أقسام الكلم).

وهو يشتمل على مدخل يُبيِّنُ وحدات التوزيع بشكل عام، ووحدات التوزيع التي سيدرسها هذا العمل.

ويَتَكَفّلُ مبحثه الأول بعرض محاولات تقسيم الوحدات التوزيعية الأساسية أو تصنيفها للوقوف على ما قَدَّمَهُ الدرس اللغوي الحديث من تصنيف لأقسام الكلم بغية تقويمه والاستفادة، مِمَّا يُمْكِنُ أن يُسْتَفَادَ منه في دراسة توزيع أقسام الكلم بصفتها الوحدات التوزيعية الأساسية للغة. أما المبحث الثاني منه فيعقب على المحاولات العشر التي يتناولها المبحث الأول.

وقد جاء الفصل الثالث بعنوان: دلالة الوحدات التوزيعية الأساسية في العلوم العربية قديمًا وحديثًا.

ويَعْرِضُ فيه لدلالة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) في مختلف العلوم العربية تأصيلاً للبحث الدلالي قبل أنْ نَعْتَمِدَ على هذه الدلالات في دراستنا لتوزيع الوحدات الأساسية.

الباب الثاني: الوحدات التوزيعية الأساسية (أقسام الكلم) بين الصياغة والدلالة.

ويقوم هذا الباب بضبط أقسام الكلم، ثُمَّ بيان كُلِّ من صياغتها ودلالتها، وهو يتكون من مدخل وثلاثة فصول، يتعرض أولها لبعض من مصطحات أقسام الكلم وحدوده وأقسامه الفرعية التي كان لنا فيها رأي خاص بناءً على رؤيته الخاصة لأقسام الكلم صياغةً، ودلالةً، ووظيفةً.

ويَتَعَرَّضُ الفصل الثاني منه بمبحثيه لدرس صياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) من حيث المادة اللغوية والقالب الصرفي.

أما فصله الثالث فيتكفل مبحثاه بدراسة صنفي الدلالة الصرفية لأقسام الكلم، وهما الصنفان اللذان استخدم لهما هذا العمل مصطلحي الدلالتين الصَّرْفِيَّتَيْنِ الأساسية والثانوية، وقد استخدم لهما بعض المعاصرين - كما سنَبُيّنُ فيما بعد، مصطلحي الدلالة التقسيمية، والدلالة التصريفية بناءً على أن أولهما يرجع إلى تقسيم الكلم، والآخر إلى تصريفاتها. ويرجع تفضيل العمل لمصطلحي الدلالتين الصَّرْفِيَّتَيْنِ الأساسية والثانوية إلى عنايته ببيان درجة كل دلالة من هاتين الدلالتين في التركيب اللغوى.

المقدمــــــة

### الباب الثالث: التوزيع الصرفي للوحدات الأساسية (أقسام الكلم).

وهو يتكفل بدراسة علاقة هذه الوحدات الأساسية بالسمات الصرفية المختلفة؛ إذ يقوم على بيان العلاقة بين القيم الصرفية المختلفة من نوع، وعدد، وتصغير، ونسب بهذه الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) من حيث الصياغة، والدلالة. ويتكون من فصول تقوم بهذه القيم؛ إذ يدرس فصله الأول علاقة النوع بصياغة أقسام الكلم ودلالتها، أي توزيع سمة النوع الصرفية على مختلف الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) في ضوء صياغتها ودلالتها، أو بتعبير آخر؛ توزيع الوحدات الأساسية على طرفي النوع: التذكير والتأنيث.

ويدرس فصله الثاني علاقة العدد بصياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) ودلالتها، أي يدرس توزيع سمة العدد الصرفية على مختلف الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) في ضوء صياغتها ودلالتها، أو بتعبير آخر توزيع الوحدات الأساسية على سمات العدد: الإفراد، والتثنية، والجمع.

أما الفصل الثالث منه فيدرس مبحثاه علاقتي التصغير، والنسب بالوحدات الأساسية (أقسام الكلم) من حيث الصياغة والدلالة، وهو بذلك دراسة لتوزيع السمات الصرفية للتصغير والنسب على أقسام الكلم في ضوء صياغتها ودلالتها، أو بتعبير آخر؛ توزيع الوحدات الأساسية على سمتي التصغير، وهما التصغير، والتكبير، وسمتي النسب، وهما النسب، وعدم النسب.

### الباب الرابع: التوزيع النحوي للوحدات الأساسية.

ويتكفل بدراسة توزيع أقسام الكلم على المواقع النحوية؛ فَيُبِيِّنُ توزيع الوحدات الأساسية المختلفة (أقسام الكلم) على المواقع النحوية للتركيب اللغوي، وذلك برَصْد تأثير كلِّ من صياغة أقسام الكلم ودلالتها في توزيع هذه الأقسام على المواقع النحوية، وبيان مدى تَحَكُّم هاتين الجهتين في صلاحية أقسام الكلم لمواقع التركيب اللغوي. وهو يُقدِّمُ هذا الأمر من خلال استعراض المواقع النحوية بحسب ما تستلزمه من صياغة أقسام الكلم ودلالتها، ويتشكل من ثلاثة فصول.

يتناول أولها الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها الباب من تَصَوُّرٍ خَاصً لكل من: حدود المواقع النحوية، وتصنيف الأعيان التي ترد للأسماء، وتوزيع المواقع النحوية.

ويتناول فصله الثاني المواقع التي سمًّاها بالمواقع النحوية المطلقة، التي لا تطلب قسمًا بعينه، وإنما يصلح لها مطلق القسم. وقد سماها أيضًا بالمواقع اللفظية بناء على ما رصَدَهُ من مقتضيات لهذه المواقع في أقسام الكلم التي ترد فيها ؛ حيث يمكن أن يرد فيها أي لفظ ولو لم يحمل دلالة.

ويتناول الفصل الثالث منه المواقع التي وضعها العمل في مقابلة المواقع المطلقة، وهي المواقع النحوية المقيدة، أو المواقع النحوية الدلالية التي تتطلب دلالة لما يشغلها من أقسام الكلم. وهو يتمثل في أربعة مباحث؛ أولها: للمواقع الجنسية التي تتطلب فيما يشغلها من كلمات دلالة الجنس، وثانيها: للمواقع العينية التي تتطلب فيما فيما يشغلها من كلمات دلالة العين، وثالثها: للمواقع الحدثية التي تتطلب فيما يشغلها من كلمات دلالة الحدث، ورابعها: للمواقع العينية الحدثية التي تتطلب فيما يشغلها من كلمات دلالتي العين والحدث.

#### وإن تكن هناك من كلمة عامة عن هذا العمل فتتمثل في:

1. أنه يَجْمَعُ بشكل متوازن، ووعي دقيق بين التصور الغربي للتوزيع اللغوي، والصورة العربية التي قدمها علماؤنا الأوائل لتوزيع العناصر اللغوية في تركيب العربية، أي إنه يريد أن يعمل على تطوير أبحاثنا اللغوية وفق التنظير اللغوي الغربي المعاصر مستلهمًا تراثنا اللغوى العظيم.

Y. أَنَّهُ أراد أن يقدم نموذجًا تطبيقيًّا للدرس التوزيعي الذي ينبغي إنجازه في العربية، والذي يمكن أن يسهم في كشف خصائص لغتنا التركيبية على نحو شامل ودقيق. T. أنه يحتاج إلى متابعته برصد سمات العربية، وبيان توزيعها في التركيب اللغوي للعربية؛ إذ لم يتجاوز التحليل الأساسي للعربية الذي يتمثل في توزيع الوحدات النحوية الأساسية (أقسام الكلم) المختلفة على مختلف القيم الصرفية والمواقع النحوية. وقد تَكفَلُ الباحث بجانب من هذه المتابعة ؛ إذ قَدَّمَ عملاً ثانيًا عن "السمات النحوية للعربية" يمثل دراسة تحليلية وافية للسمات النحوية، تغطي الإطار النظري

المقدمــــة س

الذي يمكن أن يَنْطُلِقَ منه الباحثون لدراسة الجانب التوزيعي للعربية، ويدعو هذا العمل غَيْرَ قليل من الباحثين، وطلاب الدراسات العليا إلى دراسة كثير من المحاور ذات الصلة بتوزيع السمات النحوية في التركيب اللغوي للعربية، وبيان وظيفتها، كدراسة توزيع السمات النحوية للأسماء ووظائفها في التركيب اللغوي، ودراسة توزيع السمات النحوية للأفعال ووظائفها في التركيب اللغوي.

ولا أرجو من هذا العمل ولا آمل له إلا أن يكون إضافة جادة لبحوثنا اللغوية الرائدة، وأن يثير لدى قارئه الاهتمام بوحدات العربية، وسماتها، وتوزيعها في التركيب اللغوي لعربيتنا، وأن يشجع على إعادة قراءة تراثنا استلهامًا لما يملكه من مفاهيم تنظيرية دقيقة لا تقل في كفاءتها عن نظيراتها الغربية المعاصرة، إن لم تتفوق عليها.

محمد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي جدة ـ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ.

# (المحتويات

| _\$ | شكر وعرفان                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| j   | المقدمة                                                               |
|     | القسم الأول: القسم التنظيري                                           |
|     | الباب الأول: دراسات تنظيرية                                           |
|     | الفصل الأول: التحليل التوزيعي في الدرس اللغوي                         |
| ٥   | مدخل                                                                  |
| ٦   | المبحث الأول: ضبط التحليل التوزيعي في الدرس الغربي                    |
| ٦   | أولا ـ التوزيع مفهوما                                                 |
| ٧   | ثانيا ـ التوزيع تصنيفا                                                |
| ۱۲  | ثالثا ـ التوزيع اتجاها: التسمية ـ البداية ـ الرواد ـ الرموز ـ الأعمال |
| ١٤  | رابعا ـ التوزيع موقعا                                                 |
| ١٧  | المبحث الثاني: أهم مفاهيم التحليل التوزيعي بين الدرسين الغربي والعربي |
| ١٧  | مدخل                                                                  |
| ۱۸  | أولا ـ الفرض الأساسي للتحليل التوزيعي: العشوائية لا التنظيمية         |
| ۲٠  | ثانيا ـ المنهج المعتمد للتحليل التوزيعي                               |
| 77  | ثالثًا ـ المعيار الضابط للتحليل التوزيعي: السياق                      |
| ۲٥  | رابعا ـ العلاقات التركيبية للتحليل التوزيعي: الإعرابية وغير الإعرابية |
| ٣٢  | خامسا ـ الصياغة النحوية للتحليل التوزيعي ومقابلاتها في التراث العربي  |
| ٤١  | سادسا ـ مفاهيم نحوية في التراث العربي تَعْكِسُ العلاقات التوزيعية     |
| ٤٥  | سابعا ـ مفاهيم نحوية في التراث العربي تُفسِّرُ التوزيعات              |
|     | الفصل الثاني: الوحدات التوزيعية الأساسية للعربية                      |
| ٤٩  | مدخل                                                                  |
| ٥٠  | المبحث الأول: محاولات إعادة التقسيم العشر عند المحدثين                |
| ٥٠  | مدخل                                                                  |
| ٥١  | المحاولة الأولى: ساطع الحصري                                          |

|      | المحاولة الثانية: أنيس فريحة                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | المحاولة الثالثة: فؤاد حنا ترزي                                         |
|      | المحاولة الرابعة: إبراهيم أنيس                                          |
|      | المحاولة الخامسة: مهدي المخزومي                                         |
|      | المحاولة السادسة: تمام حسان بمناهج البحث                                |
|      | المحاولة السابعة: تمام حسان باللغة العربية                              |
|      | المحاولة الثامنة: فاضل الساقي                                           |
|      | المحاولة التاسعة: مصطفى جمال الدين                                      |
|      | المحاولة العاشرة: ولسن بشاي                                             |
|      | المبحث الثاني: تعقيب على محاولات إعادة التقسيم                          |
| ربية | الفصل الثَّالث: دلالة الوحدات التوزيعية الأساسية للعربية في العلوم العر |
|      | أبعاد الدراسة الدلالية في العلوم العربية:                               |
|      | ١. الحاجة إليها في العلوم العربية                                       |
|      | ٢. حدود دراستها في العلوم العربية                                       |
|      | ٣. الجهود المبذولة فيها                                                 |
|      | ٤. أصالة هذه الجهود                                                     |
| لالة | الباب الثاني: الوحدات التوزيعية الأساسية بتن الصياغة والد               |
| Ĺ    | الفصل الأول: ضبط وحدات التوزيع الأساسية: حَدًّا واصطلاحًا وتصنيفً       |
|      | مدخل: الاسم: المدلول والدال                                             |
|      | أولا ـ اسم الجنس:                                                       |
|      | • حده ومصطلحه:                                                          |
|      | ● تصنیفه                                                                |
|      | ثانيا ـ اسم العين:                                                      |
|      | • حده ومصطلحه                                                           |
|      | • تصنیفه                                                                |

| ثالثًا ـ العلم:                                                           | ١     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| • حده ومصطلحه                                                             | ١     |
| • تصنیفه                                                                  | 1.4   |
| رابعا ـ الصفة (المشتق العامل)                                             | ١٠٦   |
| • حدها ومصطلحها                                                           | ١٠٦   |
| • تصنيفها                                                                 | 1.7   |
| خامسا ـ الضمير أو الكناية                                                 | ١.٧   |
| سادسا - المبهم                                                            | 11.   |
| سابعا ـ الفعل                                                             | 171   |
| ثامنا ـ شبه الكلمة أو اللاصقة التركيبية                                   | 175   |
| الفصل الثَّاني: صياغة الوحدات التوزيعية بين المادة اللغوية والقالب الصرفي |       |
| المبحث الأول: المادة اللغوية والوحدات التوزيعية                           | 170   |
| اسم الجمع                                                                 | 177   |
| اسم الجنس العيني                                                          | 177   |
| اسم الجنس المعنوي (المصدر على اختلاف صوره)                                | 177   |
| الصفة (المشتق العامل)                                                     | 177   |
| الاسم المنسوب                                                             | 179   |
| أسماء الزمان والمكان                                                      | 171   |
| العلم                                                                     | 171   |
| الضمير                                                                    | 177   |
| المبهم                                                                    | 185   |
| الفعل                                                                     | 150   |
| اسم الفعل                                                                 | 177   |
| الحرف                                                                     | 177   |
| تعقيب ومناقشة                                                             | ١٣٨   |
| المبحث الثاني: القالب الصرفي للوحدات التوزيعية                            | 1 £ 1 |

| • توظيف القالب الصرفي                                                    | 1 2 1 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <ul> <li>القالب الصرفي والوحدات الأساسية (أقسام الكلم)</li></ul>         | 1 2 2 |
| تعقيب ومناقشة                                                            | 104   |
| الفصل الثالث: نوعا الدلالة الصرفية للوحدات التوزيعية: الأساسية والثانوية |       |
| مدخل                                                                     | 107   |
| المبحث الأول: الدلالة الصرفية الأساسية (دلالة التقسيم)                   | 17.   |
| أولا ـ اسم العين                                                         | 17.   |
| ثانيا ـ اسم الجمع                                                        | 171   |
| ثالثا ـ اسم الجنس العيني                                                 | 177   |
| رابعا ـ اسم الجنس المعنوي (المصدر)                                       | 175   |
| خامسا ـ الصفة (المشتق العامل)                                            | 177   |
| سادسا ـ المنسوب                                                          | 1 7 2 |
| سابعا ـ المشتق غير العامل                                                | 140   |
| ثامنا ـ العلم                                                            | ۱۷۸   |
| تاسعا ـ الضمير                                                           | ١٨١   |
| عاشرا ـ المبهم                                                           | ١٨٦   |
| حادي عشر الفعل                                                           | ١٨٧   |
| ثاني عشر ـ الحرف                                                         | ۱۹۸   |
| خاتمة المبحث                                                             | 199   |
| المبحث الثاني: الدلالة الصرفية الثانوية                                  | 7.4   |
| أولاً ـ اسم العين                                                        | 7.4   |
| ثانيا ـ اسم الجمع                                                        | ۲٠٤   |
| ثالثاً ـ اسم الجنس العيني                                                | Y•V   |
| رابعا ـ اسم الجنس المعنوي وأنواعه                                        | 7.7   |
| خامسا ـ الصفة (المشتق العامل)                                            | ۲1.   |
| سادسا ـ العلم                                                            | 712   |

| 710        | سابعا ـ الضمير                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۲.        | ثامنا ـ الفعل                                                     |
| 771        | خاتمة المبحث                                                      |
|            | القسم الثاني: القسم التطبيقي                                      |
|            | الباب الثالث: التوزيع الصرفي للوحدات الأساسية: توزيع القيم        |
|            | الصرفية على الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)                        |
| 777        | مدخل                                                              |
|            | الفصل الأول: توزيع سمات النوع على الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)  |
| 771        | أولا ـ اسم العين                                                  |
| 770        | ثانيا ـ اسم الجنس                                                 |
| 728        | ثالثاً ـ الصفة والمنسوب                                           |
| 727        | رابعا ـ المشتق غير العامل                                         |
| 727        | خامسا ـ العلم                                                     |
| 7 2 9      | سادسا ـ الضمير                                                    |
| ۲0٠        | سابعا ـ المبهم                                                    |
| 707        | ثامنا ـ الفعل                                                     |
| <b>700</b> | تاسعا ـ الخالفة                                                   |
| 707        | عاشرا ـ الحرف                                                     |
|            | الفصل الثاني: توزيع سمات العدد على الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) |
| Y09        | أولا ـ اسم العين                                                  |
| 779        | ثانيا ـ اسم الجنس                                                 |
| ۲۸۳        | ثالثاً ـ الصفة والمنسوب                                           |
| ۲۸۷        | رابعا ـ المشتق غير العامل                                         |

| YAA       | خامسا ـ العلم                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 797       | سادسا ـ الضمير                                                |
| 798       | سابعا ـ المبهم                                                |
| 797       | ثامنا ـ الفعل                                                 |
| <b>۲9</b> | تاسعا ـ الخالفة                                               |
| ۲۰۱       | عاشرا ـ الحرف                                                 |
|           | الفصل الثالث: توزيع سمات التصغير والنسب على الوحدات الأساسية  |
| ٣٠٣       | المبحث الأول: سِمَتَا التصغير والوحدات الأساسية (أقسام الكلم) |
| ٣٠٣       | أولا ـ اسم العين                                              |
| ۲۰٤       | ثانيا ـ اسم الجنس                                             |
| ٣.٧       | ثالثاً ـ الصفة والمنسوب                                       |
| ۲۰۸       | رابعا ـ المشتق غير العامل                                     |
| ٣٠٩       | خامسا ـ العلم                                                 |
| ٣1.       | سادسا ـ الضمير                                                |
| 717       | سابعا ـ المبهم                                                |
| 717       | ثامنا ـ الفعل                                                 |
| ۲۱٤       | تاسعا ـ الخالفة                                               |
| ۲۱٤       | المبحث الثاني: النسب والوحدات الأساسية (أقسام الكلم)          |
| 710       | أولا ـ اسم العين                                              |
| 719       | ثانيا ـ اسم الجنس                                             |
| ۲۲۱       | ثالثاً - الصفة                                                |
| 377       | رابعا ـ المشتق غير العامل                                     |
| 770       | خامسا ـ العلم                                                 |
| 770       | سادسا ـ الضمير                                                |
| ٣٢٦       | سابعا ـ المبهم                                                |

# الباب الرابع: التوزيع النحوي للوحدات الأساسية

# الفصل الأول: أسس ومبادئ

| 771        | أولا ـ حدود المواقع النحوية التي تتوزع فيها الوحدات الأساسية          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣        | ١. التفسير الوظيفي لإعراب الفعل                                       |
| 770        | ٢. اقتضاء الإعراب للموقع الإعرابي                                     |
| 227        | ٣. مواقع الفعل بين المواقع النحوية                                    |
| ٣٣٨        | ثانيا ـ أصناف أعيان الأسماء                                           |
| ٣٤٠        | ثالثًا ـ التوزيعات المشهورة للمواقع النحوية وتوزيع العمل لها          |
| ٣٤.        | ١. التوزيعات المشهورة للمواقع النحوية                                 |
| 250        | ٢. توزيعنا للمواقع النحوية                                            |
|            | الفصل الثاني: المواقع النحوية المطلقة                                 |
| ٣٥١        | المبحث الأول: المواقع المطلقة القسم (المواقع النحوية اللفظية)         |
| 807        | التوكيد اللفظي                                                        |
| 307        | المبحث الثاني: المواقع المطلقة الدلالة                                |
| 800        | الأول ـ عطف النسق                                                     |
| <b>TOV</b> | الثاني ـ البدل                                                        |
|            | الفصل الثالث: المواقع النحوية المقيدة                                 |
| ٣٧٥        | المبحث الأول: المواقع العينية                                         |
| ٣٧٥        | أولاً. المواقع العينية المطلقة العين                                  |
| ٣٧٦        | الأول ـ المبتدأ أصليا ومنسوخا                                         |
| ٣٨٧        | الثاني ـ الفاعل                                                       |
| ٣٩٣        | الثالث ـ المفعول به وفرعان له المنادى والمنصوب على الإغراء أو التحذير |
| ٤٠٦        | الرابع ـ المفعول معه                                                  |

| الخامس ـ عطف البيان                                     |
|---------------------------------------------------------|
| ثانيًا - المواقع العينية مقيدة العين                    |
| الأول ـ المفعول فيه                                     |
| الثاني ـ المنصوب على الاختصاص (المختص بعد الضمير) ١٠    |
| المبحث الثاني: المواقع الحدثية                          |
| أولا ـ ما لا يقبل مع دلالة الحدث دلالة أخرى: المفعول له |
| ثانيا ـ ما يقبل مع دلالة الحدث دلالة أخرى:              |
| الأول ـ المفعول المطلق                                  |
| الثاني ـ المسند إلى فاعل أو نائبه                       |
| المبحث الثالث: المواقع العينية الحدثية                  |
| مدخل                                                    |
| الأول ـ الخبر                                           |
| الثاني ـ الحال                                          |
| الثالث ـ النعت                                          |
| خاتمة                                                   |
| المراجع                                                 |

# القسم الأول (القسم التنظيري)

# الباب الأول: دراسات تنظيرية

## الفصل الأول

# التحليل التوزيعي في الدرس اللغوي الغربي

- مدخل.
- المبحث الأول: ضبط التحليل التوزيعي.
- المبحث الثاني: أهم مفاهيم التحليل التوزيعي بين الدرسين الغربي والعربي

## الفصل الثاني

# الوحدات التوزيعية الأساسية للعربية (أقسام الكلم)

- مدخل.
- المبحث الأول: محاولات إعادة التقسيم العشر عند اللسانيين العرب المحدثين.
  - المبحث الثاني: تعقيب على المحاولات العشر لإعادة التقسيم.

## الفصل الثالث

دلالة الوحدات التوزيعية الأساسية للعربية في العلوم العربية قديمًا وحديثا

#### الفصل الأول

# التحليل التوزيعي في الدرس اللغوي

#### مدخـــل

لم يُقَدِّمُ درسُنَا اللغوي المعاصر تَصَوُّرًا كافيًا للمفاهيم والتصورات اللغوية المختلفة لطور التوزيعية من الدرس البنيوي<sup>(۱)</sup>، على الرغم مِمَّا للتحليل التوزيعي من أهمية خاصة؛ إذ يرد "بين أكثر المفاهيم أصالة في اللغويات"<sup>(۲)</sup>، وهو يُمَثِّلُ "التحدي الأكثر أصولية للغويات الوصفية"<sup>(۳)</sup>؛ حيث إنه "جُزْءٌ مُهِمٌّ من الوصف التركيبي للموضوعات اللغوية"<sup>(٤)</sup>.

كما تَتَمَثّلُ أهمية هذا المفهوم في ارتباطه بكثير من المفاهيم اللغوية الحيوية، كالعلاقات الرأسية والأفقية والمكون المباشر، بل من المقرر أن "عمل تشومسكي (Chomsky)، إلى حَدِّ ما، ثمرة منهاج هاريس (Harris) التوزيعي؛ فقد كانت التحويلات في بيان تشومسكي (Chomsky) تُسوَعُ بمعايير التوزيع "(٥).

وقد نادى تشومسكي (Chomsky) بنظرية عامة للتركيب اللغوي تُعَرَّفُ مفاهيمها... في إطار الخصائص المادية والتوزيعية للمنطوقات"(٦).

وسوف ندرس هذه الصورة من خلال مبحثين لضبط التحليل التوزيعي مفهومًا، وتصنيفًا، واتجاهًا، وموقعًا، ولبيان أهم مفاهيمه، ومعالمه، مع مراجعتها مع نظائرها، أو مقابلاتها في العربية وتراثها.

<sup>(</sup>۱) لا نكاد نجد لمحات عن منهج التحليل التوزيعي للبنيوية في الدرس العربي المعاصر إلا في القليل جدا من الأعمال، مثل: ميشال زكريا (۱۹۸۰) الألسنية (علم اللغة العام): مبادئ وأعلام، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، و(۱۹۸۲) الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية)، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص ص١٦٦- ١٦٨، وحلمي خليل (۱۹۸۸) العربية وعلم اللغة البنيوي: دراسة في الفكر اللغوى العربي الحديث، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص ص١٦٥- ١٣٠.

<sup>(2)</sup> E. A. Moravcsik (1994) "Distribution", The Encyclopedia of Language and Linguistics, edited by R. E. Asher, Oxford: Pergamon Press, Vol.2, p. 1052.

<sup>(3)</sup> Ibid., Vol. 2, p. 1054.

<sup>(4)</sup> Ibid., Vol. 2, p. 1053.

<sup>(5)</sup> P. H. Matthews (1974) Morphology: An Introduction to the Theory of Word Structure, Cambridge: Cambridge University Press, p. 194.

<sup>(6)</sup> Robert de Beaugrand (1991) Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works, London: Longman, p. 356 & Noam Chomsky (1957) Syntactic Structures, The Hague. Paris: Mouton, p. 54.

#### المبحث الأول: ضبط التحليل التوزيعي في الدرس الغربي

يَتِمُّ ضبط التحليل التوزيعي من خلال الجوانب الأربعة الآتية:

## أُوَّلاً. التوزيع مفهومًا

يقوم التوزيع بأمرين، هما:

أ. حَصْرُ أفراد عنصرٍ ما أو أُوْجُهِهِ، كصور الجمع الثلاث في العربية، وهي: جمع التكسير، والجمع المذكر السالم، والجمع المؤنث السالم.

٢. توزيعها على سياقات مختلفة، كأن نوزع صور الجمع في العربية على مجموعات الأسماء التي تقبلها كل صورة؛ فللمذكر السالم طائفة أسماء تقبله، وللمؤنث السالم ثانية، ولجمع التكسير طائفة ثالثة تقبله وإن لم تنضبط بضابط.

وإذا انتقلنا إلى الإنجليزية، وجدنا اللاحقة /s-/، التي تعلِّم المضارع للمفرد الغائب، ذات توزيع خاص؛ حيث تقتصر على "نهاية أي فعل غير مساعد"(١).

يُشار \_ إذن \_ إلى ما يتم توزيع العنصر معه، أي ما يرد معه العنصر من الكلمات، بالسياقات التي يرد فيها. ونستطيع أن نتكلم عن نوعين من السياقات التي تكون للعنصر اللغوي، وهما "السياقات التي يمكن أن يظهر فيها العنصر في مقابل السياقات التي لا يمكن أن يظهر فيها "(٢).

ويعني ذلك أن البرنامج التوزيعي يتم بإجراءَيْنِ، أو في "خُطْوَتَيْنِ رئيسيتين، هما: تحديد أفراد العنصر، وبيان توزيع هذه العناصر مع بعضها البعض "(۲).

ويمكن ـ أيضًا ـ أن يشار إلى توزيع العنصر بأنه "الحالة التي تظهر عليها أفراد العنصر... أو ترتيبات ظهور العنصر أو تَكْرَار ظهوره"(٤٠٠).

وما دام التوزيع يقوم بتحديد أفرادِ العنصر أو أَوْجُهِهِ، والوقوف على ما تَرِدُ فيه من سياقات، فلا بد أن يقوم التوزيع على فكرة الإحصاء التي بَيَّنَتْ، في المثال

<sup>(1)</sup> Laurie Bauer (1988) Introducing Linguistic Morphology, GB: Edinburgh University Press, p. 242.

<sup>(2)</sup> **H. A. Jr. Gleason** (1969) *An Introduction to Descriptive Linguistics*, New York: Holt, Rinehart & Winston, p. 56.

<sup>(3)</sup> R. H. Robins (1964) "General Linguistics: An Introductory Survey", UK: Longman Group Limited, note 5, p. 293 & Allerton, D. J. (1979). Essentials of Grammatical Theory: A Consensus View of Syntax and Morphology, London: Routledge & Kegan Paul, p. 94.

<sup>(4)</sup> Merriam Webster Editorial Staff, (1994) Merriam- Webster Collegiate Dictionary, Tenth Edition, Merriam- Webster. Inc.

الآتي، التكرارَ الخاصَّ بدرجات حَصلَ عليها طُلابُ فَصلٍ ما. وقد سُجِّلَتْ درجات الامتحان وَفْقَ توزيعها على الطلاب، أي تكرار ورودها عند الطلاب، كما يأتي:

| ١     | ٩٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٣. | ۲٠ | ١. | درجات الامتحان |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|
| (1)"• | ٢  | ٢  | ٥  | ٦  | ١. | ٧  | ٣  | ١  | ١  | التكرار        |

شكل: (١).

# ثانيًا.التوزيع تصنيفًا

وردت عدة تصنيفات للتحليل التوزيعي وَفْقَ العوامل الآتية (٢٠):

الأول ـ استغراق الموضوع لكل السياقات، وعدم استغراقه لها:

ويقع التوزيع معه في نمطين:

1. التوزيع الجامع (universal distribution): وفيه "يظهر العنصر في كل السياقات المتصلة بعضها ببعض بداخل نطاق معين، مثل: ... الحركات التي لها توزيع شامل لكل كلمات الإنجليزية "(1)؛ فلا تخلو كلمة في الإنجليزية من حركة، أو أكثر.

ومثاله في تراثنا اللغوي ما قام به الخليل عندما راجع الكلمات الرباعية والخماسية، وبَيَّنَ أنه لا يمكن أن تخلو واحدة منها من حروف الدُّلقِ، قال عن توزيع حروف الدُّلق: "فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية مُعرَّاة من حروف الدَّلق، أو الشفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة مُحددًّة مُبْتَدَعة ، ليست من كلام العرب"(٤).

7. التوزيع غير الجامع (الناقص) (nonuniversal distribution): ويقوم هذا التوزيع حين "يظهر العنصر في بعض السياقات المتصلة بعضها ببعض (لكن ليس كل) سياقات النطاق"(٥)، وهو نوعان:

أ. التوزيع المُنظَّمُ أو غير الاعتباطي patterned/ nonrandom): ويراد به التوزيع المُنظَّمُ العام ما، وهو يقوم حين تكونُ "المجموعةُ الفرعية الخاصة

(5) Moravcsik (1994)"Distribution", The Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol. 2, p.1052.

<sup>(1)</sup> Jack Richards (et al.) (1985) Longman Dictionary of Applied Linguistics, G B: Longman Group, p. 86. (7) قمنا باستنباط مجموعة المعايير المذكورة هنا لتغطية الأصناف المختلفة التي عرض لها اللغويون التوزيعيون، وقد متَّلْنًا لها باستقراء التراث العربي للوقوف على ما يمكن أن يوازي ما يندرج تحتها من أنماط للتحليل التوزيعي، وقد متَّلْنًا لها بأمثلة من العربية لتقريبها قدر المستطاع.

<sup>(3)</sup> Moravcsik (1994) "Distribution", The Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol.2, p.1052. ٥٣٠ عند (١٩٨٠) عند (١٩٨٠) عند المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب العالم الع

للسياقات التي يظهر فيها شيء ما خاضعةً للتعميم" (١). ومن هذا النمط من التوزيع في العربية توزيع جمع المذكر السالم الذي يُعدُّ مُنَظَّمًا، أي خاضعًا لنظام، من جهة أن المجموعة الفرعية التي يدخلها من الأسماء تَرْتَبِطُ بشروط معينة، وهو يُعدُّ توزيعًا ناقصًا ـ أيضًا ـ من جهة عدم وروده في جميع الأسماء.

ب. التوزيع الاعتباطي (random distribution): يقول اللسانيون بالتوزيع الاعتباطي حين لا يكون ثمة تعميم، أو قانون يضبط توزيع عنصر لغوي ما، أي حين لا يقوم توزيع منضبط؛ فهو يقوم "عندما لا يمكن تغطية مجموعة السياقات التي يظهر فيها عنصر ما بتعميم" (دومثاله في العربية توزيع جمع التكسير بالنسبة للأسماء؛ إذ ليس له ضابط نستطيع به أن نُقَرِّرُ أن ورود جمع التكسير في كذا من أقسام الاسم، وهذا بخلاف جمع الذكر السالم الذي له مجموعة معينة من الأسماء.

ويمكننا إخراجُه من إطار التوزيع، وجَعْلُهُ مقابلاً للتوزيع، أي حالة اللا توزيع، وهو يذكر في مقابلة التوزيع ليتضح التوزيع المنظم من مقابله غير المنظم. الثاني علاقة سياقات عنصر بسياقات عنصر آخر:

يُقَدِّمُ هذا العامل أربعة أنماط، هي:

1. المتساوي أو المتكافئ: ويكون هذا التوزيع "إذا ظهرت وحدتان، أو أكثر في مدى سياقات واحد؛ قيل: إنهما متكافئتان توزيعيًّا (أي لهما توزيع واحد)"(")، كتوزيع صيغة منتهى الجموع، والاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، أو الممدودة بالنسبة لعلامة الإعراب؛ إذ يتطابقان في إعراب الممنوع من الصرف.

ويمكن تصوير علاقة التساوي هذه، والتمثيل لها من العربية كما يأتي: Y- المتكامل: ويكون ذلك النوع من التوزيع "إذا لم يكن للوحدتين سياقات مشتركة، كانتا في توزيع متكامل"(أ)، كأن يتَوَزَّعَ "صوتان، أو أكثر في صيغ اللغة؛ بحيث لا يظهر مطلقًا أحد الصوتين في الموضع الذي يظهر فيه الآخر"(٥).

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> **John Lyons** (1968) *Introduction to Theoretical Linguistics*, Cambridge: Cambridge University Press, p.70.

<sup>(4)</sup> Ibid

<sup>(5)</sup> **Bernard Bloch & George L. Trager** (1942) *Outline of Linguistic Analysis*, Baltimore: Linguistic Society of America, p. 42.



(توزيع متساو في سياق المنع من الصرف) (وقوع المنع من الصرف على جميع أفرادهما) شكل: (٢).

ويشترط فيه "أن تعرض الأفراد تشابهًا عائليًّا معيَّنًا، وألا يظهر أي فرد من العائلة في السياق الصوتي الذي يمكن أن يظهر فيه فرد آخر منها"(۱). ويعني ذلك أنه يظهر فيما يعرف بالألوفونات مثل أفراد النون إظهارًا وإخفاءً وإدغامًا وقلبًا؛ حيث تتكامل هذه الأفراد بأن يأخذ كل فرد سياقًا صوتيًّا لا يظهر فيه الآخر، كالنون المُظْهَرَة ترد قبل الأصوات الحلقية، والمقلوبة قبل الباء ... إلخ.

ويمكن تصوير علاقة التكامل هذه، والتمثيل لها من العربية كما يأتي:

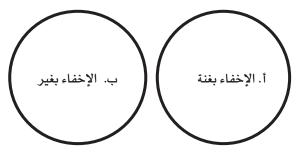

(توزيع متكامل في سياق صور نطق النون الساكنة) (لا يجتمع الحكمان في سياق صوتي واحد).

شکل: (۳).

<sup>(1)</sup> Erik Fudge (1990) "Language as Organised Sound: Phonology", An Encyclopedia of Language, edited by Collinge, London: Routledge, p. 33.

٧. المُتَضَمَّن: وهـ و أن "يَشْمَلَ توزيعُ وحدة توزيع وحدة أخرى دون أن يساويه"(١). ومثاله في العربية توزيعا التثنية، وجمع المذكر السالم بالنسبة للأسماء؛ إذ تدخل التثنية أصناف أسماء أكثر مما يدخل جمع المذكر السالم، فالتثنية أوسع دائرة في الأسماء من جمع المذكر السالم، كما يُبيِّنُ الرَّسْمُ الآتِي:

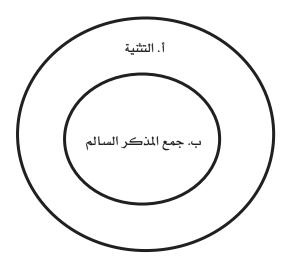

توزيع متضمن في سياق العدد (التثنية والجمع) (وقوع ما يُجْمَعُ جَمْعُ مُذَكِّرٍ سالما بعضا مِمَّا يُتَثَّى)

شكل: (٤).

ومن أمثلته في العربية توزيع الاسم الجامد والمشتق العامل في المواقع النحوية؛ إذ يتوزع الاسم الجامد والمشتق العامل على المواقع التي تستلزم الاسمية؛ إذ إنهما من قبيل الأسماء؛ ومن ثم فإن توزيعهما متضمن في توزيع الاسم بشكل عام.

". المتقاطع: إذا اشتركت الوحدتان في سياقات، واستقلّت كل واحدة منهما بسياقات ")، كان بينهما عمومٌ وخصوصٌ وجهي. كتوزيع جمعي المذكر السالم والتكسير الذي يعكس علاقة التقاطع كما يبينه الرسم الآتي:

<sup>(1)</sup> **Lyons** (1968) *Introduction to Theoretical Linguistics*, p. 70.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 71.



(توزيع متقاطع في سياق الجمع)

تشترك بعض الكلمات في جواز جمعها جمع مذكر سالما، وجمع تكسير، وتستقل بعض الكلمات بإحدى صورتى الجمع هاتين دون الأخرى.

شکل: (٥).

ويجمع اللغويون مختلف العلاقات التي تقوم بين سياقات وحدة، وسياقات وحدة أخرى، ويُمَثِّل برسم توضيحي يجمع بينها على النحو الآتي (``:

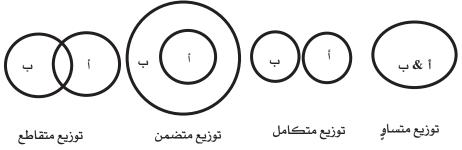

شكل: (٦).

ويُقُسَّمُ التوزيعَ وَفْقَ عَلاقَةِ سياقات عنصر بسياقات عنصر آخر إلى ما يأتى: ١. التوزيع التقابلي: وهو الذي يقال له ـ كذلك ـ التوزيع المتوازى للوحدات؛ إذ يمكن أن يحل بعضها محل بعض بأن يقابل توزيع الوحدة توزيع الأخرى ويوازيه.

 التوزيع غير التقابلي: ويُسمَّى غالبًا التوزيع المتكامل<sup>(۱)</sup>، من جهة أنهما يتتامَّان، لا يتفقان ولا يتقاطعان.

وبناء على ما سبق، فإننا إذا أردنا أن نحدد توزيعات العناصر اللغوية، فإنه يلزمنا أن نقوم بالخطوات الآتية:

<sup>(2)</sup> F. Dinneen (1967) An Introduction to General Linguistics, New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc. p.11.

- أ. رصد شروط ورود العناصر أو الوحدات اللغوية في مختلف تراكيب اللغة، وتمثل هذه الشروط مجموعة الحالات أو السياقات اللغوية التي ترد فيها العناصر أو الوحدات اللغوية في التراكيب اللغوية.
- ب. مقارنة هذه الشروط التي تمثل الحالات أو السياقات التي ترد فيها الوحدات في التراكيب اللغوية بعضها ببعض.
- تحديد علاقات سياقات توزيع الوحدات ببعضها ببعض من حيث التوافق التام أو التقاطع أو التمايز... إلخ.
  - د. تصنيف هذه التوزيعات وفق علاقات التوافق التام والتقاطع والتمايز... إلخ.

## ثَالثًا. التوزيع اتجاهًا: التسمية. البداية. الرواد. الرموز. الأعمال

يُمَثِّلُ الدرس التوزيعي آخر أطوار البنيوية (Structuralism). كما تَتَرَدَّدُ تسمية هذا الطور من الدرس اللغوي بين كل من التوزيعية، والبلومفيلدية، ووصفية شمال أمريكا؛ نظرًا لأنه لا يُمَثِّلُ نظرية بقدر ما يمثل اتجاهًا يتسع لعدة نظريات؛ فقد "وُصِفَ بعض لغويِّي هذه الفترة بأنهم توزيعيون "(۱)، وتُسمَّى "خَطَأً المجموعة المتمرِّنة تحت يد هاريس (Harris) وتراجر (Trager) بالبلومفيلديين "(۱).

ويشير بعض اللغويين "إلى هذه المجموعة باسم وَصفْييِّ شمال أمريكا، وهو الاسم الذي استخدموه لأنفسهم تكرارًا مفضلاً على الاسم الأعم البنيويين"(٢).

وقد بدأ استخدام هذا المصطلح في علم اللغة "في الفونولوجي أصلاً، لكنه وُسعٌ مؤخرًا إلى وحدات لغوية أخرى، فأصبح مفهومُ التوزيع في بعض المناهج مبدأً تفسيريًّا رئيسيًّا"(٤) "يَقْبَلُ التطبيق على كل مستويات التحليل اللغوى"(٥).

ويرجع أول استخدام صريح لهذا المفهوم تحت مصطلحه التوزيع إلى سوادش (Swadesh) على أن هيمنة مفهوم التحليل التوزيعي تنظيريًا لا تطبيقيًا (Y) قد بدأت

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 110.

<sup>(2)</sup> John G. Fought (1992) "American structuralism", International Encyclopedia of Linguistics, edited by William Bright, Oxford: Oxford University Press, Vol. 2, p. 174.

<sup>(3)</sup> **Terence Moore & Christine Carling** (1982) *Language Understanding: Towards a Post Chomskyan Linguistics*, New York: St. Martin's Press, p. 20.

<sup>(4)</sup> David Crystal (1985) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, UK: Basil Blackwell, p. 100.

<sup>(5)</sup> Martin Atkinson (et. al.) (1981[1985]) Foundations of General Linguistics, London: George Allen & Unwin, p. 158.

<sup>(6)</sup> Morris Swadesh (1934) "The phonemic principle", Language 10, pp. 117- 29. Reprinted in Readings in Linguistics, edited by Martin Joos (1958), Washington: American Council of Learned Societies. pp. 32- 37. كاول بعض اللغويين التماس أصول تطبيقية للتوزيع في الدرس الغربي التراثي، ومن ذلك محاولة ربط دينين (۷)

<sup>(</sup>Dinneen) بين مفهوم القياس في تطبيق ثراكس (Thrax) وبين التوزيع بتصوُّرِه المعاصر، وهي تعتمد في دعواها على

رصد جوهر القياس وطبيعة التوزيع. انظر: . Dinneen (1967) An Introduction to General Linguistics, p. 96

في الأربعينيات؛ حيث أصبح "نموذجَ الوَصْفِ المُفَضَّل" (1). ويُعَدُّ بلومفيلد (Bloomfield) وسوسير (Saussure) روَّادَ هذا الاتجاه من البنيوية؛ إذ اقترح بلومفيلد (Bloomfield) "نظريته العامة للغة التي طَوَّرَهَا تلاميذه ونَظَّمُوهَا تحت اسم التوزيعية (Sapir) "نظريته العامة للغة التي طَوَّرَهَا اللاميذه ونَظَّمُوها التين ... في تهذيب التوزيعية المعروف بالتوزيعي؛ لأن تصنيفهما للعناصر يقوم طبقًا للسياقات التي تظهر فيها التعليم المعروف بالتوزيعي؛ لأن تصنيفهما للعناصر يقوم السوسيري العلاقات التي الأفقية والرأسية (Syntagmatic and paradigmatic relations)، مع تركيزٍ خَاصً على العلاقات الواسية (paradigmatic (relations) "فاعلى").

أَمَّا رُمُوزُهُمْ فقد تَمَثَّلَتْ في جِيْلٍ "من الشُّبَّانِ يَشْمَلُ بلوتش (Bloch) وتشارلز هوكت (Archibald Hill) وأرشيبالد هِل (Charles Hockett) ودبليو نيلسون فرانسيس (Martin Joos) وراين جوز (W. Nelson Francis) ... ومارتن جوز (George Trager) ورلون ويلز وهنري لي سميث (Henry Lee Smith) وجورج تراجر (Rulon Wells)

كما يشار ـ مع جُمْلَةٍ من المقالات ـ إلى كتاب زيلج هاريس (1951) (Zellig كما يشار ـ مع جُمْلَةٍ من المقالات ـ إلى كتاب زيلج هاريس (Methods in Structural Linguistics) (Methods in Structural Linguistics) الكونه "صياغة متماسكة بشكل فوق عادي للغويات التوزيعية" (موكتاب فرايز (The Structure of English) (Fries) بوصفه تطبيقًا تربويًا لامعًا للتوزيع (۱۰۰).

<sup>(1)</sup> R. H. Robins (1968) A Short History of Linguistics, Bloomington: Indiana University Press, P. 110.

<sup>(2)</sup> **Oswald Ducrot & Tzvetan Todorov** (1981) *Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language*, Translated by Catherine Porter, Oxford: Blackwell Reference, p. 31.

<sup>(3)</sup> **John E. Joseph** (1995) "*Trends in Twentieth- Century Linguistics: An Overview*", Concise History of the Language Sciences from the Sumerians to the Cognitivists, edited by E. F. K. Koerner & R. E. Asher, Cambridge: Cambridge University Press, p. 225.

<sup>(4)</sup> **John E. Joseph** (1995) "Saussurean Tradition in Linguistics", Concise History of the Language Sciences from the Sumerians to the Cognitivists, edited by Koerner & Asher, p. 237. (5) Ibid., p. 174.

<sup>(6)</sup> **John G. Fought** (1995) "American Structuralism", Concise History of the Language Sciences from the Sumerians to the Cognitivists, edited by E. F. K. Koerner & R. E. Asher Cambridge: Cambridge University Press, p. 303.

<sup>(7)</sup> **Encyclopedia Britannica Staff** (1997) "Harris, Zellig Sabbetai", Britannica CD. Version 97. Encyclopedia Britannica, Inc.

<sup>(8)</sup> Fought (1995)"American structuralism", Concise History of the Language Sciences, p. 304.

<sup>(9)</sup> Fries (1952)The Structure of English: An Introduction to the Construction of English Sentences, New York: Harcourt Brace.

<sup>(</sup>۱۰) جورج مونان (۱۹۷۱۱۱۹۹۶) مفاتيح الألسنية ، تعريب الطيب البكوش، تونس: منشورات سعيد ، ص١٠٤.

# رابعًا .التوزيع موقعًا

ورد الاتجاه التوزيعي بين اتجاهي الدَّرْسِ اللغوي المشهورَيْنِ البنيوي والتوليدي؛ حيث كان آخرَ الأول، ومقدمةً للثاني. وقد ارتبط ببعض مفاهيمهما تأثُّرًا وتأثيرًا. وأَهَمُّ ما يَلْزَمُ تَسْجِيلُهُ بهذا الصَّدَدِ ما يأتى:

1. التوزيعية والبنيوية: تُعَدُّ التوزيعية ـ كما أشرنا منذ قليل ـ طورًا من أطوار البنيوية أو من نتاجها، وتوصف البنيوية الأمريكية بأن "التوزيعيَّة سِمَتُها المُمَيِّزَة" (الله فإن رُوَّادَ البنيوية هم أنفسهم رواد التوزيعية، مثل سوسير (Saussure) وبلومفيلد (Bloomfield) وسابير (Sapir) الذي "أسهم هو وتلاميذه على الأقل بقدر ميا أسهم بلومفيليد (Bloomfield) والبلومفيليديون الجُددُ في تهذيب المنهج التوزيعي "(۲)، بل إن دستور المنهج التوزيعي (Linguistics) التوزيعي "أبيكن أن يُعَدَّ، إلى حد بعيد، تطورًا لجهات معينة للبلومفيلدية "(۲).

وهما يشتركان في أنهما يقصدان إلى استنباط تعميمات نحوية للمادة اللغوية؛ "ولهذا السبب صار مصطلح التوزيع، ومصطلح البنيوي مشتركين"(٤٠).

وتُعَدُّ العلاقات الأفقية والرأسية (syntagmatic and paradigmatic relations) التي "يمكن أن تكون السمة المُمَيِّزَة للغويات القرن العشرين" أهم نقطة عالجها التوزيعيون من البنيوية. بل يرى بعض اللغويين أن: "المنهج التوزيعي... استنباط للمفهوم السوسيري مع تركيز خاص على العلاقات الرأسية (associative) التي سمَمَّاها العلاقات الاقترانية (associative)، وتُمَثِّلُ العلاقة بين الوحدات اللغوية التي يمكن أن يحل بعضها محل بعض في سياق ما (٧٠). وتتفق مع التوزيع في على بيان السياقات التي ترد فيها الوحدة اللغوية؛ ومِنْ تُمَّ التوزيع على بيان السياقات التي ترد فيها الوحدة اللغوية؛ ومِنْ تُمَّ التوزيع العلاقة بكل سياق.

<sup>(1)</sup> Moravcsik (1994) "Distribution", The Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol. 2, p.1053.

<sup>(2)</sup> Joseph (1995) "Trends in Twentieth- Century Linguistics: An Overview", Concise History of the Language Sciences, p. 225.

<sup>(3)</sup> Robins (1968) A Short History of Linguistics, p. 110.

<sup>(4)</sup> **Lyons** (1968) *Introduction to Theoretical Linguistics*, p. 157.

<sup>(5)</sup> **Joseph** (1995) "Saussurean Tradition in Linguistics", Concise History of the Language Sciences, p. 238. (6) Ibid.

<sup>(7)</sup> **Ferdinand de Saussure** (1959) *Course in General Linguistics*, Translated with Introduction and notes by Wade Baskin, New York: McGraw-Hill Book Company, pp. 122f.

أ. التوزيعية والتوليدية: يناقش اللغويون موقع الاتجاه التوليدي من الاتجاه التوزيعي<sup>(۱)</sup>، فيرى بعضهم أن "نظام تشومسكي (Chomsky) للنحو التحويلي قد طُوِّر على أساس من عمله مع هاريس (Harris)"<sup>(۲)</sup>.

كما يشير بعضهم إلى "أن هذا التواصل قد عُمِّيَ بالدعاية" ".

وهم يناقشون الصلة من خلال ما يأتي:

- ورود مفهوم تحليل المكون المباشر (immediate constitute analysis) في الاتجاء التوليدي الذي يُقدِّمُه في الرسم الشجري (tree diagram) ويُعَدُّ أساسًا لقواعد تركيب العبارة (phrase structure rules)؛ إذ إن هذا المفهوم "يَتَمَرْكَزُ على حقائق توزيعية"(٥)، بل يُمَثِّلُ "سِمَةً رؤِيْسِيَّةً للغويات البنيوية البلومفيلدية"(١).
- ورود مفهوم التوزيع في الدرس التوليدي المبكر، يقول بعضهم عن تشومسكي (Chomsky): إن "النظرية اللغوية ـ بصفة عامة ـ بالنسبة له كما بالنسبة لزيلج هاريس (Zellig Harris) نظرية عامة للعلاقات التوزيعية"(٧).

ويُشِيرُ آخر إلى أنه قد "إهْتَمَّ لِوَقْتِ فِي البَدْءِ تلميذٌ لهاريس (Harris) هو اللغوي الأمريكي تشومسكي (Chomsky) الني دَفَعَ التوزيعية إلى أقصى نتائجها، بتشكيل المفاهيم التوزيعية... وقد اقترح بعد ذلك منهجًا جديدًا للغويَّاتِ سمَمَّاهُ التوليدي. وهو منهج يعارض المبادئ التوزيعية، وقد حَلَّ مَحَلَّهَا بسرعة بصفته أساسًا للبحث اللغوي الأمريكي "(^).

<sup>(</sup>۱) مثل هاریس (Rarris (1957) "Co-occurrence and Transformation in Linguistic Structure", Language 33, pp. مثل هاریس (P. H. Mathews (1981) Syntax, Cambridge: Cambridge University فرمثل ماتیوس (Mathews) ومثل ماتیوس (Press.

<sup>(2)</sup> **John Lyons** (1997) "Linguistics: Chomsky's Grammar", Britannica CD. Version 97. Encyclopedia Britannica, Inc.

<sup>(3)</sup> Mathews (1981) Syntax, p. 293.

<sup>(</sup>٤) يرجع مصطلح المكونات المباشرة إلى الوحدات النهائية التي لا تقبل التحليل، أي ترجع التسمية التي تتكون منها وتليها مباشرة إلى أن ينتهي التحليل إلى الوحدات النهائية التي لا تقبل التحليل، أي ترجع التسمية إلى أن هذا المنهج ينتقل من الوحدة إلى ما تحتها مباشرة إلى أن يصل إلى الوحدة النهائية الصغرى التي لا تقبل التحليل. (5) P. Jacobson (1994) "Constituent Structure", The Encyclopedia of Language and Linguistics, edited by R. E. Asher, Oxford: Pergamon Press, Vol. 2, p. 714.

<sup>(6)</sup> Crystal (1985) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, p. 153.

<sup>(7)</sup> P. H. Matthews (1990) "Language as a mental faculty: Chomsky's progress", An Encyclopedia of Language, edited by N. E. Collinge, London: Routledge, p. 114.

<sup>(8)</sup> **Ducrot & Todorov** (1981) *Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language*, p. 37.

• ورود مفهوم التحويل في أواخر التوزيعية؛ إذ "اقترح هاريس في "تحليل الخطاب"(١) استخدام التحويلات وسيلةً لتوسيع منهجه للتحليل الوصفى لِيَعْبَرَ حدود الجملة.

لقد استفهم بعض اللغويين عَمَّا إذا كان النحو التحويلي ثورة، كما هو مأخوذ على ذلك. على أن العالِمَيْنِ قَدْ طَوَّرا أفكارهما عن التحويل في سياقات مختلفة ولأغراض مختلفة. ليس التحويل بالنسبة لهاريس وسيلة لتحويل بنية عميقة إلى بنية سطحية كما في النحو التحويلي"(٢).

على أنَّ أَهَمَّ ما يُمَيِّزُ هذا الاتجاه اللغوي ويَجْعَلُهُ تَيَّارًا مُتَمَيِّزًا بداخل اللغويات المعاصرة هو موقفه من بعض المفاهيم اللغوية، مثل:

• تحديد الوحدة اللغوية من خلال معايير التوزيع: وقد قدَّمَ لها مفهومًا متميزًا عما قدمته الجهود الأخرى؛ فقد ضبط الوحدة من خلال توزيعاتها في التركيب اللغوي بدلاً من ضبطها من خلال المعنى، كتعريف الاسم بأنه "ما يدل على شيء". وقد انتقدوا ذلك؛ لأن "كثيرًا من الأسماء لا تُسمِّي بوضوح أشياء"(")، ورأى بعضهم أنه "يمكن أن يُشررَحَ لشخص أجنبي ـ جزئيًّا بلا ريب ـ معنى "قطة" بالإشارة إلى الحيوان المسمَّى بذلك، لكن لا يمكن أن يشرح معنى حرف الجر "إلى" بهذه الطريقة.

وقد يكون من الضروري بدلاً من ذلك أن نقتبس عددًا من حالات استخدامها، ونشير بتلك الوسيلة إلى السياقات التي تظهر فيها ... هذا التوزيع بالنسبة للأجنبي هو السمة التي يمكن ملاحظتها بالشكل الأيسر"(٤). لقد اعتمدوا تعريف "الوحدات بمعايير التوزيع"(٥).

• مصطلح الأقسام التوزيعية (distribution classes): يَرْجِعُ إلى مفهوم التوزيع الذي يُمَيِّزُ هذا الاتجاه بعض مصطلحات أقسام الكلام، وهو مصطلح "القسم التوزيعي يُمَيِّزُ هذا الاتجاه بعض مصطلحات أقسام الكلام، وهو مصطلح "القسم التوزيعي (distribution class) والقسم التوزيعي الداخلي (external d. c.)، والقسم التوزيعي الخارجي (external d. c.).

<sup>(1)</sup> Z. S. Harris (1952) "Discourse Analysis", Language 28, pp. 1-30.

<sup>(2)</sup> Encyclopedia Britannica Staff (1997) "Harris, Zellig Sabbetai", Britannica CD. Version 97.

<sup>(3)</sup> E. Haugen (1972[1950]) "Directions in Modern Linguistics", Readings in Modern Linguistics: An Anthology, by Bertil Malmberg, Mouton: Laromedelsforlagen, P. 258.

<sup>(4)</sup> Gleason (1969) An Introduction to Descriptive Linguistics, p.55.

<sup>(5)</sup> Eric P. Hamp (1969) "American Schools of Linguistics (other than Generative- Transformational)", Linguistics Today, edited by Archibald A. Hill, New York: Basic Books, Inc., Publishers, p. 247.

<sup>(6)</sup> Eric P. Hamp (1966). A Glossary of American Technical Linguistic Usage (1925- 1950), U S A: Spectrum Publishers, p. 28 & Eugene Nida [1965[1946]) Morphology: The Descriptive Analysis of Words, USA: The University of Michigan Press, p. 110.

• تحديد أقسام الكلم توزيعيًّا: ورد تحديد لأقسام الكلام معتمدًا على التوزيع بصورة كاملة فيما قدمه فرايز Fries من خلال "وصفه الإنجليزية بامتلاكها أربعة أقسام صيغة Form Classes رئيسية وَفْقًا لأنواع السياقات التي يمكن أن ترد فيها. وقد أعطى أقسام الكلام هذه أرقامًا لبدلاً من إعطائها أسماءًا، وهي تتقاطع ... مع الأقسام التقليدية الموروثة الأسماء والأفعال والصفات والظروف"(٢).

لقد استخدموا التوزيع لضبط "كل وحدة لغوية أدنى من مستوى الجملة بما في ذلك المورفيمات التي بُنِي تعريفها كذلك "على مفهوم التوزيع"(٢).

# المبحث الثاني: أهم مفاهيم التحليل التوزيعي بين الدرسين الغربي والعربي مدخل

يعالج هذا المبحث جُمْلَةً من مفاهيم التحليل التوزيعي، مع تقديم تطبيقات لها من العربية، وما يقابلها في التراث العربي. وتَتَمَثَّلُ هذه المفاهيم في:

- الفرض: وهو المُسلَّمَةُ الْكُلِّيُّةُ التي ينطلق منها التحليل التوزيعي في دراسته للغة. ويَتَّصِلُ الفرضُ في منطلق دراسة اللغة، أو بالتصور العام عن اللغة، كتصور اللغة ظاهرة ذات نظام أو عشوائية.
- المنهج: وهو الذي اعتمد عليه التحليل التوزيعي، وهو منهج الاستبدال الذي يَتَمَتَّلُ في عَرْضِ مختلف الكلمات على الموقع النحوي لتحديد صلاحية بعض الكلمات دون بعض له، كعَرْضِ النحاة العرب لأقسام الكلم المختلفة على موقع الفاعلية ليقرروا ورود الاسم على اختلاف أنواعه فاعلاً دون الفعل والحرف.
- المعيار: وهو الذي يَضْبطُ توزيع الوحدات اللغوية. وهو يَتَمَثَّلُ في السياق؛ حيث يرتبط توزيع الوحدات بالسياقات.

<sup>(</sup>۱) يُرَادُ بمصطلح (form classes) أقسام الصيغة أقسام الكلام، وهو مصطلح قد استخدم بعد أن قامت اعتراضات على مصطلح (Parts of Speech) الذي يترجم أحيانا في الدرس العربي بمصطلح أقسام الكلام، وبعد أن اعترض على المصطلح الذي استخدم بديلا له، وهو مصطلح أقسام الكلمة (word classes). انظر في مصطلح أقسام الصيغة ومفهومه، محمد عبدالعزيز عبدالدايم (١٩٩٦) "نظام أقسام الصيغة في النظرية النحوية"، حوليات الجامعة الإسلامية العلية، العدد الرابع، ص ص٢٥٧.

<sup>(2)</sup> **Kirsten Malmakjaer** (ed.) & **James M. Anderson** (1991) *The Linguistics Encyclopedia*, London: Routledge, p. 352 & Fries, C. C. (1952) The Structure of English: An Introduction to the Construction of English Sentences. New York: Harcourt Brace.

<sup>(3)</sup> Francis Katamba (1993). Morphology, New York: St. Martin's Press, p. 27.

يربط النحاة بين أفراد العنصر المدروس والسياق اللغوي الذي ترد فيه هذه الأفراد، وذلك كربطهم بين أفراد النون: إظهارًا، وقلبًا، وإدغامًا، وإخفاءً، وبين الصوت التالى لها حلقيًّا، أو باءً... إلخ.

ومن ذلك - أيضًا - ربطهم بين صور الجمع تكسيرًا ، وتصحيحًا للمذكر وللمؤنث ، وبين فتًات الاسم التي يرد معها كُلُّ صورة من صور الجمع . ويُعَدُّ السياقُ الذي يرتبط به ورود مختلف أفراد العنصر اللغوي المدروس المعيارَ ، أو الأساسَ الذي يُعَوِّلُ عليه النحوي في تحديدِ أفرادِ العنصر اللّغوي.

• العلاقات التركيبية: وهي التي يُسبَجِّلُهَا اللغوي بين عناصر الجملة التي يُحلِّلُها، وهي التي تُسبَمَّى في تراثنا ـ كذلك ـ بالوظائف أو الدلالات النحوية، كالابتداء، والخاعلية، والمفعولية ... إلخ.

والحقيقة أن التحليل التوزيعي قد قَدَّمَ تَصَوُّرَهُ الخَاصَّ الذي فَرَّ عَبْرَهُ من العلاقات التي يُقَرِّرُهَا التراث إلى علاقات أخرى أخذت ألقابًا تتمثل في علاقة الاعتماد المتبادل (determination)، وعلاقة التحديد (constellation)، وعلاقة الكوكبة (constellation) التي سنعرض لها بالتفصيل في موضعها.

• الصياغة النحوية: وهي الصورة التي يختارها النحاة لتقديم بياناتهم المستفادة من تحليل الجملة. وهي، في نحونا العربي، صياغة تقريرية تقوم في شكل التقرير الذي يتكفل بتسجيل كل ما يخص كل عنصر في الجملة، كإعراب الفاعل ـ مثلاً ـ بأنه "اسم مرفوع بالفاعلية، وعلامة رفعه الضمة [(الظاهرة/ المقدرة بسبب "التعذر/ الثقل/ اشتغال المحل")].

أَمَّا النظرية التحويلية المبكرة ـ مثلاً ـ فقد اتخذت النموذج التصويري الذي يَتَمَثَّلُ في شجرة التحليل، وقواعد تركيب العبارة.

## أُوَّلاً. الفرض الأساسي للتحليل التوزيعي: التنظيمية لا العشوائية

ينطلق التوزيعيون في تحليلهم من رؤية معاكسة لرؤية العرب للنظام اللغوي؛ حيث يرون النظام اللغوي انحرافًا عن عشوائيةٍ لُغُويَّةٍ؛ "فالأشياء تظهر في الوجود بصورة عشوائية، ويستلزم أي انحراف عن العشوائية تفسيرا"(۱).

<sup>(1)</sup> Moravcsik (1994) "Distribution", The Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol. 2, p. 1053.

ويعني ذلك أن العشوائية هي الفرض الأول للتوزيعيين، وأنهم يدرسون اللغة تفسيرًا للخروج عن العشوائية. ويَتَمَثّلُ تفسيرُهم لهذا الخروج في بيان التخطيط العام لتوزيع العناصر اللغوية بعضها مع بعض، وبيان النظام العام لهذا الورود؛ فهم يَعُدُّون رصد توزيعات العناصر اللغوية، وتعميمها بقواعد عامة نوعًا من التفسير.

أَمَّا الدرس اللغوي العربي فينطلق من قناعةٍ بِأَنَّ للغة نظامًا خاصًّا دقيقًا، يقول بعض اللغويين العرب: "إذا تَأَمَّلْتُ حَالَ هَذِه اللَّغَةِ الشريفةِ الصريمةِ اللطيفةِ، وَجَدْتُ فيها من الحكمة، والدقة، والإرهاف، والرقة ما يَمْلِكُ عَلَيَّ جَانِبَ الْفِكْرِ، حَتَّى يَكَادُ يَطْمَحُ بِي أمام غَلْوَة السِحْر "(۱). وتكشف هذه القناعة عن أن الفرض الأول لهذا الدرس يَتَمَثَّلُ في وجود نظام لغوى دقيق.

وَقَدْ ضَبَطَتْ دراسةُ اللغةِ؛ هذا النظام معياريًّا علاجا للحن الذي فشا على بعض الألسنة بسبب التطور اللغوي. سأل الحجاج يحيى بن يعمر: "أتجدني ألحن؟ قال: نعم في كتاب الله؛ قال: ذلك أشنع له. ففي أي شيء في كتاب الله؟ قال: قرأت في أن أن كان ءَابا وَكُمُ وَأَبْنَا وُكُمُ وَأَرْوَ جُكُم وَالله وَرَسُولِهِ عَلَى الله وَرَسُولِهِ عَلَى الله عَرفَ الله عَلَى الله وَرسُولِهِ عَلَى خراسان"(٢). وهو منصوب. قال: إذن لا تسمعني ألحن بعدها أبدًا. فنفاه إلى خراسان"(٢).

وَضَبَطَ الدرس اللغوي النظام اللغوي جماليًّا ببيان صور التأليف التي ينطوي عليها النظام، وبها يتفاوت بيان المتكلم؛ إذ "لا نَعْلَمُ شيئًا يَبْتَغِيهِ الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيدٌ منطلقٌ، وزيدٌ ينطلقُ، وينطلقُ زيدٌ، ومنطلق زيدٌ، وزيدٌ المنطلقُ، والمنطلقُ زيدٌ، وزيدٌ هو المنطلقُ، وزيدٌ هو منطلقُ. وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إنْ تَخْرُجْ أَخْرُجْ، وإنْ خَرَجْتَ خَرَجْتُ، وإنْ تَخْرُجْ فأنا خارجٌ، وأنا خارجٌ إنْ

<sup>(</sup>۱) أبو الفتح عثمان بن جني (١٩٥٧) الخصائص، ج١، تحقيق محمد علي النجار، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٢٤).

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد الحسن السيرافي (١٩٥٥) أخبار النحويين البصريين، القاهرة: مطبعة الحلبي، ص ص١٧٠ ـ ١٨.

خَرَجْتَ، وأنا إنْ خَرَجْتَ خارجٌ. وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسرعًا، وجاءني يسرع، وجاءني وهو مسرع، أو هو يسرع، وجاءني قد أسرع، وجاءني وقد أسرع. فيعرف لكلً مِن ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي له"(١).

ولا يخفى أن قضية الإعجاز القرآني قد تَصدَرَتْ الدرس البلاغي الذي قام لبيان النظام اللغوي للعربية أو النظم اللغوي بتعبيره. ولا يخفى على أية حال - أن افتراض العشوائية في أصل اللغة مِمَّا يعود إلى قضية نشأة اللغة، وهو فرع عنها؛ ومِنْ ثَمَّ لا يُعَدُّ الحديث عنها من أولويات البحث عند اللغويين في الوقت الراهن.

## ثانيًا. المنهج المعتمد للتحليل التوزيعي

قام الدرس التوزيعي على منهج الاستبدال (substitution) الذي يُعَدُّ طريقة ضرورية لضبط ما يرد في الموقع النحوي من وحدات مختلفة، كتحديد ما يشغل المواقع النحوية من أقسام الكلام. وقد ورد هذا المنهج في كتاب هاريس (Harris) الذي "يَنْحَصِرُ في تمثيل مبدأ واحد، ومنهج واحد للتحليل والوصف اللغويَّيْنِ: وقد كان المبدأ هو مبدأ التوزيع النسبى، كما كان المنهج هو منهج الاستبدال"(٢).

وهو يقوم بتحديد عضوية الأفراد لقسمٍ ما؛ إذ: "تُشَكَّلُ أقسام المورفيمات بأن يوضع في قسم واحد منها كل المورفيمات التي تقبل أن يُسْتَبُّدَل بعضُها ببعض في المنطوقات"(٤٠).

وقد اعتمد نحاتنا في تحديد ما يرد في الموقع النحوي ـ إلى حَد ما ـ على الاستبدال. ومن ذلك بيانهم أن ما يَرِدُ في موقع الابتداء يكون بما يدل على جثة أو حدث، ومن ذلك ـ أيضًا ـ رصد ما يرد خبرا من أقسام الكلام وتحديد الفروق الدلالية بين ورود مختلف الأقسام. وأهم ما يلاحظ على تطبيقهم لفكرة الاستبدال:

\_

<sup>(</sup>۱) **عبدالقاهر الجرجاني** (۱۹۸٤) *دلائل الإعجاز*، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، القاهرة: مكتبة الخانجى، ص ص۱۸۰.۸.

<sup>(</sup>Y) ورد المفهوم تحت مصطلح آخر غير التوزيع في عمل بلومفيلد (Bloomfield)؛ حيث استخدم للمفهوم نفسه مصطلح (Y) ورد المفهوم تحت مصطلح أخر غير التوزيع في عمل بلومفيلد (Bloomfield) (نظر: .48.2 (1972) (1972) (انظر: .48.2 (1972) (1972) (الكله: L. Bloomfield (1935 (1933)) (Language, London: George Allen & Unwin LTD.

<sup>(3)</sup> McQuown (1952) "Review: Methods in structural linguistic" by Harris", Language 28, p. 495.

<sup>(4)</sup> Harris (1958) "From morpheme to utterance", Readings in Linguistics, p. 142.

- أنهم لا يُقدّمُونَ البدائل باستعراض جُمْلَةٍ ما يصلح للموقع النحوي إحصاءً، وإنما يصنفون البدائل التي ترد في الموقع النحوي لوضع ضابط عام يحددها، ويمنع اندراج غيرها، ومن ذلك قولهم عن المبتدأ: "ما كان على ضربين "جثة وحدث... الجثة ما كان عبارة عن شخص"(۱). فالنصُّ، كما لا يخفى، يُصنَفِّ أقسام الاسم الواردة، ويُقرَرِّ به ضابط الورود في هذا الموقع النحوي، وهو "وقوع الاسم على اختلاف أصنافه"، ولا يستطرد في استعراض أقسام الاسم الفرعية التي ترد في هذا الموقع.
  - أنهم يَنُصُونَ على ما بَيْنَهَا من الفروق الدلالية، يقول عبدالقاهر:

"لا نعلم شيئًا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: "زيدٌ منطلقٌ"، و"زيدٌ ينطلقُ"، و"ينطلقُ زيدٌ"، و"منطلق زيدٌ"، و"زيدٌ المنطلِقُ"، و"المنطلقُ زيدٌ"، و"زيدٌ هو المنطلقُ"، و"زيدٌ هو منطلقُ"، وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: "إنْ تَخْرُجْ أَخْرُجْ"، و"إنْ خَرَجْتَ خَرَجْتُ"، و"إنْ تَخْرُجْ فأنا خارجٌ"، و"أنا خارجٌ إِنْ خَرَجْتَ"، و"أنا إِنْ خَرَجْتَ خارجٌ"، وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: "جاءني زيد مسرعا"، و"جاءني يسرع"، و"جاءني وهو مسرع"، أو "هو يسرع"، و"جاءني قد أسرع"، و"جاءني وقد أسرع". فيعرف لكلِّ من ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي له. وينظر في الحروف التي تشترك في معني، ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كُلاً من ذلك في خاص معناه، نحو: أن يجيء بـ"مـا" في نفي الحال، وبـ"لا" إذا أراد نفي الاستقبال، وبـ"إن" فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون، وبـ"إذا" فيما علم أنه كائن. وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء، وموضع الفاء من موضع "ثم"، وموضع "أو" من موضع "أم"، وموضع "لكن" من موضع "بل". ويتصرف في التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير في الكلام كله، والحذف والتكرار والإضمار والإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة وما ينبغي له"(۲).

<sup>(</sup>۱) ابن جني (۱۹۷۹) اللمع في العربية، تحقيق حسين محمد شرف، القاهرة: عالم الكتب، ط١، ص١١٢. (٢) الجرجاني (۱۹۸٤) دلائل الاعجاز، ص ص ٨١. ٨٢.

وهو يُفَصِّلُ جانبًا منها بعرض الصور المختلفة للخبر، وبيان الفروق البلاغية بينها، ويحدد توزيعها على المقامات التي ترد فيها، يقول عن الفرق بين وجوه الخبر:

"الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم، وبينه إذا كان بالفعل. وهو فرق لطيف تمسُّ الحاجة في علم البلاغة إليه. وبيانه أن موضوع الاسم أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضى تَجَدُّدَه شيئًا بعد شيء. فإذا قلت: "زيد منطلق" فقد أَثْبَتَّ الانطلاق له فِعْلاً من غير أن تجعله يَتَجَدَّدُ ويَحْدُثُ منه شيئًا فشيئًا، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: "زيد طويل وعمرو قصير"... وأُمَّا الفعل فإنه يُقْصِدُ فيه إلى ذلك. فإذا قلت: "زيد ها هو ذا ينطلق"، فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءًا فجزءًا ، وجعلته يزاوله ويُزَجِّيه... ومن فروق الإثبات أنك تقول: "زيد منطلق"، و"زيد المنطلق"، و"المنطلق زيد"، فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون في الباقى... إذا قلت: "زيد منطلق" كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقًا كان لا من زيد ولا من عمرو، فأنت تفيده ذلك ابتداء. وإذا قلت: "زيد المنطلق" كان كلامك مع من عرف أن انطلاقًا كان إمَّا من زيد وإمَّا من عمرو، فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره... وليس كذلك إذا قُدَّمْتَ المنطلق فقلت: "المنطلق زيد"، بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنسانًا ينطلق بالبعد منك، فلم تثبته، ولم تعلم أزيد هو أم عمرو، فقال لك صاحبك: "المنطلق زيد"، أي هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زيد"<sup>(۱)</sup>.

ويلاحظ على نص الجرجاني ما يأتى:

1. أن التوزيع في النص يخرج عن الإطار الاصطلاحي للتوزيعية الذي يقوم على العلاقات الأفقية لا الرأسية؛ فيقوم على ربط توزيع العنصر بعنصر آخر قبله أو بعده، كربط صورة النون إظهارًا، وقلبًا، وإدغامًا، وإخفاءً بسياق الصوت الذي بعدها، أي ما يليها من حرف حلقي أو باء... إلخ؛ فقد تناول نص الجرجاني توزيع صور الجملة على مختلف المقامات، أي قام على دراسة العلاقات الرأسية.

٢. أنه ينطلق ـ كالدرس اللغوي العربي بعامة ـ من الدلالة بخلاف التوزيعية التي "غَطَّتُ مواقِفُها عن دور الدلالة الخاص في اللغويات مدى واسعا"(٢)؛ فقد ترددوا بين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ص١٧٤ ـ ١٨٦.

<sup>(2)</sup> Fought (1995) "American Structuralism", Concise History of the Language Sciences, p. 303.

الاهتمام بالمعجم، والتركيب الدلالي (۱)، وبين التعهد بإرجاء الدلالة (۲)، وبين اقصائها عن اللغويات تماما (۲) عند من رأى أن اللغة مجرد مخزون من المورفيمات والترتيبات التي تظهر فيها (۱)؛ "فصار النحو تشكيلاً شكليًّا يُرى موضوعًا سابقًا ومستقلاً لا وسيلة لتحقيق شيء (۱)، وكان أمثلهم طريقًا من رأى المعنى طريقًا مختصرة للوصول إلى ما يوصل إليه بتحليل توزيعي (۱).

٣. أنه استبقى رونق البحث اللغوي؛ فبقيت قراءته نوعًا من التذوق الجمالي. ولم يقع كالتوزيعية في جفاف التقعيد عند التوزيعية الذي "ينقبض معه محب الجمال"(٧).

## ثالثًا. المعيار الضابط للتحليل التوزيعي (السياق)

يراد بالسياق هنا العناصر التي يندمج معها العنصر المدروس؛ فهو "ما تحاط فيه وحدة معينة في منطوق معين بوحدات أخرى معينة"(^).

ويُعَدُّ السياق معيارًا لا يقوم حديثٌ عن توارد الوحدات اللغوية بدونه. فعلى السياقات تتوزع أقسام الوحدة اللغوية، أو أَوْجُهُهَا. ومن ذلك ورود صور النون في العربية بحسب السياق الصوتي الذي ترد فيه؛ إذ ترد النون الساكنة ـ مثلاً ـ على صورة القلب في سياق الباء، وترد على صورة الإظهار قبل الحروف الحلقية ... إلخ؛ فليست هذه الصور إلاَّ نتيجة لهذه السياقات.

كما يُعَدُّ السياق بالنسبة للتحليل التوزيعي المعيار الضابط له؛ فلا توزيع بلا سياق. وقد صار "المفهوم الوحيد الذي يمكن أن يُؤَسَّسَ عليه البحث عن الاطرادات بعد خروج الاستعانة بالوظيفة والدلالة من المجال (٩).

ويَتَّضِحُ دور السياق في الدرس اللغوي من كونه الركن الثاني الذي يقوم به الدرس التوزيعي الذي يَتَمَثَّلُ في البدء بإحصاء أقسام الوحدة اللغوية، أو أوجهها، ثم توزيع هذه الأقسام، أو الأوجه على مختلف السياقات التي ترد فيها.

<sup>(1)</sup> M. Joos (1958) "Semology: A Linguistic theory of meaning", Studies in Linguistics 13, pp. 53-70.

<sup>(2)</sup> A. A. Hill (1958) Introduction to Linguistic Structure: from Sound to Sentence in English, New York: Harcourt Brace, P. 3.

<sup>(3)</sup> G. L. Trager & H. L. Smith (1951) "An Outline of English Structure", Studies in Linguistics, Occasional Papers 3, Oklahoma: Oklahoma Press.

<sup>(4)</sup> C. Hockett (1958) A Course in Modern Linguistics, New York: The Macmillan Company, p. 137.

<sup>(5)</sup> P. H. Mathews (1986) *Distributional Syntax*, Studies in the History of Western Linguistics, edited by Bynon & F. R. Palmer, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 245-246.

<sup>(6)</sup> **B. Bloch** (1953) "Contrast", Language 29, pp. 59-61.

<sup>(7)</sup> McQuown (1952) "Review: Methods in structural linguistic", Language 28, p. 495.

<sup>(8)</sup> Ibid., p. 37.

<sup>(9)</sup> Oswald & Todorov (1981) Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language, p. 32.

ويلزمنا أن نؤكد أن كثيرًا من الإحصائيات في التراث العربي لا تدخل ضمن التوزيع؛ لعدم اعتمادها على معيار السياق، ومن هذه الإحصائيات مثلاً: إحصاء صور المبتدأ المختلفة تعيينًا (معرفة ونكرة على اختلاف أنواعهما)؛

وذلك لأن هذه الصور غير مقيدة بشيء في سياق الجملة؛ إذ لا يرتبط نوع المبتدأ تعريفًا وتنكيرًا بورود عناصر معينة في السياق؛ فليس لذلك ثَمةً توزيع.

- الصور المختلفة لاجتماع الحركة، والسكون في أسباب، وأوتاد، وفواصل، ولاجتماع الأسباب، والأوتاد، والفواصل صغرى وكبرى في تفعيلات، ولاجتماع التفعيلات في بحور، ولاجتماع البحور في دوائر لعدم ارتباط ذلك كله بسياق. - تقليبات المادة المعجمية التى تُمَثِّلُ أوجهًا مختلفة لترتيب حروفها.

ويَرِدُ إدراك اللغويين العرب لفكرة السياق، وأثره في تحديد توزيع العنصر اللغوي في حديثهم عن السياقات الصوتية، كالحديث عن السياق الصوتي الممتنع. يروى السيوطى عن ابن فارس:

"المهمل على ضربين: ضرب لا يجوز ائتلاف حروفه ألبتة، وذلك كجيم تؤلف مع كاف، أو كاف تقدم على جيم، وكعين مع غين، أو حاء مع هاء أو غين، فهذا وما أشبهه لا يأتلف. والضرب الآخر: ما يجوز تَأَلُّفُ حروفه، لكن العرب لم تَقُلُ عليه، وذلك كإرادة مُرِيدٍ أن يقول "عضخ"، فهذا مما يجوز تألُّفُ حروفِه، لكن العرب لم تقل عضخ، فهذان ضربان للمهمل"(١).

ومن ذلك ما أثبتوه "في نوادر التأليف من: "تماثل أصلين في ثلاثي فاءً وعينًا، نحو: ددن، وفاءً ولامًا، نحو: سلس مستثقل فإن كان عينًا ولامًا، نحو طلل فلا "(٢).

بل إن حديثهم عن الإعلال يمكن عده من قبيل إدراك فكرة السياق كحديثهم م مثلاً عن حذف الواو؛ إذ يضبطونه ببيان السياق الذي يرد فيه، يقولون: "وتحذف الواو من نحو يَعِدُ ويلِدُ لوقوعها بين ياء وكسرة أصلية"(٢).

<sup>(</sup>۱) جلال الدين السيوطي (۱۹۸۷) / المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ج١، شرح وتعليق محمد جاد المولى وزميليه ، بيروت: المكتبة العصرية ، ص٢٤٠.

 <sup>(</sup>۲) أبو حيان الأندلسي (۱۹۸۹) ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج۱، تحقيق مصطفى أحمد النماس، القاهرة:
 توزيع مكتبة الخانجي، ط۱، ص۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عمر بن الحاجب (١٩٧٥) الشافية بشرح الرضي، ج٣، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، بيروت: دار الكتب العلمية، ص٨٦.

ولم يسلم ـ كما لا يخفى ـ حديثهم عن الإعلال من تهمة الافتراض مع أنه قائم على ضبط دقيق للسياق على ما يظهر من المثال المذكور.

## رابعًا . العلاقات التركيبية للتحليل التوزيعي: الإعرابية وغير الإعرابية

إذا راجعنا ما تقدمه التوزيعية بخصوص علاقات التركيب، وجدنا أنه يتم فيها دراسة عناصر التركيب باستنباط ثلاث علاقات بينها، هي علاقات التبعية والتوأمة والتكافؤ، وهي بديلة عن علاقة الوظائف النحوية التي يأخذ بها النحو التراثي، ويقيمها بين عناصر التركيب، كالفاعلية، والمفعولية، والابتداء، والخبرية التي أشرنا إليها. وتقابل هذه العلاقات الثلاث ما قدمه لويس هيلمسلف والخبرية التي أشرنا إليها. وتقابل هذه العلاقات الثلاث ما قدمه لويس هيلمسلف (Louis Hjelmslev) من علاقات تتمثل في علاقة التحديد (determination)، وعلاقة تبادل الاعتماد (constellation)، وعلاقة التّكوْكُب أو العَنْقَدَة (constellation).

ويلزم - ابتداء - أن نشير - لتحديد هذه العلاقات - إلى أن التوزيعيين يُفَرِّقُون التداء بين شيئين ، هما:

• البؤرة والسياق: يَنُصُّ ويلز (Wells) على تصوره لهما، فيفيد أن "العنصر المدروس هو البؤرة، وبقية المنطوق هو السياق. ويمكن أن يحتفظ المرء بالبؤرة ثابتة، ويُغَيَّرُ السياق، أو تُغَيَّرُ البؤرة في سياقِ ثابت "(٢).

كما يُصنِّفُون البؤرة بحسب ما يكون لها من صور العلاقات الآتية:

1. التبعية أو التحديد (determination): وهي علاقة تقوم بين عنصرين يستلزم أحدهما الآخر لا العكس<sup>(۲)</sup>. فيقال لهما ـ على الترتيب ـ النواة والتابع (nucleus and أحدهما الآخر لا العكس<sup>(۲)</sup>. فيقال لهما ـ على الترتيب ـ النواة والتابع (satellite). satellite. وإذا أردنا أن نُمَثِّلُ لها من العربية فإنها تبدو في العلاقة بين البدل والمبدل منه؛ حيث يرد المبدل منه أساسًا لا بد منه للتركيب، ويرد البدل من أجل المبدل منه لا لغيره من عناصر الجملة. وتُسمَّى العلاقة بين الطرفين بعلاقة التحديد كذلك لطبيعة وظيفة الثانى من الأول.

<sup>(1)</sup> Haugen (1972) "Directions in Modern Linguistics", p. 260.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 260.

<sup>(3)</sup> Ibid.

Y التوأمة أو تبادل الاعتماد (interdependency) : وهي علاقة تقوم بين عنصرين يستلزم كلٌّ منهما الآخر (۱۱) كما في المبتدأ والخبر، وكما في الفعل والفاعل؛ إذ لا بُدَّ للمبتدأ من خبر والخبر من مبتدأ ، وكذلك لا بد للفعل من فاعل ، والفاعل من فعل . ولا يمكن الاستغناء عن أحد الطرفين لأن الطرف الآخر يستلزمه. ويقال لطرفي هذه العلاقة: "النواتان التوأمان (twin nuclei)". ويعني ذلك أن الطرفين توأمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر ، وأنَّ كُلاً منهما يعتمد على الآخر ، ولذلك سُميّت علاقتهما بالتوأمة والاعتماد المتبادل أو تبادل الاعتماد. وتُفَسِّرُ هذه العلاقة مذهب النحاة من القول بالحذف في المبتدأ أو الخبر.

". التكافؤ أو التَّكَوْكُب أو العَنْقَدَة (constellation): تَرِدُ بِين عنصرين يجتمعان معًا، لكن لا يستلزم أحدهما الآخر. ويُسمَّى الطرفان (coordinate nuclei) النواتان المنتسقتان، وذلك كما في بعض تراكيب عطف النسق في العربية، يجتمع المتعاطفان معًا مع عدم استلزام أحدهما للآخر؛ إذ يمكن أن يذكرا معًا، أو يُكتَّفَى بذكر أحدهما، نقول: "حضر محمد وعلي"، و"حضر محمد"، و"حضر على واحد منهما فقط.

وقد سُميّت التراكيب بأسماء مختلفة تبعًا لنوع العلاقة القائمة بين طَرَفَي التركيب التي تتيح إمكانية غياب أحد عنصري التركيب، أو عدم إمكانية ذلك: التركيب الذي يتَضَمّنُ علاقة التبعية بين جزأيه؛ فإذا كان المركب يتكون من عنصر أساسي لازم وآخر تابع له غير لازم كانت العلاقة بين طرفيه علاقة تبعية أحدهما للآخر، كما يُسمّى التركيب كله بالتركيب المركزي، ويُسمّى العنصر الأساسي اللازم بالمركز أو التركيب كله بالتركيب المركزي، ويُسمّى العنصر الأساسي اللازم بالمركز أو الرأس، ويُسمّى العنصر التابع غير اللازم بالامتداد أو التوسيع، مثل: تركيب النعت والمنعوت، نحو: رجل نشيط. يُمثّلُ التركيب تركيبًا مركزيًّا؛ لأن له مركزًا لازمًا هو المنعوت رجل، وتابعًا أو امتدادًا غير لازم هو النعت "نشيط".

ويُسمَّى ـ أيضًا ـ التركيب المركزي الذي تقوم فيه علاقة التبعية بما يأتى:

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Ibid..

• تركيب "نواة ـ تابع" وفق بايك (Pike) وبتمان (Pittman) أن يُسمَّى التركيب بذلك؛ لأن التحليل التوزيعي "يصنفهما أي ما لا يمكن الاستغناء عنه، وما يمكن الاستغناء عنه، وما يمكن الاستغناء عنه إلى نواة (nucleus) وتابع (satellite) بتَبنِّي مصطلحات بايك (Pike) وبتمان (Pittman) "(۲).

7. التركيب اللا مركزي (exocentric structure): ويتضمن إحدى علاقتين، هما:

أ. الاعتماد المتبادل بين جزأيه: ويكون ذلك إذا كان التركيب يتكون من عنصرين لازمين لا يمكن أن يغيب أحدهما؛ فإن العلاقة بين عنصرينيه تكون علاقة اعتمادٍ متبادل، ويكون التركيب لا مركزيًا، كتراكيب المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والجار والمجرور لا يقوم التركيب إلاً بالطرفين مَعًا.

ب. التكافؤ بين الطرفين: ويكون ذلك إذا كان الطرفان يجتمعان فقط معًا، ولا يعتمد أحدهما على الآخر؛ إذ يمكن أن يوجد أي منهما وحده. ويمكن أن نُمَثِّلَ لهذا النمط من التركيب اللا مركزى بتركيب عطف النسق في العربية.

وإذا ما راجعنا تراثنا العربي بصدد العلاقات، فإننا نجد أنه قد اشتمل على أكبر عدد من العلاقات؛ فقد استخرج سيبويه، كما يقرر بعض الدارسين "أكثر من سبعين قسمًا وظائفيا... ابتداء، إسناد، بناء، إضافة، وصف، نعت، نفي، نداء، ندبة، قسم، استغاثة، عطف، استفهام، بدل، إشارة، إبهام، تكرير، غلط، تأكيد، حذف، حكاية، تحذير، حشو..."(٦). وأبسط ما يَعْنِيهِ ذلك مخالفة النحو العربي في هذا للنحو اليوناني الذي "حَلَّلَ العبارات إلى ثمانية أجزاء"(١).

على أننا نَودُ أن نُسَجِّلَ أن النحو العربي لم يَقْتَصِرْ على مجرد مضاعفة العلاقات النحوية؛ النحوية، بل تجاوز ذلك بمراحل حين قام بتصنيف هذه العلاقات النحوية؛ حيث إنه لم يجمع هذه العلاقات على النحو الذي جمعها به هذا المقال، وإنما أقام منها نظامًا دقيقًا؛ فالعلاقات عنده على نمطين رئيسيين، هما:

(٣) مايكل ج كارتر (١٩٨٣) قراءة ألسنية للتراث اللغوي العربي الإسلامي: نحوي من القرن الثامن الميلادي مساهمة في تاريخ اللسانيات، ترجمة محمد رشاد الحمزاوي، حوليات الجامعة التونسية، العدد ٢٢، ص٢٣٥.

<sup>(1)</sup> **R. S. Pittman** (1948) "*Nuclear Structures in Linguistics*", Language 24, pp. 287- 92. Reprinted in Readings in Linguistics, edited by Martin Joos (1958), Washington: American Council of Learned Societies. pp. 275- 78.

<sup>(2)</sup> Haugen (1972) "Directions in Modern Linguistics", p. 259.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٢٢٥.

1. علاقة للمفرد، وتكون على إحدى صورتين:

أ. علاقة تركيبية إعرابية: وهي تَتَمَثَّلُ فيما يعرف بموقع الكلمة النحوي الذي ينبنى عليه الإعراب، وذلك كالابتداء، والخبرية، والفاعلية... إلخ.

ب. علاقة تركيبية غير إعرابية: وهي تلك العلاقة التي لا تتصل بموقع الكلمة النحوي، بل بعلاقتها بما بعدها، وذلك كمواقع المضاف من المضاف إليه، والمنعوت من النعت، والمعطوف عليه من المعطوف، والمبدل منه من البدل... إلخ. وهي ـ كما لا يخفى ـ لا تُعْرَبُ لعلاقتها بما بعدها، وإنما لعلاقتها بما قبلها.

٢. علاقة للتركيب التام: وذلك كعلاقات النفي والاستفهام والتمني... إلخ.

وهم ـ في الحقيقة ـ يُعَوِّلُونَ على العلاقة التركيبية الإعرابية، ولكنَّهُمْ لا يَغْفُلُونَ عن غيرها من العلاقات.

وثَمَّةُ تصنيفات أخرى دقيقة لهذه العلاقات النحوية لدى النحاة العرب. ويمكن أن نُسَجِّلُ بخصوص العربية وتراثها النقاط الأربع الآتية:

الأولى: أن التبعية في التوزيعية تختلف عن التبعية في تراثنا؛ فالتبعية في التحليل التوزيعي تبعية دلالية بأن يرد اسم تَبَعًا لآخر، بكونه تبيينًا له، أو تخصيصًا أو نحو ذلك، والتبعية في تراثنا تبعية إعرابية دلالية تقوم على الإعراب الذي هو فرع الدلالة. الثانية: أن صور التبعية بهذا المفهوم التوزيعي ترد في تراكيب العربية الآتية:

#### (أ ـ د) تراكيب النعت، والتوكيد، وعطف البيان، والبدل

ترد هذه التراكيب لبيان المراد من متبوعاتها ، ولا ارتباط لها بغيره.

وقد استشعر النحاة ارتباط كل من النعت، والتوكيد، وعطف البيان بما قبلها، يقول بعضهم عن النعت، والتوكيد، وعطف البيان "كل واحد منها مُكَمِّلٌ للمقصود بالنسبة"(١).

يرد النعت بوصفه "المُكمِّل متبوعه ببيان صفة من صفاته"(٢). ويرد التوكيد من أجل المُؤكَّدِ لا لشيء آخر في الجملة؛ حيث يرد ليرفع عن المؤكد "توهم مضاف ... أو تَوَهُم إرادة الشمول"(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ج٢، ص٢٤٧.

 <sup>(</sup>۲) بهاء الدين عبد الله بن عقيل (١٩٦٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج٢، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ط١٤١، ص١٩١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج٢، ص ص٢٠٦ ـ٢٠٧.

ويرد البدل مرتبطًا بالأول؛ إذ "الأغلب أن يكون البدل جامدًا، بحيث لو حذفت الأول لاستقل الثاني، ولم يحتج إلى متبوع قبله في المعنى"(١).

أُمَّا عطف البيان فهو "اسم غير صفة يكشف عن الذات (٢٠) المراد كشفها، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغريبة إذا ترجمت بها "(٢٠).

ولا يدخل في هذا النوع من العلاقات عطف النسق؛ لعدم ارتباط المعطوف بالمعطوف عليه دلاليًّا بتخصيصٍ أو تعيينٍ أو نحو ذلك إلاَّ إذا عددناه استدراكًا على المعطوف عليه بذكْرِ آخَرَ معه عند العطف بالواو والفاء، وبديلاً عنه ومخالفًا له في الحكم عند العطف بـ "بل" و"لا" و"لكن"؛ إذ يتصل الاستدراك بالمعطوف عليه.

ه. تركيب الإضافة: يرد المضاف إليه في الجملة لتعيين المضاف أو تخصيصه، وهو يرد في الجملة لذلك فحسب؛ إذ لا يتعلق المضاف إليه بشيء في الجملة غير المضاف. و. تركيب التمييز مع المُميَّزِ المفرد: لا يرد التمييز في الجملة إلاَّ لبيان جنس المُميَّزِ لا غير؛ فهو "لبيان ما قبله من إجمال... فالمبين أجمال الذاتِ هو الواقع بعد المقادير، وهي المسوحات، نحو: له شبر أرضًا، والمكيلات، نحو: له قَفِيزٌ بُرًّا، والموزونات، نحو: له منوان عسلاً وتمرًا"، والأعداد، نحو: عندى عشرون درهما "(٤).

ز. تركيب المنصوب على الاختصاص: الذي يعين المراد من الضمير المتقدم عليه، كما في قول رؤبة: بنا تميمًا يُكُشَفُ الضّبَابُ(٥). بَيَّنَ بـ "تميما" مراده من الضمير.

ويتضح في هذه التراكيب على اختلافها أَنَّ الجملة تستلزم الركن الأول فقط من هذه التراكيب لا الثاني، وأن الرُّكْنَ الأَوَّلَ هو الذي يستلزم الثاني.

ولا يخفى أن ما يُمَثِّلُ النواة في هذه التراكيب هو العنصر الأول منها؛ لأنه هو الذي اقتضته الجملة بعنصر سابق فيها، وهو الذي يشغل ـ بناء على ذلك ـ موقعًا نحويًّا فيها، كالابتداء، والخبرية، والفاعلية، والمفعولية. وذلك كما يبدو من ورود

<sup>(</sup>۱) الرضي (۱۹۷۸) شرح الكافية ، ج٢، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، ليبيا: جامعة قار يونس، ص٢٨١.

 <sup>(</sup>٢) لم ترد كلمة الذات في النص المطبوع، ولا في النص الذي حققه إميل بديع يعقوب، وهي مراد المؤلف، ورأيت أنها سقطت، وتم تقديرها ليستقيم الكلام ويتضح المراد منه.

<sup>(</sup>٣) جار الله الزمخشري، المفصل في العربية بشرح ابن يعيش، ج٣، القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، ص٧١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ج١، ص ص٦٦٣ ـ ٦٦٤.

<sup>(</sup>٥) رؤبة بن العجاج (١٩٨٠) ديوان رؤبة، مجموعة أشعار العرب، تصحيح وليم بن الورد البروسي، سلسلة ذخائر التراث العربي، بيروت دار الآفاق الجديدة، ط٢، ص١٩٦.

العنصر الأول من هذه التركيب مبتداً ، وخبرًا ، وفاعلاً... ويُمَثِّلُ العنصرُ الثاني التابع؛ إذ يَتَعَلَّقُ بالركن الأول من التركيب الوارد فيه، لا بشيء آخر في الجملة.

ويُؤكُّدُ قيامُ هذه العلاقة بين مثل هذه الأنماط من التراكيب في العربية:

- ما يرد بينها من توارد: وذلك كما في ورود الإضافة مع التمييز حين يرد التمييز مضافًا إليه مع العدد المفرد، ومائة، وألف، نحو: خمسة رجال، ومائة فارس.
- ما يرد بينها من تبادل: كالتبادل بين الإضافة، والنعت الذي يظهر في ورود قراءة قوله عَلَى ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا ﴾(١) بالإضافة، والنعت. يُشيرُ مُعْربُو القرآن الكريم إلى توارد الإضافة، والنعت في الآية وَفْقًا للقراءات الواردة فيها، يقول بعضهم في ذلك: "من أضافه فمعناه: عَشْرُ حَسنَاتٍ أَمْثَالُ حَسنَةٍ، ومن نَوَّنَ عَشْرًا، وهي قراءة الحسن وابن جبير والأعمش قدَّره فله حَسنَاتٌ عَشْرٌ أَمْتَالُها"(٢) ويقول بعضهم عن الإضافة والنعت في إعراب الأمثلة المختلف في إضافتها لأنها نعت، وهي بَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ، وحَقُّ الْيَقِين، وصَلاةُ الأُوْلَى: "العرب تُضِيفُ الشيء إلى نعته، نحو قولهم: صلاة الظهر، وحب الحصيد، قال الشاعر:

أَتَمْ دَحُ فَقْعَ سِنًا وَتَدُمُّ عَبْ سِنًا أَلَا لَلْ فِ أُمُّ كَ مِنْ هَجِين وَلَوْ أَقْ وَتْ عَلَيْك دِيَارُ عَبْسِ عَرَفْتَ الدُّلُّ عِرْفَانَ اليَقِينِ فأضاف العِرْفَانَ إلى اليقين، أراد عرفانًا يقينًا "(نُ).

ويظهر التبادل - أيضًا - بين بدل البعض والإضافة ، يقول سيبويه عن البدل: "وذلك قولك: رأيت قومك أكثرهم، ورأيت بني زيد ثُلَثَيْهم، ورأيت بني عمك ناسًا منهم، ورأيت عبدالله شخصه، وصرفت وجوهها أولها. فهذا يجيء على وجهين: على أنه أراد: رأيت أكثر قومك، ورأيت ثلثي قومك، وصرفت وجوه أولها... ويكون

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري (١٣٥٩هـ) النشر في القراءات العشر، ج٢، تصحيح ومراجعة محمد على الضباع، القاهرة: مطبعة مصطفى الحلبي، ص٢٥٧. الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، مصر: مطبعة حنفي، ص٢٢٠. (٣) مكى بن أبى طالب القيسى، مشكل إعراب القرآن، ج١، تحقيق ياسين محمد السواس، دمشق: دار المأمون للتراث، ط۲، ص۳۰۱.

<sup>(</sup>٤) ابن خالويه (١٣٦٠هـ) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ص ١٤٧.

على الوجه الآخر الذي أذكره لك، وهو أن يتكلم فيقول: رأيت قومك، ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى منهم، فيقول: ثلثيهم أو ناسًا منهم ((۱) فلا يخفى أن سيبويه يجعل كُلاً من الإضافة والبدلية في مثل هذه التركيب وجهين لدلالة واحدة.

الثالثة ـ أن تراثنا اللغوي قد التفت إلى الترابط بين المضاف والمضاف إليه وبين النعت والمنعوت بشكل رائع حين عالج فكرة تحويل العنصر الذي يشغل موقعًا نحويًا ما إلى موقع آخر تحت عنوان "الإخبار بالذي وفروعه وبالألف واللام"؛ حيث إنه "لا يخبر عن الموصوف دون صفته، ولا عن المضاف دون المضاف إليه، فلا تخبر عن رجل وحده من قولك "ضربت رجلاً ظريفًا"... وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخبر عن غلام وحده من قولك: "ضربت غلام زيد"(٢).

ويعني ذلك أن التراث اللغوي العربي لم يقف عند تسجيل جواز نقل العنصر اللغوي من موقع الفاعل، أو المفعول، أو غير ذلك إلى موقع الخبر، وإنما رصد مع ذلك قيام علاقة أخرى للعنصر قد تعوق نقله وحده إلى موقع الخبر، كالمضاف، والمنعوت الذي يعوق نقلهما إلى الخبر، والمضاف إليه، والنعت على الترتيب.

وتتضح قيمة ما فعله النحاة بهذا الصدد حين نقف مع رصدهم للمواقع النحوية التي تصلح للنقل إلى الخبرية، وانتقالهم بعد ذلك إلى ما لا يصلح أن ينقل بسبب علاقة أخرى غير إعرابية، أو لسبب آخر، يقول السيوطي: "حصر بعضهم ما يجوز الإخبار عنه، فقال: يجوز في فاعل الفعل اللازم الخبري، وفي متعلق المتعدي بجميع ضروبه، من متعد إلى اثنين وثلاثة، والمفعول الذي لم يُسمَ فاعله، وفي باب كان"(۲)، ثم ينتقل إلى ما لا يصح نقله إلى الخبرية، يقول عن ذلك: "الذي لا يصح الإخبار عنه الفعل، والحرف، والجملة، والحال، والتمييز، والظرف المتمكن، والعامل دون معموله، والمضاف دون المضاف إليه، والموصوف دون صفته، والموصول دون صلته، واسم الشرط دون شرطه"(٤).

<sup>(</sup>۱) سيبويه (۱۹۷۷) *الكتاب*، ج۱، تحقيق وشرح عبدالسلام هارون، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص۱۵۰-۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) ابن عقيل (١٩٦٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ج٢ ، ص ص٤٠١ ـ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) **جلال الدين السيوطي** (١٩٨٥) *الأشباه والنظائر*، ج٣، تحقيق عبدالعال سالم مكرم، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ج٣، ص٢٣٤.

الرابعة - أن التراث اللغوي قد قَدَّمَ جملة مفاهيم تكشف عن وعي النحاة العرب بشيء من العلاقات التوزيعية المتمثلة في التبعية، والتكافؤ، والتوأمة، وعدم اقتصارهم على مجرد العلاقات الإعرابية مثل: الفاعلية، والمفعولية، ونحوهما.

وفيما يأتي وقفة مع هذه المفاهيم التي تعكس العلاقات التوزيعية.

## خامسًا: الصياغة النحوية للتحليل التوزيعي ومقابلاتها في التراث العربي

يُرَادُ بالصياغة النحوية طريقة عرض اللغويين لما يخرجون به من تحليلهم للتركيب النحوي. وتتمثل ـ بصفة عامة ـ المفارقة بين صياغة تراثنا لتحليلهم النحوي للجملة، والصياغة النحوية للمنهج التوزيعي لتحليلها النحوي فيما يأتي:

- أن الصياغة النحوية في التراث العربي تقوم ببيان أنواع الكلمات التي يتشكل منها التركيب، والمواقع التي تشغلها كل كلمة منها، والعلامة التي تأخذها الكلمة تبعًا لموقعها النحوي، أو بالمخالفة لمقتضى التركيب النحوي بسبب الإتباع، أو التخفيف، أو الاشتغال، وبيان نوع العلامة أصالة وفرعية، وسبب ورود العلامة الفرعية إن كانت العلامة فرعية، وحالة العلامة الأصلية ظهورًا وتقديرًا، وسبب التقدير في حالة التقدير ولا يخفى أن هذه الأمور هي ما نجده عند الإعراب التفصيلي لتركيب نحويً ما.

- أن الصياغة النحوية في المنهج التوزيعي لا تقوم ببيان ما أشرنا إليه من الأحكام التي يقررها اللغويون العرب في تحليلهم النحوي، وإنما تقرر توزيعات الكلمات، وربما استخدمت في صياغته، وعرضه لتحليله النحوي الرسم الشجري الذي يقدم في صياغة القاع، وصياغة القاع - القمة، وذلك على ما سننُفُصلُهُ فيما يأتي.

والحقيقة أن الصياغة النحوية تُمَثِّلُ مفهومًا نحويًّا مقابلاً لكل المفاهيم التي ذكرناها قبل؛ إذ تتصل المفاهيم المذكورة من قبل بجانب التحليل اللغوي نفسه، على حين يتصل مفهوم الصياغة بطريقة تقديم الأحكام التي أنتجها التحليل اللغوي.

تقوم الصياغة اللغوية للتحليل اللغوي في البنيوية على مفهوم التوزيع الذي يُعدُّ المفهوم الأساسي له؛ إذ "منطق العلاقات التوزيعية... يشكل المنهج الأساسي للغويات التركيبية"(١). وتُمثِّلُ هذه الصياغة في الدراسة اللغوية على المستوى

\_

<sup>(1)</sup> **Norman A. McQuown** (1952) "Review: Methods in structural linguistic" by Zellig S. Harris", Language 28, p. 495 & **Zellig Harris** (1951) Methods in Structural Linguistics, Chicago: Chicago University Press.

التنظيري كتابات هاريس (Harris) (۱) وويلـز (Wells) ويُمَثِّلُهُا تطبيقيًّا (۲) كتاب فرايز (The Structure of English) "تركيب الإنجليزية".

وهي تنقسم إلى أنواع رئيسية، هي: صياغة "القمة ـ القاع"، وصياغة "القاع ـ القمة"، وصياغة التوزيع المتكامل. وسوف نُبَيِّنُهَا بالتفصيل مع التطبيق عليهما من العربية، وتراثها بعد شرح الصياغة النحوية الأساسية في التراث العربي.

تقع ـ على الجانب الآخر ـ الصياغة النحوية التقليدية في تراثنا في نوعين:

أ. الصياغة التنظيرية التي يسجل بها النحاة قواعد اللغة ، وذلك كتقعيدهم للمبتدأ ، والفاعل ، وغيرهما من المواقع النحوية وتعريفاتهم لها ؛ إذ يدورون حول عدة نقاط تتصل بالقسم الذي تنتمي إليه الكلمة التي يعربونها ، وعلاقتها بغيرها من كلمات الجملة ، والإعراب الوارد لها ... إلخ وذلك كما يبدو من تعريفات للمواقع النحوية ، كتعريف الفاعل بأنه "الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه ، وحكمه الرفع "فعل التعريف قسم الكلمة الذي يشغل موقع الفاعلية ، ثم علاقته بالفعل ، وهي إسناد الفعل ، أو ما يعمل عمله إليه ، ثم حكم إعرابه ، وهو الرفع ...

ب. الصياغة التطبيقية التي يلخِّص بها النحاة ما قَدَّمُ وه في النوع الأول، ويعرضونه بها؛ إذ تُحلَّلُ الجملة، وتُعْرَبُ ببيانِ مِنْ نقاط عِدَّة، كما يبدو من مراجعة احتمالات الصياغة القياسية والتفصيلية لإعراب الفاعل - مثلاً - "اسم مرفوع بالفاعلية، وعلامة رفعه الضمة [(الظاهرة/ المقدرة، منع من ظهورها "التعذر/ الثقل/ اشتغال المحل")].

ويعني ذلك أنه قد يتقرر إعراب الكلمة في ستة عناصر، هي: القسم الذي تنتمي إليه الكلمة، ونوع إعرابها، وسبب الإعراب (موقعها الإعرابي)، وعلامة إعرابها، وظهور علامة الإعراب أو تقديرها، وسبب التقدير إن كانت مقدرة.

<sup>(1)</sup> **Zellig Harris** (1946) "From morpheme to utterance", Language 22, pp. 161-183, reprinted in Readings in Linguistics, edited by Martin Joos (1958), pp. 142-153 & (1951) Methods In Structural Linguistics.

<sup>(2)</sup> Wells (1947) "Immediate constituents", Language 23, pp. 81-117. Reprinted in Readings in Linguistics, edited by Martin Joos (1958), pp. 186-207.

<sup>(</sup>٣) جورج مونان (١٩٧١) مفاتيح الألسنية ، تعريب الطيب البكوش، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) ابن عقيل (١٩٦٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج٢، ص٧٤.

ويعني ذلك ـ أيضا ـ أن الصياغة النحوية تنظيرية وتطبيقية صياغة تقريرية تأخذ شكل تقرير يتكفل بتسجيل كل ما يخص كل عنصر في الجملة. كما أنه يشمل جميع السمات اللغوية التي يستدل منها على توظيف العنصر بشكل دقيق.

والفرق بين الصياغة التوزيعية وصياغة تراثنا أن صياغة نحونا التقريرية تقدم تقريرًا لكل عنصر في الجملة عند تحليلها - على النحو الذي أشرنا إليه - على حين تقدم الصياغة التوزيعية عند تحليل الجملة مجموعة التوزيعات التي ترد لها.

ويمكن - ابتداءً - أن نُقرر أن اعتماد نحاتنا على الصياغة التقريرية ، وعدم اعتمادهم على الصياغة التوزيعية ، التي سننبينها فيما يأتي - في كثير من المواضع التي تستخدم فيها - قد حال دون أن يُمَثّل التوزيع سمة بارزة في درسنا اللغوي ، وأن يُوصَف بأنه درس توزيعي ؛ كما أن التوزيع لم يكن في درسنا اللغوي هدفًا بارزًا ، ولا غاية مقصودة فيه باستثناء رسالة للزمخشري ، وبعض إشارات متفرقات كإشارات عدة للجرجاني ، يرد فيها التوزيع منهجًا ملتزمًا للدرس ، وليس مجرد وسيلة في الدرس الوصفي ، أو أداة لقيام هذا الوصف.

وفيما يأتي معالجة لما ورد في درسنا اللغوى من صياغات توزيعية:

#### • صياغة "القمة ـ القاع"

يراد بصياغة "القمة - القاع" تلك الصياغة التي تبدأ من التركيب لا من المفردات، فتبين توزيعات العناصر التي يشتمل عليها. وتبدو رسالة الزمخشري المُغنُونَة بالمفرد والمؤلف كأنما أُعِدَّتْ لتحليل توزيعي للتركيب العربي؛ حيث يعرض فيها لأوجه العناصر التي يتضمنها التركيب اللغوي العربي، ويمكن عدها من قبيل فئة توزيع "القمة - القاع" الذي استخدمه ويلز (Wells)"؛ إذ تنطلق من الجملة إلى العناصر التي تشكلها، وتشغل مواقعها كما هو شأن صياغة القمة - القاع التي "تبدأ من الجملة ككل، وتقسمها بإجراء التحليل إلى مكونات أصغر"(۱). يقول الزمخشري: "المؤلف على ضروب: منها المؤلف من اسمين ... المؤلف من الخلف من الخلف من الموقعل ... المؤلف من الحرف والفعل ... المؤلف من الحرف والوب المؤلف ا

<sup>(1)</sup> **Frederick J. Newmeyer** (1986) *Linguistic Theory in America*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, p. 9.

المفرد والمؤلف ... والمؤلف من الحرف والمؤلف ... والمؤلف من المؤلف مع المؤلف ... المؤلف من المؤل

لا يخفى قيام هذه الرسالة على فكرة التوزيع؛ إذ تقتصر على عرض صور التأليف المختلفة التي تنتجها توزيعات أقسام الكلام، بل كأن الزمخشري قد أراد بها أن يقدم تخطيطًا عامًًا للتركيب اللغوي في العربية، وأن يعرض نظامًا جديدًا لتصوير التركيب اللغوي يقوم على استخلاص توزيعات العناصر في التركيب.

وتعرض هذه الرسالة بحساب التوزيعات المذكورة مائة وأربعًا وستين صورة توزيعية للتركيب العربي؛ إذ المؤلف من مفردين أربع، والمؤلف من مفرد (ثلاث) ومؤلف (أربع) اثنتا عشرة، والمؤلف من المؤلف (أربع) مع المؤلف (أربع) ست عشرة، والمؤلف من المؤلف أربع وستون.

ويمكن أن نَعُدَّ هذه الرسالة ـ بالنسبة لتوزيع عناصر التركيب ـ الصياغة التوزيعية المتماسكة والصريحة في التراث العربي.

وإذا تجاوزنا هذه الرسالة إلى غيرها من التراث اللغوي العربي لننظر فيما يمكن أن يَنْضَمَّ إلى رسالة الزمخشري من الصياغات التوزيعية، وجدنا ما يتكفل به عبدالقاهر الجرجاني في صدر دلائل الإعجاز الأقرب إلى التوزيع؛ إذ يقوم برصد صور تأليف الكلم ليس المبنية على علاقة الإسناد فحسب، كما فعل الزمخشري، بل يعالج صور تأليف الكلام على اختلاف العلاقات من إسناد، أو إضافة، أو تبعية بعطف، أو بدلية ... إلخ. يقول عن تعلق اللفظين أحدهما بالآخر:

"وللتعليق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما. فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرًا عنه، أو حالاً منه، أو تابعًا له صفة أو تأكيدًا، أو عطف بيان، أو بدلاً، أو عطفًا بحرف، أو بأن يكون الأول مضافًا إلى الثاني، أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل، ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو المفعول...

\_

<sup>(</sup>۱) **الزمخشري** (۱۹۹۰) *المفرد والمؤلف*، دراسة وتحقيق عبدالحليم عبدالباسط المرصفي، القاهرة: دار الهاني للطباعة، ص ص۷۱- ۸۵.

وأمًا تَعَلَّقُ الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلاً له، أو مفعولاً، فيكون مصدرًا قد انتصب به... ويقال له المفعول المطلق أو مفعولاً به... أو ظرفًا مفعولاً فيه زمانًا أو مكانًا... أو مفعولاً معه... أو مفعولاً له... أو بأن يكون مُنزَّلاً من الفعل منزلة المفعول، وذلك في خبر كان وأخواتها، والحال، والتمييز المنتصب عن تمام الكلام... ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء... وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: أن يتوسط بين الفعل والاسم، فيكون ذلك في حروف الجر... والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به، العطف... والضرب الثالث، تعلق بمجموع الجملة، كتعلق حرف النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه"(۱).

وليس أقل من أن نُشِيرَ بصدد معالجة الجرجاني التوزيعية إلى ما يأتي: الرَّمَخْشَرِي النَّمَخْشَرِي النَّمَخْشَرِي عليها توزيعه؛ حيث يشير مثلاً ـ إلى علاقة التوابع بالمتبوعات.

٢. أنها بذلك لم تتقيد بفكرة العامل؛ إذ تسجل ارتباط الحال بصاحبها "فالاسم يرتبط بالاسم بأن يكون حالاً منه"، مع أن المقرر أنْ تَرْتَبِط الحال من حيث العمل بعاملها لا بصاحبها الذي ترتبط به دلالة لا عملاً؛ فهي تقيد الحالة التي يكون عليها صاحبها عند وقوع الفعل.

ونجد النحاة يتعرضون بصورة مقتضبة للتوزيعات التي تشكل التركيب اللغوي القائم على الإسناد؛ إذ يعالج بعض النحاة بعد تحديدهم لأقسام الكلام أقل التوزيعات اللغوية التي يمكن أن تقدمها هذه الأقسام، يقول: "وأقل ما يكون منه ذلك اسمان، نحو: "ذا زيد" و"هيهات نجد"، أو فعل واسم، نحو: "استقم"، و"قام زيد" بشهادة الاستقراء، ولا نَقْضَ بالنداء؛ فإنه من الثاني"(٢).

ويقول آخر: "تركيب الكلام إما من اسمين أُسْنِدَ أحدهما إلى الآخر، كإسناد "ذاهب" إلى "زيد" في قولنا: "زيد ذاهب". وإما من اسم وفعل مسند هو إلى الاسم، كإسناد "فاز" إلى "التائب" في قولنا: "فاز التائب" ... قد يُضَمُّ الحرف إلى كل واحد من الجملة الاسمية والفعلية "(٢).

<sup>(</sup>۱) الجرجاني (۱۹۸٤) دلائل الإعجاز، ص ص٤ ـ ٦.

<sup>(</sup>۲) الأشموني، شرح الأشموني على ألفية بن مالك، بشرح الصبان ومعه شرح الشواهد للعيني، ج١، القاهرة: عيسى البابى الحلبي، ص ص٢٢ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ابن مالك (١٩٨٢) شرح الكافية الشافية ، ج١، ص ص١٥٩ ـ ١٦٠.

وقد يَذْكُرُ بعضُهم التوزيعات الثنائية غير الواردة مع التوزيعات الثنائية الواردة، يقول عن التركيب المفيد:

"لا يحصل إلاً من اسمين، نحو: "زيد أخوك"، و"الله إلهنا"؛ لأن الاسم كما يكون مخبرًا عنه فقد يكون خبرًا، أو من فعل واسم نحو: "قام زيد"، و"انطلق بكر"، فيكون الفعل خبرًا والاسم المُخْبَر عَنْهُ، ولا يَتَأَثّى ذلك من فعلين؛ لأن الفعل نفسه خبر، ولا يُفِيدُ حتى تُسنْده إلى مُحَدَّثٍ عنه، ولا يَتَأَثّى من فعل وحرف ولا حرف واسم؛ لأن الحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل فهو كالجزء منهما، وجزء الشيء لا يَنْعَقِدُ مع غَيْرِهِ كَلامًا، ولم يُفِدْ الحرف مع الاسم إلاً في موطن واحد، وهو النداء خاصة، وذلك لنيابة الحرف فيه عن الفعل، ولذلك ساغت الامالة فيه "(۱).

## ويقول آخر:

"والتركيب العقلي الثنائي بين الثلاثة الأشياء، أعنى الاسم، والفعل، والحرف لا يعدو ستة أقسام: الاسمان، والاسم والفعل أو الحرف، والفعل مع الفعل أو الحرف، والحرفان. فالاسمان يكونان كلامًا لكون أحدهما مسندًا والآخر مسندًا إليه، وكذا الاسم مع الفعل لكون الفعل مسندًا والاسم مسندًا إليه. والاسم مع الحرف لا يكون كلاما؛ إذ لو جعلت الاسم مسندًا فلا مسند إليه، ولو جعلته مسندًا إليه فلا مسند، وأما نحو "يا زيد"، فلسند "يَا" مَسند "دَعَوْتُ" الإنشائي. والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلامًا لعدم المسند إليه، وأما الحرف مع الحرف فلا مسند فيهما ولا مسند إليه"(٢).

وتَقِلُّ هذه الصياغة التوزيعية عن صياغة الزمخشري في رائعته المفرد والمؤلف التي لا تَقْتُ صِرُ على عرض التوزيعات الثنائية، كما تَقِلُّ كذلك عن توزيعات الإمام عبد القاهر.

## • صياغة "القاع ـ القمة"

يراد بهذه الصياغة تلك الصياغة التي تنطلق من بيان توزيعات العنصر اللغوي في التركيب. وتبدو تعريفات فريق من النحاة لبعض أقسام الكلام ذات

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش، شرح المفصل، ج١، القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) الرضي (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج١ ، ص ص٣٣ ـ ٣٤.

مسحة توزيعية، ويمكن عَدُّهُ من قبيل فئة توزيع "القاع ـ القمة" الذي استخدمه هاريس (Harris)؛ إذ يقوم التعريف على بيان التوزيعات التي ترد للوحدة اللغوية في التركيب اللغوي مثلما يبدأ توزيع هاريس (Harris) من الوحدة اللغوية فيصنفها بحسب السياقات التي ترد لها، يقول الزجاجي: "الاسم في كلام العرب ما كان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعًا في حيز الفاعل والمفعول به. هذا الحد داخل في مقاييس النحو وأوْضاعِه، وليس يَخْرُجُ عنه اسم ألبتة، ولا يدخل فيه ما ليس باسم "(۱).

ومن تحديد الوحدة اللغوية من خلال سياقاتها التي تظهر فيها ما يرويه ابن فارس، يقول: "وكان الأخفش يقول: إذا وجدت شيئًا يحسن له الفعل والصفة، نحو "زيد قام" و"قائم"، ثم وجدته يثنى ويجمع، نحو قوله: الزيدان والزيدون، ثم وجدته يمتنع من التصريف، فاعلم أنه اسم. وقال ـ أيضًا: ما حسن فيه ينفعني ويضرني. وقال قوم: ما دخل عليه حرف من حروف الخفض، وهذا قول هشام وغيره. وله قول آخر أن الاسم ما نودي"(٢).

وقول الأخفش أشمل وأصرح في الصياغة التوزيعية التي تنطلق من العنصر إلى التركيب.

ويلزم أن نشير إلى أن ثُمَّة بعض المفاهيم اللغوية التي قَدَّمَها النحاة العرب قد جاء وسيلة لتفسير بعض التوزيعات اللغوية في العربية؛ فقد قَدَّمَ النحاة مفاهيم التأويل، والحذف، والحمل على المعنى، والتضمين لمعالجة توزيعات العناصر.

### • صياغة التوزيع المتكامل

تُمتِّلُ هذه الصياغة "المُتَطَلَّبَ الأساسيّ لتصنيف الأصوات غير المتطابقة كألوفونات فونيم مفرد "(٢). ويَعْنِي اقْتِسامُ صُور وحدةٍ ما كألوفونات الفونيم لمجموع السياقات مع عدم تَدَاخُلِ سياقاتِ أحدها مع سياقات آخر، و"ليس ثمة استثناءات بالنسبة إلى ... أن الألوفونات المختلفة للفونيم الواحد لا تظهر مُطلَّقًا في الموقع نفسه "(٤)، بل نَعْرِفُ أن لدينا ألوفونين إذا كان ظهورهما في توزيع متكامل (٥).

<sup>(</sup>۱) **أبو القاسم الزجاجي** (۱۹۷۳) *الإيضاح في علل النحو*، تحقيق مازن المبارك، بيروت: دار النفائس، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس (١٩١٠) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، القاهرة: المكتبة السلفية، ص٥٠.

<sup>(3)</sup> M. Pei (1966) Glossary of Linguistic Terminology, New York: Columbia University Press, p.46.

<sup>(4)</sup> Bloch & Trager (1942) Outline of Linguistic Analysis, p. 42.

<sup>(5)</sup> Donna Jo Napoli (1996) Linguistics: An Introduction, Oxford: Oxford University Press, p. 72.

وقد درس اللغويون العرب أصوات العربية وفق التوزيع المتكامل لألوفونات الصوت، مِمَّا يَكْشِفُ عن وَعْيهِم بورود صور مختلفة للصوت اللغوي الواحد، وأن كل صورة من هذه الصورة ترتبط بسياق ما؛ فلا يمكن أن تتبادل الموقع مع غيرها من الصور الأخرى للصوت نفسه، أي إن هذه الصور ترد في توزيع متكامل. على أنه على الرغم من ذلك ـ لم تكن ثمة صياغة صريحة له في التراث العربي.

ومن ذلك الوعي بالتوزيع المتكامل حديثهم - مثلاً - عن فروع الأصوات، وأحكام الأصوات، كَنَصِّ ابن جني عن أصوات العربية، يقول: "واعلم أن هذه الحروف التسعة والعشرين قد تلحقها ستة أحرف تتفرع عنها؛ حتى تكون خمسة وثلاثين حرفاً. وهذه الستة حسنة يؤخذ بها في القرآن، وفصيح الكلام، وهي النون الخفيفة - ويقال الخفية - والهمزة المخففة، وألف التفخيم، وألف الإمالة، والشين التي كالجيم، والصاد التي كالزاي. وقد تلحق بعد ذلك ثمانية أحرف، وهي فروع غير مستحسنة، ولا يُؤخذُ بها في القرآن ولا في الشعر، ولا تكاد توجد إلاً في لغة ضعيفة مرذولة غير متقبلة، وهي الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد التي كالميم "(۱).

ويعني عَدُّهُ لها فروعًا لا أصواتًا مستقلة أنه يراها ألوفونات، أو صُورًا للأصوات، سواء أكانت هذه الصور مستحسنة أم مستقبحة.

ومن ربط اللغويين العرب بين الصور الفرعية والسياق حديثهم عن سياق التوسط بين ترقيق اللام وتفخيمه، يقول: "والشين التي كالجيم فرع عن الجيم الخالصة، وذلك قولهم أشدق: أجدق... واللام المفخمة فرع عن اللام المتوسطة بين الترقيق والتفخيم، وذلك في اسم الله عنالي اذا كان قبلها مفتوح أو مضموم "(٢).

كما لا يخفى ما قام به اللغويون العرب من ربط بين صور النون الساكنة والسياق؛ فهم يربطون بين أحكام النون التي تُمَثِّلُ صورًا مختلفة لصوت النون نفسه، لا أصواتًا أخرى وبين مواقع كل صورة من صور النون بطريقة تكشف عن

<sup>(</sup>۱) **ابن جني** (۱۹۸۵) *سر صناعة الإعراب*، ج۱، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، دمشق: دار القلم، ط۱، ص٤٦.

<sup>(</sup>۲) أبو حيان (۱۹۸۹) ارتشاف الضرب، ج۱، ص۸.

إدراكهم لاختصاص كل صورة من هذه الصور بسياق صوتي خاص؛ الأمر الذي يظهر وعيهم بالألوفونات التي تمثل فروع الحرف وأحكامه من جهة. وهم يَنُصُّونَ على ارتباط الألوفونات بالسياقات الصوتية التي تحكم ورودها حين يذكرون ورود النون بالإظهار، والإخفاء، والإدغام، والقلب تَبعًا لما بعدها من أصوات.

ويلزم أن نسجل بصدد الصياغات التوزيعية أيًّا كان نوعها ما يأتي:

أن جانبًا بارزًا من تراثنا قد تم في ظل الإحصاء الرياضي الذي ينبني عليه مفهوم التوزيع لا يُعَدُّ توزيعًا في حد ذاته. ومن ذلك مثلاً:

أ. بناء المعجم اللغوي العربي الذي أقامه الخليل على تَصَوَّر رياضِي بحت؛ إذ يُحْصِي صور اللفظ في العربية: "قال الخليل: كلام العرب مبني على أربعة أصناف: على الثنائي، والثلاثي، والرباعي، والخماسي "(۱)، ويحصي أصوات العربية، يقول: "في العربية تسعة وعشرون حرفا "(۲)، ثم يقدم تقليبات الكلمة، يقول "الخليل: اعلم أن الكلمة الثلاثية تتصرف على وجهين، نحو قد ودق... والكلمة الثلاثية تتصرف على ستة أوجه، وتسمى مسدوسة، وهي نحو: ضرب ضبر، برض بضر، رضب ربض. والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجها؛ وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي الصحيح، وهي ستة أوجه، فتصير أربعة وعشرين وجها، يكتب مستعملها ويلغي مهملها... والكلمة الخماسية تتصرف على مائة وعشرين وجها؛ وذلك أن حروفها وهي خمسة أحرف تُضْرَبُ في وجوه الرباعي، وهي وعشرين وجها؛ وذلك أن حروفها وهي خمسة أحرف تُضْرَبُ في وجوه الرباعي، وهي أربعة وعشرون حرفًا، فتصير مائة وعشرين وجها يُسْتَعْمَلُ أَقَلُهُ ويُلْغَى أكثره "(۲).

ب. البناء الموسيقي للشعر العربي الذي قدمه الخليل كذلك من خلال بيان جملة من الأوجه الرياضية؛ فالأسباب والأوتاد صور لاجتماع الحركة والسكون، والتفعيلات صور لاجتماع الأسباب والفواصل الصغرى والكبرى، وكذلك البحور صور لاجتماع التفعيلات، والدوائر صور لاجتماع البحور.

<sup>(</sup>۱) الخليل (۱۹۸۰) *كتاب العين*، ج۱، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج١، ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج١، ص٥٩.

Y. أن التوزيع قد اقتصر في تراثنا على نماذج قليلة بلا إفراط معيب؛ فلم يبلغ ما رفضه بلومفيلد (Bloomfield) من تراجر (Trager) لصرامته المفرطة (أقال الخليل في حديثه عن توزيع الحروف الذلقية والشفوية في الألفاظ العربية، "فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية مُعَرَّاة من حروف الذلق، أو الشفوية، ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد، أو اثنان، أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة مُحْدَثَةٌ مُبْتَدَعَةٌ، ليست من كلام العرب (٢).

ومن استخدامهم التوزيع حين تكون له جدوى حديث الخليل عن ائتلاف العين والحاء، يقول: "إن العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة؛ لقرب مخرجيهما إلاً أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين، مثل: "حَيَّ على"، كقول الشاعر: ألا رُبَّ طَيْفٍ باتَ مِنْكِ معانقي إلى أن دَعَا داعى الفَلاح فَحَيْعُلا"(٢)

وسوف نقدم في النقطة الآتية نماذج للمفاهيم التراثية التي تفيد في حفظ التوزيعات اللغوية للعناصر، من حيث إنها تحاول تفسير التوزيعات الخاصة التي جاءت على خلاف التوزيعات المقررة، أو بتعبير آخر؛ لا بد منها إذا خرجنا من نظرية العامل إلى التحليل التوزيعي لضرورتها لتفسير التوزيعات الخاصة.

## سادسًا: مفاهيم نحوية في التراث العربي تَعْكسُ العلاقات التوزيعية

### مفهوم الترافع

يرد هذا المفهوم في إعراب المبتدأ والخبر؛ حيث يرى بعض النحاة أن إعرابهما يكون بترافعهما. يقول بعضهم في ذلك: "وللكوفيين مذهبان: أحدهما: يرتفع المبتدأ بالخبر، والخبر بالمبتدأ، ويسمونهما المترافعين "(٤).

وهو لا يخرج عن إدراكِ طبيعة العلاقة التي ترد بين طرفي الجملة الاسمية: المبتدأ والخبر، وجعلهما كالنواتين التوأمين تعتمد كل واحدة منهما على الأخرى.

<sup>(1)</sup> L. Bloomfield (1943) "Meaning", Monatshefte fur Deutschen Unterricht 35, pp. 101-106.

<sup>(</sup>۲) الخليل (۱۹۸۰) *كتاب العين*، ج۱، ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج١، ص٦٠.

<sup>(</sup>٤) العكبري (١٩٨٦) التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١، ص٢٢٤.

ويعني ذلك أن مفهوم الترافع يعكس علاقة الاعتماد المتبادل بين المترافعين؛ فكل واحد منهما قد عمل في الآخر؛ ومِنْ ثَمَّ يعتمد في وجوده على الآخر.

#### مفاهيم العمدة والفضلة والزائد

تتردد هذه المفاهيم في الدرس اللغوي العربي بشكل بارز، ويمكن أن نفيد بخصوصها عدة أمور تتمثل فيما يأتى:

أ. أَنَّهَا لا تخرج عَمَّا يُقررُهُ الدرس التوزيعي المعاصر؛ إذ يعني مفهوما العمدة، والفضلة ما يَعْنِيهِ مفهوما النواة، والتابع أو الامتداد؛ إذ يتصل الفرق بين العمدة، والفضلة، كالفرق بين النواة والتابع، بعدم إمكان الاستغناء عن العنصر وإمكان ذلك، يقول بعض اللغويين في ذلك: "الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يُسنتَغننى عنه كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به؛ فيجوز حذف الفضلة إن لم يَضرر، كقولك في "ضربت زيدا" ضربت بحذف المفعول به"(۱).

٢. أن النحاة لم يَتَصورُوا التحوُّل من جملة جاءت فيها فضلة إلى أخرى بلا فضلة ، بل أرادوا فقط بيان أن الحكم اللازم للجمل هو ورودها بالعُمَاد، وأن ورود الفضلات فيها ليس شرطًا لصحتها النحوية.

آن مفهوم العمدة والفضلة لتصنيف العلاقة التي تكون بين أفراد التركيب؛ إذ يُبين أن علاقة العمدة بالتركيب علاقة لازمة، وأن العمدة يمكن أن يُكْتَفَى بها في التركيب، وأن علاقة الفضلة بالتركيب علاقة غير لازمة يمكن الاستغناء عنها.
 أن مفهوم الفضلة يقوم بما يقوم به رمز القوسين الهلاليين () في النحو التحويلي في صورته النموذجية الموسعة (extended standard theory)؛ حيث "يخبر القوسان الهلاليان في قواعد لتركيب العبارة (phrase structure rules) أنَّ كُلاً من أدوات التعيين، والتكميلات اختيارية "(؟)؛ إذ يستخدم هذا النوع من التقويس للفرق بين ما يلزم وروده في التركيب، وما يرد فيه جوازًا.

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل (۱۹٦٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج١، ص٥٤٤.

<sup>(2)</sup> William O'Grady (1993) Syntax: The Analysis of Sentence Structure, Contemporary Linguistics: An Introduction, by William O'Grady (et al.), New York: St. Martin's Press, p. 162.

أ. أن تصنيف النحاة لعلاقة الكلمات بالتركيب أمر زائد، قد تَكفّل به النحاة بعد قيامهم بتحليل الجملة من خلال بيان وظائفها المختلفة. ولا يخفى أن بيان العلاقة بين أطراف التركيب قد أقررها الدرس اللغوي المعاصر، بل أقام عليه تحليله لعناصر التركيب، واستغنى بها عن بيان مواقع العناصر في الجملة "وظائفها النحوية".

٦. أن النحاة قد فَرَّقُوا بدقة بالغة بين ثلاثة أنواع من عناصر التركيب:

الأول: العمدة، وهو ما يرد في التركيب وجوبًا.

الثاني" الفضلة، وهو ما يرد اختياريًّا حسب اقتضاء السياق له وعدم اقتضائه له، ويمكن الاستغناء عنه؛ ولا يلزم مثلما يلزم العمدة لتمام الكلام بدونه.

الثالث: الزائد والحشو عند البصريين، وهو ما يقال له الصلة عند الفراء<sup>(۱)</sup>، وهو ما "يكون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى"<sup>(۲)</sup>.

ويعني ذلك أننا على الحقيقة عمع ثلاثية تتكون من العمدة، والفضلة، والزائد، ولسنا مع مجرد ثنائية العمدة، والفضلة.

ولا يخفى أن إعطاء العنصر اللغوي حُكْمًا تركيبيًّا وفق مدى اقتضاء التركيب لوروده واستغنائه عنه بيان مُهِمٌّ لطبيعة العلاقات القائمة بين عناصر الجملة على اختلاف أنواع هذه العلاقات.

٧. أن مفهوم الفضلة يصدر عن وعي باطن بالفرق بين اللغة والكلام الذي أفاده سوسير (Saussure)<sup>(7)</sup>؛ إذ إن النحاة يؤكدون أن الاستغناء عن الفضلة يتَّصِلُ بالقواعد اللغوية، أي يتصل باللغة لا بالكلام؛ حيث تتم الجملة دون الفضلة نحويًّا، ولا تحتاج إليها، يقول بعض النحاة عن الحال التي تعد لديهم من الفضلات: "وقيل قد تمَّ الكلام قبلها لأنها فضلة، والفضلة مُسْتَغْني عنها بما قبلها"(٤).

ويؤكد النحاة أن الفضلة تلزم تَبَعًا للجمل الواقعية - أي الكلام - لا تَبَعًا للقواعد اللغوية أو اللغة، يقول بعضهم: "فإن ضَرَّ حذف الفضلة لم يجز حذفها،

<sup>(</sup>۱) عوض القوزي (۱۹۸۱) المصطلع النحوي: نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، الرياض: عمادة شئون المكتبات بجامعة الرياض، ط۱، ص۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) السيوطى (١٩٨٥) الأشباه والنظائر، ج٢، ص١٥٨.

<sup>(3)</sup> Saussure (1959) Course in General Linguistics, pp. 7ff.
(4) اليمني (١٩٨٤) كشف المشكل في النحو، مج١، تحقيق هادي عطية مطر الهلالي، سلسلة إحياء التراث الإسلامي ٥٥، بغداد: وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ط١، ص٤٧٤.

كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، نحو أن يقال: من ضربت؟ فتقول: ضربت زيدًا، أو وقع محصورًا، نحو "ما ضربت إلا زيدا"؛ فلا يجوز حذف "زيدا" في الموضعين؛ إذ لا يحصل في الأول الجواب، ويبقى الكلام في الثاني دالاً على نفي الضرب مطلقًا، والمقصود نفيه عن غير زيد؛ فلا يفهم المقصود عند حذفه"(١).

## مفاهيم الاستغناء والحذف والاستتار

وهي مفاهيم تعالج تَخَلُفَ عنصر لغويً ما عن الجملة؛ فقد تَعَدّدَتْ مصطلحات النحاة التي استخدموها للدلالة على غياب عنصر لغوي ما عن ظاهر اللفظ في الجملة. وقد جاء تعدد مصطلحاتهم لهذه الظاهرة وَعْيًا منهم بأنها ليست شيئًا واحدًا، بل هي أنماط مختلفة. ويمكن أن نسجل بصدد هذه المفاهيم ما يأتي:

١. أنها تكشف عن وعي دقيق من النحاة بتنوع غياب العناصر اللغوية عن ظاهر الجمل، وأنهم لم يقتصروا على رصد هذا الغياب، بل صنَّفُوه، فخصُّوا الاستغناء بتخلف الفضلة، وربما استخدموا لفظة الإسقاط بدلاً من الاستغناء ، يقول بعض النحاة: "قد يُضمَّ الحرف إلى كل واحدة من الجملة الاسمية والفعلية، فيكون فيهما فضلة، أي صالحًا للسقوط. بخلاف ما لا يصلح للسقوط فإنه عمدة" (١٠).

وقد جعلوا الحذف والاستتار لتخلف العُمَد، ولا يرد غياب الفضلة تحت اسم الحذف إلا من باب المصطلح العام الجامع. وقد فرَّقوا بين تخلف العمدة إذا كانت ضميرًا، وتخلفها إذا كانت غير ضمير؛ فَسمَوا الأول استتارًا، والثاني حذفًا.

ويعني ذلك أن الاستغناء يقابل كُلاً من الحذف، والاستتار من جهة نوع الغائب من حيث كونه فضلة، أو عمدة، ثم الحذف، والاستتار متقابلان من جهة نوع الغائب ضميرًا، أو غير ضمير.

ويعني ذلك أن النحاة قد رصدوا كل صور غياب العناصر اللغوية عن ظاهر اللفظ، ولم يقتصروا على صورة بدون أخرى، وأنهم قد صنَّقُوا هذه الصور وَفْقًا لإحساسهم بالعلاقة التي بين أطراف التركيب؛ فهم يُفَرِّقُون أَوَّلاً بين تخلف العمدة والفضلة، ثم بين تخلف العمدة حين تكون ضميرًا، وتخلفها حين لا تكون ضميرًا.

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل (۱۹۹۶) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج١، ص٥٤٤.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن جمال الدين بن مالك (۱۹۸۲) شرح الكافية الشافية، ج١، تحقيق عبدالمنعم هريدي، سلسلة من التراث الإسلامي، الكتاب السادس عشر، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط١، ص ص١٥٩. ١٦٥.

٧. أن القول بالحذف، الذي انتُقِد على النحاة بشدة، يرجع إلى إدراكهم ضرورة اعتماد اللفظ المذكور في التركيب على آخر قَدَّرُوهُ لِيَتِمَّ التركيب، أي لم يَخْرُجوا عَمَّا قَرَّرَهُ الدرس اللغوي من وجود تركيب غير مركزي يستلزم كل طرف منه الآخر؛ فهو يشتمل على نواتين توأمين كل واحدة منهما تعتمد على الأخرى فتقتضيها وتستلزمها، ولا يتم التركيب إلاً بالنواتين معًا.

أي إننا مع العلاقات النحوية في الدرس العربي نقف مع عدد لم تبلغه أية نظرية لغوية أخرى، ومع نظام دقيق. ولا تخرج المفاهيم اللغوية التي قدمها لغويونا بهذا الصدد عن فنيات الدرس اللغوي الصحيح؛ فليس في مفاهيم الفضلة، والعمدة، والزائد، والحذف، والاستغناء، ونحوها خروجًا عن طبيعة الدرس اللغوي.

# سابعًا. مفاهيم نحوية في التراث العربي تُفَسِّرُ التوزيعات

"أصل الحال أن تكون صفة ، كقولك: "جاءني زيد راكبا"... لأن الحال هو بما يحتمل التحول والتنقل، وحقيقتها أنها الهيئة التي يكون عليها الشيء عند ملابسة الفعل واقعًا منه ، أو واقعًا عليه... وهذا المعنى بابه الصفات"(۱). ثم يقول آخر في تفسير توزيع الجامد حيث حق التوزيع أن يكون للمشتق: "يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر ، نحو: "بعْهُ مُدًّا بدرهم" ، فـ "مدا": حال جامدة ، وهي في معنى المشتق؛ إذ المعنى: "بعْهُ مُسنعًرًا كُلُّ مُدًّ بدرهم" ، ويكثر جمودها وهي في معنى المشتق؛ إذ المعنى: "بعْهُ مُسنعًرًا كُلُّ مُدًّ بدرهم" ، ويكثر جمودها النساً . فيما دل على مناجزة ، أو على تشبيه ، نحو: كرَّ زيدٌ أسدًا ، أي مشبهًا الأسد ، فـ "مُدًّا" و "أسدًا" جامدان ، وصح وقوعهما حالاً لظهور تأولهما بمشتق"(١).

\_

<sup>(</sup>۱) **عبدالقاهر الجرجاني** (۱۹۸۲) *القتصد شرح الإيضاح*، مج۱، تحقيق كاظم بحر المرجان، بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام، ص٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عقيل (١٩٦٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج١، ص٦٢٨.

ويمكن مراجعة جملة من أبواب النحو كالحال والنعت للنظر فيما فيها من تأويل. وهو لا يخرج ـ على أية حال ـ عن حرص النحاة على معالجة دخول الجامد في توزيعات المشتق. وأوضح ما يُبيِّنُ أن التأويل يكاد ينطق بمحاولة تفسير التوزيعات الخاصة ما يرويه السيوطي، يقول: "قال أبو حيان في شرح التسهيل: التأويل إنما يُسوَعْ إذا كانت الجادة على شيء، ثم جاء شيء يخالف الجادة فَيُتَأَوَّلُ"(١).

وقد استشعر بعض اللغويين أن التأويل في كثير منه يرتد إلى العرب أنفسهم لا إلى النحاة؛ إذ استشعر العرب في الاسم غير ما يفيده لفظه، فجعلوا توزيعه على ما استشعروه لا على لفظه. من ذلك ـ مثلاً ـ قول ابن جنى:

"باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف من ذلك ما أنشدناه أبو علي... أنا أبو المنهال بعض الأحيان ليس على حسبي بضعُوْلان

... سألني عما يتعلق به الظرف الذي هو بعض الأحيان، فخُضنًا فيه إلى أن بَرِدَ فِي الله من جهته أنه يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون أراد: أنا مثل أبي المنهال، فيعمل في الظرف على هذا معنى التشبيه، أي أشبه أبا المنهال في بعض الأحيان. والآخر أن يكون قد عُرِفَ من أبي المنهال هذا الغنّاءُ والنجدة، فإذا ذُكِرَ فكأنه قد ذُكِراً، فصير معناه إلى أنه قال: "أنا المغني" في بعض الأحيان، أو "أنا أبو النجدة" في بعض تلك الأوقات"(٢).

o الحذف: يقول النحاة بالحذف لتفسير ورود التوزيع على غير ما هو مقرر بصفة عامة لتوزيعات العناصر اللغوية، أي لتفسير التوزيعات الخاصة من خلال القول بالحذف، ومن ذلك تفسيرهم ورود حرف الجر قبل الفعل من خلال القول بالحذف، يناقش بعض النحاة الخلاف الدائر حول توجيه ورود حرف الجر قبل الفعل، يقول:

"أما قولهم الدليل على أنهما اسمان دخول حروف الجر عليهما في قوله: "ألست بنعم الجار يؤلف بيته"، وقول بعض العرب: "نعم السير على بئس العير"، وقول الآخر: "والله ما هي بنعم المولودة"، فنقول دخول حرف الجر عليها ليس لهم فيه حجة؛ لأن الحكاية فيه مقدرة، وحرف الجر يدخل على ما لا شبهة في فعليته، قال الراجز:

<sup>(</sup>۱) السيوطي (۱۹۷٦) الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق وتعليق محمد أحمد قاسم، القاهرة: مطبعة السعادة، ط۱، ص۷۵.

<sup>(</sup>٢) ابن جني (١٩٥٧) الخصائص، ج٣، ص ص٢٧٢ ـ ٢٧٤.

واللهِ ما لَيْكِي بنامَ صاحِبُهُ ولا مُخالِط اللَّيَانِ جانِبُهُ

ولو كان الأمر كما زعمتم، لوجب أن يُحْكَمَ لـ "نام" بالاسمية لدخول الباء عليه، التقدير في البيت الذي ذكرناه: والله ما لَيْلِي بِلَيْلٍ مَقُولٍ فِيهِ نَامَ صاحِبُهُ، إلا أنهم حذفوا منها الموصوف وأقاموا الصفة مقامه"(١).

ولا يخفى أن القول بالحذف قد جاء دَفْعًا للقول بتداخل توزيع الأفعال مع الأسماء بقبولها دخول حرف الجر عليها.

وقد نَصَّ التحليل التوزيعي على ورود الحذف في التركيب، وعلى ضرورة القول به، وجعله نمطًا خاصًًا من التعويض وقَرَّرَ أن: "التعويض بالصفر قد يبدو أكثر فائدة"(٢).

ويفيد اللغويون العرب - مع نَصِهِم على الحذف - قيامه في الجملة لغة ، وأن تقديره يكون لغة - كذلك - لا كلامًا؛ إذ لا تصح نِيَّتُهُ كَلامًا. يعلق بعضهم على الحذف في قوله في (وَرَرَّكُهُم في ظُلُمَت لَا بُشِمرُونَ في (أ) ، يقول: "لم يُذْكر مفعول (لا يبصرون) ، ولا ينبغي أن يُنْوى لأن المقصود نفي الإبصار عنهم ، لا بالنسبة إلى متعلقه "(أ) . ويقول عن الحذف في قوله في ولا في ولا نقع عُدُوا بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ في (أ): "لم يذكر المُوعَد به؛ لتذهب النفس فيه كل مذهب من الشر "(آ) . ويقول عنه في قوله في قوله في في مُلُو لَلْ يُبْمِرُ وَلا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا في (أ): "معمول قوله ويسمع ، ويبصر) منسي ولا ينوى ، أي ما ليس به استماع ولا إبصار؛ لأن المقصود نفي هاتين الصفتين "(۱).

التضمين: يُعد التضمين ـ كالتأويل ـ وسيلة فنية لتفسير ظهور وحدات لغوية حقها
 أن تظهر مع غير العناصر التى تظهر معها ، كظهور مفعول به بعد فعل لازم ، أو

<sup>(</sup>۱) الأنباري (۱۹۶۱) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ۱۰، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ط٤، ص ص١١٢ ـ ١١٢.

<sup>(2)</sup> Haugen (1972) "Directions in Modern Linguistics", p. 259.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٧).

<sup>(</sup>٤) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر المحيط*، ج١، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ص٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف (٨٦).

<sup>(</sup>٦) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج٤، ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) سورة مريم (٤٢).

<sup>(</sup>A) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر المحيط*، ج٦، ص١٩٤.

دخول حرف جر على ما هو مفعول في المعنى مع فعل متعدٍ؛ فالنحاة يقولون بالتضمين مثلاً - لتفسير ورود حرف الجر "عَنْ" بَعْدَ الفعل "يُخَالِفُ" في قول الله ﴿ فَلْيَحُذَرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ ا

O الحمل على المعنى: يرد الحُمْلُ على المعنى ـ كذلك ـ لتفسير ورود بعض العناصر اللغوية في غير ما ترد له من السياقات، أي لغرض معالجة بعض التوزيعات الخاصة. ومن ذلك محاولتهم تفسير ورود علامة التأنيث فيما حقه التذكير من السياقات، يقول بعضهم: "وأنشدوا:

أَتَهُ جُ رُبَيْتً ا بالحِجَ ازِ تَلَفَّهَ تُ بِهِ الخَوْفُ وَالْأَعْداءُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (٢) ذَهُ بُ بَيْتً المحل على المعنى ذهب بالخوف إلى المخافة "(٢). وربما عبرت المعاجم عن الحمل على المعنى بالإرادة، يقول بعضهم: "إنما أَراد بالخوف المخافة فأنَّث لذلك "(٤).

ويعني كل ذلك أن التأويل، والحذف، والتضمين، ونحوها ترد في الدرس اللغوي وسيلة فنية لتفسير ما يخرج عَمَّا تَقَرَّرَ من قواعدَ، أو بتعبير آخر؛ ليست هذه المفاهيم نتيجة لازمة للقول بالعامل؛ إذ هي لازمة كذلك إذا ما قُلْنَا بالتوزيع؛ إذ هي ضرورية لتفسير الأوجه التي تخرج عن التوزيعات المقررة للعناصر اللغوية المختلفة.

<sup>(</sup>١) سورة النور (٦٣).

 <sup>(</sup>۲) وقد روي الشطر الثاني بهِ الْخَوْفُ والأَعْدَاءُ أَمْ أَنتَ زَائِرُهُ٩، انظر: ابن منظور (١٩٦٨) لسان العرب، بيروت: دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، مادة (خ. و. ف.)، مج٩، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن جنى (١٩٥٧) الخصائص، ج٢، ص٤١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور (١٩٦٨) لسان العرب، مادة (خ.و.ف.)، مج ٩، ص ٩٩.

## الفصل الثاني

## الوحدات التوزيعية الأساسية للعربية (أقسام الكلم)

#### مدخسل

تُمَثِّلُ الكلمات بأقسامها المختلفة الوحدة التوزيعية الأساسية للتركيب النحوى للغة؛ فهى:

ـ تَرِدُ فِي التركيب النحوي بوصفها الوحدة الصغرى التي تُرَكَّبُ معًا لتكوين الوحدة الكبرى الأولى، وهي الجملة.

ويعني ذلك، أنها تُمَثِّلُ بالنسبة للنحو عنصرًا توزيعيًّا داخل الجملة؛ حيث تتردد، أو تتوزع في المواقع النحوية للجملة.

ـ تَرِدُ فِي التركيب الصرفي بوصفها الوحدة النهائية التي تتركب من الجذع واللواصق إنْ وُجِدَتْ.

ويعني ذلك أنها تُمَثِّلُ للصرف الوحدة الكبرى التي تَتَكُوَّنُ من وحدات صرفية صغرى تُصنَفَّ إلى جذع ولواصق.

كما يمكن أن يكون تركيب الكلمة، كما في نموذج العربية، من جذر ووزن، وهو الهيئة المجردة التي ترد عليها الكلمات المتصرفة.

ويَرِدُ التوزيع في الكلمة من جهة أن اللواصق المختلفة تَتَوَزَّعُ داخل هذه الوحدة؛ إذ ترد في الكلمة أداة التعريف وتغيب عنها، وكذلك علامات التثنية وجمعي التصحيح والنسب... إلخ.

ويُعَدُّ - مِنْ ثَمَّ - الحديث عن أقسام الكلم حديثًا عن الوحدة التوزيعية التي ترد في النحو والصرف على السواء.

يبحث هذا الفصل في مبحثيه النقطتين الآتيتين:

ـ عشر محاولات لإعادة التقسيم عند المحدثين.

- تعقيب على محاولات إعادة التقسيم.

## المبحث الأول: محاولات إعادة تقسيم الكلم عند المحدثين

#### مدخل

قُسَّمَ النحاة الأوائل وحدات التوزيع الأساسية (الكلم) إلى ثلاثة أقسام. وقد ذكرت بعض الدراسات طائفة كبيرة من النحاة الذين سجلوا ثلاثية التقسيم. تقول عن هذا التقسيم الثلاثي: "جاء ذلك على لسان سيبويه، والكسائي، والفراء، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، والزجاجي، والفارسي، والرُّمَّاني، وابن فارس، والبطليوسي، والزمخشري، وابن الأنباري، وابن يعيش، وابن الحاجب، وابن عصفور، وابن مالك، والرضي، وابن هشام، وابن الصائغ، والسيوطي، وغيرهم"(١).

ولا توجد ثمة حاجة إلى إعادة التحقّقِ من نسبة هذا التقسيم إلى العلماء؛ إذ هو الذي تكاد كتب النحو تنفرد به على اختلاف أصحابها، وعلى تَعَدُّدِ مذاهبها.

ولم يمنع العمل من عَدِّ هذا التقسيم تقسيمًا مُجْمَعًا عليه إلاَّ ورود تقسيم آخر ذكره السيوطي عندما نَقَلَ عن أبي حيان زيادة بعض النحاة لقسم رابع من أقسام الكلم الثلاثة المشهورة، يقول السيوطي: "قال أبو حيان: زاد أبو جعفر بن صابر قسمًا رابعًا سمَّاهُ الخالفة (٢)، وهو اسم الفعل (٢).

وقد عاود البحثُ اللّغوي الحديثُ النَّظُرَ فِي أمر تقسيم الكلم، فاستحدث من ذلك أكثر من تقسيم، قام بعض الباحثين مع هذه التقسيمات بإرجاع بعضها إلى نظر أصحابها في أمر اللغات الأجنبية، يقول عن التقسيم السباعي الذي سيعرضُ له العملُ بعد قليل: إنه قد "أخذ به بعض اللغويين المعاصرين عن اللغات الأجنبية ورغب في تطبيقه على اللغة العربية"(٤).

<sup>(</sup>۱) فاضل مصطفى الساقي (۱۹۷۷) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ، القاهرة: مكتبة الخانجي ، ص ۲۳. ۲۳.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (١٩٨٩) *ارتشاف الضرب*، ج١، ص١٢. ولم يَنُصَّ على اسم أبي جعفر بن صابر.

<sup>(</sup>٣) **السيوطي** (١٩٨٥) *الأشباه والنظائر*، ج٥، ص٥.

<sup>(</sup>٤) رياض قاسم (١٩٨٢) *اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي (٢) لبنان ١٩٠٠ ـ ١٩٦٠م*، بيروت: مؤسسة نوفل، ط١، ص٣٥٨.

#### المحاولة الأولى: ساطع الحصري

## ١. توثيقها

بدأت معاودة تقسيم الكلم العربي بمحاولة عُرِضَتُ في بحث بعنوان "ملاحظات انتقادية على قواعد اللغة العربية"(١). وقد ضُمِّنَ هذا البحث في كتاب للمُؤلِّف يحمل عنوان "آراء وأحاديث في اللغة والأدب"(٢)، وأُعيد نَشْرُ الكتاب تحت عنوان "في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية"(٢). ولم تمس إضافاتُ المؤلف للبحث حين تضمينه في الكتاب أمرَ التقسيم.

#### ٢. تقسيمها

يمكن استخلاص تقسيمها للكلم من تحقيق صاحبها لها. وَيَتَمَثَّلُ فِي الاسم، والصفة، والضمير، والفعل، والحرف. قال فِي فَصلُ الصفة عن الاسم:

"إِنَّ معنى الاسم - في حد ذاته - يدل - عادة على الأشياء نفسها ، في حين أن الصفة تدل على أوصاف الأشياء وحالاتها. والصفات تقوم بأدوار مهمة في الحديث ، والكتابة تختلف عن أدوار الأسماء الاعتيادية اختلافًا كبيرًا؛ فلا مُبَرِّرُ لاعتبار الاسم والصفة من نوع واحد خلافًا لِلْخُطَّةِ المُتَبَعَةِ في تصنيف الكلمات في سائر اللغات. وما يَجِبُ أَنْ يُلاحَظَ في هذا الصدد أَنَّ الاسم ، والصفة يختلفان في اللغة العربية من وجهة بعض القواعد - أيضا؛ فإن الاسم ... وكون مذكرا أو مؤنثا في حد ذاته ، وأما الصفة فلا تكون إلا فلا تكون مذكرة أو مؤنثا في ذاتها ، بل تقبل التذكير والتأنيث بطبيعتها؛ فتذكر أو تؤنث حسب جنس الأسماء التي تصفها" (٤).

وفصل الضّميرَ عن الاسم، قال: "إن مدلول الضمير - أيضًا - يختلف عن مدلول الاسم الاعتيادي اختلافًا واضحًا، ولا سيما الضمائر المتصلة؛ فإنها تتباعد عن مدلول الأسماء تباعدًا كليًّا "(٥).

<sup>(</sup>۱) ساطع الحصري (۱۹۳۸) "مالاحظات انتقادية على قواعد اللغة العربية"، مجلة الرسالة، ع ۲۷۳، السنة السادسة ١٩٣٨م، ص ص١٥٦٤ ـ ١٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) وقد صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٥٨ عن دار العلم للملايين ببيروت، والبحث ص ص١٨٤. ١١٣.

<sup>(</sup>٣) وقد صدر طبعته الأولى التي جعلت طبعة ثانية للسابق سنة ١٩٦٦م عن منشورات دار الطليعة ببيروت، والبحث ص ص٨٠٠.

<sup>(4)</sup> الحصري (١٩٣٨) "ملاحظات انتقادية"، مجلة الرسالة، ع ٢٧٣، ص ١٥٦٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

#### ٣. أسسها

لا تظهر هذه الأسس بالنص الصريح على اتخاذها أسسًا، وإنما تظهر في أثناء الحديث عن الفروق القائمة بين مختلف هذه الأقسام، وهو الحديث الذي نقل العمل جانبًا منه عند بيانه لأقسام الكلم في تصوير هذه المحاولة.

ويرى العمل أن هذه الأسس لغوية خالصة لا تَخْرُجُ عن طبيعة اللغة إلى غيرها كالفلسفة . مثلاً . كما يرى وجودها عند النحاة الأوائل؛ فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن النحاة حين فَرَّقُوا بين أجزاء الكلام قد "فَرَقُوا بين هذه الأجزاء تفريقًا بُنِيَ مرة على أساس من الشكل، كما بُنِيَتِ الفروق بين أجزاء الكلام على أساس من المعنى... وأخيرًا؛ استندت الفروق بين أجزاء الكلام إلى الوظيفة "(۱).

ويخالف تصور أقسام الكلم في هذه المحاولة تصور النحاة الثلاثي، مع اتفاقهما في الأسس؛ لعدم اتفاقهما في حدود كل أساس وتفصيلاته؛ فالدلالة ـ مثلاً ـ تختلف حدودها وتفاصيلها في هذا التصور عنها في تصور النحاة. ويظهر ذلك من إخراج هذا التصور للضمير عن حَدِّ الاسم لكونه ذا دلالة خاصة لا توافق دلالة الاسم كُلُّ الموافقة.

#### المحاولة الثانية: أنيس فريحة

## ١. توثيقها

وَرَدَ تقسيم جديد للكلم عند بعض الدارسين بعد نشر التقسيم السابق؛ فقد تعرض لأقسام الكلم في بعض من أبحاثه: "هذا الصرف! وهذا النحو! أما لهذا الليل من آخر؟!"(٢)، و"عود إلى قضية تدريس العربية"(٢)، و"منهجان لدراسة اللغة: الفلسفي التاريخي والوصفي التقريري"(٤). وقد أعاد نشر المقالين الأول والأخير دون تغيير في كتابه "في اللغة العربية وبعض مشكلاتها"(٥). كما تَعَرَّضَ لأقسام الكلم

<sup>(</sup>۱) محمود عبدالسلام شرف الدين (۱۹۸۰) الفعليات، سلسلة نحو العربية ۳، القاهرة: دار مرجان للطباعة، ط۲، ص۷.

<sup>(</sup>٢) نشر هذ المقال لأنيس فريحة بمجلة الأبحاث التي تصدرها الجامعة الأمريكية ببيروت، ج١، سنة ٧ (١٩٥٥)، ص ص٧٠.٧١.

<sup>(</sup>٣) نشر هذا المقال لأنيس فريحة بالمجلة المشار إليها سابقا، ط١١ سنة ٩ (١٩٥٦)، ص ص٣٥ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) نشر المقال لأنيس فريحة بالمجلة المذكورة سابقا، ج٢ سنة ١٤ (١٩٦١)، ص ص١٧٩ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) صدر هذا الكتاب لأنيس فريحة عن دار النهار للنشر ببيروت لأول مرة ١٩٩٦م، وأعيد طبعه ١٩٨٠. والصفحات في الطبعة الثانية هي ٤٧ . ١١٠.

في كتابه "تبسيط قواعد اللغة العربية على أسس جديدة: اقتراح ونموذج" الصادر سنة ١٩٥٦م. وقد ظهر في الكتاب أنه "يخالف القدامي في تقسيم الكلم"(١).

ويظهر في هذه المقالات تَولّدُ فكرة التقسيم الجديد عنده من تخطيطه لتدريس المفردات، ونَظرَهِ في نظم الاشتقاق. قال في تخطيطه لتدريس المفردات "باب المفردات، ويبحث: أ. الأسماء، ب. الضمائر، ج. الأفعال، د. الصفات، ه. الظروف، و. الأدوات (۲). وقال عن نظم الاشتقاق تُدرْرَجُ قواعد الاشتقاق في الأبواب التالية: أ. الأسماء. ب. الضمائر. ج. الأفعال. د. الصفات. ه. الظروف. و. الأدوات (۳).

# ۲. تقسیمها

جاءت الكلم فقد فصل من التقسيم الجديد على ستة أقسام؛ فقد فصل من الاسم ثلاثة أقسام، هي: الضمائر، والصفات، والظروف. قال عن أقسام الكلم في اللغة أسماء، وأفعال، وكلمات نصف بها أو نُقيِّدُ بها الأسماء والأفعال، وضمائر تنوب عن الأسماء، وأدوات للربط ولإظهار العلاقة (أ). ولا تقتصر الضمائر عنده على ضمائر الشخص كما يفعل النحاة الأوائل؛ إذ يشمل مصطلح الضمائر عنده أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، أي إن الضمائر عنده أربع فئات، هي: "أ. الضمائر الشخصية المنفصلة والمتصلة، ب. ضمائر إشارة (سابقًا أسماء إشارة)، ج. ضمائر الوصل، د. ضمائر استفهام (أ).

#### ٣. أسسها

اعتمد هذا التقسيم على الأسس التي اعتمد عليها الدرس الوصفي؛ إذ بيَّن اعتماده على أساسَي الدلالة والوظيفة النحوية، يقول بعد وصف التقسيم الموروث بكونه فلسفيًّا: "ولكن المدرسة الوصفية لا تُعنَى بالفلسفة بقدر ما تُعنَى بدراسة المعانى التي تُؤدِّيها الألفاظ المختلفة، والوظائف التي تقوم بها في التركيب المفيد "(٦).

<sup>(</sup>۱) قاسم (۱۹۸۲) اتجاهات البحث اللغوي (۲) لبنان ۱۹۲۱ ـ ۱۹۲۰م، ص۳۰۶.

<sup>(</sup>٢) فريحة (١٩٥٥) "هذا الصرف وهذا النحو"، مجلة الأبحاث، سنة ٧، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) فريحة (١٩٥٦) "عود إلى قضية تدريس العربية"، مجلة الأبحاث، ج١، ط١، السنة ٩، ص ص٤٦. ٤٦.

<sup>(</sup>٤) فريحة (١٩٦١) "منهجان لدراسة اللغة"، مجلة الأبحاث، ج٢، سنة ١٤، ص١٩١.

<sup>(</sup>٥) فريحة (١٩٥٥) "هذا الصرف وهذا النحو"، مجلة الأبحاث، ج١، السنة ٨، ص٩٨.

<sup>(</sup>٦) فريحة (١٩٦١) "منهجان لدراسة اللغة"، مجلة الأبحاث، ج٢، السنة ١٤، ص١٩١.

# المحاولة الثالثة: فؤاد حَنَّا ترزي

## ١. توثيقها

لا تُعَدُّ هذه المحاولة جديدة في فكرتها الرئيسية، وإنَّمَا في بعض الأقسام الفرعية على ما سيبدو من عرض تقسيمها. وقد وردت عند باحثٍ قام بنشرها في القسم الثاني من كتابه "في أصول اللغة والنحو"، وهو القسم الذي خُصِّصَ لأصول النحو. وقد جاء حديثُهُ عن أقسام الكلم في الفصل الخامس من هذا الكتاب().

#### ۲. تقسیمها

وافقت هذه المحاولة المحاولة السابقة عليها في الإطار العام للتقسيم؛ فقد قالت هذه المحاولة عن تقسيمها: "نقترح أن يكون التقسيم الجديد كما يلي: ١. الاسم. ٢. الضمير. ٣. الصفة. ٤. الفعل. ٥. الظرف. ٦. الأداة (٢).

وقد خالفت سابقتها بعدم عدِّها أسماء الاستفهام من الضمائر؛ فقد قَصرَتْ الضمائر على (الضمائر المنفصلة والمتصلة) المعروفة، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة (۲). وخالفتها ـ أيضا ـ في عدِّ بعض الأسماء والأفعال من الأدوات، قالت عن الأداة: "وتشمل الحرف وما لا يمكن أن ينضوي تحت أي من الأقسام السابقة، نحو: "عن"، و"إلى"، و"ليس"، و"ما" التعجبية، و"يا" النداء، و"وا" الندبة، وما أشبه ذلك (٤).

## ۳. أسسها

نَصَّتْ هذه المحاولة على قيامها على كُلِّ مِنْ أساسي الدلالة والوظيفة النحوية؛ مِمَّا يعني موافَقَتَها لسابقتها في الأسس. ذكر صاحبها يُفَضِّلُ تقسيمه المقترح أنه "أدعى للجمع بين دلالة اللفظ، وعمله النحوي الغالب، وتركيبها (٥).

<sup>(</sup>١) صدر الكتاب لفؤاد حنا ترزى عن مكتبة لبنان بيروت سنة ١٩٦٩م، والمحاولة ص ص١٣٩ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) ترزي (١٩٦٩) في أصول اللغة والنحو، ص ص١٤٨ ـ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، بالموضوع نفسه.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ص١٤٨ ـ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص١٤٨.

#### المحاولة الرابعة: إبراهيم أنيس

## ١. توثيقها

وَرَدَ تقسيم آخر في كتاب "من أسرار اللغة"(۱). وهو يوافق التقسيم السابق الوارد عند أكثر من باحث في المنطلق والمنهج، ويختلف عنه في النتيجة قليلاً.

# ۲. تقسیمها

جاءت الكلم في هذا التقسيم أربعة أقسام فحسب؛ ذلك أنه فَصلَ الضمير فقط عن الاسم، وأبقى الصفة قسمًا من أقسام الاسم، وجعل الظروف والحروف قسمًا واحدًا. قال عن الاسم وأصنافه المختلفة:

"ويندرج تحت هذا ثلاثة أنواع تشترك - إلى حد كبير - في المعنى والصيغة والوظيفة، وهي: ١. الاسم العام: وهو ما يُسمّيه المناطقة بالاسم الكلي الذي يشترك في معناه أفراد كثيرة لوجود صفة أو مجموعة من الصفات في هذه الأفراد... ٢. العلم: ويحلو للمناطقة ومعظم النحاة أن يصفوه بأنه اسم جزئي يدل على ذات مُشَخَّصة لا يشترك معها غيرها. ٣. الصفة: هو ما يُسمّي بالصفة أو النعت (٢)، مثل: كبير وأحمر. وقد ترتبط الصفة باسم الذات ارتباطًا وثيقًا من ناحية المعنى، والصيغة؛ فلا يكاد يَتَمَيَّ رُ أحدهما عن الآخر، حيئنذ إلا بالاستعمال اللغوى (٢).

وقد جعل الضمير أربعة أصناف، قال عما يندرج تحته:

"ويمكن أن تندرج تحت هذا القسم الأنواع الآتية: ١. الضمائر، وهي تلك الألفاظ المعروفة في كتب النحاة بهذا الاسم، مثل: أنا أنت هو. ٢. ألفاظ الإشارة، مثل: هذا تلك هؤلاء، ويستعاض بمثل هذه الألفاظ عن أسماء ظاهرة في كثير من الأحيان، غير أنها قد تُوضَعُ جَنْبًا إلى جَنْبٍ مع ما تشير إليه من تلك الأسماء الظاهرة. ٣. الموصولات، مثل: الذي والتي والذين، وهذه الألفاظ تربط

<sup>(</sup>۱) صدر الكتاب لإبراهيم أنيس عن مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة سنة ١٩٥٢م. وقد اعتمد هذا البحث على الطبعة الثالثة الصادرة عن مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٦٦م، ومحاولة التقسيم فيها ص ص٣٦٢ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) لا يُسمَّى المشتق العامل بالنعت كما يُشِيرُ الكتاب، بل يرد له اسم الصفة أو الوصف، وسوف يُبيَّنُ هذا العمل كون مصطلح الصفة (الوصف) مصطلحا صرفيًّا، وكون مصطلح النعت مصطلحا نحويا وأن التداخل بين المصطلحين يرد لغلبة ورود النعت النحوي من قبيل الصفة، وذلك في الباب الرابع من هذا الكتاب، ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) أنيس (١٩٦٦) من أسرار اللغة ، ص ص ٢٦٦ ـ ٢٧٢.

بين الجمل، ويستعاض بها في نفس الوقت عن تكرار الأسماء الظاهرة. ٤. العدد، مثل: ثلاثة وأربعة؛ فهذه ألفاظ يستعاض بها عن تكرار الأسماء الظاهرة"(١).

وقد جَمَعَ الظروف والحروف في قسم واحد سَمَّاهُ قسم (الأداة). يقول عن الأداة: "ومنها ما يُسمَّى عند النحاة بالحروف، ومنها ما يُسمَّى بالظروف زمانية كانت أو مكانية، مثل: فوق وتحت وقبل وبعد "(٢).

#### ٣. أسسها

نَصَتُ هذه المحاولة على الأسس المعتمدة لديها؛ حيث ذكرت أنه يجب أن تتَّخِذَ في تحديد أجزاء الكلام، وتعريفها أُسُسًا ثلاثة: "١. المعنى. ٢. الصيغة. ٣. وظيفة اللفظ في الكلام" (٢).

# المحاولة الخامسة: مهدي المخزومي

#### ١. توثيقها

وَرَدَ تقسيم رباعي يختلف عن التقسيم الرباعي المذكور سابقًا في المنطلق، والمنهج في كتاب "في النحو العربي: قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث "(٤).

#### ۲. تقسیمها

وتشمل أقسام الكلم الأربعة التي تُقرِّرُهَا الاسم، والفعل، والأداة، والكنايات. وقد جَعلَت قِسم الأداة شاملاً للحروف، وبعض الأسماء التي يستفهم بها أو ينفى بها؛ إذ إن الأدوات كلمات إذا أُخِذَت مُفْرَدَة غَيْرَ مُؤَلَّفَة؛ فليس لها دلالة على معنى، ولا تَدُلُّ على معانيها إلاً في أثناء الجملة، فهل مشلاً اداة تستعمل في الاستفهام، والاستفهام معناها، ولكن الاستفهام لا يتحقق، ولا يبين إلاً إذا استعملت هل هذه في جملة "(٥).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ص٢٧٤ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) صدر هذا الكتاب للدكتور مهدي المخزومي عن مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٦٦ لأول مرة.

<sup>(</sup>٥) مهدي المخزومي (١٩٦٦) في النحو العربي: قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث، القاهرة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ص ص٧٦ ـ ٣٨.

وترى الكنايات في العربية تتجمع في مجموعات يندرج تحت كل مجموعة منها ألفاظ تؤدي وظيفة معينة مشتركة، وأهم هذه المجموعات: ١. الضمائر. ٢. الإشارة. ٣. الموصول بجملة. ٤. المستفهم به. ٥. كلمات الشرط"(١).

#### ۳. أسسها

جاء تقسيم هذه المحاولة نتيجة النظر في مطابقة مختلف الكلمات لتعريفات أقسام الكلم الثلاثة الموروثة؛ فقد انبنى على هذا النظر أنْ ظهرت طائفة من الكلمات "لا ينطبق عليها تعريف الأسماء، ولا تعريف الأفعال، ولا تعريف الأدوات، ولم يعرض لها سيبويه، أو يشر إليها تقسيمه، أو ينص عليها في تمثيله لأقسام الكلمة، كلمات مبهمة ليس لها معنى خاص، ولا مدلول بعينه، كلمات مبهمة تطلق على الموجودات، ولا تدل على معنى دلالة الاسم على مسماه، ولكنها تستعمل في هذا كله"(۲).

ويعني هذا أن المحاولة لم تصنع أسسًا معينة، بل كل ما فعلته هو عرض كلمات اللغة المختلفة على تعريفات أقسام الكلم الموروثة.

#### المحاولة السادسة: تمام حسان في مناهج البحث في اللغة

#### ١. توثيقها

وَرَدَ التقسيم الرباعي السابق في دراسة "مناهج البحث في اللغة"(٢) على نحو مختلف؛ إذ يَتَمَيَّزُ تقسيم هذه المحاولة باتخاذه أُسُسًا خاصة للتفريق بين أقسام الكلم، وذلك على ما سيَتَبَيَّنُ في بحث أسس هذه المحاولة.

## ٢. تقسيمها

ترى هذه الدراسة أن الأقسام أربعة ، وهي: "١. الاسم. ٢. الفعل. ٣. الضمير. ٤. الأداة "(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ص٤٧ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) المخزومي (١٩٦٦) في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) صدر هذا الكتاب لتمام حسان عن مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة سنة ١٩٥٥م.

<sup>(</sup>٤) تمام حسان (١٩٥٥) مناهج البحث في اللغة ، ص٢٠٣.

وقد أشارت هذه الدراسة إلى عدم التمايز التام بين الأقسام الأربعة في الأسس المتخذة، تقول عن تداخل الأقسام في موقفها من الأسس:

"ويشترك الضمير مع الاسم في أنه يَدُلُّ دلالة غير معينة على ما يَدُلُّ على الاسم دلالة معينة، ويشترك مع الأداة في أنه يخرج عن القاعدة العامة القائلة أن للصلمة العربية أصولاً ثلاثة، وفي أنَّهُ لا يَقْبَلُ العلامات المميزة للاسم جميعها"(١).

#### ٣. أسسها

نَصَتُ هذه المحاولة على الأسس التي قام عليها تقسيم الكلم عندها، وقد تَمَثَّلَتُ هذه الأسس فيما يأتي: "١. الشكل الإملائي المكتوب. ٢. التوزيع الصرفي. "٢. الأسس السياقية. ٤. المعنى الأعم أو معنى الوظيفة. ٥. الوظيفة الاجتماعية "(٢).

# المحاولة السابعة: تمام حسان في اللغة العربية معناها ومبناها

#### ١. توثيقها

قام صاحب هذه المحاولة بوضع تقسيم جديد في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها" (٢٠) يختلف عن تقسيمه للكلم في المحاولة السابقة.

# ٢. تقسيمها

جاءت الكلم في هذه المحاولة سبعة أقسام، يقول صاحبها: "يتضح أن الأقسام السبعة التي ارتضيناها للكلم موضحين بها مواطن الضعف في التقسيم الذي ارتضاه النحاة من قبل هي: الاسم، والصفة، والفعل، والضمير، والخالفة، والظرف، والأداة "(٤).

قال يفصل الصفة عن الاسم: "الصفة والمقصود هنا صفة الفاعل، أو المفعول، أو المبالغة، أو المشبهة، أو التفضيل ولا تَدُلُّ على مُسمَّى بها، وإنما تدل على موصوف بما تحمله من معنى الحدث، أي معنى المصدر، وهي بهذا خارجة عن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ص١٩٦٠ ـ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) صدر الكتاب لتمام حسان عن الهيئة العامة للكتاب بمصر سنة ١٩٧٣م أول مرة، وأعيد طبعة سنة ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٤) تمام حسان (١٩٧٩) اللغة العربية معناها ومبناها، ص٩.

التعريف الذي ارتضاه النحاة للاسم حين قالوا: الاسم ما دَلَّ على مُسمَّى" (1). وقال يفصل الضمير عن الاسم: "لا يدل الضمير على مسمى كالاسم، ولا على موصوف بالحدث كالصفة، ولا على حدث وزمن كالفعل؛ لأن دلالة الضمير تتجه إلى المعاني الصرفية العامة التي أطلقنا عليها معاني التصريف، والتي قلنا: إنها تعبير عنها باللواصق والزوائد ونحوها، والمعنى الصرفي الذي يعبر عنه الضمير هو عموم الحاضر أو الغائب دون دلالة على خصوص الغائب أو الحاضر" (1).

وقد ضَيَّقَ مفهومَ الظرف، وجعله قسمًا مستقلاً، قال: "النحاة تَوَسَّعُوا فِي فهم الظرف بصورة جعلت الظرفية تتناول الكثير من الكلمات المتباينة معنى ومبنى، والظروف ـ كما أراها ـ مباني تقع في نطاق المبنيات غير المتصرفة؛ فتتصل بأقرب الوشائج بالضمائر والأدوات، ويمكن التمثيل لها على النحو التالي: ظرف زمان: إذ ـ إذا ـ لَمَّا ـ أَيَّانَ ـ متى. ظرف مكان: أين ـ أنَّى ـ حيث "(٢).

وتنفصل الخوالف عن الفعل عنده؛ لأنها كما يرى: "كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية، أي في الأساليب التي تستعمل للكشف عن موقف انفعالي ما والإيضاح عنه... وهذه الكلمات ذات أربعة أنواع: ١. خالفة الإخالة، ويُسمَيها النحاة (اسم الفعل)... ٢. خالفة المصوت، ويُسمَيها النحاة (اسم الصوت)... ٣. خالفة التعجب، ويُسمَيها النحاة (صيغة التعجب)... ٤. خالفة المدح أو الذم، ويُسمَيها النحاة (فعلَى المدح والذم) "(٤).

والأداة عنده قسمان. قال: "الأداة الأصلية، وهي الحروف... الأداة المحولة، وقد تكون: ظرفية... أو اسمية... أو فعلية... أو ضميرية"(٥).

#### ٣. أسسها

عرض الباحث لأسس التقسيم عنده، قال: "فَأَمْثُلُ الطُّرُقِ أَنْ يَتِمَّ التفريق على أساس من الاعتبارين مُجْتَمِعَيْنِ، فَيُبْنَى على طائفة من المباني ومعها (جنبًا إلى جنب؛ فلا تنفك عنها) طائفةٌ أخرى من المعانى على نحو ما نرى فيما يلى: أ. المبانى:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ص١١٣ ـ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص١١٩.

الصورة الإعرابية ـ الرتبة ـ الصيغة ـ الجدول ـ الإلصاق ـ التضام ـ الرسم الإملائي. ب. المعاني: التسمية ـ الحدث ـ الزمن ـ التعليق ـ المعنى الجملي"(١).

## المحاولة الثامنة: فاضل مصطفى الساقى

# ١. توثيقها

لا تُعَدُّ هذه المحاولة جديدةً بقدر ما تُعَدُّ تكرارًا للسابقة. وقد أثبتها العمل محاولة مستقلة أَخْذًا برأي صاحبها الذي نفى اقتباسها من المحاولة السابقة؛ حيث جعلها صاحبها وليدة النقد والبحث. قال: "إن إقرار هذه الرسالة للتقسيم الذي جاء به المشرف من حيث إطاره العام لم يكن بدافع التقليد، وإنما جاء وليد نقد استنفذ جملة هذه الرسالة، وقد جاء اختيارها لهذا التقسيم نتيجة لذلك النقد"(۲).

وقد وردت هذه المحاولة في رسالة علمية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور تمام حسان صاحب المحاولة السابقة، حصل بها صاحبها على درجة الدكتوراه (٢) وقد نشرت الرسالة كتابًا بعد ذلك. وقد حمل الكتاب عنوان الرسالة، وهو "أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة "(٤).

#### ٢. تقسيمها

ليس للباحث في أمر التقسيم ما يشار إليه، وقد قال يفيد اتفاقه مع التقسيم السباعي الوارد في المحاولة السابقة: "عرضنا لآراء الأستاذ تمام حسان الذي أحسّ - أيضًا - بضرورة إعادة النظر في التقسيم الذي وَرَدَ عن النحاة؛ فرأيناه يُقسّمُ الكلم إلى سبعة أقسام... وقلنا: إننا نرتضي هذا التقسيم للأسباب التي ذكرناها في موضعها، ومنها أن هذا التقسيم مطابق للتقسيم الذي استخلصناه من آراء النحاة الأقدمين، وأنه جمع بشكل استقرائي جميع طوائف الكلمات التي تندرج تحت كل قسم من الأقسام السبعة مستندًا في تقسيمه على سمات شكلية ووظيفية معًا تصلح - في نظرنا - للتفرقة بين الأقسام "(٥).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ص۸۷ ـ ۸۸.

<sup>(</sup>٢) فاضل مصطفى الساقي (١٩٧٧) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ، القاهرة: الخانجي، ص٢٧.

<sup>(</sup>٣) فاضل مصطفى الساقي (١٩٧٥) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ، القاهرة: رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم . جامعة القاهرة.

<sup>(</sup>٤) صدر لفاضل مصطفى الساقى عن مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ١٩٧٧م، وهو ما سينقل العمل الحالي عنه.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص٢١٤.

#### ٣. أسسها

استخدم الباحث الأسس التي وردت في المحاولة السابقة قال عنها: "إن الأسس الشكلية والوظيفية التي استخدمها صالحة إلى حَدِّ كبير في التفريق بين أقسام الكلم؛ فقد استخدم كل ما يمكن أن يتصوره أساسًا من أسس التفريق"().

## المحاولة التاسعة: مصطفى جمال الدين

#### ١. توثيقها

لم يَتَوَقَّفْ البحث في أمر تقسيم الكلم بعد أن صدرت دراسات مفصَّلة فيه، كدراستي التقسيم السباعي التي أشار إليها العمل؛ إذ تعرضت دراسة "البحث النحوى عند الأصوليين"(٢) لتقسيم الكلم عند النحاة والأصوليين.

وقد كانت هذه الدراسة رسالة جامعية؛ فقد قال في مقدمة الدراسة: "كان من توفيق هذا البحث أن تَيَسَّرَ للإشراف عليه باحث يعتبر من ألمع بناة المدرسة النحوية الحديثة... فكان من إشراف الدكتور المخزومي"(").

#### ۲. تقسیمها

استنبطت هذه الدراسة من نصوص بعض الأصوليين تقسيمًا خماسيًّا لهم، يخالف ما عُرِفَ لهم من تقسيم ثلاثي، لا يبيّن حقيقة وجهة نظرهم، وهو يخالف تقسيم النحاة كذلك، يقول صاحب الدراسة: "أجد أن الأصوليين قاموا بتحليل للكلمات بحسب دلالتها ينتهي بهم إلى تقسيم خماسي، وأن تقسيمهم الثلاثي لا يعكس وجهه نظرهم في التحليل، والتقسيم المقترح هو: ١. الاسم... ٢. الفعل... ٣. الوصف... ٤. الكناية... وتدخل فيه الضمائر، والإشارة، والموصول، والاستفهام، والشرط، وأسماء الأفعال. ٥. الحرف... وتدخل فيه حروف المعاني والأدوات كلها"(٤).

# ۳. أسسها

أرجعت الدراسة الأقسام الخمسة إلى تقابل خصائصها الكائنة في: استقلال الدلالة، وتعدد الوضع، وأمر النسبة فيها، ووظيفتها في التركيب. قالت: "والسبب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٧٧.

 <sup>(</sup>۲) صدرت هذه الدراسة لمصطفى جمال الدين تحت رقم ۲۲۸، من سلسلة دراسات، عن منشورات وزارة الثقافة والإعلان ببغداد سنة ۱۹۸۰م.

<sup>(</sup>٣) جمال الدين (١٩٨٠) البحث النحوى عند الأصوليين، ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٨٠.

في هذه القسمة الخماسية أن الذي يتتبع ما أثبتوه من فصول وخواص مميزة بين الأنواع، يجد ذلك قائمًا على أربعة أسس متقابلة، وهي: ١. الاستقلال بالمفهومية، وعدم الاستقلال بها. ٢. تَعَدُّد الوضع للمادة والصيغة، وعدم تَعَدُّده. ٣. النسبة التامَّة أو الناقصة، وعدمها. ٤. الوقوع في طرفَي الإسناد، وعدمه"(١).

وقد بَيَّنَ المرادَ من الاستقلال بالمفهومية وعدمه، فرأى أن الاستقلال بالمفهومية أداء بعض الكلم لمعناها مستقلة عن الجمل، كالاسم الذي نعرف معناه من قبل أن يدخل في الجملة. ورأى عدم الاستقلال بالمفهومية للكلمة التي تحتاج إلى جملة ليُفْهَمَ ما يُرَادُ منها، وهي الحرف الذي يحتاج إلى وروده في جمله حتى تَتَحَدَّدُ دلالته، قال عن المعنى المستقل الموجود في الاسم، والمعنى غير المستقل الخاص بالحرف: "المعنى الاسمي هو كل معنى يُمْكِنُ تَصَوُّرُهُ وإدراكه مستقلاً دون انتظار ربطه بكلمة أخرى، ويقابله المعنى الحرفي، وهو كل معنى لا يمكن تَصَوُّرُهُ أو وجوده الذهنى إلاً في سياق جملة أو ضمن كلمة أخرى" ".

وقد أراد بتَعَدُّدِ الوضع للمادة والصيغة ما يرد للفعل الذي معناه مركب من معنى الاسم ومعنى الحرف، وما يرد للمشتق الذي تكون المادة والصيغة فيه دالتَّيْنِ على معنى مركب من ذات مُتَّصِفَةٍ بالحدث (٢). وهو يشير إلى كون الفعل ذا تَعَدُّدٍ في لفظه؛ إذ يشتمل على وزن ومادة لغوية، وكذلك الأمر بالنسبة للمشتق.

وقد قال عن النسبة في حديثه عن بعض المشتق: "يؤلف مع المادة معنى إفراديًّا مُتَحَصِّلاً في الذهن بصورة مستقلة، أي من دون حاجة لتركيبه مع شيء آخر بواسطة النسبة التامة، وهذا النوع يشمل: المصادر، وأسماء الفاعلين والمفعولين، وأمثالها من المشتقات الاسمية على اختلاف معانيها، من أجل ذلك يكون التلفظ بصيغة (ضارب)... موجبًا لتصور معناها في الذهن "(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) جمال الدين (١٩٨٠) البحث النحو عند الآصوليين، ص٧٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٦٨.

## المحاولة العاشرة: ولسن بشاي

## ١. توثيقها

وَرَدَتُ هذه المحاولة في بحث ولسن بشاي "النحو العربي في ضوء الأبحاث اللغوية الحديثة"(۱) الذي ألقاه في كلية الآداب بجامعة القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٧ فبراير ١٩٧٤م. وهي - في الحقيقة - محاولة لإعادة وصف العربية أكثر من كونها محاولة لإعادة تقسيم الكلم؛ إذ يجيء تقسيم الكلم فيها تَبعًا لمحاولتها تقديم وصف للتركيب النحوي العربي أكثر انضباطًا - في تصورها - من ذلك الذي يرد في تراثنا اللغوي.

تُقَرِّرُ هذه المحاولة عن تحليلها بما "يشتمل عليه من تقسيم جديدٍ للكلم في العربية أنه: "في آخر المطاف تحليل شامل وبسيط معًا يمكن للمُعَلِّمِ شَرْحُهُ، ويسهل على التلميذ فهمه"(٢).

# ۲. تقسیمها

قَدَّمَتْ هذه المحاولة خمسة أقسام للكلم، تَصِفُهَا بأنها وحدات نحوية تركيبية (Morphotagmemes)، وتقصد بها الأقسام الصرفية التي ترد للكلم وفق توزيعها على مواقع الكلم، أي وفق ما يمكن أن ترد فيه من مواقع الجمل، وما لا يمكن أن ترد فيه من مواقع.

وترى هذه المحاولة أن ثمة خمسة أقسام للكلم في العربية، وهي: الأسماء، والاسميات، والضمائر، والأفعال، والأدوات. أي إنها أخرجت من الاسم ما وصفته بالاسمية بدون أن يستوفي شروط الاسمية؛ فقصرت الاسم على ما يقبل أل، وأخرجت منه ما لا يقبل أل، وجعلته اسميًّا، وهو كل ما يقبل أن يُسنّبُدل به اسم يقبل أل. كما أخرجت الضمائر، وقد تَمَثَّلت عندها في خمسة أصناف من الضمائر للشخص، والإشارة، والموصولة، والاستفهام، والشرط.

<sup>(</sup>۱) ولسن بشاي (۱۹۷۶) النحو العربي في ضوء الأبحاث اللغوية الحديثة ، محاضرة ألقيت بكلية الآداب، جامعة القاهرة. وقد تُفَطّلُ الأستاذ الدكتور عبدالحكيم راضي الأستاذ بكلية الآداب بإعطائي نسخة من أصل المحاضرة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ق٢٠.

وقد جعلت هذه المحاولة لكل قسم من هذه الأقسام الخمسة مجموعات تجمع أفرادها، وجعلت لكثير من المجموعات التي ذكرتها أصنافًا فرعية، أو قوائم كلمات تتحقق فيها المجموعة.

ويلزم استعراض هذا التصنيف على نحو كامل؛ لعدم توفر هذه المحاولة لعموم الباحثين.

تقول المحاولة عن هذا التقسيم: "والوحدات النحوية التركيبية يمكن أن نُرَبِّهَا كما يأتى:

أُوَّلاً ـ وحدات خاصة بالاسم، وتعريف الاسم هنا هو أَيُّ لفظ يمكن اتصاله بأل التعريف... خمس مجموعات كل مجموعة منها تشغل نفس الوظائف النحوية، والمجموعة الأولى تَضُمُّ: ١) أسماء الفاعل للأفعال المتعدية لمفعول واحد. ٢) أسماء المفعول للأفعال المتعدية لمفعولين.

والمجموعة الثانية تَضُمُّ: مصادر الأفعال المتعدية.

والمجموعة الثالثة تَضُمُّ: ١) أسماء المفعول للأفعال المتعدية لمفعول واحد.

٢) أسماء الفاعل للأفعال غير المتعدية. ٣) أسماء الصفات. ٤) الأرقام العددية
 لما هو غير ١، ٢ أو ١١ إلى ٩٩.

المجموعة الرابعة تَضُمُّ أي أسماء أخرى بما فيها مصادر الأفعال غير المتعدية. المجموعة الخامسة تَضُمُّ الأرقام العددية ١، ٢، والأرقام من ١١ إلى ٩٩.

ثانيًا ـ وحدات خاصة بالاسميات، وتعريف الاسميات: هو كل لفظ لا يمكن اتصاله بأل التعريف، ولكن يمكن إبداله بلفظ آخر يتصل بـ "أل" التعريف. وهذه الوحدات الخاصة بالاسميات تنقسم إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى تَضُمُّ أسماء الأعلام.

المجموعة الثانية تَضُمُّ أربعة أنواع من الجمل الفرعية غير الرئيسية، أو ما نسميه (clauses)...

المجموعة الثالثة تضم ثلاثة أنواع من التركيبات المعروفة بأشباه الجمل، أي (coordination)، وسأشرح تركيبات أشباه الجمل هذه - أيضًا - فيما بعد. ثالثًا - وحدات خاصة بالضمائر، وهي خمس مجموعات تَخُصُّ:

الضمائر الشخصية. ٢) ضمائر الاستفهام. ٣) ضمائر الإشارة. ٤) الضمائر الموصولة (۱). ٥) ضمائر الشرط.

وتحت كل مجموعة من هذه الضمائر تدرج قائمات بالضمائر التي تشغل وظائف معينة، وتأتى كل مجموعة من الضمائر حسب وظائفها.

رابعًا ـ وحدات خاصة بالأفعال، وتعريف الفعل هنا هو: أي تركيب يمكن اتصاله بضمائر الرفع المتصلة، وهي مجموعتان:

إحداهما الأفعال المضارعة، والأخرى بقية الأفعال؛ لأن الفعل المضارع يختلف عن بقية الأفعال في إمكانية وقوعه محكومًا بالنصب أو الجزم.

خامسًا ـ وحدات خاصة بالأدوات، وتنقسم هذه الوحدات إلى أربع مجموعات هي: ١) مجموعة الأدوات التي تحكم الاسم، وهذه تشمل قائمتين واحدة للأدوات الناصبة، والأخرى للأدوات الجارَّة.

- ٢) مجموعة الأدوات التي تحكم الفعل، وتشمل أيضًا قائمتين إحداهما
   للأدوات الناصبة للفعل، والأخرى للأدوات الجازمة.
- ٣) مجموعة الأدوات الرابطة، وتشمل أيضًا قائمتين: إحداهما للروابط العطفية، والأخرى للروابط الفرعية.
- ع) مجموعة الأدوات الأخرى، وهي قائمة واحدة تشمل جميع الأدوات التي لا تحكم، ولا تربط (٢).

## ۲. أسسها

تعتمد هذه المحاولة في تصنيفها للكلمات على وظيفة مختلف الكلمات في الجمل، أو بتعبير آخر؛ على توزيعها في مختلف مواقع الجمل، أو بتعبير آخر؛ على توزيعها في مختلف مواقع الجملة في العربية.

وهي تُصرِّحُ بعنايتها بالوظائف النحوية للكلمات، تقول: ولعلكم تجدون من هذا التحليل أن هذه الوظائف النحوية في اللغة العربية مدرجة هنا بطريقة وصفية بحتة (٢٠). وهو يقول، كذلك: "ونأتي الآن إلى الوحدات النحوية التركيبية التي تشغل هذه الوظائف، وهذه الوحدات هي ما أسميه (Morphotagmems)"(٤).

<sup>(</sup>۱) كتبت بلفظ المفصولة، ولا يخفى أنها جزء من الضمائر الشخصية، وهذا ما جعلنا نفهم أنه يريد الأسماء الموصولة.

<sup>(</sup>٢) بشاى (١٩٧٤) النحو العربي في ضوء الأبحاث اللغوية الحديثة ، ق ق١٣ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ق١٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

#### المبحث الثاني: تعقيب على المحاولات العشر لإعادة التقسيم

يظهر من عرض محاولات إعادة التقسيم التفاوت الكبير بينها؛ إذ ترددت أقسام الكلم في هذه المحاولات بين أربعة، وخمسة، وسبعة، وسبعة، كما تبيَّن من قبل.

ويظهر من تأمل المحاولات في العرض السابق أمران، هما:

عدم ارتباط تقسيم المحاولات بالأسس التي اعتمدتها هذه المحاولات وقررتها.

ـ عـدم اتفـاق المحـاولات المشتركة في بعـض الأسـس على طبيعـة هـذه الأسـس وتفاصيلها.

ويكشف هذا التَّأَمُّل ظاهرتين في هذه المحاولات، وهما:

- عدم اتفاق أقسام الكلم عند المحاولات المتفقة في الأسس.
- اتفاق أقسام الكلم عند محاولات ليست متفقة في الأسس التي تعتمدها.

وسوف يقارن العمل بين ما يأتي:

- أقسام الكلم في مختلف هذه المحاولات. - أسس هذه المحاولات.

#### ١. مقارنة الأقسام

يلخص العمل ما تنتهى إليه مقارنة الأقسام في النقاط الآتية:

- اتفاق محاولات إعادة تقسيم الكلم على تمايز الأقسام الثلاثة الواردة عند النحاة، وهي أقسام الاسم والفعل والحرف.
  - اتفاقها على تميز الضمير، وانفصاله قسمًا رئيسيًّا مستقلاً.
- عَدَّتْ الصفة قسمًا رئيسيًّا مستقلاً أكثرُ مِنْ عدِّ الظرف قسمًا رئيسيًّا مستقلاً؛ إذ عَدَّتْ سِتُ مُحَاولات الأولى، والثانية، عَدَّتْ سِتُ مُحَاولات الأولى، والثانية، والثالثة، والسابعة، والثالثة، والتاسعة، وعَدَّتْ أَرْبَعُ محاولات الظَّرْفَ قِسْمًا رئيسيًّا مستقلاً، وهي المحاولات الثانية، والثالثة، والسابعة، والثامنة.
- \_ عدم انفصال الخوالف قسمًا رئيسيًّا مستقلاً إلاَّ في محاولتين، تُعَدُّ إحداهما تكرارًا للأخرى، وهما المحاولتان السابعة، والثامنة.
- اختلاف حدود الخوالف عند المحاولتين اللتين فَصلَتَاها قسمًا رئيسيًّا مستقلاً عن حدودها عند النحوى القديم أبى جعفر بن صابر.

- إمكان عدِّ التقسيم السداسي الوارد في المحاولة الثانية التقسيم السباعي الوارد في المحاولتين السابعة والثامنة، وذلك إذا رُوعِيَ في التقسيم السداسي كونه قد صُنِعَ مراعاة لحاجة التدريس في المراحل الأولى التي لا تتعرض للخوالف التي استقل التقسيم السباعي عن التقسيم السداسي بفصلها قسمًا رئيسيًّا مستقلاً.

وقد سجَّلت بعض الدراسات العلاقة بين هذين التقسيمين السداسي والسباعي، قالت تعليقًا على التقسيم السداسي: "وقد أشار إلى هذا التقسيم الجديد الدكتور تمام حسان بقوله: "وهو تقسيم مبني على استخدامٍ أكثر دقًةً لاعتباري المبنى والمعنى"(۱).

# ٢. مقارنة الأسس

يُمَثِّلُ العمل لما رآه من عدم الارتباط الدقيق بين الأسس، والتقسيمات المبنية عليه، أو عدم اتفاق المحاولات المتفقة في الأسس على طبيعة هذه الأسس التي اتفقوا عليها، يمثل العمل لهذين الأمرين ببيان ما يأتي:

\_ وجود اتفاق في الأسس في بعض المحاولات مع اختلاف في تقسيمات هذه المحاولات، وذلك كما في المحاولتين الأولى، والثانية اللتين اعتمدتا على الدلالة والوظيفة؛ إذ قامت الثانية بفصل الظرف قسمًا رئيسيًّا مستقلاً من دون الأولى.

- وجود اختلاف في الأسس في بعض المحاولات المتفقة في تقسيمها للكلم، وذلك كما في المحاولتين الأولى، والتاسعة؛ حيث عَدَّتْ أولاهما الدلالة، والوظيفة صرفية ونحوية من أسس تقسيمها، على حين جعلت ثانيتهما أسس التقسيم تَتَمَثَّلُ في الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بها، وتعدد الوضع للمادة، والصيغة، وعدم تعَدُّده، والنسبة التامة، أو الناقصة، وعدمها، والوقوع في طرفي الإسناد، وعدمه وقد اتَّفَقَتِ المحاولتان في التقسيم رغم الاختلاف الحاد في الأسس؛ فقد انتهتا إلى تقسيم الكلم إلى خمسة أقسام، هي: الاسم، والصفة، والضمير، والفعل، والحرف.

<sup>(</sup>۱) قاسم (۱۹۸۲) اتجاهات البحث اللغوي، (۲) لبنان ۱۹۲۰٬۱۹۰۱م، ص ص۳ ـ ۸. حسان (۱۹۷۳) اللغة العربية، ص۸۷.

وورَدَ الاختلاف في الأسس مع الاتفاق في التقسيم في المحاولات التي جعلت أقسام الكلم أربعة تَتَمَثّلُ في الاسم، والضمير، والفعل، والحرف؛ فقد اتخذت محاولات التقسيم الرباعي، وهي الرابعة والخامسة والسادسة أسسًا مختلفة؛ إذ اعتمدت أولاها على المعنى، والصيغة، والوظيفة، واكتفت ثانيتها بعرض طوائف الكلمات المختلفة على التعريفات التي وضعها النحاة لأقسام الكلم الثلاثة بلا اعتمادٍ على أسس متميزة، على حين نَصتُ آخِرُ هذه المحاولات التي تقسم الكلم في العربية إلى أربعة أقسام على اعتمادها على الشكل الإملائي المكتوب، والتوزيع الصرفي، والأسس السياقية، والمعنى الأعم أو معنى الوظيفة، والوظيفة الاجتماعية.

ولعل ما ينتهي إليه العمل بعد عرضه لهذه المحاولات المختلفة هو ضرورة تحقيق هذه التقسيمات قبل الاعتماد على أي منها في رصده لأثر أقسام الكلم في الجملة العربية، وهو ما يريد العمل أن يقوم به من خلال تسجيله لصياغة أصناف الكلم المختلفة ودلالاتها؛ فهو مَعْنِيُّ بتقديم تقسيم الكلم قبل دراسته لأثرها في الجملة العربية.

#### الفصل الثالث

# دلالة الوحدات التوزيعية الأساسية في العلوم العربية قديمًا وحديثًا

اعتنت كثير من العلوم العربية بدلالة وحدات التوزيع الأساسية (أقسام الكلم) ؛ فنظر فيها علوم المنطق وأصول الفقه والتفسير والبلاغة وعلم اللغة قديمًا وحديثًا، فضلاً عن النحو الذي لم يُفْرِدْ لها مباحث مستقلة، وإنما اكتفى النحاة برصد دلالة أقسام الكلم، مع إدراكهم للدلالة، وأثرها في التركيب اللغوي؛ فلقد "كان النحو العربي منذ نشأته الأولى مُهْتَمًّا بالمعنى، يَعْتَدُّ به، وبدوره في التقعيد"(١).

ويمكن تناول أبعاد دلالة الكلم في العلوم العربية من خلال ما يأتى:

١. الحاجة إليها في العلوم العربية. ٢. حدود دراستها في العلوم العربية.

٤. أصالة هذه الجهود.

٣. الجهود المبذولة فيها.

## أبعاد الدراسة الدلالية في العلوم العربية

#### ١. الحاجة إليها في العلوم العربية

# أ. في علم المنطق

ينفي بعض الدارسين استغناء المنطق المَعْنِي بالمعاني عن بحث الألفاظ، يقول "كون المعاني هي موضوع المنطق لا يَدُلُّ ألبتة على أن هذا العلم بغنى عن دراسة الألفاظ"(٢).

وترجع حاجة المنطق إلى دراسة الألفاظ إلى أن "بين اللفظ والمعنى علاقة ما أثرت أحوال اللفظ في أحوال المعنى؛ فلذلك يلزم المنطقي - أيضًا - أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم "(٢).

وقد أشار بعض العلماء إلى اختلاف نظر النحوي إلى اللغة عن نظر المنطقي، يقول عن المنطق: "يشارك النحو بعض المشاركة بما يعطى من قوانين

<sup>(</sup>۱) محمد حماسة عبداللطيف (۱۹۸۳) النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، القاهرة: مطبعة المدينة، ط۱، ص٩.

<sup>(</sup>۲) **عادل فاخوري** (۱۹۸۱) *منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث*، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ط۲، ص ۲۸.

<sup>(</sup>٣) ابن سينا (١٩٦٠) الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي، القسم الأول، تحقيق سليمان دنيا، سلسلة ذخائر العرب ٢٢، مصر: دار المعارف، ص ص١٨٠.

الألفاظ، ويفارقه في أن علم النحو إنما يعطي قوانين تَخُصُّ ألفاظ أمة ما، وعلم المنطق إنما يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها؛ فإن للألفاظ أحوالاً تشترك فيها أحوال جميع الأمم، مثل أن الألفاظ منها مفردة، ومنها مركبة، والمفردة اسم، وكلمة، وأداة، وأن منها موزونة، وغير موزونة، وأشباه ذلك"(١).

وتُعَدُّ دراسة دلالة اللفظ في المنطق بالنسبة لدراسته للدلالة عارضة؛ فهي تأتي لغاية، يقول بعض الباحثين،: "لا شغل للمنطقي بدراسة الألفاظ أساسا؛ لأن غايته البحث عن المعاني التي تُوَصِّلُ إلى المجهول في التصورات والتصديقات... ولما كانت المعاني لا يمكن إدراكها إلا لأن الألفاظ، أو ما يقوم مقامها هي المعبرة عنها؛ فقد لزم لذلك دراسة الألفاظ لا لذاتها، ولكن لأنها أثواب المعاني؛ فكأن الصلة بين الألفاظ والمعاني كالصلة بين الدَّالِ والمدلول "(۲).

#### ب. في علم أصول الفقه

أشار علماء الأصول إلى أهمية دراسة الألفاظ ودلالتها، قال بعضهم: "اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني... وأما الألفاظ فلا بُدَّ من الاعتناء بها؛ فإن الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريَّانًا من النحو واللغة"(٢).

وترجع أهمية دلالة الألفاظ في أصول الفقه إلى أنها من "طرق استنباط القواعد اللغوية، أو قواعد تفسير النصوص، كما يُسمّيها المُحْدَثُون"(٤).

وبيَّن بعض الدارسين أن قواعد اللغة إحدى طريقَي الاستنباط، قال: "قواعد هذا العلم نوعان: ١. قواعد لغوية تؤخذ مِمَّا قَرَّرَهُ علماء اللغة في طرق دلالاتها، وفهمها بعد استقراء خصائصها في منثورها ومنظومها. ٢. قواعد شرعية "(٥).

<sup>(</sup>۱) **علي سامي النشار** (۱۹۷۸) منا*هج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي الإسلامي*، مصر: دار المعارف، ط٤، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالستار نصار (١٩٧٤) شرحه لكتاب السلم في علم المنطق، القاهرة: مكتبة الأزهر، ط٤، ص٣١.

<sup>(</sup>٣) الجويني (١٤٠٠هـ) البرهان في أصول الفقه، ج١، تحقيق عبدالعظيم الديب، سلسلة مكتبة إمام الحرمين، القاهرة: دار الأنصار، ط٢، ص١٦٩. خليفة بابكر الحسن، (١٩٨٩) مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، القاهرة: مكتبة وهبة ط١، ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) الحسن (١٩٨٩) مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، ص٢٧.

<sup>(</sup>٥) علي حسب الله (١٩٥٩) أصول التشريع الإسلامي، مصر: دار المعارف، ط٢، ص١٥١.

وبَيَّنَ بعض الباحثين أهمية مباحث الدلالة لأصول الفقه، قال بعد حديثه عن طرق دلالة النصوص على معانيها: إنها "قواعد أصولية لغوية، ترسم منهج الاجتهاد في استثمار كافة طاقات النص في الدلالة على معانيه، وهو من أهم البحوث التي يقوم عليها استنباط الأحكام في الشريعة، والقانون على السواء"(١).

## ج. في البلاغة العربية

تقوم البلاغة العربية على دراسة النصوص اللغوية للوقوف على مستواها الجمالي، والكشف عن قوتها في التعبير عن الدلالة؛ حيث إن "فنون البلاغة العربية، أو قيمها يمكن أن تنتظم في معالجة النصوص بحيث إن هناك ـ مثلاً ـ بعض فنون علم البديع تسهم في المستوى الصوتي، وبعض فنون علم المعاني تسهم في المستوى التركيبي، وبعض فنون علم البيان تسهم في المستوى الجمالي. والمستويات الثلاثة تجلي القوة التعبيرية للنص متآزرة عندما تكشف عن دلالته من خلال العلاقات المكونة لبنيته، والتي تَنْتَظِمُ النَّصَّ "(۲).

ويعني قيامُ البلاغة العربية على هذا النحو ارتباطها بالدلالة؛ إذ يرتبط كثير من مباحثها بالدلالة، كالمجاز الذي يعد "وسيلة فنية لإثراء الدلالة وتحقيق القوة التعبيرية على مستوى التركيب والنص؛ إذ يقوم على أساس التغير في الدلالة بنقل اللفظة من معناهها الذي وضعت له إلى معنى آخر"(")، بل ينبني فرع البيان كله على الدلالة؛ فهو "علم يعرف به إيراد المعنى، وإبرازه في صور مختلفة، وتراكيب متفاوتة زيادة، ونقصانًا في وضوح الدلالة عليه؛ ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه"(أ).

<sup>(</sup>۱) فتحي الدريني (١٩٧٥) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، دمشق: دار الكتاب الحديث ط١، ص ص٢٦٧.

 <sup>(</sup>٢) سعد أبو الرضا (١٩٨٧) في البنية والدلالة: رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية، الإسكندرية: منشأة المعارف، ص٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٤) **القزويني** (۱۹۷۰) شرح التخليص، شرحه وخرج شواهده محمد هاشم دويدري، دمشق: منشورات دار الحكمة، ط۱، ص۱۱۸.

وقد ناقش البلاغيون ضرورة مباحث الدلالة في البلاغة، قال بعضهم: "اعلم أن لابْتِنَاءِ علم البيان على اختلاف الطرق المبنية على اختلاف دلالة الكلم المبنية على اختلاف الدلالة لصاحبه فَضْلَ احتياج إلى التعرض لأنواع دلالات الكلم"(١).

# د. في علم اللغة قديمًا وحديثًا

يُعدُّ بحث دلالة الألفاظ من أهم بحوث اللغة، فمن وظيفة علم اللغة "قيامه بدراسة اللغة من حيث دلالتها، أي من حيث إنها أداة للتعبير عَمَّا يجول بالخاطر"("). تفيد بعض الأعمال أن دراسة المعنى فرع رئيسي لعلم اللغة، تقول: "علم الدلالة، أو دراسة المعنى فرع من فروع علم اللغة، وهو غاية الدراسات الصوتية، والفونولوجية، والناموسية؛ إنه هذه الدراسات"(").

ويعني كون الدلالة من فروع علم اللغة أنَّ كونها مبحثًا لغويًا خالصًا، وكونها رئيسية ـ كذلك ـ ينفيان الحاجة إلى تَلَمُّسِ تفسيرٍ لورودها ضمن المباحث اللغوية؛ إذ إنه يُعَدُّ "من الطبيعي أن يكون لعلماء اللغة دور بارز في ميدان المعنى ومشكلاته؛ إذ يرتبط بمادتهم الأصلية، وهي اللغة. ولقد صال هؤلاء القوم، وجالوا في هذا الموضوع، وألقوا إلينا بثروة طائلة كان المعنى هو محورها الأساسى "(٤).

#### ٢. حدود دراستها في العلوم العربية

## أ. في علم المنطق

فَصَّلَتْ بعض الدراسات الحديثَ في حدود دراسة الألفاظ في علم المنطق، فبَيَّنَتْ أن للبحث في التَّصووُرات قسمين يبحثان في اللفظ والمعنى، ويُعَدَّان مدخلاً للقسم الثالث منه، تقول الدراسة: "ومبحث التصورات يشمل أقسامًا ثلاثة:

أُوَّلاً ـ البحث في الألفاظ من حيث صلتها بالمعاني. وثانيًا ـ البحث في المعنى ذاته" (٥٠).

وأشارت الدراسة إلى أوجه النظر في الألفاظ، قالت: "والبحث في الألفاظ عند الإسلاميين ينظر إليه من خمسة أوجه: أَوَّلاً: من ناحية دلالة اللفظ على المعنى.

 <sup>(</sup>١) أكمل الدين البابرتي (١٩٨٣) شرح التلخيص، دراسة وتحقيق محمد مصطفى رمضان صوفية، طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع، ط١، ص٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) علي عبدالواحد وافي (١٩٧٢) في علم اللغة ، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط٧، ص ص٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٣) السعران (١٩٦٢) علم اللغة ، ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) كمال محمد بشر (١٩٧١) دراسات في علم اللغة ، القسم الثاني، مصر: دار المعارف، ط٢، ص ص١٥٥ ـ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) النشار (١٩٧٨) مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص٣٩.

ثانيًا: من ناحية قسمة اللفظ إلى عموم المعنى، وخصوصه. ثالثًا: النظر في اللفظ من حيث الإفراد والتركيب. رابعًا: النظر في اللفظ. خامسًا: نسبة الألفاظ إلى المعاني "(۱).

ويتأكد كون عناية المناطقة بالألفاظ رَصْدًا لدلالتها على اختلاف الجهة التي يرصدونها في دلالة الألفاظ، من نفيهم دخول الألفاظ المهملة في إطار بحثهم، قال بعضهم عن اللفظ: "الذي لا يَدُلُّ على معنى لا وجه للاشتغال به؛ لأنه لا يحصل منه فائدة نفهمها، وطلّبُ ما هذه صِفَتُهُ عناء ليس من أفعال أهل العقول"(٢).

#### ب. في علم أصول الفقه

ثُعَدُّ مباحث دلالة الألفاظ من متعلقات القسم الأول من قسمَيْ أصول الفقه الذي هو قسم الأدلة. وتدور هذه المباحث حول دلالة الخاص والعام، والمطلق والمقيد، ودلالة العبارة والإشارة وغيرها"(٢). وقد جاءت الجهات التي تتناول دلالة الألفاظ يخ أربعة تقسيمات للألفاظ ترد من اختلاف الجهة التي يتم عليها التقسيم، ويعني هذا العمل في دراسة أصول الفقه لدلالة الألفاظ بحثه دلالة اللفظ الوضعية لقيامه فيه بتصنيف الدلالة، وهو يَرِدُ عند عرضه للتقسيم الثالث الذي يَتِمُّ للفظ على أساس مرتبته في الدلالة على المعنى.

#### ج. في البلاغة العربية

تكاد حدود دراسة البلاغيين للدلالة تتفق مع حدود دراسة البلاغة كلها؛ إذ تقوم البلاغة العربية على المعنى، فإنه إذا كنا ندعي لفروع البلاغة الثلاثة موضوعًا واحدًا، فإن ذلك الموضوع ينبغي أن يكون العلاقة بين الاختيار الأسلوبي باعتباره رمزًا وبين المعنى"(٤).

وقد تعرض البلاغيون لمعاني الألفاظ المفردة، ومعاني التركيب، كما فعل عبدالقاهر الذي تَظُهّرُ "دراسة المعنى عنده على مستويين: الأول: مستوى اللفظة المفردة... المستوى الثانى: دراسة المعنى على مستوى التركيب "(٥).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) **ابن حزم** (١٩٥٩) *التقريب لحد المنطق والمدخل إليه*، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار مكتبة الحياة، ص١١.

<sup>(</sup>٣) بدران أبو العينين بدران (١٩٦٥) أصول الفقه، مصر: دار المعارف، ص٤٣.

<sup>(</sup>٤) تمام حسان (١٩٨٠) الأصول دراسة أبيستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي: النحو فقه اللغة البلاغة، الدار البيضاء: دار الثقافة، ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) البدراوي زهران (١٩٧٩) عالم اللغة عبدالقاهر المُفتّنَ في العربية ونحوها، القاهرة: دار المعارف، ص٢٣٥.

# د. في علم اللغة قديمًا وحديثًا

تختلف حدود الدراسة اللغوية باختلاف مراحلها التي يرى الباحثون أنها مرحلتان. قال بعضهم: "إننا نفصل بين مرحلتين أساسيتين في هذا المجال: (١) هي التناول الدلالي ضمن اهتمامات أخرى، أو على نحو مُشْتَجِرِ بضروب الثقافة الأخرى من غير أن يحمل عنوانًا مميزًا له... التفت الباحثون في المرحلة الثانية إلى التركيز على قضايا الدلالة (semantique). (٢) وفي هذه المرحلة أفاد علم الدلالة من نتائج المناهج اللغوية الحديثة سواء في الاتجاه التاريخي والمقارن... أو وصفي تزامني "(١).

وتكشف المباحث الدلالية في المرحلة الأولى لعلم اللغة عند العرب إثراءهم للدرس الدلالي، كما تَمَثّلَتْ حدود الدرس الدلالي فيها في "بحوث كثيرة... أهم هذه البحوث ما يلي: أ. البحث في معاني الكلمات، ومصادر هذه المعاني... ب. البحث في القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات، وتصريفها، وتغير أبنيتها بتغير المعنى... ج. البحث في أقسام الكلمات (تقسيمها إلى اسم، وفعل، وحرف...إلخ)، وأنواع كل قسم ووظيفته في الدلالة... د. البحث في أساليب اللغة، واختلافها باختلاف فنونها (الشعر، والنثر، والخطابة، والمحادثة، والكتابة، والمسرح... إلخ). ويطلق على هذا البحث اسم (stylistique)، أي علم الأساليب"(٢).

أمّا المرحلة الثانية للدرس الدلالي عند اللغويين، التي استوى فيها فرعًا مستقلاً لعلم اللغة، يقوم على دراسة "كيف تدل الكلمات على معانيها، أو الصلة بين اللفظ وبين صورته في الذهن... هو أحدث علوم اللغة نشأة "(۲)، فإنه يظهر في تحديد موضع البحث في الدلالة فيها اتجاهان: تاريخي وصفي ترد دراسة الدلالة فيهما على نحو تاريخي؛ إذ علم الدلالة التاريخي يدرس تغير المعنى، وما يتصل به من عصر إلى عصر. أمّا الوصفى فيدرس ذلك في مرحلة من مراحل تاريخ اللغة (٤).

<sup>(</sup>۱) الداية (۱۹۸۵) علم الدلالة العربي، ص٧.

<sup>(</sup>٢) وافي (١٩٧٢) علم اللغة، ص ص٨ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٣) محمد أحمد أبو الفرج (١٩٦٦) مقدمة لدراسة فقه اللغة ، بيروت: دار النهضة العربية ، ط١ ، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٤) عبدالغفار حامد هلال (١٩٨٦) علم اللغة بين القديم والحديث، القاهرة: مطبعة الجبلاوي، ط٢، ص١٠٧.

وقد اختلف في حدود الدرس الدلالي عند اللغويين في المرحلة الثانية، ذلك الدرس الذي يعرف بعلم الدلالة؛ "فبعضهم يرى دراسته في المفردات، وبعضهم يدرسه في التراكيب... وبعضهم فيهما معًا في إطار اجتماعى معين"(۱).

وقد قصر بعض الدارسين علم الدلالة في الدلالة الاجتماعية؛ فقد اختص المحدثون من اللغويين تلك الدلالة الاجتماعية بالدراسة والبحث، وجعلوا منها فرعًا دراسيًّا مستقلاً سمَوَّهُ (Semiotics)، زادت عنايتهم به خلال القرن العشرين"(٢).

ويعني ما سبق إجمالا اتساع موضوع الدلالة في مرحلتَي الدرس اللغوي للدلالة: التقليدية والحديثة، ويعني - أَيْضًا - اشتراك المرحلتين في معظم المباحث التي ترد في المرحلتين كثيرة ومتنوعة. ويعني العمل من هذه المباحث التي اهتمت بدلالة الألفاظ المباحث التي صنَّفَت الدلالاتِ وحَلَّاتُهَا؛ فتلك المباحث هي التي يمكن أن تخدم هذا العمل لأنها إسهامٌ فعالٌ في تقييم الدلالات التي ستتقرر لأقسام الكلم.

#### ٣. الجهود المبذولة فيها

# أ. في علم المنطق

قُدُّم علم المنطلق للدرس الدلالي ما يأتي:

- تصنيف دلالة الألفاظ: قال بعض العلماء يُصنَف الألفاظ من جهة دلالتها على المعاني: "الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة: الوجه الأول - الدلالة من حيث المطابقة... كدلالة لفظ الحائط على الحائط، والآخر - أن تكون بطريقة دلالة التَّضَمُّن، وذلك كدلالة لفظ البيت على الحائط... الثالث - الدلالة بطريق الالتزام والاستتباع، كدلالة لفظ السقف على الحائط"(۲).

- تقسيم أصناف الدلالات المختلفة: يقول بعض العلماء: "والمُعْتَبَرُ في التعريفات دلالة المطابقة والتضمن، فأما دلالة الالتزام فلا؛ لأنها ما وضعها واضع اللغة بخلافها؛ لأن المدلول فيها غير محدود ولا محصور؛ إذ لوازم الأشياء، ولوازم لوازمها لا تنضبط ولا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أنيس (١٩٨٤) دلالة الألفاظ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط٥، ص ص٤٠. ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الغزالي (١٩٦١) منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيار العلم، تحقيق سليمان دنيا، سلسلة ذخائر العرب ٢٣، مصر: دار المعارف، ص٧٢.

تنحصر؛ فيؤدي إلى أن يكون اللفظ دليلاً على ما لا يتناهى من المعاني، وهو محال"(۱). قال ابن سينا: "وتشترك دلالة المطابقة، ودلالة الالتزام في أن كل واحد منها مقتضى الدلالة الأولى"(۲).

# ب. في علم أصول الفقه

لا يَتَمَيَّزُ الأصوليون بتقسيم دلالة اللفظ الوضعية عن المناطقة؛ فقد قالوا بمثل ما قال به المناطقة، قالوا في أصناف دلالة اللفظ الوضعية: "الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ: دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة، وعلى جزئه تَضَمُّن، وعلى لازمه الذهني التزام"(). وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ الأصوليون بتصنيفهم للدلالة إلى: دلالة اللفظ، والدلالة باللفظ. قال بعضهم في الجهة الثالثة من جهات التفريق بينها: "وثالثها: من جهة الأنواع، فلدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: المطابقة، والتضمن، والالتزام، والدلالة باللفظ نوعان: الحقيقة، والمجاز "().

# ج. في البلاغة العربية

تَحَدَّثَ البلاغيون عن وسائل دلالة لفظية، وغير لفظية، قالوا: "وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ، وغير لفظ خمسة أشياء، لا تَنْقُصُ ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تُسمَّى نِصبَة، والنِّصبَة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات "(٥).

وقد قام بعض البلاغيين بتصنيف أقسام الكلم دلاليًّا، فمَيَّزَ الحرف عن الاسم والفعل، ثم فَصَّلَ الحديث بعد ذلك عن الفرق بين الاسم والفعل، قال: "اللفظ المفرد إما أن يكون معناه مستقلاً بالمفهومية؛ بحيث لا يحتاج في فهم معناه الإفرادي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>Y) ابن سينا (١٩١٠) منطق المشرقيين ومعه القصيدة المزدوجة ، القاهرة: المكتبة السلفية ، ص١٥.

<sup>(</sup>٣) البيضاوي (١٩٨١) منهاج الوصول إلى علم الأصول بشرحه المسمى الإبهاج، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) تاج الدين السبكي (الابن) (١٩٨١) الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ (١٩٤٨) البيان والتبيين، ج١، بتحقيق وشرح عبدالسلام هارون، الكتاب الثاني من سلسلة مكتبة الجاحظ، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ص٧٦.

إلى غيره، أو لا. والثاني هو الحرف. والأول إما أن يكون اللفظ الدال عليه دالاً على الزمان المعين لمعناه، أو لا يكون دالاً، فإن دلّ فهو الفعل، وإن لم يَدُلّ فهو الاسم"(١).

وَبَيْنُوا ـ كذلك ـ أصناف الدلالة الوضعية في صدر حديثهم عن علم البيان، قال بعضهم: "اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مُسمَّاه، أو بالنسبة إلى ما هو داخل في مُسمَّاه، أو بالنسبة إلى ما هو خارج عن مُسمَّاه"(٢).

ولم يقفوا عند بيان أصناف الدلالة، بل عرضوا لطبيعة هذه الدلالات؛ إذ جعلوا دلالة المطابقة وضعية لكونها الدلالة المقصودة عند وضع اللفظ، وجعلوا ما سواها عقلية، قال بعضهم: "الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة، أما دلالة التضمن ودلالة الالتزام فهما عقليتان؛ لأن اللفظ إذا وضعه الواضع لمُسمَّاه انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه، ثم لازمه إن كان داخلاً في المُسمَّى فهو التضمن، وإن كان خارجًا عنه فهو الالتزام". وقد نَبَّهُوا إلى نوع اللزوم، قال بعضهم: "المعتبر في دلالة اللزوم إنما هو اللزوم الذهني دون الخارجي" في المنافقة ا

# د. في علم اللغة قديمًا وحديثًا

ورد الجهد المبذول متناسبًا مع كون "كل دراسة لغوية لا بد أن تتجه إلى المعنى؛ فالمعنى هو الهدف المركزي الذي تصوب إليه سهام الدراسة من كل جانب... ويستقل كل فرع من فروع الدراسات اللغوية بقسط من هذا المعنى يُوَضِّحُهُ، ويبُينً عنه، ويعين على كشفه"(٥)؛ إذ "تنوعت ألوان الدراسة فيه، فصارت ذات ألوان دلالة صوتية ودلالة صرفية، ودلالة نحوية، ودلالة معجمية"(١). وقد أصبح بهذا "موضوع المعنى عند اللغويين من الموضوعات التي ينبغي للباحث أن يجمع أشتاتها من مختلف المصادر اللغوية والنحوية في التراث"(١).

<sup>(</sup>۱) **العلوي** (۱۹۸۰) *الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز*، ج۱، بيروت: دار الكتب العلمية، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج١، ص ص٣٤ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج١، ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ج١، ص٣٩.

<sup>(</sup>٥) تمام حسان (١٩٨٠) اللغة بين المعيارية والوصفية ، الدار البيضاء: دار الثقافة ، ص١١٨.

<sup>(</sup>٦) محمد خضر (١٩٨١) فقه اللغة ، بيروت: دار الكتاب العربي، ص٤٠.

<sup>(</sup>٧) علي زوين (١٩٨٦) منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، سلسلة آفاق، بغداد: دار الشئون الثقافية العامة، ط١، ص١٦٥.

ويَتَمَثَّلُ جُهْدُ اللغويين في الدرس الدلالي في تحديدهم لمستويات الدلالة؛ إذ تُقَسَّمُ "بحسب مصدرها إلى ما يأتي: ١. دلالة صوتية... ٢. الدلالة الصرفية... ٣. الدلالة المعجمية أو الاجتماعية "(١).

وقد صنف بعض الباحثين الدلالة الصرفية على أساس وسيلة الدلالة؛ فنَمَّة دلالة صرفية تقسيمية، تَتَمَثَّلُ فيما يُنَاطُ بالكلمة من دلالة وَفقًا لكونها من قسم معين، وهي الدلالة التي تناط بأقسام الكلم، فترد لكل كلمة وفق ما تنتمي إليه من الأقسام. ويعبر علم اللغة الحديث عن هذا النوع من الدلالة بتسميتها class من الأقسام. ويعبر علم اللغة الحديث عن هذا النوع من الدلالة بتسميتها class من الالالة القسم". وَثَمَّة دلالة صرفية تصريفية، ترجع إلى اللواصق والقوالب الصرفية، وهي التي تتمثل في القيم الصرفية المختلفة، مثل: العدد، والنوع، والتعيين... إلخ. يقول تمام عن المعاني الصرفية: "يرجع بعضها إلى التقسيم كالاسمية، والفعلية، والحرفية، ويرجع بعضها الآخر إلى التصريف، كالإفراد وفروعه، والتكلم وفروعه، وكالتذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير، ويرجع بعضها الثالث إلى مقولات الصياغة الصرفية، كالطلب، والصيرورة، والمطاوعة، والألوان، والأدواء، والحركة، والاضطراب ""، أو العلاقات النحوية، كالتعدية، والتأكيد "(1).

وقد قام الدرس اللغوي بتحديد وسائل الدلالة وتصنيفها. قال بعض الدارسين عن الدلالة الصرفية: "ولا تُسنَّفَادُ المعاني الصرفية من الهيئات والصيغ والأوزان فحسب، بل تُسنَّفَادُ من العناصر الالتصافية: إعرابية وبنائية، ومن عدم العلامة (قيمة الصفر)"(٥).

<sup>(</sup>۱) أنيس (١٩٨٤) دلالة الألفاظ، ص ص٢٦ ـ ٤٨.

<sup>(2)</sup> Francis Dinneen (1967) An Introduction to General Linguistics, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., p. 86.

<sup>(</sup>٣) الحقيقة أن هذه الدلالات التي جمعها الأستاذ الكبير الدكتور تمام حسان ليست من باب واحد؛ إذ إن الطلب والصيرورة والمطاوعة والتأكيد والجعل أو النقل الذي يستفاد من همزة التعدية دلالات صرفية ترجع إلى الوزن الصرفي، أما دلالات الألوان والأدواء والحركة والاضطراب فهي أقرب إلى الحقول المعجمية التي تتحرك فيها الأفعال تبعا لأوزانها، وليست هذه الدلالات هي مفاد الأوزان على ما لا يخفى؛ ومِنْ ثَمَّ لا تمثل دلالة صرفية. لقد أراد الصرفيون ضبط ما يرد على وزن فعل وفعل وفعل من المجرد الثلاثي فبينوا الإطار أو الحقل الذي تتحرك فيه دلالات الفعل المعجمية التي ترد لوزن فعل، والتي ترد مع وزن فعل، ثم تلك التي ترد مع وزن فعل.

<sup>(</sup>٤) حسان (١٩٧٩) اللغة العربية ، ص٨٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد عبدالعظيم عبدالفني (١٩٧٠) الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية، القاهرة: رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ق٤٩.

ومِمًّا بَيَّنَتُهُ اللغويات في درس الدلالة حَدَّ كُلِّ صنف من أصنافها، وعلاقته بغيره من أصناف الدلالة الأخرى، قال بعضهم يفرق بين المعنى الصرفي الذي يُمَثِّلُ جزءًا من المعنى الوظيفي، والمعنى المعجمي: "المعنى الوظيفي هو ما فُهِمَ من الهيئة أو البناء، وليس من المادة اللغوية، وهو بذلك يخالف المعنى المعجمي "(۱).

وقد قال باحث آخريبين شمول الدلالة الوظيفية للدلالتين الصرفية والنحوية: "يقصد بالدلالة الوظيفية تلك المتعلقة بمعاني الصيغ الصرفية، مثل: المطاوعة في "انكسر"، والمبالغة في "نَمَّام"، ومعاني الزوائد التصريفية، مثل الجمع، والتذكير، والغيبة في "يؤمنون"، والتأنيث، والجمع في "مدرسات". وتشمل الدلالة الوظيفية أيْضًا - معاني التركيبات والأساليب النحوية، مثل: الإسناد، والتعدية، واللزوم، والاستفهام، والنداء، والتخصيص، والتبعية "(۲).

# ٤. أصالة الجهود المبذولة

# أ. في علم المنطق

يُعَدُّ علم المنطق عربيًّا على الرغم من أن أصله مترجم؛ فقد أضاف علماء المنطق المسلمين إلى كثيرا من المباحث ـ وبخاصة اللغوية. قال بعض الباحثين: "أخذ الإسلاميون يتدارسون الألفاظ دراسة واسعة لم يبحثها من قبُلُ صاحب الأورجانون؛ معللين هذا بأنهم لن يبحثوا في اللفظ ذاته، بل في اللفظ من حيث صلته بالمعاني، وهذه فكرة تسود فريق الشراح الإسلاميين جميعهم. نجدها عند ابن سينا والغزالي كما نجدها عند المتأخرين، ولم يشذ عن ذلك سوى أبي البركات البغدادي؛ فقد تنبه إلى أن هذه الأبحاث غريبة عن منطق أرسطو، فَأَنْكَرَ أن يكون موضوع المنطق هو "الألفاظ من حيث تدل على المعاني؛ لأن هذا هو علم اللغات" ألى ومع أن أبا البركات لا يوافق على اعتبار مباحث الألفاظ من المنطق، إلا أنه يسير على نَسقِ المُشَائِينَ الإسلامييِّن "(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ق ق ٣١٩ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) نبيل علي (١٩٨٨) اللغة والحاسوب: دراسة بحثية ، الأردن: تعريب، ص٣١.

<sup>(</sup>٣) هبة الدين علي بن ملكا البغدادي (١٣٥٧هـ) الكتاب المعتبر في الحكمة ، حيدر آباد الدكن: طبع جمعية المعارف العثمانية ، ط١٠ ، ص٢.

<sup>(</sup>٤) النشار (١٩٧٨) مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص ص٣٠ ـ ٤٠.

وقد بيَّنَ بعض الباحثين عربية الجهد المبذول في مباحث الألفاظ في المنطق العربي، قال عن أصالتها وقيمتها: "إن نظرية الدلالة ـ كما عرفها العرب ـ لا تتوقف عند التصنيف البحت فحسب، بل تحاول بلغة المجموعات أن تدرس النسب الصورية القائمة بين مختلف أنواع ومراتب الدلالة، وبالرغم من أنها قليلة المرونة من ناحية التطبيق لما تَتَّصِفُ به من التجريد، ولما تَحْتَوِيهِ من بعض التعقيدات النافلة إلاَّ أنها ذات قيمة نظرية عالية، وتُؤلِّفُ دون شكِّ أَوَّلَ تَصْمِيم منهجي لبناء علم السيمياء "(۱).

وإذا كان قد ثبت للبحث الدلالي في المنطق عروبته، فإنه يلزم بحث علاقته بالبحث الدلالي في مختلف العلوم العربية استيفاءً لتأصيل هذا الجهد؛ إذ إن العمل يرى تداخل دراسة المناطقة للألفاظ ودراسة اللغويين والنحاة لها؛ فقد ورد في تقسيم المناطقة للفظ من حيث الإفراد والتركيب "أبحاث لغوية بحتة استند الإسلاميون في بحثها إلى ما اعتقدوه من وجود صلة وثيقة بين المنطق واللغة، وأنتج لنا هذا تفكيرًا منطقيًّا لغويًّا دقيقًا "(٢). كما حدث للمنطق في دراسته لنسبة الألفاظ إلى المعاني أنْ "أثّر وتأثّر بالدراسات اللغوية العربية... فالألفاظ تنقسم من حيث نسبتها إلى المعاني إلى: المتواطئ، والمشترك، والمترادف، والمتزايل "(٢).

ويعني ما سبق أن العمل يرى عدم خروج مباحث الألفاظ في المنطق العربي عن طبيعة الدرس اللغوي، وأنه ليس من الدقة أن يقال: "اعتنى المناطقة بدراسة الألفاظ من ناحية دلالتها على المعاني والأفكار دون التعرض للنواحي اللغوية التي لا يتَعَرَّضُ لها علماء النحو والصرف والبلاغة"(٤).

# ب. في علم أصول الفقه

يحتاج الجهد المبذول لدرس الدلالة عند الأصوليين إلى تحديد مدى أصالته؛ ذلك "أن عملية التأثير والتأثر بين الدراسات اللغوية والأصولية قديمة ومستمرة، وخلفت آثارًا واضحة على جهود كل فريق منهم"(٥).

<sup>(</sup>۱) فاخوري (۱۹۸۱) منطق العرب، ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) النشار (١٩٧٨) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام، ص٤٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٤٤.

<sup>(</sup>٤) محيي الدين أحمد الصافي، توضيح المنطق القديم، القاهرة: مكتبة الأزهر، ص٢٦.

<sup>(</sup>٥) حسن محمد تقي سعيد (١٩٨٤) دلالة الألفاظ العربية بين علماء اللغة والأصوليين حتى نهاية القرن السادس الهجري، القاهرة: رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة عين شمس، ص٣٤.

ويتمثل تأثر الأصوليين بالمناطقة في تصنيفهم للدلالة الوضعية للفظ؛ إذ هو تصنيف المناطقة عينه. كما يتمثل تأثرُهم بغير المناطقة في حديثهم عن اللفظ المهمل؛ حيث "نجد تأثرًا بالاتجاهين: اتجاه اللغويين، واتجاه النحاة"(١).

أما تَمَيُّ زُهُمُ فيتمثل في بعض أبحاث لهم في المعنى يمكن وصفها بأنها "أبحاث متميزة عما قام به اللغويون به في مواضع كثيرة، وعنايتهم بدراسة المعنى تفوق عناية اللغويين "(٢) ويُعَدُّ بحثهم في دلالة اللفظ نوعًا من تكامل الدرس الأصولي والمعجمي؛ حيث قام الأصوليون ببيان دلالة المفردات الحقيقية والمجازية؛ إذ: "تكفلت ببيان هذه الدلالات كتب الأصول إلى جانب ما نصت عليه معاجم اللغة "(٣).

ويرجع تميزهم بهذه المباحث إلى ما يشير إليه بعض الباحثين، يقول: "إن ما كتبه الأصوليون حول مباحث الألفاظ يُعَدُّ من أهم ما ابتدعته عقولهم، وأنه ينتظم مع كتاباتهم عن القياس، والعلة، وشروطها، ومسالكها، وقوادحها جوهر منهجهم، وصفوة جهودهم، وموضع فخرهم، وموطن الثناء عليهم"(أ).

وأما تأثيرهم في العلوم الأخرى، فيتمثل في إفادة اللغويين منهم منهج الاستدلال، يقول بعض الدارسين في ذلك: "أما اللغويون فهم بدورهم قد تأثروا بدراسة الأصوليين ومنهجهم في الاستدلال"(٥).

### ج. في البلاغة العربية

إذا كان قد استقر أن "النظر في المعنى اللغوي موضوع شارك فيه علماء ومفكرون من ميادين مختلفة، شارك فيه من قديم الفلاسفة والمناطقة خاصة... لأن المعنى اللغوى من شأنه أنه يشغل المتكلمين جميعًا على اختلاف طبقاتهم"(٦)، إذا

<sup>(</sup>۱) الحسن (۱۹۸۹) مناهج الأصوليين، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) **طاهر سليمان حمود**ة (١٩٧٦) *ابن قيم الجوزية جهده في الدرس اللغوي*، الإسكندرية: دار الجامعات المصرية، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٣) عبدالصبور شاهين (١٩٦٧) "نظرية جديدة في دلالة الكلمة في القرآن الكريم"، الكتاب التذكاري بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الكويت، إعداد وإشراف سهام الفريح، الكويت: مكتبة المعلا، ط١، ص٦٦.

<sup>(</sup>٤) عبدالحميد مدكور (١٩٩٠) منهج البحث عند الأصوليين، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، ص٤.

<sup>(</sup>٥) تقى سعيد (١٩٨٤) دلالة الألفاظ العربية ، ق٣٤.

<sup>(</sup>٦) محمود السعران (١٩٦٢) علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي، مصر: دار المعارف، ص ٢٦١.

كان قد استقر هذا فإنه يلزم تعيين ما أفاده البلاغيون من غيرهم من أهل العلوم الأخرى، ثم بيان ما امتازوا به عنهم.

وإذا نظرنا في تصنيف أقسام الكلم، تَبَيَّنَتْ مشابهة حديثهم عن دلالة أقسام الكلم لحديث المدرسة الحديثة من الأصوليين الشيعة التي عرض هذا العمل لتقسيمها للكلم عند حديثه عن محاولة إعادة تقسيم الكلم التاسعة (۱). ويمكن أن يكون مرجع هذا هو كون العلوي (۲)، الذي تحدَّث عن دلالة أقسام الكلم بهذه الصورة، من أكابر علماء الشيعة الزيدية. وما ينطبق عليه كون "درس الدلالة في البلاغة طرفًا استعارته من المنطق (۱) هو التقسيم الثلاثي لدلالة اللفظ الموضوعية المطابقة التي هي المطابقة، والتضمن، والالتزام.

ويَتَمَتَّلُ تَمَيُّ زُهُمْ فِي حديثهم عن وسائل الدلالة لفظية وغير لفظية التي عرضها الجاحظ، كما يكشف تَمَيُّزَهُمْ إدراك كون درس الدلالة في البلاغة يُعَدُّ المتدادًا لدرس النحاة لها؛ حيث تأخذ الدراسة البلاغية للدلالة نتائج ما توصلت إليه الدراسة النحوية السابقة قضايا مُسلَّمة وتبنى عليها، وتتجاوزها"(٤).

# د. في علم اللغة قديمًا وحديثًا

لم تقصر دراسة المعاني في يوم من الأيام على علم اللغة ، بل هي باتساعها ، وتَعَدُّد أوجهها نقطة تقاطع لعدد كبير من العلوم الإنسانية ، كعلم اللغة ، والفلسفة ، وعلم النفس ، وعلم الأجناس ، وعلم الاجتماع ، وعلم الحيوان ، والتربية ، والآداب ، والنقد الأدبى ، والبلاغة ، وغيرها "(٥) . وإذا كانت دراسة المعانى على هذا

<sup>(</sup>۱) ص ص ۱٦. ٢٢من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قال بعضهم عنه: "تَبَحَّرَ في جميع العلوم، وفاق أقرانه، وصنَّفَ التصانيف الحافلة في جميع الفنون". الشوكاني (١٣٤٨هـ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج٢، القاهرة: مطبعة السعادة، ط١، ص٢٢١. وقال آخر: "وهو أول الدعاة الحسينيين في اليمن". العرشي (١٩٣٩) بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام، عنى بنشره الأب أنستاس مارى الكرملي، القاهرة: مطبعة البرتيري، ص٥١.

<sup>(</sup>٣) **فايز الداية** (١٩٨٥) علم الدلالة العربي: النظرية التطبيق دراسة تاريخية تأصيلية نقدية، دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، ط١، ص٩.

<sup>(</sup>٤) محمد فؤاد عَلِي الدين (١٩٨٦) مشكلة المعنى بين النحو والبلاغة ، القاهرة: دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ق1٦١.

<sup>(</sup>٥) نايف خرما (١٩٨٧) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة ٩، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر، ص٣١٥.

النحو، فمقتضى ذلك هو الحاجة إلى تأصيل الجهود المبذولة فيها؛ فإن "هناك نظرات دلالية عميقة جدًّا مبعثرة هنا وهناك، ولا سيما في أعمال المُفَسِّرِينَ العرب، والمسلمين الذين تناولوا القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة تفسيرًا وشرحًا "(۱).

ويرى العمل أصالة جهد اللغويين في درس الدلالة، بصفة عامة، وذلك من خلال النظرة التاريخية المقارنة لمختلف جهود العلماء في درس الدلالة؛ حيث إن اللغويين قد أسهموا في "أقدم قضايا الفكر في حضارات مختلفة، أسهم فيها فلاسفة، ومناطقة، ولغويون، وبلاغيون، وأصوليون "(") على سبيل الابتداء في كثير من مباحث درسهم الدلالي؛ إذ إن ما قام به اللغويون من البحوث الدلالية العربية يمتد "من القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، وهذا التأريخ المبكر إنما يعنى نضجًا أحرزته العربية وأصَّله الدارسون في جوانبها "(").

وقد طبَّقَ بعض الدارسين المنهج التاريخي المقارن ليخرج بأصالة بحث اللغويين العرب الدلالي عمضة عامة عقول: "وإذا ما أخذنا تلك البحوث مرتبة نجد أن بحوث اللغويين في موضوع الدلالة كانت أسبق من حيث الترتيب الزمني، تليها بحوث النحويين باعتبار أن تراكيب اللغة هي مادة التقنين لعلم النحو. ويأتي ذلك البحوث الأصولية على أنها حاجة من حاجات الملاحقة التشريعية لانفساح الحياة الإسلامية بما يجعل الأصول الإسلامية تساير التطور والنماء الذي أصاب تلك الحياة "(أ). وتتأكد أصالة جهد اللغويين في درس الدلالة إذا نظر إليه نظرة وصفية مقارنة؛ حيث يتميز جهد اللغويين حجمًا ونوعًا؛ إذ تتعدد مباحثهم لدراسة الدلالة؛ لتشمل جوانب كثيرة، ويتميزون - أيضًا - بالإبداع في تصنيفاتهم للدلالة، وكذا في استنباطهم لوسائل الدلالة وأدواتها.

<sup>(</sup>۱) مازن الوعر (۱۹۸۹) دراسات لسانية تطبيقية ، دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، ط۱ ، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) محمود فهمي حجازي (١٩٧٨) مدخل إلى علم اللغة ، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر ، ط٢ ، ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) الداية (١٩٨٥) علم الدلالة العربي، ص٦.

 <sup>(</sup>٤) السيد أحمد عبدالغفار (١٩٨١) التصور اللغوي عند الأصوليين، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ط١، ص٧٧.

وتنفي النظرة الوصفية عن علم الدلالة العربي الغربية التي تلابسه بسبب استقلاله الآن بفرع مسقل نتيجة للاتصال بالغرب. ويرجع ذلك النفي إلى أَنَّ علماء العرب لم ينقلوا علم الدلالة نَقْلاً حَرْفِيًّا، بل فهموا لغتهم في ضوئه، وقاموا بتطبيقه عليها تطبيقًا يعد إسهامًا عربيًّا في هذا العلم، تقول بعض الدراسات: "يرى المحدثون من اللغويين العرب ممن درس اللغة دراسة أوروبية حديثة أن الدلالة، أو علم الدلالة (Semantique) من المبتدعات الأوروبية الحديثة التي بحث بها الغربيون في أواخر القرن التاسع عشر، والمهم أننا نفيد من موضوعات علم اللغة الحديث في فهم لغتنا العربية ودراستها"(۱). ويرجع نفي كون علم الدلالة عند العلماء العرب علمًا غربيًّا إلى عدم خروج المحدثين من اللغويين في كثير من حديثهم عن الدلالة عَمَّا قرره قدامي اللغويين العرب؛ إذ الدلالة "عند المحدثين لدى التحليل والتدقيق لا تخرج عن الإطار الذي وضعه القدماء للدلالة").

وقد بَيَّنَتْ بعض الدراسات كون الدلالة التركيبية التي يتحدث عنها علم اللغة الحديث لم تكن غائبة عن النحاة الأوائل، تقول الدراسة: "ومصطلح المعاني الذي أشار إليه ابن يعيش يراد به المعاني التركيبية التي تفهم من موقع الكلمات في التركيب أو من الوظيفة التي تؤديها، ومعنى كونها تركيبية أنها لا تكون للصيغة اللغوية إلاً إذا ركبت"(٢).

وتُقَدِّمُ بعض الدراسات "البرهان على أصالة علم الدلالة العربي عند الباحثين العرب من اللغويين والفلاسفة والأصوليين والفقهاء والنقاد والأدباء"(٤).

ولا تعني أصالة علم الدلالة العربي مطابقته للدرس الدلالي عند اللغويين القدامى، بل تعني كونه امتدادًا للدرس الدلالي القديم، وإكمالاً له مع مجرد الاستفادة من علم الدلالة الغربي. ويشير بعض الباحثين إلى إضافة علم الدلالة الحديث إلى الدرس الدلالي الموروث، يقول: "يورد علم الدلالة في العصر الحديث

<sup>(</sup>۱) **إبراهيم السامرائي (١٩٦٦) التطور اللغوي التاريخي**، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ص٣٥.

 <sup>(</sup>۲) عبدالعال سالم مكرم (۱۹۸۸) ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية للغة العربية قبل الإسلام، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط۱، ص۲۲.

 <sup>(</sup>٣) محمود عبدالسلام شرف الدين (١٩٧٦) "من التراث اللغوي: مدى عناية اللغويين العرب بدراسة التركيب"، مجلة اللسان العربي، الرباط: مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي، مج١٦، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٤) أنيس (١٩٨٤) دلالة الألفاظ، ص ص٤٩ ـ ٥٠.

آفاقًا غير الآفاق التي نقلنا إليها ابن فارس في المباحث السابقة"(۱) التي تتمثل في الاشتراك والتضاد والترادف، ولا يخفى أنه لو طابق علم الدلالة الحديث الدرس الدلالي الموروث ما تميز عنه، وما مثل دورًا مستقلاحً عنه.

(۱) مختار غازي طليمات (۱۹۸۹. ۱۹۸۹) نظرات في علم دلالة الألفاظ عند أحمد بن فارس اللغوي، ح۱۱، حوليات آداب الكويت، رسالة ٦٨، ص٦١.

# الباب الثاني

# الوحدات التوزيعية الأساسية (أقسام الكلم) بتن الصياغة والدلالة مدخل

الفصل الأول

ضبط وحدات التوزيع الأساسية ( أقسام الكلم ): حَدًّا واصطلاحًا وتصنيفًا

الفصل الثاني

صياغة الوحدات التوزيعية بين المادة اللغوية والقالب الصرفي

المبحث الأول: المادة اللغوية للوحدات التوزيعية

المبحث الثاني: القالب الصرفي للوحدات التوزيعية

الفصل الثالث

نوعا الدلالة الصرفية للوحدات التوزيعية الأساسية

مدخل

المبحث الأول: الدلالة الصرفية الأساسية

المبحث الثاني: الدلالة الصرفية الثانوية

# الفصل الأول

# ضبط وحدات التوزيع الأساسية ( أقسام الكلم ): حَدًّا واصطلاحًا وأقسامًا فرعية مدخل الاسم: المدلول والدال

نشير ـ قبل الحديث عن أقسام الكلم تفصيليًّا ـ إلى أمرين يتصلان بما يدل عليه الاسم، وبالأصناف الفرعية التي تقوم بأداء هذه الدلالات التي يفيدها ، هما:

- أن بعض الألفاظ يقع على الماهيات أو الحقائق التي تحملها الذوات. وترد هذه
   الألفاظ على ثلاث صور؛ إذ:
- أ. يقع اللفظ على الماهية أو الجنس بوصفه اسمًا للجنس، كما في لفظ تَمْر؛ إذ يُرَادُ به حقيقة التمر نفسها لا فردًا أو أفرادًا منها حين يقال: "أكلت تمرا" يَصدُقُ ذلك على الواحدة منه والكثير؛ لأن المراد أكلت من هذا الجنس لا من غيره، كالتفاح أو البرتقال مثلاً.
- ب. يقع اللفظ على الماهية أو الجنس بوصفه اسمًا خاصًا، أي علمًا للجنس، وذلك، نحو: أسامة علمًا على جنس الأسد.
- ج. تستخدم ألفاظ أخرى ـ بدلاً من اسم الجنس، وعلم الجنس ـ تدل على الماهية، أو الحقيقة مثلهما، وتتمثل في الضمير، واسم الإشارة، والاسم الموصول.

ويعنى ذلك أن لدينا ثلاثة أنواع من الأسماء تقع على الماهية، وهي:

- ـ اسم الجنس، نحو: تَمْر. ـ علم الجنس، نحو: ثُعَالُة.
- الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول، نحو: "أسامة هذا هو الذي تخافه الناس"؛ حيث يُشِيرُ هذا إلى ما يدل عليه أسامة من الماهية والحقيقة، وكذلك يدل الضمير هو على ما يدل عليه أسامة؛ إذ يعود الضمير عليه، وكذلك يفيد الاسم الموصول ما يفيده أسامة من الماهية والحقيقة.
  - ٢. أن ألفاظًا أخرى تقع على الذوات نفسها، وذلك على إحدى صور ثلاث؛ حيث:
- أ. يقع بعضها على الذات؛ لكونه اسمًا عامًّا لكل ذات تنتمي إلى جنسٍ أو حقيقةٍ معينةٍ، ويسمى هذا اللفظ اسم العين.

- ب. يقع بعضها على الذات؛ لكونه اسمًا خاصًا لهذه الذات، وهو علم الشخص، نحو: محمد.
- ج. تستخدم ألفاظ أخرى بدلاً من الاسم العام (اسم العين) والاسم الخاص (العلم) فتقع على الذوات نيابة عن اسم العين والعلم. ويرد ذلك فيما يُعْرَفُ بألفاظ الضمائر أو الكناية، واسم الإشارة، والاسم الموصول.

ويعنى ذلك أن لدينا ثلاثة أنواع من الأسماء تقع على الذات، وهي:

- ـ اسم العين، نحو: رجل.
- علم الشخص، نحو: عمرو.
- الضمير، واسم الإشارة، والاسم الموصول، نحو: "هو" حين يعود على اسم يدل على شخص وذات لا على حقيقة، و"هذا الرجل"، و"الذي ينجح".

ويعنى ذلك ما يأتى:

- ـ ورود نوعين من المدلولات تقع عليهما الألفاظ، هما الحقيقة والذات.
- وجود ثلاث صور تقع بها الألفاظ تتمثل في الاسم والعلم، وما يرد بدلاً منهما من ضمير، أو اسم إشارة، أو اسم موصول.
  - أن الأمرين السابقين قد أورثنا خمسة أنواع من الأقسام الفرعية للكلم، وهي:
    - ـ اسم الذات، وعلم الذات لما يدل على الذات بالأصالة.
    - اسم الجنس وعلم الجنس لما يدل على الجنس بالأصالة.
- ما يدل على الذات أو الجنس بدلاً من اللفظ الذي يدل على أحدهما بالأصالة، ويَتَمَثَّلُ في الضمير، واسم الإشارة، والاسم الموصول.

على أن وقوع الضمير على الجنس لا يجعله يأخذ أحكامًا خاصة به، تجعله قسمًا منفصلاً عن الضمير الذي يقع على الشخص؛ فلم يجعله النحاة قسمًا مستقلاً، وجاءت الأقسام الفرعية لهذا خمسة لا ستة.

ويمكن تقديم التخطيط الآتي لبيان الدلالاتِ التي يفيدها الاسم، والدَّوالِّ أو الأَصنْافِ التي تؤدي هذه الدلالات فيما يأتي:

| البدائل                        |                                  |                                         | الاسم   | الاسم العام | الدوال              |            |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|---------------------|------------|
| موصول                          | إشارة                            | ضمير                                    | الخاص   | (اسم ذات)   | المدلولات           |            |
| الذي هناك<br>محمد.             | هذا رجل<br>عادل.                 | محمد هو الأول.                          | محمد    | رجل         | مادية (عينية)       | الزات      |
| القولة التي<br>أنهت الأمر.     | هَن <i>هِ</i> ضَرْبَةٌ<br>قاصمة. | الضَّرْبَةُ هِ <i>ِي</i> َ<br>القَاضية. | +       | ضَرْبَة     | معنوية (اسم<br>مرة) | li)        |
| حُبِسَ أسامة<br>الذي أخافنا.   | هذا أسامة<br>مُقْبِلاً.          | أسامة هو الأسد.                         | أسامة   | أسد         | مادية (عينية)       | الماهية    |
| البَرَّةُ هي التي<br>تَنْفَعُ. | <i>هذه</i> برة.                  | البرُّ هو النافع.                       | ڹۘڒؘؙۘة | ؠڔۘۘ        | معنوية              | أو الحقيقة |

شكل: (٧).

# يُبيِّنُ هذا المخطط ما يأتي:

1. الذات تكون مادية ومعنوية، والماهية تكون ـ أيضا ـ مادية ومعنوية. ويشار إلى هذه الأربعة بالاسمين العام والخاص وبدائل الاسم من ضمير، وإشارة، وموصول.

٢. تكون الدلالة على الذات المادية والمعنوية باسم عام "رجل"، و"ضَرْبَةً"، وباسم خاص "محمد"، وبضمير "هو"، وبإشارة "هذا"، وبموصول "الذي"، وتكون الدلالة على الحقيقة أو الماهية العينية والمعنوية باسم عام "أسد"، "برّ"، وباسم خاص "أسامة"، "برّة"، وبضمير "هو"، وبإشارة "هذا" وبموصول "الذي".

وفيما يأتى تفصيل الحديث عن هذه الأقسام الفرعية المختلفة:

## أولاً. اسم الجنس

# • حَدُّه ومصطلحه

1- اسم الجنس العيني: يقع اسم الجنس على الحقيقة، لا الأفراد؛ إذ يراد بالتمر مثلاً عقيقته لا أفراده. ولا يترادف اسم الجنس واسم العين لدلالة الأول على الحقيقة، والآخر على العين المنتمية إلى هذه الحقيقة على ما أشير إليه آنفًا، وهو ما سيتَبَيَّنُ تفصيلاً عند الحديث عن دلالتهما(۱).

<sup>(</sup>۱) ص ص ۱٦٠ـ ١٦٣من هذا الكتاب.

وقد نَصَّ الرضي على انتفاء كون اسم الجنس اسم جمع، قال: "والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس... أن اسم الجمع لا يقع على الواحد والاثنين، بخلاف اسم الجنس"(١)، وقال عن اسم الجنس: "يقع على القليل والكثير، فيقع التمر على التمرة، والتمرتين، والتمرات، وكذا الروم"(٢). وقد تداخل عند أحد العلماء مصطلح اسم الجنس مع مصطلح الجمع مرة، ومع اسم الجمع أخرى، فجعل اسم الجنس من أسماء الجموع، قال: "والثالث من ضروب التاء أن تلحق الواحد للفرق بينه وبين الجمع، نحو: تمرة، تمر... وهذا الضرب إنما هو ـ في الحقيقة ـ اسم للجمع يدل على الجنس"(٣).

٢- المصدر (اسم الجنس المعنوي/ اسم الجنس العرضي): يرد للمصدر مصطلح اسم الجنس المعنوي؛ فهو يمثل القسم الثاني من قسمَى اسم الجنس المعروف، وهو يشير إلى الحدث، يقول بعضهم عنه: وهو "اسم الحدث الجاري على الفعل"(2). ويرجع مصطلح المصدر إلى ملاحظة المعنى اللغوي الذي يسجله المعجم، يقول: "وأصدرته فصدر، أي أرجعته فرجع، والموضع مصدر، ومنه مصادر الأفعال... الليث: الصدر الانصراف عن كل أمر... قال الليث: المصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال"(٥). وقد حكى النحاة مراعاتهم لهذا المعنى اللغوي حين وضع المصطلح، قال بعضهم: "قال البصريون: سمى مصدرا؛ لكونه موضع صدور الفعل"(٩٠). ومَيَّـزَه بعضهم بلفظ العام؛ فقد استخدم الأشموني مصطلح المصدر العام "تمييزا له عن المصدر الميمي"(٧).

<sup>(</sup>۱) **ابن الحاجب** (۱۹۷۸) *الكافية بشرح الرضى*، ج٣، تحقيق يوسف حسن عمر، ليبيا: جامعة قار يونس، ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) هبة الله أبو السعادات ابن الشجري (١٣٤٩هـ) الأمالي، ج١، حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية،

<sup>(</sup>٤) أبو حيان (١٩٧٥) اللمحة البدرية في علم العربية بشرح ابن هشام، ج٢، تحقيق صلاح رَوَّاي، القاهرة: مطبعة حسان، ط۲، وابن هشام (۱۹٦۸) ش*ذور الذهب في معرفة كلام العرب ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور* الذهب لمحمد محيى الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى ط١١، ص٤٥٦.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور (١٩٦٨) لسان العرب، مادة (ص. ب. ر)، مج٤، ص ص١٩٦٨ ـ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) الرضى (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٣، ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٧) الأشموني (١٩٥٥) شرحه على ألفية ابن مالك، ص٣٥٢.

٣- المصدر الصناعي (اسم الجنس الصناعي): لم يُؤثر هذا المصطلح عن النحاة القدامى، إنما هو مصطلح، قد درج الباحثون المعاصرون على استخدامه للاسم المختوم بياء مشددة زائدة وتاء، ما لم يكن المقصود بها مؤنث الاسم المنسوب. وقد عدُّوه من المشتقات، قال بعضهم: "ومن المشتقات الصرفية التي فَشَتُ في كتب الصرف في العالم العربي الحاضر مشتق سمَوْهُ المصدر الصناعي، وهو أن يُزَادَ على الكلمة التي يراد منها تأدية المجرد ياء النسب، وتاء التأنيث. وقد أيَّد مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذه التسمية، وأقرَّ قياس هذا المشتق ((). وقد نص بعض الباحثين على حداثة هذا المصطلح، قال: "وهي تسمية محدثة أُطُلِقَتْ على عملية صوغ اسم الحدث من الكلمات الجامدة بواسطة اللاحقة (يَّة)، أي الياء والتاء كالإنسانيَّة والبشريَّة والغقليَّة (().

ولا تعني حداثة المصطلح حداثة المُسمَّى به؛ إذ ورد في لغة العرب كثيرا، قال بعض الباحثين: "صنع العرب من الاسم الجامد للدلالة على الحال أو الصفة مصدرًا، وذلك بزيادة ياء النسب والتاء في آخره، فقالوا: الجاهلية، والأعرابية، واللصوصية، والجبرية، والعنجهية، والربوبية، والألوهية، والفروسية "(۲). وقال غيره بعد ذكره لنماذج منه:

"وغير ذلك، وما لا يحصى من كلام العلماء من القرن الثاني إلى وقتنا هذا، وبخاصة أرباب اللغة منهم كابن سيده والزمخشري وغيرهما، ولو شئنا لملأنا مجلدا من كلامهم منذ ذلك العصر، لكن استعمال العلماء في حد ذاته لا يقاس عليه إلا إذا أيده القياس العربي، وهو اطراد النسب بالياء إلى كل لفظ مصدرا، أو مشتقا، أو اسم عين، أو حرفا من أدوات الكلام اطرادا قياسيًّا لا نزاع فيه، وأن زيادة تاء النقل من الوصفية إلى الاسمية جائزة، كما يستفاد من كلام أبى البقاء، أو أنها لحقت الكلمة بحسب المعنى الوصفى الذي يفيده

<sup>(</sup>١) مصطفى جواد (١٩٥٥) المباحث اللغوية في العراق، القاهرة: معهد الدرسات العربية العالية، ص٢٣.

 <sup>(</sup>۲) عبدالصبور شاهين (۱۹۷۷) المنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية جديدة في الصرف العربي، القاهرة: مكتبة دار العلوم، ص۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم مصطفى وآخرون (١٩٥٨) تحرير النحو العربي، مصر: دار المعارف، ص٧٤.

النسب، والموصوف المقصود التعبير عنه مؤنث، وهو الحال أو الهيئة أو الحقيقة، ثم تنوسيت هذه الوصفية، وصار المراد المعنى المصدري أو الحاصل به"(١).

وقد دار نزاع حول صحة هذا المصطلح أو دقته؛ فقد خَطَّاً بعض الباحثين استخدام مصطلح المصدر للمختوم بياء مشددة زائدة وتاء تأنيث؛ وذلك "لأن المصدر يعمل في الإعراب كعمل فعله، وهذا لا يعمل أبدًا، ولا فعل له في الغالب، كالإنسانية، والجاهلية، والفاعلية، والمفعولية... والتحقيق أنه "اسم يائي" أو "اسم نسبي" أو "اسم إضافي"، كل هذه الأسماء الثلاثة تصح عليه دون اسم "المصدر الصناعي""(٢). وتقوم هذه التخطئة على مخالفة الاسم المختوم بياء مشددة، وتاء تأنيث للمصدر في العمل الأمر الذي ينفي اشتراكهما في اسم واحد.

ويضيف العمل وجوها أخرى لتخطئة هذا المصطلح، هي:

أولها: عدم تحقيق المعنى العرفي لمصطلح "المصدر" في هذا الاسم؛ حيث لا يُعَدُّ موضعا تؤخذ منه المشتقات مثل المصدر العام الذي حمل مصطلحه هذا مراعاة لتحقق المعنى العرفي للمصطلح فيه، وهو صدور الكلم المشتقة عنه. وليس أَدَلَّ على ضرورة حجب مصطلح "المصدر" عن هذا الاسم لعدم تحقق المعنى العُرْفِي له فيه من حجب النحاة للمصطلح عن اسم المصدر الذي غاب عنه اشتقاق الكلم منه، فاكتفوا بتسميته اسم مصدر لا مصدرًا، وذلك على معنى أنه اسم يقع على المصدر. ثانيها: التنافي القائم بين لفظيه؛ حيث يعني لفظ المصدر ما تؤخذ منه الكلم وتشتق، وتعني لفظة الصناعي ما صنع من غيره، لا ما قام رأسا، وكان ما دونه مصنوعا منه، ومأخوذا عنه.

ثالثها: عدم موافقة المصدر العام في الدلالة؛ حيث لا يلتزم أداء الدلالة على حقيقة الحدث فحسب، بل يرد لغيرها، كما يرد لها على ما سيَتَبِيَّنُ في بحث دلالته.

ونرى أنْ تَبْقَى لفظة الصناعي ضمن المصطلح؛ لكون مدلوله يأتي من خلال الصناعة التى تتمثل في إضافة ياء مشددة، وتاء التأنيث على اللفظة المصنوع منها،

 <sup>(</sup>۱) أحمد الإسكندري (۱۹۳٤) "الغرض من قرارات المجمع والاحتجاج لها"، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج١، ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) جواد (١٩٥٥) المباحث اللغوية في العراق، ص٢٢.

على أن يستبدل باللفظة الأولى ـ وهي المصدر ـ لفظة اسم الجنس التي سيتبين مناسبتها للدلالة، أي نقترح مصطلح "اسم الجنس الصناعي" بناء على دلالته التي يناقشها العمل بعد في عرضه للجانب الدلالي للأقسام المنسوبة إلى المصدر(").

### • تصنیفه

1. اسم الجنس العيني واسم الجنس المعنوي: يرد اسم الجنس على نوعين، وهما: اسم الجنس العيني، نحو: شجر، وتمر، واسم الجنس المعنوي (المصدر)، كضرّب، وفَهُم. ونبحثه ـ إن شاء الله تعالى ـ بعد هذا القسم. وَيَتَمَثّلُ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَأْتي:

- أن الأول اسم للحقيقة التي تَتَمَثَّلُ في أفراد مادية محسوسة؛ فشجر جنس أو حقيقة توجد في الأشجار التي هي أفراد مادية محسوسة.

- أن الثاني اسم للحدث الذي يوجد في أعيان معنوية معقولة غير محسوسة؛ حيث يتحقق حدث الضرب مثلاً في أسماء المرة المأخوذة منه، وهي: ضربة.

يفيد بعض النحاة كون المصدر اسم جنس، يقول: "وليس أسماء الأجناس التي واحدها بالتاء قياسا إلا في المصادر، نحو: ضربة، ورب، ونصرة، ونصر"\". وهم يرون أنه جنس للأفعال، يقول بعضهم: "المصدر من نحو: الضرب والأكل فإنه جنس للأفعال دال على الكثرة"\". ويقول آخر: "المصدر جنس كسائر الأجناس"\". وقد لَزِمَ النَّسُّ على لفُظَي العيني والمعنوي في اسم الجنس العيني، واسم الجنس المعنوى للفصل بينهما.

أ. اسم الجنس الجوهري واسم الجنس العرضي: أطلق بعض النحاة اسم الجنس المعنوي الجوهري على اسم الجنس المعنوي الجوهري على اسم الجنس المعنوي (المصدر)، قال: "أما الجامد فهو أسماء الأجناس الجوهرية، وأسماء الأجناس العرضية، فأسماء الأجناس الجوهرية، نحو: إنسان وسبع... وأسماء الأجناس العرضية، نحو: فَهُم، وقِيام، وقُعُود "(°).

<sup>(</sup>١) ص ص ١٧٠ ـ ١٧٢من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) ص ص۱۷۰ ـ ۱۷۱من هذا الکتاب.

<sup>(</sup>٢) **الرضي** (١٩٧٥) *شرح الشافية* ، ج٢ ، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه ، بيروت: دار الكتب العلمية ، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) **ابن يعيش**، شرح المفصل للزمخشري، ج٥، ص٧١.

<sup>(</sup>٤) **ابن الخشاب** (١٩٧٢) *المرتجل في شرح الجمل*، تحقيق ودراسة علي حيدر أمين، دمشق: منشورات دار الحكمة، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) حسين المرصفي (١٩٨٨) رسالة في الصرف في كتاب رسالتان في علم الصرف، تحقيق أحمد ماهر البقري، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ص١٩٦٠.

٠٠ اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي: لم يُفَرِّقْ النحاةُ القدامي بين قسميُّه اللذين عُرفًا مُؤَخَّرًا باسم الجنس الجمعي، واسم الجنس الإفرادي؛ وذلك لكون الفرق بينهما غير لغوى؛ إذْ إنَّ كِلاَّ منهما يدل على الحقيقة دونما نظر إلى أفرادها. قال الرضي عن القسم الذي عُرفَ باسم الجنس الجمعي: "وليس المجرد من التاء من هذا النوع جمعا لذي التاء، كما يجيء تحقيقه في باب الجمع، بل هو جنس حقه أن يقع على القليل والكثير، كالعسل والماء"(١).

وقد درج المحدثون على وضع مصطلح اسم الجنس الجمعي لما يفرق بينه وبين ما يدل على الفرد المنتمى إلى الحقيقة بالتاء أو الياء المشددة، ووضع اسم الجنس الإفرادي لما يصدق على القليل والكثير، أي للذي لا يفرق بين ما يدل على الحقيقة وما يدل على الفرد المنتمى إليها. قال بعضهم في منظومة له:

واللَّذْ يدلّ على القليلِ وضدِّهِ كالما هو اسم الجنس الإفرادي اقبلا وإذا على فوق اثنتين يدلنا هذا هو الجمعي بتمر مثلا (٢)

وقال غيره:

فذا اسم جنس نحو: ماء يَثْبُتُ قل وكشر فبإفراد قفى

وإن يكـن موضـوعَهُ الماهيــةُ ثـم إذا مـا اسـتعملوه صـاح في

وقد بدأ مصطلح اسم الجنس الجمعي، واسم الجنس الإفرادي يترددان في الكتب والدراسات الحديثة، فاستعملهما كتاب شذا العرف في فن الصرف (٤٠).

وأشار بعض الدراسين إلى أن المصطلحين مِمَّا صنعه المحققون. قال: "وعند بعض المحققين أن اسم الجنس على نوعين: اسم جنس إفرادي... واسم جنس (٥)، جمعي

<sup>(</sup>۱) الرضى (۱۹۷۸) شرح الكافية ، ج١، ص١٩.

<sup>(</sup>٢) مصطفى البدري الدمياطي، ثاني مخطوطين <u>في الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي والإفرادي</u>، القاهرة: مخطوط بدار الكتب المصرية تحت ١٢٩٤ نحو، ورقم الميكروفيلم ١٦٤٥٥، ق ٢.

<sup>(</sup>٣) حسن العطار، أول المخطوطين المشار إليهما في الهامش السابق، ق ٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد الحملاوي (١٩٧٩) شذا العرف في فن الصرف، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط١، ص١١٦.

<sup>(</sup>٥) حامد محمد أمين شعبان (١٩٨٤) الدراسات اللغوية في البصائر، ج٢، القاهرة: مطبعة حسان، ص ص١٢٥. ٥١٣.

وذكرآخر أن اسم الجنس: "نوعان: أ. اسم جنس جمعي، وهو ما يطلق على القليل والكثير، وله واحد من لفظه، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء، أو بالياء، مثل: تمر وتمرة، وشجرة وشجر، وروم ورومي. ب. اسم جنس إفرادي: وهو ما يطلق على القليل والكثير، وليس له واحد من لفظة، مثل: تراب، وماء، ولبن، وعسل"(١).

ويرى العمل أن هذا الفرق ليس لغويا؛ إِذْ إِنَّ كُلاَّ منهما يُستَخْدَمُ معجميًا للحقيقة، كما أنهما مفردان على المستوى الصرفي على ما سيَتَبيَّنُ فيما بعد حين مناقشة دلالات اسم الجنس. وليس الفرق الذي رصده المتأخرون سوى فرق بين صنفين من أصناف الموجودات: أحدهما موجود له أفراد متماثلة، وهو اسم الجنس الجمعي، نحو: تمر الذي توجد له أفراد متماثلة، والآخر موجود لا تقوم له أفراد متماثلة، وهو اسم الجنس الإفرادي، نحو: ماء الذي لا توجد منه أفراد متماثلة. ولا شك أن هذا فرق فلسفي يشغل الفلسفة من جهة عنايتها بالموجودات، ولا يشغل اللغة التي بتسجيل الفروق اللغوية بين الكلمات.

# ثانيًا ـ اسم العين

# • حَدُّه ومصطلحه

يمكن أن نُعَرِّفَ اسم العين بأنه "الاسم الذي يقع على ذاتٍ ما دون أن يكون خاصًا بها، أي يقع عليها وعلى غيرها مما ينتمى إلى نفس الجنس".

وقد أطلق النحاة عليه مصطلح اسم العين، كما قالوا عنه: "هو ما دل على الذات بلا قيد كزيد ورجل"(٢). ولم يستخدموا اسم الذات على الرغم من ترادف الذات والعين، كما هو واضح في تفسيرهم للعين بالذات، وذلك كما في قول بعضهم عن العلم: "أو يكون لعَيْنِ، أي ذَاتٍ كأَسَدٍ"(٢).

<sup>(</sup>١) محمد إبراهيم عبادة، أسماء الجموع في القرآن الكريم، الإسكندرية: منشأة المعارف، ص٨.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، ج١، تصحيح محمد بدر النعساني، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، ص٦.

<sup>(</sup>٣) خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح وبهامشه حاشية يس العليمي، ج١، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص١١٥.

وقد ورد عند الباحثين المعاصرين مصطلح اسم الذات مرادفا لمصطلح اسم الغين (۱) مراعاة للترادف اللغوي. وهو استخدام لا لبس فيه، ولا إشكال إلا أن يقال: يلزم للمصطلح أن يثبت لفظه، ولا يغير بمرادفه للضبط والدقة.

وقد رادف مصطلحُ اسم الجنس مصطلحَ اسم العين عند بعض العلماء. ينقل السيوطي عن عضد الدين الإيجي، يقول: "اللفظ مدلوله إما كلي أو مُشَخَّص، والأول إما ذات وهو اسم الجنس، أو حدث وهو المصدر"(٢). ولا يُقِرُ العمل هذا الترادف؛ ذلك أن دلالة اسم الجنس ـ على ما أشرنا آنفًا ـ تقع على الحقيقة التي ينتمي إليها أفراد ما، على حين تقع دلالة اسم العين على الفرد المنتمي إلى الحقيقة لا على الحقيقة نفسها. قال بعضهم نَقْ لا عن الغنيمي، وتلميذه الشَّبْرَاملُسِي: "اسم الجنس للحقيقة بلا قيد "(٢).

#### • تصنیفه

ينقسم اسم العين إلى ما يأتى:

- 1. اسم عين للفرد: وهو الاسم الذي يقع على عين مفردة ليست مُكوَّنَةً من مجموعة أفراد، ومثاله "رجل". وهو ينقسم إلى ما يأتى:
- أ. المرتجل: يكون اسم العين مرتجلاً حين يكون غير مشتق من غيره، نحو: "رجل"، و"حائط". ولم ينص النحاة على لفظ المرتجل؛ لأنهم وضعوا لمقابله ـ وهو اسم العين المشتق ـ اسما مستقلاً ابتداء؛ إذ أطلقوا عليه اسم الآلة، كما جعلوه قِسْمًا من المشتق غير العامل.
- ب. اسم العين المشتق (المشتق غير العامل): يُمَثِّلُ اسم الآلة من المشتقات غير العاملة اسم عين؛ إذ يقع على ذوات كما يقع عليها اسم العين، والفرق بينه وبين اسم

<sup>(</sup>١) الساقي (١٩٧٧) أقسام الكالام العربي، ص٢١٦. طنطاوي محمد دراز (١٩٨٦) ظاهرة الاشتقاق في اللغة العربية، القاهرة: مطبعة عابدين، ص٢٤٤. فخر الدين قباوة، (١٩٨٨) تصريف الأسماء والأفعال، بيروت: مكتبة المعارف، ط٢، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) السيوطى (١٩٨٧) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) الصبان، حاشيته على شرح الأشموني ومعه شرح الشواهد للعيني، ج١، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص ١٣٦.

العين أن اسم العين مرتجل، واسم الآلة مشتق لا يعمل. وقد سنوَّغَ وقوعُ دلالة اسم الآلة على الذوات إيرادَها قسما لاسم العين.

ويمكن توضيح هذا الفرق بمثال يفرق بين اسم العين "عصا" الذي لا يرتبط بالحدث الذي تؤديه، وهو الضَّرْبُ، وبين اسم الآلة "مَضْرَب" الذي اشترك مع حدثه وهو "الضَّرْب" - في الجذر المعجمي.

أما اسما الزمان والمكان من المشتقات غير العاملة فيقع أولهما على عين زمانية معقولة غير ماديَّة، وثانيهما على عين مكانية، وهما ـ كاسم الآلة ـ مشتقان من الحدث. ويعني ذلك أن المشتقات غير العاملة "أسماء تشارك أحداثها في المادة اللغوية لا العمل النحوى".

ولم نستبدل بهذا المصطلح مصطلح "الميميات" الذي أثبتته بعض الدراسات (١) لأمرين التفت إلى أحدهما ولم تُعِرْهُ اهتماما، وسكت عن الثاني.

- أما الأول فهو وجود ميميات لا تدخل ضمن ما استخدمت له المصطلح. تقول الدراسة عن الميميات: "مجموعة من الأسماء ذات الصيغ المشتقة المبدوءة بالميم الزائدة، وهي اسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة. ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة أسماء تشملها هو قسم الميميات، وليس منها المصدر الميمي على رغم ابتدائه بالميم الزائدة"(۲).

- وأما الثاني فهو عدم شموله لكل ما يقع عليه المصطلح؛ إذ من أسماء الآلة التي تعد من المشتقات غير العاملة ما لا يبدأ بميم زائدة. وإذا كان قد ورد الاعتداد بالميم في اسم الآلة في حديث العلماء؛ فقد قال أحدهم: "كل اسم في أوله ميم، مما ينقل، ويعمل به فهو مكسور الأول من ذلك: ملحفة وملحف"(")، وقال آخر: "وما كان على مفعل ومفعلة فيما يعتل فهو مكسور الميم، نحو: مخرز، ومقطع، ومبضع، ومسلة ومخدة... إلا أحرفا نوادر بضم الميم والعين، وهي مسعط"(أ). إذا كان قد ورد اعتبار

<sup>(</sup>١) حسان (١٩٧٣) اللغة العربية ، ص٩١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) ثعلب (١٩٤٩) *الفصيح بشرح التلويح للهروي* ضمن مجموعة في اللغة، نشر وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي، القاهرة: مكتبة التوحيد، ط١١، ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن السكيت (١٩٥٦) إصلاح المنطق، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون، سلسلة ذخائر العرب ٣، مصر: دار المعارف، ط٢، ص٢١٨.

الميم السابق فإنه قد ورد ضبطا لها لا ضبطا بها؛ إذ ليس فيما نُقِلَ ما يُشِيرُ إلى أنهم يضبطون اسم الآلة، بأنه ما دخلته الميم مما دل على آلة الحدث.

7. اسم عين للجماعة (اسم الجمع): أما اسم العين الذي يكون للجماعة، فهو اسم يقع على الجماعة بوصفها عينا ذات أفراد، كقوم، ونساء، وإبل. يُنْظَرُ إليها على أنها جماعات تمثل أعيانًا مفردة على الرغم من أنها تشمل أفرادا تحتها؛ فهي أعيان ذوات أفراد بداخلها. وهذا الذي جعلنا ندعوها أسماء أعيان للجماعات فصُلاً لها عن اسم العين التى للفرد.

وقد عرف النحاة اسم الجمع بأنه: "ما يكون موضوعا لمجموع الآحاد دالاً عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه"(١). وينبني تعريفهم على إدراك كونه جزءا من اسم العين، على الرغم من فصلهم بينه وبين اسم العين في المصطلح.

ويقتضي كون اسم الجمع في دائرة اسم العين الذي يدل على الأعيان المادية المحسوسة أن يكون مقابلاً لاسم المعنى وفق تصنيف النحاة للاسم بقولهم: "ويقسم إلى اسم عين واسم معنى، وكلاهما ينقسم إلى اسم غير صفة، واسم هو صفة، فالاسم غير الصفة، نحو: رجل، وفرس، وعلم، وجهل، والصفة، نحو: راكب، وجالس، ومفهوم، ومضمر"(۲).

### ثالثا.العلم

# • حَدُّه ومصطلحه

لا يُعَدُّ العلم اسم العين؛ لأنه اسم خاص بخلاف اسم العين الذي يُعَدُّ اسمًا عامًّا. ويرد تفصيل ذلك عند تحقيق دلالة العلم في الفصل الثالث من الباب الثاني (٣).

ويتنوع ما يقع عليه العلم تنوعا كبيرا؛ إذ لم يَردِ العلم لنوع واحد من الأعيان. قال بعض النحاة يعدد الأصناف المختلفة لما يَردُ له العلم:

"ومسميات الأعلام أولو العلم. هذا يشمل الملائكة، وأشخاص الإنس، والجن، والقبائل، كجبريل، والولهان، وفزارة. وما يحتاج إلى تعيينه من

<sup>(</sup>۱) الأشموني (١٩٥٥) شرحه على ألفية ابن مالك، ج٢، ص٧٠٢.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش، ج١، ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) ص ص١٧٨ ـ ١٨١من هذا الكتاب.

المألوفات، وذلك كالسور، والكتب، والكواكب، والأمكنة، والخيل، والبغال، والحمير، ونحو ذلك كالبقرة، والكامل، وزحل، ومكة، والبغال، والحمير، ونحو ذلك كالبقرة، والكامل، وزحل، ومكة، وسكاب (۱)، وذلول، ويعفور (۱) وشذقم (۱)، والفقار، وأنواع معان، كبرة للمبرة، وفجار للفجرة، وأعيان لا تؤلف غالبا كأبي الحارث، وأسامة للأسد... ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها، أي إذا كانت معارف؛ لأنها تدل على المراد بها دلالة متضمنة الإشارة إلى حروفه وهيئته؛ ولذا يوصف بالمعرفة... وكذا بعض الأعداد المطلقة، أي هي أعلام كالأمثلة الموزون بها. والمراد بالمطلق التي لم يقيد بمعدود أو مذكر، وإنما دل بها على مجرد العدد نحو قولهم: ستة ضعف ثلاثة، وثلاثة نصف ستة (۱).

ويضاف إلى هذه المُسمَّيَاتِ الأزمنة؛ إذ ترد مُسمَّى للعلم، نحو: "غدوة، وبكرة، وسحر إذا أردت سحر يوم بعينه... ومثله "فينة"، وهو اسم من أسماء الزمان بمعنى الحبن، وهو معرفة علم؛ فلذلك لا ينصرف"(٥).

وقد أضاف النحاة اسم الفعل إلى العلم، قال بعضهم عن هيهات: "وهيهات اسم للبعد معرفة، فلم ينضف، ومن نوَّنَهُ نكَره كما تنكر الأعلام الواقعة على الأشخاص. وهذه أعلام واقعة على الأجناس"(٦). ونرى أن تحقيق العلمية فيما أثبته النحاة علما ينفي كون اسم الفعل من الأعلام. وسوف يتبين انتفاء الاسمية بأي صورة من صورها عن اسم الفعل عند الحديث عن دلالته(٧).

وقد عرض أحد الأبحاث ما قدمه ابن خاتمة من نماذج الأعلام التي تمثل طائفة خاصة منها، قال: "وأبو عُذْرها للمخترع للشيء، وابن أحذار للحَذِر، وابن

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظور: "وسكاب اسم فرس عبيدة بن ربيعة، قال: وسكاب: اسم فرس، مثل قطام وحزام". ابن منظور (۱۹۸۸) لسان العرب، مادة (س.ك.ب)، مج۱، ص٤٧١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: "ويعفور حمار النبي ﷺ ابن منظور (١٩٦٨) لسان العرب، مادة (ع. ف. ر)، مج٤، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: "وشذقم اسم فحل". ابن منظور (١٩٦٨) لسان العرب، مادة (ش. ذ. ق)، مج١٠، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٤) **ابن عقيل** (١٩٨٢) *المساعد على تسهيل الفوائد*، ج١، تحقيق محمد كامل بركات، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط١، ص ص١٣٢. ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) ابن يعيش، شرح المفصل، ج١، ص٣٩.

<sup>(</sup>٦) ابن بري (١٩٨٥) شرح شواهد الإيضاح، تقديم وتحقيق عيد مصطفى درويش، القاهرة: الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث بالمجمع، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٧) ص ص ٢١٣ ـ ٢١٥ من هذا الكتاب.

أقوال للمنطيق... وابن عبراء للص، وأبو دراص، وأبو ليلى، وأبو الدغفاء للأحمق، وهيُّ بنُ بَيِّ، وهيَّان بن بَيَّان للمجهول الذي لا يعرف "(۱).

وقد جعل هذه الطائفة نماذج للقسم العيني من علم الجنس، وجعل من القسم المعنوي من علم الجنس: "ابنا سمير، وابنا جمير لليل والنهار، وابن ذكاء للصبح، وابن جلا لأول النهار في قول"(٢).

ويمكن تحقيق الأعلام الواردة عند ابن خاتمة، وإضافة نماذج مماثلة لها مما عرضه السيوطي من أعلام الأجناس التي تبدأ بأب، أو أم، أو ابن، أو أخت في حديثه عن "معرفة الآباء بالأمهات، والأبناء، والبنات، والإخوة، والأخوات، والأذواء، والذوات".

#### • تصنیفه

يرى العمل أن تصنيف الأعلام يُبيّنُ الاختلاف الواسع بين أصنافه وأصناف مسماه؛ فقد وردت بضعة أصناف منه ،على حين تعددت أصناف مسماه تعددًا كبيرًا. كما يَتَبيّنُ مِمَّا نقله العمل من أقوال العلماء فيما يقع العلم عليه من الأشياء. وتتمثل أصناف الأعلام فيما يلى:

أ. علم الشخص: وهو "لايخص الأناسي، بل وقد يكون لغير الأناسي مما يؤلف ويعهد من القبائل، والبلاد، والخيل، والإبل، والغنم"(أ)، أي لا يختص بأولي العقل، بل "يوضع لما يُحتّاجُ إلى تَعْيينِهِ من المألوفات"(٥).

وهو يقع على الأعيان المنتمية للحقائق لا على الحقائق ذاتها، ويجوز أن تختلف الأعلام عينا وجنسا كما في "جبريل" علما على ملك الوحي، و"محمد" علما على رجل. وقد تختلف عينا فقط، كما في محمد، وأحمد علمبن على رجلين.

(٣) **السيوطى** (١٩٨٧) / *لنزهر*، ج١، ص ص٥٠٦ ـ ٥٣٧.

 <sup>(</sup>۱) عبدالله كنون (۱۹۹۳) "علم الجنس"، بحوث ومحاضرات مؤتمرات الدورة التاسعة والعشرين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٤) **ابن الجزري** (١٩٨٣) *كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة*، تحقيق وتعليق مصطفى أحمد النماس، القاهرة: مطبعة السعادة، ص٣٢.

<sup>(</sup>٥) بدر الدين بن أم قاسم المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج١، شرح وتحقيق عبدالرحمن علي سليمان، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ط١، ص ص١٥٦ ـ ١٥٧.

ويُعَدُّ العلم الشخصي مقابلاً لاسم العين بوقوعه على الأعيان المنتمية إلى الحقائق لا على الحقائق نفسها. وتقوم المقابلة بينهما من جهة أن العلم اسم خاص، واسم العين هو الاسم العام للعين.

وقد ورد من الأعلام الشخصية ما يقابل أسماء الجموع من أسماء الأعيان؛ حيث يرد العلم الشخصى للقبائل.

ويعد علم الزمان المتمثل في أسماء الأيام والشهور علما شخصيا؛ إذ يقع على جزء معين من الزمن، ولا يقع على حقيقة هذا الجزء. ويُعدُّ جزء الزمن الوارد مسمى للعلم الزماني عينا معنوية؛ إذ لا يلزم التناقض بين العينية والمعنوية؛ فإن مما يرد له المعنى: "ما يقابل المحسوس وهو المعقول"(١)، أي يُعدُّ جُزْءُ الزَّمنِ هذا عينا على الرغم من عدم كونه محسوسا لعدم لزوم أن تكون كل الأعيان محسوسة؛ إذ إن منها ما هو معقول غير محسوس. ويؤكد كون أجزاء الزمان أعيانا أنها أعلام شخصية.

ب. علم الجنس: تشتمل الأعلام الجنسية على ضربين: عيني ومنه أسامة، ومعنوي، كقولهم للمبرة (برة)، وللفجرة (فجار)"(٢).

ويقع العلم الجنسي على حقائق الأجناس العينية والمعنوية؛ إذ هو وارد "للجنس من الأشخاص والجنس من المعاني"(٢). وهو يُعَدُّ لذلك مقابلاً لاسمي الجنس العينى والمعنوى.

وقد عَدَّ النحاة الأعداد والقوالب الصرفية من الأعلام الجنسية لوقوعها على الحقائق لا على الأفراد التي تنتمي إلى هذه الحقائق. قال بعضهم يُحَقِّقُ دلالة الأعداد ويبين علميتها: "قد حكم بعلميتها ومنع صرفها للتعريف والتأنيث، وهي جديرة بذلك؛ لأن كلاً منها يدل على حقيقة معينة دالة مانعة من الشركة متضمنة الإشارة إلى ما ارتسم منها، ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد مطلق لصح، ولو عومل

\_

<sup>(</sup>١) **الصبان** (١٩٣٨) حاشية الصبان على شرح السلم للملوي، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط٢، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) ابن مالك (١٩٧٥) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، حققة وقدم له عبدالمنعم أحمد هريدي، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري (١٩٨٣) كاشف الخصاصة ، ص٣٥.

بذلك غير المعدود من أسماء المقادير لم يجز؛ لأن الاختلاف في حقائق واقع بخلاف العدد؛ فإن حقائقه لا تختلف بوجه"(١).

وقال عن القوالب الصرفية: "الأمثلة الموزون بها كقولك: وزن عامر، وطلحة وأرنب وعمر: فاعل، وفعلًة، وأفعل، وفعًل؛ فهذه وأشباهها معارف؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد منها دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيئته؛ ولذلك تقع المعرفة بعده صفة، والنكرة حالاً، كقولك: لا ينصرف فعل المعدول، بل ينصرف غير معدول"(۲).

ويرى العمل أن علم الجنس لا يرد عينيًّا ومعنويًّا فقط كما قرر النحاة، بل يرد على ثلاثة أصناف، هي:

أ. العينى الذي يقع على جنس للأعيان، نحو: أسامة.

ب. المعنوي الذي يقع على أحد جنسين، هما:

ـ جنس الحدث، نحو: "بَرَّة" للمبرة.

- جنس الزمان، الذي يشكل علم الجنس الزماني، ومثاله: ابنا سَمِيرٍ وابنا جَمِيرٍ لليل والنهار، وابن ذُكاءَ للصبح.

وليست هذه النماذج أعلاما شخصية لعدم وقوعها على أفراد معينة من الليل والنهار والصبح، بل إنها تعد في معنى اسم الزمان المحلى بأل الجنسية.

ويتَبَيَّنُ ذلك من تأمل الاستعمالات القليلة لهذا الصنف من أعلام الجنس التي يعرضها المعجم، وذلك مثل قول الشاعر:

ف وردت قبل انبلاج الفجر وابن ذكاء في كفر (٦)

إذ الاستعمال على معنى "الصبح كامن في كفر"؛ الأمر الذي يشير إلى أن تعريف علم الزمان في هذه النماذج وارد على سبيل العَلَمِيَّة الجنسية لا الشخصية.

<sup>(</sup>۱) ابن مالك (۱۹۷٤) شرح التسهيل، ج١، تحقيق عبدالرحمن السيد، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط١، ص ص ٢٠٦ـ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج١، ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن منظور هذا البيت. ابن منظور (١٩٦٨) *لسان العرب*، مادة (ذ. ك. و)، مج١٤، ص٢٨٧.

**3.** الوصفي: وهو علم الجنس الذي يقع على جنس الأفراد الموصوفة بصفة معينة؛ حيث وردت أعلام جنسية لاسم الفاعل، وصيغة المبالغة، واسم المفعول، وغير ذلك من أصناف الصفة (المشتق العامل)، نحو: أبو عُذْرِهَا للمخترع للشيء، وابن أحذار للحَذِر، وهيان بن بيان للمجهول الذي لا يعرف، وأبو الدَغْفَاء للأحمق.

وتُعَدُّ هذه النماذج أعلاما جنسية لعدم وقوعها على فرد من أفراد الصفة تعيينا له؛ إذ لا يشير أبو عُدْرِها إلى مخترع بعينه، بل يشير إلى الجنس الذي يجمع المخترعين كما يشير أسامة إلى الجنس الذي يجمع الأسود.

ولا تُعَدُّ هذه النماذج أعلاما جنسية من قسم علم جنس المعنوي لعدم إشارتها إلى الأحداث نفسها كما تشير إليها برة وغيرها من أعلام الأجناس المعنوية؛ فلا يخفى أن أبا عُدْرِها، وأشباهه من أعلام الجنس الوصفية لا تقع على معاني الاختراع ونحوه، بل تقع على جنس المخترعين، وغيره من أجناس الصفة والوارد لها علم جنس.

ونشير إلى أن علم الجنس الوصفي حين يرد لها تكون قد جعلت بمثابة اسم عين، فتصبح أل معه تعريفية لا موصولة. ولو أريد التعويض عن علم الجنس الوصفي؛ لذكر اسم عين يقبل "أل" الجنسية لا "أل" الموصولة التي ترد مع الصفة. إنه إذا أريد التعويض عن علم الجنس الوصفي الوارد للصفة المشبهة حين يقال: "أبو الدغفاء عدو لنفسه" لاستخدمت الصفة المشبهة المقابلة له، وهي أحمق بعد أن جعلت اسم العين وعرفت بأل الجنسية، يقال في ذلك: "الأحمق عدو لنفسه" على إرادة جنس الأحمق عدو لنفسه.

ويُعَدُّ علم الجنس الوصفي مقابلاً للصفة حين تجعل قابلة لأل الجنسية، أي حين تُجْعَلُ كاسم العين.

ويَتَحَصَّلُ مما سبق أن مراجعة معاجم اللغة وكتبها المختلفة تبين أن علم الجنس لا يرد على صنفين فقط، بل ترد له ثلاثة أصناف، هي:

1. علم الجنس العيني.

٢. علم الجنس المعنوى:

أ. علم الجنس الحدثي.

ب. علم الجنس الزماني.

# ٣. علم الجنس الوصفي.

ويثبت لعلم الجنس تعريف المحلى بأل الجنس، أي يتفقان تعريفا؛ ولذلك يجوز: أن يستبدل بأسرامة لفظ الأسد الذي أل فيه جنسية، وأن يستبدل بأبراً لفظ البر المحلى بأل، وأن يستبدل بأبى الدغفاء لفظ الأحمق محلى بأل.

### رابعا ـ الصفة (المشتق العامل)

### • حدها ومصطلحها

لا يخفى أن مصطلح الصفة في تراثنا يستخدم مرة مع الصفة المشبهة بوصفها أحد المشتقات العاملة، كما يستخدم ثانية مع النعت.

وقد جرى استخدامه في الدرس اللغوي العربي المعاصر لأحد قسمي المشتق؛ إذ يطلق درسنا المعاصر على المشتق العامل مصطلح الصفة، أو الوصف فيشمل المشتقات العاملة الخمسة من اسم فاعل، وصيغة مبالغة، واسم مفعول، وصفة مشبهة، واسم تفضيل. وقد استمد كتاب "اللغة العربية: معناها ومبناها" هذا الأمر من استخدام لفظ الصفة في مصطلح الصفة المشبهة، وحديث النحاة عن اسم الفاعل بأنه صفة الفاعل، ونحو ذلك على ما أشار الكتاب راجعًا في ذلك إلى شرح الأشموني (۱).

# • تصنیفها

يتعرض النحاة لبيان أقسام الصفة، أو المشتق العامل عند معالجتهم لما يعمل من الأسماء عمل الفعل، يقول بعضهم: "وأما الثالث من العوامل فقبيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما عرفت: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل "(۲). وترد فرعا على قسم اسم الفاعل صيغ المبالغة، قال: "ومِمَّا يُفرَّعُ على فاعل، وإن كان ليس جاريًا على الفعل: فَعَّال وهو تكرير الفعل... وأيضا فَعُول وهو لشدة وقوع الفعل، وأيضا مِفْعَال فيما هو كالآلة"(۲).

<sup>(</sup>۱) حسان (١٩٧٣) اللغة العربية: معناها ومبناها ، ص ص ٩٨٠ ـ ٩٩. الأشموني (١٩٥٥) شرحه على الألفية ، ص٣٥٥.

 <sup>(</sup>۲) ابن الحكم الفرخان (۱۹۷۸) المستوفى في النحو، ج۱، تحقيق محمد بدوي المختون، القاهرة: دار الثقافة،
 ص۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج١، ص١٤٥.

وينضاف إلى الأقسام الأربعة السابقة اسم التفضيل. قال بعضهم في حديثه عن الاسم العامل: "ومنه اسم التفضيل في حديث بعض النحاة عَمًا يعمل من الأسماء عمل الفعل، يقول: "الفصل الثامن: من الأسماء العاملة عمل الفعل، وهي أنواع... النوع الرابع: أفعل في التفضيل"(٢).

ويعني ذلك أن أقسام الصفة تشترك في الاسمية، والاشتقاق، والعمل، وهي خمسة أقسام فرعية: ١. اسم الفاعل ٢. صيغة المبالغة ٣. اسم المفعول ٤. الصفة المشبهة ٥. اسم التفضيل.

## خامسا.الضميرأوالكناية

تفيد بعض الدراسات أن تدقيق النظر في استعمال سيبويه لمصطلح الضمير يبين وجود أصناف ثلاثة له، وهي: ضمير الشخص، واسم الإشارة، والاسم الموصول. تقول الدراسة: "ونحن إذا أُمْعَنَّا النظر في اصطلاح الكتاب، وجدناه يشمل الضمير، وغيره من موصولات وإشارات"(٢).

على أن الظاهر من نصوص النحاة فصلهم اسم الإشارة، والاسم الموصول عن ضمير الشخص، وذلك بدليل عطفها عليه بعد جمعها تحت مصطلح المبهم، عنْوَنَ بعضهم لإحدى المسائل، فقال: "حكم في الأسماء المضمرة والمبهمة"(أ). وقد جاء الدرس اللغوي الحديث في أصناف الضمير على ما أثبتته بعض الدراسات لسيبويه؛ حيث جعلت كثير من الدراسات اللغوية الحديثة الضمير ثلاثة أصناف. تقول إحدى هذه الدراسات: "الضمير هو ما يعوض عن الاسم، ويندرج تحته جميع الضمائر المنفصلة والمتصلة المعروفة، وأسماء الإشارات، والأسماء الموصولة. وإضافة القسمين الأخيرين إلى الضمير ناجمة من أنهما في الواقع يعوضان عن

<sup>(</sup>۱) **الإسفراييني** (۱۹۸٤) *لباب الإعراب*، دراسة وتحقيق بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمن، الرياض: دار الرفاعي للنشر والطباعة، ص٤٨٢.

<sup>(</sup>۲) ابن معطد (۱۹۷۷) الفصول الخمسون، تحقيق ودراسة محمود محمد الطناحي، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص ص ٢١٨٠.

<sup>(</sup>٣) عوض حمد القوزي (١٩٨١) المصطلح النحوي: نشأته وتطوره، ص٩٢.

<sup>(</sup>٤) القاسم بن محمد المؤدب (١٩٨٧) دقائق التصريف، تحقيق أحمد ناجي القيسي وزميليه، بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي، ص٥٣٨.

الأسماء أو يشيران إليها، وحين نقول: "زارني الذي رأيته أمس" فكأنما نشير بالذي إلى شخص معين هو مَنْ رَأَيْتُهُ أَمْس"(١).

على أن من الدراسات اللغوية الحديثة ما لم تقف عند الأصناف الثلاثة المذكورة؛ حيث أضافت إحدى هذه الدراسات العدد إلى أصناف الضمير<sup>(۲)</sup>، كما أضافت دراسة أخرى اسم الاستفهام؛ إذ الضمير عندها أربعة أنواع، هي: الضمير الذاتى، وتقصد به ضمير الشخص، والضمير الموصول، وضمير الاستفهام "(۲).

ويرى العمل انتفاء كون الأعداد، وأسماء الاستفهام من الضمير؛ لعدم موافقتها الأصناف الثلاثة في الطبيعة على ما سيتبَيَّنُ عند تحقيقها دلاليا<sup>(٤)</sup>.

لقد اختلف تصنيف البصريين للضمير في حقيقة تَصَوُّرِهِم عَمَّا هو في ظاهر نصوصهم، كما أن مصطلح الكوفيين المقابل له ـ وهو الكناية ـ لم يُتَّفَقُ على تصنيفه؛ فقد أشارت إحدى الدراسات إلى كون أصنافه، هي: ضمير الشخص، واسم الإشارة، والاسم الموصول، تقول: "والمكني ـ وهو الضمير عند البصريين وتسمية الضمير بالمكني صحيحة مقبولة؛ لأن الضمير كناية عن الاسم الظاهر، وإن كان المكني أعم من الضمير، واسم الإشارة، والاسم الموصول؛ لأنهن جميعها كنايات عن الأسماء الظاهرة"(٥) على حين يظهر من تتبع حديث النحاة عن الكناية استخدامهم إياها للإشارة إلى ضمير الشخص فحسب؛ إذ الضمير ما كان كنايتك عن غيره"(١). ويقول الزبيدي: "فإن كان فعل الفاعل واقعا عليك وصلت كنايتك المنصوبة بالفعل، وهي "ني) فقلت: "ضربني زيد"(١). ويقول ابن السراج: "فأما المكني، فنحو قولك: كهو، وأنت، وإياك، والهاء في غلامه وضربته"(١).

<sup>(</sup>۱) ترزى (١٩٦٩) في أصول اللغة والنحو، ص ص١٤٨ ـ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) أنيس (١٩٥١) من أسرار اللغة ، ص ص٢٧٤ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) يوسف السودا (١٩٥٩) *الأحرفية أو القواعد الجديدة في العربية* ، بيروت: دار ريحاني للطباعة والنشر ، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) ص ص ١٨١ ـ ١٨٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) مهدى المخزومي (١٩٥٥) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، بغداد: مطبعة دار المعارف، ص٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) جرمانوس فرحات (١٨٣٦هـ) بحث المطالب في علم اللغة العربية ، مالطة ، ص١١١.

<sup>(</sup>٧) أبو بكر محمد الزبيدي (١٩٧٥) الواضح في علم العربية ، تحقيق أمين السيد ، مصر: دار المعارف ، ص١٢.

<sup>(</sup>٨) أبو بكر ابن السراج (١٩٨٩) الأصول، ج١، تحقيق عبد الحسين الفتلى، بيروت: دار الرسالة، ص١٤٩.

البيطار عن المكنيات "ما وضع لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب سبق لفظا أو معنى"(١).

ونرى عدم الدقة في إضافة أصناف غير الثلاثة المقررة للكناية كما هي مقررة للضمير تلك التي في الضمير الشخصي، واسم الإشارة، والاسم الموصول؛ وذلك لاتفاق هذه الثلاثة في الطبيعة التي سيبينها العمل عند تحقيقها دلاليا<sup>(۲)</sup> ومخالفة طبيعة هذه الثلاثة لطبيعة غيرها من أقسام الكلم التي جعلتها بعض الدراسات من أصناف الكناية؛ حيث أدرجت تحت مصطلح الكنايات أدوات الاستفهام، وأدوات الشرط بعد أن ذكرت الضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولة (۲).

وقد التقطت بعض الدراسات التقارب الاستعمالي الوارد بين الضمير والإشارة الحسية؛ الأمر الذي يرشح كونهما صنفين لقسم واحد. تقول الدراسة: "ويلاحظ أن الإنسان ما زال في كل مكان على ما يظهر يشفع الكلم في كثير من الأحيان بإشارة يده إلى نفسه أو مخاطبته أو غيرهما مع قوله أنا، وأنت، و هو"(أ).

كما التقطت هذه الدراسة وجود التنبيه الذي تفيده الإشارة مع الضمير، واسم الإشارة. تقول الدراسة عن هذا الاقتران الذي يفيد تقاربهما: "ومن عجب أنَّ الآدمي العربي لم يحتفظ بإشارة اليد وحدها مع الكلام، بل إنه ما زال يحتفظ بأداة التنبيه نفسها مع الضمائر نفسها بالإضافة إلى اسم الإشارة أيضا في بعض التعابير مثل "هاأنذا"، "هاأنتم أولاء"، "ها هي ذي""(٥).

<sup>(</sup>۱) أشار محقق الكتاب إلى أن الضمير يعود على مفرد المكنيات لا على المكني، وقال في هامش (۷) ص٩٢: "أي المكني الذي هو مفرد المكنيات وهي الضمائر". محمد بهجة البيطار، شرح الموفي على النحو الكوفي بتعليقات المكنيات وهي الضمائر". محمد بهجة البيطار، شرح الموفي على النحو الكوفي بتعليقات توضح غوامضه ومقاصده، دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي، ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) ص ص ١٨١ ـ ١٨٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) مهدي المخزومي (١٩٦٦) في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص ص٤٦.

<sup>(</sup>٤) عبدالحق فاضل (١٩٦٧) أسرار الضمائر"، مجلة اللسان العربي التي يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي، ع٥، ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

### سادسا ـ المبهم

يطلق المبهم على طائفة من الأسماء تُبيِّنُ:

- المقدار عددا، أو وزنا، أو كيلاً، أو مساحة، أو نحو ذلك، مثل: خمسة، ورطل، وقدح، ومتر؛ فهي نَصُّ على العدد أو الوزن أو المساحة.

ولا يخفى أنها لا تُعيِّنُ الأمرين اللذين تفيدهما النكرة غير المبهمة، وهما: الجنس؛ إذ لا نعرف جنس المعدود إذا قيل خمسة، ولا جنس الموزون إذا قيل رطل، ولا جنس المكيل إذا قيل رطل... إلخ؛ حيث يصلح للخمسة ـ مثلاً ـ أن تكون من جنس الرجال، أو الأقلام أو الكتب... إلخ، كما يصلح الرطل أن يكون من جنس السمن أو العسل... إلخ.

العين؛ إذ لا نعرف العين؛ فليس ثمة عين، أو أعيان معينة تقع عليها هذه الخمسة.

ويرى العملُ الإبهامَ درجة من درجات التعيين؛ حيث هو ثالث المعرفة والنكرة في رأيه، كما تأتى الأسماء الموغلة في الإبهام رابعة لهذه الثلاثة.

ويأتي بيان ذلك من مراجعة دلالات هذه الأنواع الأربعة على النحو الآتي:

• المعرفة: وهي تفيد ثلاث دلالات، هي: العين، وجنس هذه العين ومقدارها العددي الإفراد، أو التثنية، أو الجمع حين يقال: محمد نعرف العين أو الشخص بشكل محدد، ونعرف أنه من جنس الرجال، وأنه واحد لا أكثر.

النكرة: وهي تفيد دلالتين؛ إذ تتخلف فيها دلالة العين، فلا يتم تعيين عينها، ولكنها تفيد دلالتي الجنس، والمقدار العددي إفرادًا، أو تثنية، أو جَمْعًا. إذا قيل رجل لم نعرف العين، أو الشخص تحديدًا، ولكننا نعرف أن هذه العين منتمية إلى جنس بعينه، هو جنس الرجال، ونعرف كذلك أنه مفرد لا أكثر.

- المبهم: وهو يفيد دلالة واحدة؛ إذ لا نعرف العين، ولا الجنس، وإنما نعرف المقدار فحسب. إذا قيل خمسة لم نعرف من هم تحديدًا، أي لم نعرف أشخاصهم، ولا أجناسهم؛ إذ يجوز ـ مثلاً ـ أن يكون هؤلاء الخمسة من الرجال، أو من الأقلام، أو غير ذلك من الأجناس.
- الموغل في الإبهام: هـ و مـا لا تتعين عينـ ه ولا جنـ سها ولا مقـ دارها، وإنمـا تفيـ د مقدارا غير معين، نحو "بعض" التي تفيد قدرا غير محدد، بخلاف "خمسة التي تفيد مقدارا محددا.

ويشير العمل إلى أن النكرة تتعين، أي تكون نَصًا في شخص أو عين محددة بـ"أل"، أو بالإضافة المحضة، كما أن المبهم يكتسب دلالة الجنس عن طريق التركيب النحوي فقط، وذلك بالإضافة التي تكون محضة، وبالتمييز.

وقد وَسَّعَ النحاة دائرة المبهم فأضافوا أقساما كثيرة إليه، وجعلوا المبهم على ما يأتى:

1. اسم الإشارة: وقد خصه اليمني بالإبهام في موضع قال فيه: "فصل: أما ما المبهم؟ فهو كل اسم أقبلت عليه بالإشارة، من نحو قولك: "ذا" للقريب منك، و"ذاك" لمن هو أبعد منه قليلاً، و"ذلك" لأبعد الأبعدين"().

وقد ضُمَّ إليه غيره في موضع آخر؛ فقد جعل السهيلي المبهم اسم الإشارة، قال عنه: "والمبهم نحو: هذا وهذان.... والاسم المبهم مشار إليه"(٢).

7. الاسم الموصول: وقد ضَمّة اليمني إلى الإشارة في حديثه عن المعارف، قال: "المعرفة تنقسم على خمسة أقسام غالبا: المضمرات، والأعلام، والمبهمات، وما عُرِف بالألف واللام، وما أضيف إلى واحد منها"(). ويُمَثّلُ عَدُّ الموصول، واسم الإشارة مبهمين الرأي الشائع الذي بدأ مع سيبويه، يقول في باب تثية الأسماء المبهمة معتلة الآخر: "وتلك الأسماء: "ذا"، و"تا"، و"الذي"، و"التي""(). وقال في تحقير الأسماء المبهمة: "ومثل ذلك ليقصد اسم الإشارة اللذي" و"التي"، تقول: اللذيا واللتيا"(). وعَدَّ ابن جني اسم الإشارة والموصول مبهمين، قال: "وتقول في تحقير الأسماء المبهمة، في "ذا": "ذيا"... وفي تحقير "الذي": "اللذيا""(). ومِمَّا ينص على جعل اسم الإشارة والموصول من المبهم قول الرضي يُحَدِّدُ المبهمات عند ابن الحاجب: "ويعنى بالمبهمات اسم الإشارة، والموصولات"().

<sup>(</sup>۱) اليمني (۱۹۸٤) كشف المشكل في النحو، مج١، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم السهيلي (١٩٨٥) نتائج الفكر في النحو، تحقيق محمد إبراهيم البنا، القاهرة: دار الاعتصام، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) اليمني (١٩٨٤) كشف المشكل، مج٢، ص٨٣.

<sup>(</sup>٤) سيبويه (١٩٧١) *الكتاب*، ج٣، ص٤١١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ج٢، ص٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) ابن جنى (١٩٧٩) اللمع في العربية ، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) ابن الحاجب (١٩٧٨) الكافية بشرح الرضى، ج٣، ص٢٤٠.

٣. ضمير الغائب: وقد قال ابن خالويه بإبهامه في إعرابه لقول الله ١ إِنَّهُ عَلَى رَجِّعِهِ عَلَى رَجِّعِهِ ع

لْقَادِرٌ ﴾ (۱) قال: "المكني يضارع المبهم؛ إذ كان كل واحد منهما يقع على أشياء مختلفة، كقولك: "دخلتها"، تريد الدار، و"اشتريتها"، تريد الجارية"(۲).

ونَصَّ الزمخشري على إبهام ضمير الغائب حين لا يسبقه ما يعود عليه، بل يرد له تفسير بعده، قال: "والضمير في قولهم: "رُبَّهُ رَجُلاً" نكرة مبهم يرمى به من غير قصد إلى مضمر له، ثم يفسر كما يفسر العدد المبهم في قولك: "عشرون درهما"، ونحوه في الإبهام والتفسير الضمير في: "نعم رجلا""(٢).

ويرجع الإبهام في هذه الأصناف الثلاثة إلى أن "كل واحد منهما يقع على أشياء مختلفة" كما ينص ابن خالويه (٥) ومعنى نصه هذا لكونه يصلح لذوات تنتمي إلى أجناس مختلفة؛ مما يجعل دلالة الجنس غير محددة؛ إذ إن الضمير "هو"، واسم الإشارة "هذا"، والاسم الموصول "الذي"، يمكن أن تقع على الواحد المذكر من الناس، والطير، والحيوان، وغير ذلك.

ويعني ذلك أن الإبهام في الضمائر، وغيرها من المعارف يرجع إلى امتلاكها دلالة واحدة، هي دلالة الشخص، وغياب دلالة الجنس، أي إن الضمائر، وغيرها من المعارف المبهمة تشبه الأعداد، وغيرها من المبهمات في غياب دلالة الجنس عنهما؛ إذ إن خمسة لا نعرف جنسها، كما أن اسم الإشارة "هذا" وغيره لا يدل على جنس ما يشار إليه، وإنما يفيد دلالة الشخص لوقوعه على الشخص بصرف النظر عن جنسه، أو بتعبير آخر من غير طريق الجنس.

3. المصدر غير المختص: وقد أطلق عليه ابن عصفور مصطلح المبهم عند حديثه عن أنواع المصدر. قال: "وأما المصدر، فينقسم ثلاثة أقسام: مبهم: وهو ما يقع على

سورة الطارق (۸).

<sup>(</sup>٢) ابن خالويه (١٣٦٠ هـ) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) **الزمخشري**، *المفصل بشرح ابن يعيش*، ج٣، ص١١٨.

<sup>(</sup>٤) يقصد بضمير المثنى في لفظ منهما الضمير الذي يسميه المكني كما يسميه غيره من الكوفيين والمبهم الذي يتمثل في الإشارة والاسم الموصول.

<sup>(</sup>٥) ابن خالویه (١٣٦٠ هـ) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ص٤٨.

القليل والكثير من جنسه، نحو: قيام، ومختص: وهو ما كان اسما لنوع، نحو: القهقرى، أو تَخَصَّصَ بالألف والـلام، أو بالإضافة، أو بالنعت، ومعدود، وهو ما دخلت عليه تاء التأنيث الدالة على الإفراد كضربة، أو كان اسم عدد كعشرين ضربة، أو مثنى "(۱).

ويعد اسم المرة الذي وصفه ابن عصفور بالمصدر المعدود من غير أقسام المصدر لكون دلالته واقعة على عين منتمية إلى حقيقة الحدث، وليست واقعة على عين حقيقة الحدث، كما نبين عند تحقيقنا لدلالتهما<sup>(۲)</sup>. ويعني ذلك خروج اسم المرة من أقسام المصدر. ويرجع إبهام المصدر المبهم إلى عدم تحدد المقدار - على ما يظهر من نصِّ ابن عصفور.

# ٥. الظرف غير المختص وغير المعدود

أ. ظرف الزمان غير المختص وغير المعدود: قال ابن عصفور عن أقسام الظرف: "وأما ظرف الزمان فينقسم أيضا ثلاثة أقسام: مبهم، وهو ما لا يصح وقوعه في جواب كم، ولا في جواب متى، نحو زمان، ومختص: وهو ما يصح وقوعه في جواب متى، نحو: يوم الجمعة، ومعدود، وهو ما يصح وقوعه في جواب كم، نحو: يومين "(۲).

وقد جعل اليمني الظرف قسمين، قال: "والظرف ينقسم على ضربين: مبهم ومختص، فالمبهم: ما لم يكن معروفا بالتحديد، مثل: قبل، وبعد، ومتى، وقط، وإذا، والآن، والمختص، مثل يوم الجمعة، وشهر رمضان، وساعة العسرة، والشهر، والسنة، وساعة، وغدوة، وبكرة، وعشية، ويوم، وليلة، وسحر"(٤).

ب. ظرف المكان غير المختص وغير المعدود: وقد وصفه ابن عصفور بالإبهام في حديثه عن أقسام ظرف المكان، قال: "مبهم، وهو ما ليس له نهاية معروفة ولا

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن ابن عصفور (۱۹۸٦) /لقرب، تحقيق أحمد عبدالستار الجواري وعبدالله جبوري، الكتاب الثالث للجنة إحياء التراث الإسلامي، بغداد: مطبعة العاني، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ص١٦٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ابن عصفور (١٩٨٦) / القرب، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٤) **اليمنى** (١٩٨٤) كشف المشكل، مج١، ص٤٦٥.

حدود مصورة، نحو: خلفك، ومختص، وهو عكسه، نحو الدار والمسجد، ولا يقتضي شيء من ذلك العمل في جميعه، ومعدود، وهو ما يصح وقوعه في جواب كم والعمل في جميعه"(١).

وقد جعل اليمني ظرف المكان المبهم مقابلاً لظرف المكان المختص؛ حيث جعل ظرف المكان على قسمين، قال: "المبهم: ما لم يكن له أقطار تحيط به، ولا حد يحصره، وذلك مثل الجهات الست، ومثل ميل وبريد وفرسخ، والمختص: كل مكان حوته حدوده، واكتنفته أقطاره كالقرية، والسوق"(٢). أما أبو حيان فقد ذكر الاختلاف في انفصال "ما له مقدار" من الظروف عن ظرف المكان المبهم بعد أن جعل ظرف المكان أربعة أقسام. قال عن الأولين منها: "ظرف المكان أنواع، فمنها ما له مقدار، نحو: ميل، وفرسخ، وبريد، وغلوة... وظاهر كلام الفارسي، وقول بعض النحاة أن المقدار تحت حد المبهم. وقال الأستاذ أبو على: "ليس داخلاً تحته... والصحيح أنه شبهه بالمبهم؛ ولذلك وصل إليه بنفسه. النوع الثاني ما دل على مسمى إضافي محض، أو جاريًا باطراد مجراه، وهذا الذي لا تعرف حقيقته بنفسه، بل بما يضاف إليه، فالأول نحو: مكان، وناحية، وأمام، ووراء، ووجهة، وجهة، وغير ذلك من الأسماء المبهمة غير المشتقة من لفظ الفعل"(٣). وقال عن الآخرين: "النوع الثالث المختص، وهو ما له اسم من جهه نفسه، كالدار، والمسجد، والسوق... النوع الرابع ما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه، نحو: مقعد، ومرقد، ومجلس، ومعتكف"(٤).

ونرى أن النوع الثالث من ظرف المكان، وهو المختص الذي له اسم من جهة نفسه كالدار يخرج من جملة الظروف، ويثبت ضمن أسماء الأعيان على أن تكون عينه هي المكان، ويعتبر اسم عين لوقوعه على عين تتقوم من خلال حقيقة جنسها المستفادة من المادة اللغوية، وذلك كما يكون الأمر في اسم العين.

<sup>(</sup>۱) ابن عصفور (۱۹۸٦) /لقرب، ص۱٦٣.

<sup>(</sup>۲) اليمنى (۱۹۸٤) كشف المشكل، مج١، ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) أبو حيان (١٩٨٩) *ارتشاف الضرب، ج٢، ص ص*٢٥٠ ـ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ج٢، ص ص٢٥٣ ـ ٢٥٥.

ونرى ـ كذلك ـ أن النوع الرابع، وهو اسم المكان المشتق من اسم الحدث يعد من اسم العين كذلك. وذلك كما أفدناه في الحديث عن اسم العين، وكما سنثبته في دلالة المشتق غير العامل(١١).

 الأعداد وكناياتها: يقول ابن هشام عن التمييز وعن المبهمات التي يفسرها هذا التمييز: "يفسر ما انبهم من الذوات... الثالث الأعداد من نحو ﴿ أَحَدَعَشَرَكُوكُبًّا ﴾(٢) إلى نحو: ﴿ يِسَّعُ وَيَسَّعُونَ نَجُّهَ ۗ ﴾ " . الرابع كناياتها ، وهي ثـلاث: "كـم... وكـذا... وكأين"(؟) وقد فسر ابن يعيش إبهام العدد، قال: "إذا قلت: عشرون، أو ثلاثون ـ مثلاً ـ فإنه يفيد مقدارا معلوما من غير أن يدل على نوع المعدود، فهو مبهم؛ ولذلك فسر بالواحد ليدل على نوع المعدود"(ه)، كما شرح المرادي إبهام كنايات العدد، فقال: "أما كم فاسم لعدد مبهم الجنس والمقدار". وقد أكمل فقال: "كأين، وكذا مثل كم الخبرية في الدلالة على تكثير عدد مبهم الجنس، والمقدار"(٦٠). وقد ذكر ابن يعيش رجوع إبهام كنايات العدد إلى وقوعها على القليل وغيره. قال عن كم: "وهي كناية عن العدد المبهم تقع على القليل منه، والكثير، والوسط"(٧).

٧. المقادير وأشباهها (المقاييس): وقد جعلها بعضهم ثلاثة أنواع، قال: "المقادير، وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات؛ كجريب نخلاً، والكيل؛ كصاع تمرًا، والوزن؛ كمنوين عسلا" (^ . وجعل بعضهم العدد من المقادير ، قال: "المقادير أربعة أضرب، مكيل، وموزون وممسوح، ومعدود"(٩).

<sup>(</sup>١) ص ص١٧٥ ـ ١٧٨من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة ص (٢٣).

<sup>(</sup>٤) ابن هشام (١٩٨٠) الجامع الصغير في النحو، تحقيق وتعليق أحمد محمود الهرميل، القاهرة: مكتبة الخانجي، ص ص١٢٤ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٣، ص١١٨.

<sup>(</sup>٦) المرادي، توضيح المقاصد والمسالك، ج٤، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٤، ص١٢٥.

<sup>(</sup>۸) ابن هشام (۱۹۲۹) *شرح قطر الندي وبل الصدي*، ومعه كتاب سبيل الهدي بتحقيق شرح قطر الندي لحمد محيى الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ط١٣، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٩) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٢، ص٧٢.

وقد نَصَّ بعضهم على الاختلاف في عد العدد من المقادير، قال: "أو عدد نحو: خمسة عشر رجلاً، وجعلهم بعضهم من المقادير"(۱). وفصل بعضهم القول في ذلك، قال عن العدد: "هل هو قسيم للمقدار، أو قسم من المقدار؟ فمذهب أبي علي أنه قسيم للمقدار، وهو قول ابن عصفور، وابن مالك، وعند شيخنا الآبدي، وابن الضائع أنه قسم من المقادير" (۱).

وأشباه المقادير هي التي يراها المرادي: "مفهم غيرية، نحو: لنا غيرها إبلاً، أو مثلية نحو: لنا أمثالها شاء"(). وسماها الزمخشري مقاييس، قال عنها: "أو مقياسا، كملؤه ومثلها"(). وقد شرح ابن يعيش ذلك قال: "فالمقياس المقدار، يقال: قسست الشيء بالشيء، إذا قدرته به... والفرق بين المقياس، وغيره من المقادير المذكورة أن تلك المقادير المذكورة أشياء محققة محددة، والمقياس مقدار على سبيل التقدير لا التحديد، ألا ترى أن ملء الإناء، ومثل التمرة ليسا بكيل معروف، ولا ميزان، ولا مساحة، وإنما هو تقريب لمقداره"().

ويرجع إبهام المقادير والمقاييس إلى صلاحيتها للوقوع على عدة أشياء؛ إذ يوصف بمصطلح الإبهام بعض المفردات لدلالتها على أشياء من أجناس شتى، ولا يتضح جنس مدلولها إلا بوجود تمييز كالأوزان، والمكاييل، ونحو ذلك من الكلمات (١).

ويرى العمل أن ما سوى الأعداد والمقادير من هذه الأصناف ليست من المبهم الاصطلاحي؛ ذلك أن المبهم، في نظر العمل، هو ما دل على عين غير مُتقوِّمَة صرفيًّا، أي لا تحمل دلالة الجنس صرفيًّا، وإنما تستفيدها تركيبيًّا من خلال تركيب التمييز، أو تركيب الإضافة. إن المبهم هو ما ليس فيه دلالة جنس، وذلك كما سيفصله العمل في دلالة المبهم.

<sup>(</sup>۱) المرادى، توضيح المقاصد والمسالك، ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>۲) أبو حيان (۱۹۸۹) *ارتشاف الضرب*، ج۲، ص۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) المرادي، توضيح المقاصد والمسالك، ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٤) **الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش،** ج٢، ص٧٢.

<sup>(</sup>٥) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٢، ص٧٣.

<sup>(</sup>٦) حلمي خليل (١٩٨١) *العربية والغموض: دراسة في دلالة المبنى على المعنى*، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ط١، ص ص١٣٠.

وحين نعرض هذا الحد الذي نرتضيه على الأقسام المختلفة التي رآها النحاة أقساما للمبهم نجد ما يأتى:

ضمير الغائب، واسم الإشارة، والاسم الموصول ليست من المبهم؛ إذ لا تفتقر إلى دلالة الجنس، بل إن العين التي يقع عليها كل منها، قد استبدلت بدلالة الجنس دلالة الموقف اللغوي، ودلالة الإشارة، ودلالة الصلة على الترتيب. ونفصل مسألة الاستعاضة عن الجنس بإحدى الدلالات الثلاث (۱) في بحث دلالته.

أما افتقار هذه الضمائر إلى ما يحدد جنسها؛ فإنه افتقار طارئ ليس في أصل وضعها، وهو ناتج عن عدم اتضاح الدلالة البديلة. مثلا:

- إذا تخلفت الإشارة الحسية احتاج اسم الإشارة إلى بدل، أو عطف بيان؛ لفصل العين المشار إليها عن غيرها. يقال مثلا: "هذا الرجل صديقي" لالتباس العين بأعيان أخرى صالحة لأن تكون مشارا إليها، فحين وجود رجل، وولد مثلاً عني موقف لغوى معين يلزم أن نفصل العين عما يتداخل معها.

- إذا لم يسبق ضمير الغائب بما يكشف عنه جاء بعده تمييز، أو نعت، أو عطف بيان لتحديد الجنس، كما في: "نعم رجلا"؛ لأن العين غير منفصلة غيرها.

إن أعيان الضمائر بأصنافها المختلفة ذات دلالة بديلة عن دلالة الجنس، ويعد احتياجها إلى تحديد الجنس من خلال ما بعدها من تمييز أو بدل... إلخ، افتقارا استعماليًّا لوروده في بعض الاستعمالات دون بعض، وافتقارا طارئا لعدم ثبوته في أصل الوضع.

والفرق بين الوضع والاستعمال، الذي يبنى العمل عليه عدم أصالة الإبهام في الضمير، ينشأ من أن بعض استعمالات اللفظ يرد على غير ما وضعت عليه من الدلالة؛ إذ ترد المعارف مثلاً على غير ما وضع لها من التعريف، فترد نكرة، كما في بعض استعمالات الأعلام بعد لا النافية للجنس، كما في: "لا هيثم الليلة للمطي"(٢).

\_

<sup>(</sup>۱) ص ص ۱۸۱ ـ ۱۸۱من هذا الكتاب. وتحتاج قراءة تحقيق أقسام المبهم قراءة ما سجله هذا العمل عن الفئات السبع التي عدها النحاة من المبهمات لمتابعة تحقيق العمل لأقسام المبهم إذ التحقيق مبني على الفروق بين دلالة هذه الأقسام. (۲) ذكره البغدادي (۱۹۲۹) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج٤، تحقيق عبدالسلام هارون، القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ص٥٧، والشنقيطي (۱۹۸۳) الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع،=

ويفيد ورود ما ليس مبهما في أصل وضعه في دائرة المبهم استعمالاً؛ أن الاستعمال قد يخرج اللفظ عن أصل ما وضع له من الدلالة إلى دلالة أخرى. وهو ما نجده في ضمائر الإشارة التي ترد بأصنافها المختلفة في بعض الاستعمالات مفتقرة إلى تمييز، أو بدل بعدها يكسبها دلالة جنس تُقوَّمُ بها على الرغم من أن الضمائر كلها في أصل وضعها مُتَقَوِّمةٌ بدلالة الموقف اللغوي، والإشارة، والصلة على ما تُبَينُهُ مراجعة تحقيق العمل لدلالاتها (١).

ليس المصدر مبهما ـ كذلك؛ فدلالته هي عين الحدث، وهي محددة الجنس الذي يتمثل في الحدث نفسه (٢). ولا يُعَدُّ عدم تحدد المقدار في المصدر مُسوِّغًا لإبهامه؛ فليس ثمة دلالة مقدار في أقسام المصدر التي رأوها غير مبهمة، وهي:

المصدر العلم، أو المصدر النوعي، نحو: القهقرى الذي قال بعضهم عنه: "ما كان نوعا منه، نحو: رجع القهقرى، وجلس القرفصاء"(") ليست به دلالة على المقدار.

المصدر المحلى ب"أل" - وهو محدد العين لا المقدار - فلا أحد يعلم الفضل المذكور في قوله على الفضل إِنَّ الفَضَل بِيدِ اللهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ

المصدر المضاف: حيث لا يمكن تحديد مقدار الاستغفار في قوله الله وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ (٥٠).

<sup>=</sup>ج٢، تحقيق وشرح عبدالعال سالم مكرم، الكويت: دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، ط١، ص٢١٣. وقد ذكرا عجزه، وهو: "ولا فتى مثل ابن خيبرى ".

<sup>(</sup>۱) ص ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) يراجع تحقيقنا لدلالة اسم الجنس المعنوى "المصدر" ص ص١٦٤ ـ ١٧٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الربيع (١٩٨٦) شرح البسيط، السفر الأول، تحقيق ودراسة عياد بن عيد الثبيتي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١، ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٧٣).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (١١٤).

<sup>(</sup>٦) سورة التحريم (٨).

ونرى أن المصدر غير المخصص بوصف أو علمية أو أل أو إضافة نكرة غير مخصصة غير مبهم القتصار أمره على الشياع، وعدم افتقاره إلى الجنس.

من الظرف ما يفتقر إلى دلالة الجنس، وهو الظرف المحتمل للزمانية والمكانية، نحو "قبل" و"بعد" اللذين يكتسبان دلالة الجنس من خلال الإضافة، وأن غير هذا النوع لا يعد ظرفا مبهما؛ فقد ذكر العمل آنفا أقسام كلم غير مبهمة ليس فيها تحدد للمقدار. ويُعَدُّ من الظرف غير المبهم الظرف الذي لم يتحدد مقداره، نحو: وقت، ومكان، والذي تحدد مقداره، نحو: "يوم" و"ميل"؛ إذ تَحَدُّدُ مقادير الأشياء لا يؤثر في إبهامها وعدمه.

ويعني عدمُ إبهام هذين النوعين من الظروف كونَها من اسم العين مثلما يكون الظرف العلم، نحو شهر رمضان من علم الأعيان. كما يخرج ما يدل على مكان محدد العين بالعلمية، نحو: مصر، والشام عن حدود الظروف إلى حد علم العين التى ترد هنا عينا مادية.

ويَتَخَلَّفُ هذا الإبهام الوضعي حين تدل هذه الأقسام على حقيقة الجنس التي تنتمي إليه عينها، وذلك حين تكون علمًا، نحو: "ثلاثة" و"ستة" الواردة في المثال: "ثلاثة نصف ستة". وقد قال بعضهم عن هذه الحالة: "فإذا قصد بها العدد المطلق كانت بالتاء نحو "ثلاثة نصف ستة"، ولا تتصرف لأنها أعلام خلافا لبعضهم" (وكذلك حين تكون اسم عين، نحو كلمة "الرطل" المستعملة في المثال: "الرطل أحد الموازين". وحين يضمن فيها معدودها؛ ذلك أن دلالتها بعد التضمين تكون محددة الجنس؛ حيث يشير العدد "عشرا" في قوله ـ تعالى: ﴿ يَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة (٦٠).

<sup>(</sup>٢) المرادي، توضيح المقاصد والمسالك، ج٤، ص٣٠١.

أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (1) إلى جنس المعدود؛ فهو الأيام نفسها. فإن لم تتضمن دلالة الأيام في لفظة عشرا وظلت لفظة أيام مقدرة تمييزا بعد لفظة "عشرا" كانت لفظة "عشرا" مبهمة لعدم وجود دلالة الجنس فيها؛ إذ تكتفي اللفظة ببيان المقدار العددي. وقد أشار بعض النحاة إلى هذه الاستعمالات الثلاثة في حديثه عن الأعداد، قال: "للثلاثة والعشرة وما بينهما ثلاثة أحوال: الأولى: أن يقصد بها العدد المطلق، الثانية أن يقصد بها معدود ويذكر، والثالثة: أن يقصد بها معدود ولا يذكر، فإذا قصد بها العدد المطلق كانت كلها بالتاء، نحو: "ثلاثة نصف ستة"، ولا تتصرف لأنها أعلام خلافا لبعضهم"(٢).

# يرد الإبهام على صورتين:

إحداهما: أصلية يكون الإبهام فيها من أصل الوضع، وهي المتمثلة في الظروف الصالحة للزمان، والمكان، والأعداد بلا كناياتها، والمقادير، وأشباهها (المقاييس) في بعض استعمالاتها، وهو ذلك الاستعمال الذي يكشف عن افتقارها إلى دلالة الجنس التي تكتسبها تركيبيًّا لا صرفيًّا من خلال التمييز، أو الإضافة، أو نحو ذلك.

الثانية: طارئة يكون فيها الإبهام من الاستعمال. وتتمثل كثيرا في الضمائر التي قد تحتاج أعيانها مع وجود دلالة الموقف اللغوي أو الإشارة إلى دلالة الجنس التي تستفاد تركيبيًّا بالتمييز، أو البدل، أو نحو ذلك. ويطرأ هذا الافتقار في بعض السياقات لاشتراك أعيان أخرى غير مرادة معها. وتعد إزلة الإبهام الطارئ في الضمائر من خلال التمييز، والبدل، وغيرهما تخليصا لجنس العين المرادة من جملة أجناس موجودة في المقام اللغوي وغير مرادة؛ فهي تحديد، وتخليص لا زيادة دلالة وإضافة.

وقد عرض النحاة لإبهامٍ لا يتقيد بقسم معين من أقسام الكلم، إذ يرد للمبدل منه، وللمعطوف عليه بيانا، وللمنعوت، ولصاحب الحال؛ إذ "المبدل منه في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

حكم التنحية؛ فهو ليس يرفع الإبهام عن شيء، بل هو ترك مبهم، وإيراد معين، وكذا عطف البيان في مثل قولك: "أبو حفص عمر"؛ فإن كل واحد من "أبي حفص" و"عمر" موضوع لشخص معين لا إبهام فيه لكن لما كان "عمر" أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع في أبي حفص لعدم الاشتهار لا الإبهام الوضعي... النعت، والحال؛ فإنهما يرفعان الإبهام المستقر الواقع في الوصف لا في الذات"(١).

ويرى العمل أن ليس ثمة إبهام في الأقسام الواقعة في هذه المواقع تزيله الكلمات الواقعة بعدها بدلاً، وعطف بيان، ونعتا، وحالا؛ إذ لا تكتسب هذه الكلمات مما بعدها دلالة جنس كانت تفتقر إليها، بل يعد البدل عدولاً عن تحديد العين المرادة بلفظ المبدل منه إلى تحديدها بالبدل، وكذا المعطوف بيانا، والنعت، والحال لا تضيف دلالة جنس، بل حلية أو صفة. ولا يخفى وجود دلالة الجنس في الكلمات الواقعة مبدلاً منه ومعطوفا عليه بيانًا... إلخ؛ فلا تفتقر إلى دلالة الجنس؛ ولذلك لا تُعَدُّ أقساما مبهمة.

### سابعا ـالفعل

1. التام: يُعَرِّفُهُ النحاة مع عدم استخدام لفظ التام في المصطلح. وهم يعتمدون على دلالته عند تعريفهم له بصورة مطردة، قال بعضهم عنه: "كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن معين"(٢)، وقال آخر: "كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض لزمان وجود ذلك المعنى"(٢).

يرد لفظ التام في هذا المصطلح من وقوعه على طائفة من الأفعال تقابل طائفة الأفعال تعرف بالأفعال الناقصة لعدم ورود الحدث فيها.

\_

<sup>(</sup>۱) نور الدين الجامي (۱۹۸۳) الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب، ج۱، دراسة وتحقيق أسامة طه الرفاعي، بغداد: مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) **الفاكهي** (١٩٨٨) *الحدود في النحو بشرح المصنف*، تحقيق المتولي رمضان الدميري، القاهرة: دار التضامن للطباعة، ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) الجزولي (١٩٨٨) المقدمة الجزولية في النحو، تحقيق شعبان عبدالوهاب محمد، القاهرة: مطبعة أم القرى، ط١، ص٤.

**٧. الناقص:** هو ما يدل من الأفعال على الزمن فقط دون الحدث عند كثير من النحاة الذين عد السيوطي منهم: "المبرد، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، وابن برهان، والجرجاني، والشلوبين"(١).

وقد رَدَّ فريق من النحاة سبب اتخاذ مصطح الناقص لهذا النوع من الأفعال إلى "عدم اكتفائها بالمرفوع لأن فائدتها لا تتم به فقط، بل تفتقر إلى المنصوب"(") ومن هذا الفريق ابن خروف، وابن عصفور، وابن مالك الذي يقول: "وتُسَمَّى نواقص؛ لعدم اكتفائها بمرفوع، لا لأنها تَدُلُّ على زمن دون حدوث؛ فالأصح دلالتها عليهما إلا ليس"(").

وقد عارض الرضي من قال بافتقاد هذه الأفعال لدلالة الحدث، قال: "وما قاله بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء؛ لأن كان في نحو: "كان زيد قائما" يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص، وهو كون القيام أي حصوله، فجيء أولاً بلفظ دال على حصول ما، ثم عين بالخبر ذلك الحاصل، فكأنك قلت: حصل شيء، ثم قلت: حصل قيام"(٤٠).

من عير القياسي (الخوالف): وهو اسم الفعل الذي قصده أبو جعفر بن صابر بالقسم الرابع للكلم (ف). ويلحقه اسم الصوت الذي يقع عليه مصطلح الخوالف لثبوت الصلة بينهما؛ فهما متشابهان في الأصوات الداخلة في نسيج كل منهما كما أنهما متشابهان في المدلول (۲) ، ويرد تفصيل ذلك فيما بعد (۷).

وقد فَضَّلْنَا عَدَّهُ من الفعل، وتسميته فعلاً غير قياسي، لا خالفة مراعاة لأوجه الاتفاق والافتراق بينهما.

<sup>(</sup>١) السيوطى، همع الهوامع، ج١، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج١، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن مالك (١٩٦٧) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، حققه وقدم له محمد كامل بركات، سلسلة المكتبة المجتبة العربية للتراث، مصر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ص ص٢٥٠ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الرضى (١٩٧٨) شرح الكافية، ج٤، ص ص ١٨١ ـ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) السيوطى (١٣٦٢هـ) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، القاهرة: مطبعة السعادة ، ط١٠ ، ص١٣٤.

 <sup>(</sup>٦) محمود عبدالسلام شرف الدين (١٩٩٠) الجملة الحكمية الفعلية، سلسلة نحو العربية ٨، القاهرة: مطبعة الشباب الحر، ص٣٧.

<sup>(</sup>٧) ص ص١٩٦ ـ ١٩٧ من هذا الكتاب.

ولا يدخل اسم الفعل القياسي ضمن الخوالف؛ إذ "تعتبر صياغة فعال.... فعل أمر، تلحق بصيغ الأمر الأخرى، فيقال: ويصاغ الأمر من الثلاثي على فعال، إذا أريد المبالغة في الأمر وتوكيده"(١).

ولا يتسع لأفعال التعجب، والمدح والذم، كما في دراسة جعلته يتمثل في:

1. خالفة الإحالة، ويسميها النحاة (اسم فعل)... ٢. خالفة الصوت، ويسميها النحاة اسم الصوت... ٣. خالفة التعجب، ويسميها النحاة صيغة التعجب... ٤. خالفة المدح أو الذم، ويسميها النحاة فعلَي المدح والذم"(٢). ويرجع خروج هذه الأفعال من دائرة الخوالف إلى صياغتها ودلالاتها التي سنبينها فيما بعد (٢).

#### ثامنا. شبه الكلمة أو اللاصقة التركيبية

نستخدم المصطلح الأول للحرف، الذي هو "كلمة لا تدل على معنى إلا في غيرها مِمَّا معناه في غيرها" (٤) لمشابهته الكلمة في وجه، ومخالفته إياها في آخر؛ إذ يوافقها في الدلالة، ويختلف عنها بعدم استقلاله بأداء المعنى؛ إذ يلزمه التركيب ليؤدى معناه.

أما المصطلح الثاني، فنستخدمه للحرف لأمور في دلالته نوضحها - فيما بعد (٥). ونكتفي هنا بإفادة انتباه النحاة إلى تشابه طبيعة حروف المعاني واللواصق الصرفية، قالوا: "حروف المعاني لما كانت تدخل لتغيير معنى ما تدخل عليه، أو إحداث معنى لم يكن فيه، فإذا انفردت، لم تدل على ذلك، صارت بمنزلة الياء، والتاء، والنون، والهمزة اللاتي يدللن على الاستقبال، والألف التي تدخل في "ضارب" زائدة على حروف "ضرب"، وتدل على اسم الفاعل، وحروف المضارعة، وألف ضارب". بل عد بعض النحاة اللواصق الصرفية حروف معنى، قال: "وقد يكون

<sup>(</sup>۱) سليم النعيمي (١٩٦٨) أسم الفعل: دراسة وطريقة تيسيره"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج١٦، ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) حسان (١٩٧٣) اللغة العربية، ص ص١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) ص٢٢٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) **الرماني** (١٩٦٩) *الحدود في النحو*، ضمن رسائل في النحو واللغة لمصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني، سلسلة كتب التراث ١١، بغداد: وزارة الثقافة والإعلام، ص٣٨.

<sup>(</sup>٥) ص ص١٩٨ ـ ١٩٩ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٦) السيرافي (١٩٨٦) شرح كتاب سيبوبه، ج١، تحقيق رمضان عبدالتواب وزميليه، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص٥٣.

الحرف دالاً على معنيين كل منهما في كلمة كحرف المضارعة الدالة على معنى في الفعل ومعنى الفاعل"(١).

وقد سَمَّاُه العمل لاصقة تركيبية لدخوله التراكيب سابقا له، أو حشوا بين مفرداته، وهو يخالف اللاصقة الصرفية التي تدخل الكلمات لا التراكيب من هذا الوجه.

ويشير العمل إلى ورود مصطلح آخر لهذا القسم، وهو مصطلح الأداة. وهو مصطلح تركيبي ينبني على كون الكلمة - اسما، أو فعلاً، أو حرفا - ذات أثر في دلالة التركيب حين ترد في تركيب ما. ولا يرادف مصطلح الحرف الذي يقابل الفعل والاسم من أقسام الكلم.

<sup>(</sup>۱) الرضي (۱۹۷۸) شرح الكافية، ج۱، ص۳۷.

# الفصل الثاني

# صياغة الوحدات التوزيعية بين المادة اللغوية والقالب الصرفي

### المبحث الأول: المادة اللغوية للوحدات التوزيعية الأساسية

يَتَبَيَّنُ من استقراء المواد اللغوية من المعجم العربي أنه "تتميز شجرة المفردات العربية بقلة الجذور، وتعدد الأوراق، شجرة ثقيلة القاع فرغم صغر نواة المعجم ٥٠٠٠ حذر تقريبًا. تتعدد المفردات بصورة هائلة بفضل الإنتاجية الصرفية العالية. وسمة أخرى للمعجم العربي في طغيان الخاصية الثلاثية للجذور العربية التي لا تحتاج إلى تأكيد؛ حيث تتوافر الجذور الثلاثية بمعدلات تفوق بكثير تلك الخاصة بالجذور الرباعية والخماسية"(۱).

وقد قرر الصرفيون عن الأسماء ـ بصفة عامة ـ عدم نقص حروفها الأصلية عن ثلاثة أحرف وعدم زيادتها على سبعة. قال بعضهم في ذلك: "وليس شيء من الأسماء على حرفين إلا وقد سقط منه حرف يستدل عليه بجمعه، أو بتثنيته، أو بفعل إن كان مشتقا منه "(''). وقال بعضهم يُفسِّرُ عدم نقص حروف الاسم عن ثلاثة: "والاسم المتمكن لا يكون على أقل من ثلاثة أحرف، حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يفرق بين الابتداء والوقوف" ". وقد بَيَّنُوا كذلك أن الحروف الأصلية في الاسم تكون ثلاثة، وأربعة، وخمسة، والمقصود هنا الأسماء المتمكنة ".

وقد تَكُفّلَ الصرفيون ببيان احتمالات عدد الحروف التي يمكن أن ترد عليها أسماء الأعيان، واحتمالات عدد الحروف الأصلية، وعدد الحروف الزائدة فيها، وذلك كما فعل السيوطي في عرضه لأبنية الاسم وحصرها (٥٠).

<sup>(</sup>۱) **نبيل علي** (۱۹۸۷) *اللغة العربية والحاسوب"،* مجلة عالم الفكر التي تصدرها وزارة الإعلام بالكويت، مج١٨، ٣٤، ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) **المبرد** (١٩٨٦) *الكامل*، مج١، تحقيق محمد أحمد الدالي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) الميداني (١٩٨٢) نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق السيد محمد عبدالمقصود درويش، القاهرة: دار الطباعة الحديثة، ط١، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) **الجاربردي** (١٩٨٤) *شرح الشافية*، ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط، بيروت: عالم الكتب، ط٣، ص١٤.

<sup>(</sup>٥) **السيوطى** (١٩٨٧) / *لنزهر*، ج٢، ص ص٤ ـ ٣٤.

ولا يحتاج اسم العين بعد حصر أبنيته، الذي يعني تعين احتمالات عدد الحروف فيه أصلية وزائدة، إلى إعادة عرض الاحتمالات التي ترد عليها حروف اسم العين الأصلية والزائدة.

وإذا راجعنا مختلف صنوف الاسم، وجدناها تلتزم في الأغلب الأعم مع هذا الإطار العام للمادة اللغوية للاسم، وتجري على أوزانه، وذلك كما يبينه التفصيل الآتى:

• اسم الجمع: يظهر من بحث المواد اللغوية الخاصة باسم الجمع عدم خروجها عَمَّا هو مقرر للأسماء من عدد الحروف، بل إن كثيرا من اسم الجمع يرد ثلاثيًّا، نحو: إبل، أهل، حزب، خيل، رهط، شعب، غنم، فوج، قرن، ملأ، نفر... إلخ.

وقد وردت بعض أسماء الجموع ثلاثية مزيدة بحرف، نحو: فصيلة، قبيل، لفيف، معشر، نساء. ومما ورد منها على خمسة أحرف: نسوان.

- اسم الجنس العيني: يظهر من بحث المواد اللغوية لاسم الجنس العيني عدم خروجها في احتمالات عدد الحروف عَمًّا تَقَرَّرَ في المواد اللغوية للاسم بعامة؛ فقد وردت بعض المواد اللغوية لاسم الجنس العيني ثلاثة أحرف، كما في: تمر، ثمر، حبش، روم. وورد بعض آخر منها على أربعة أحرف، كما في: ذباب، سحاب، مجوس، يهود. ومما وَرَدَ منها على خمسة أحرف: زيتون، ياقوت، أسبان، ألمان. وقد بلغت بعض المواد اللغوية لاسم الجنس العيني سبعة أحرف، كما في "أمريكان".
- اسم الجنس المعنوي (المصدر على اختلاف صوره): ترد المادة اللغوية التي يرد عليها اسم الجنس المعنوي، وهو ما يَتَمَثّلُ في المصدر العام وأقسامه، في حدود القواعد المقررة لعدد حروف الاسم بعامة، وذلك على التفصيل الآتى:
- المصدر العام: ترد المادة اللغوية للمصدر العام مثلما ترد في عموم الاسم؛ إذ تكون ثلاثة، نحو: سَمْع، فَهْم. وأربعة، نحو: خروج، دخول. وخمسة، نحو: تَفَاهُم، تَقَدُّم. وستة، نحو: افتتاح، انكسار. وسبعة، نحو: استخراج، استقبال.
- O المصدر الميمي: ترد حروف المصدر الميمي في الإطار العام الوارد لعموم الاسم، وإن لم ترد ثلاثية للزوم زيادة الميم في أوله، كما لا تبلغ حروفه سبعة؛ لعدم وجود

همزة وصل بسبب ابتدائه بميم متحركة تغني المصدر الميمي عن الهمزة التي تجتلب للتوصل إلى نطق الساكن الذي يكون أولاً.

اسم المصدر: لا تبلغ حروف اسم المصدر سبعة أحرف لخروجه عن المصدر بسقوط حروف الزيادة منه أو بعضها. وقد وردت ثلاثية كما في غُسل، ورباعية كما في وَضُوء، وخماسية كما في قَهْتَرَى.

O المصدر العلم: قد يَرِدُ المصدرُ العَلَمُ مركبا تركيبا إضافيًّا، كما في أُمِّ قَشْعَمٍ للموت. وهو على هذه الحالة على يخالف ما يكون لعموم الاسم من صور التركب النحوي؛ إذ للاسم أن يرد متضايفًا. وتجري المادة اللغوية لكل لفظ من لفظ من لفظي المصدر العلم المضاف كأُمِّ قَشْعَمٍ على ما تقرر في أحكام المواد اللغوية على مع المعدر الاسم؛ إذ لم تخرج اللفظة الأولى "أُمّ" ولا الثانية "قَشْعَم" عَمَّا تَقَرَرُ بخصوص المادة اللغوية للاسم.

O مصدر الهيئة ومصدر المرة: التزمت أسماء الهيئة "أن تكون حروفها ثلاثة أحرف، وأن تزاد لها تاء التأنيث، أما ما نسبه النحاة إلى المصدر من أقسام؛ فقد ورد اسم المرة على ثلاثة أحرف مع زيادة تاء التأنيث، كما ورد على ما يرد عليه مصدر غير الثلاثي مع زيادة تاء التأنيث في آخره.

المصدر الصناعي: لا يخرج اسم الجنس الصناعي المعروف بالمصدر الصناعي في مادته اللغوية عما يتقرر للأسماء التي يصنع منها بوضع الياء المشددة وتاء التأنيث.

الصفة (المشتق العامل): تختلف أقسام الصفة من قسم إلى آخر في عدد حروفها
 مع احتفاظها جميعا بما تَقرَّرُ للمواد اللغوية للاسم بعامة، فأقل ما وردت عليه صيغة
 المبالغة والصفة المشبهة ثلاثة أحرف، وذلك كما في نَهم، بَطل.

ولم يرد اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا اسم التفضيل على أقلِّ مِمَّا يَرِدُ عليه الاسم من الحروف؛ فلم يرد أحدها على ثلاثة أحرف؛ للزوم الألف في اسم الفاعل المصوغ من الثلاثي، ولزوم الميم والواوفي اسم المفعول المصوغ من الثلاثي، ولزوم الميم والواوفي اسم المفعول المصوغ من الثلاثي، ولزوم المهمزة لاسم التفضيل الذي لا يصاغ من غير الثلاثي إلا إذا أمن اللبس؛ إذ يستلزم صوغ اسم التفضيل من غير الثلاثي إسقاط حروفه الزائدة لعدم قبول قالب التفضيل لأكثر من ثلاثة أحرف، الأمر الذي يقتضي وجود ما يدل على الحروف

الساقطة، كأن تكون الزيادة من أصل الوضع كما في "اشتد"، و"افتقر" اللذين ينفي عدم ورودهما ثلاثيين احتمال كون اسم التفضيل المصوغين منهما "أشد" و"أفقر" من الثلاثي؛ إذ لم يرد لهما ثلاثي تقول إحدى الدراسات في انتقاء اسم التفضيل من غير الثلاثي: "ونميل إلى الرأي القائل بأن التعجب من المزيد مباشرة يؤدي إلى حذف الزيادة الدالة على معنى مقصود، فلو بني أفعل من ضارب، وانطلق واستخرج شد لفاتت الدلالة على معنى المشاركة، والمطاوعة، والطلب، وقد يؤدي إلى اللبس"(۱).

ولا يبلغ اسم الفاعل واسم المفعول سبعة أحرف مع زيادة ميم في أولهما على الفعل الذي يُصاعَانِ منه، والذي قد يكون سداسيًّا لسقوط همزة الوصل لعدم الحاجة إليها بعد وجود الميم.

ولا تبلغ الصفة المشبهة إن كانت من غير الثلاثي سبعة أحرف لموازنتها المضارع، كاسم الفاعل، قال بعض النحاة: "وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع، نحو: منطلق اللسان"(٢)، ولعدم وصول الحروف الزائدة فيها إلى أربعة إن كانت مصوغة من الثلاثي. وقد خَصَّ بعض العلماء اشتقاق الصفة المشبهة بالثلاثي، قال: "والصفة المشبهة تخص الثلاثيات المجردة"(٢).

كما لا تبلغ صيغة المبالغة التي لا تصل الحروف الزائدة فيها إلى أربعةِ أحرف سبعة أحرف؛ لأن "صيغ المبالغة لا تكون إلا من الفعل الثلاثي"(1).

ولا يبلغ اسم التفضيل سبعة أحرف لكونه يصاغ من الثلاثي، أو من غيره إن أُمِنَ اللبس بعد حذف زوائده مع زيادة حرف واحد في أوله هو الهمزة.

ويمكن أن نقرر على سبيل الإجمال - أن المادة اللغوية التي تصاغ منها الصفة تلزم أن تكون ثلاثية مع صيغ المبالغة، والصفة المشبهة عند بعض العلماء، واسم التفضيل الذي يتخلص من الزوائد إن صيغ من غير الثلاثي حال أمن اللبس،

<sup>(</sup>۱) عبدالباسط المرصفي (۱۹۷۸) من صيغ وأوزان العربية أفعل، القاهرة: دار مرجان للطباعة، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) **ابن عقيل** (١٩٦٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج٢، ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) السكاكي (١٩٨٣) مفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور، بيروت: دار الكتب العلمية ط١، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) عبدالله درويش (١٩٦٢) دراسات في علم الصرف، القاهرة: ط٢، ص٤٤.

كما تكون ثلاثية، ورباعية، وخماسية، وسداسية في اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة بغير إجماع.

ويمكن أن نقرر - أيضا - أن حروف الصفة ، التي تتكون من المواد اللغوية المصوغ منها الصفة وزيادات الصفة الخاصة كألف اسم الفاعل ، أو ميمه ، وكميم اسم المفعول وواوه ، وكهمزة اسم التفضيل ، لا يبلغ مجموع هذه الأحرف الأصلية مع زياداتها سبعة أحرف ، وإنما تكون ثلاثة ، وأربعة ، وخمسة ، وستة فحسب والفرق بين حروف الصفة ، ومادتها اللغوية أن حروف الصفة هي ما يقابل القالب الصريخ لها ، وتتكون من الحروف الزائدة الخاصة بقوالب الصفة ، والحروف التي تصب في القالب الصريخ لصياغة الصفة ، أما المادة اللغوية للصفة ، فهي الحروف التي توضع في القالب الصريخ لصياغة الصفة .

• الاسم المنسوب: يجري المنسوب في مادته اللغوية على ما يجري عليه الاسم بعامة؛ إذ يرد المنسوب من الاسم، بل إن المنسوب يستوفي ما حُنِفَ من الاسم؛ إذ يَرْتَدُّ إلى الاسم ما حُنِفَ منه عندما ينسب إليه.

قال بعض النحاة فيما يجب رد ثالثه المحذوف عند النسب: "ولا يجوز أن يكون اسم ظاهر على أقل من حرفين؛ لأن أصله الثلاثة، فإذا حذفت منه أكثر من حرف واحد، كان إجحافا به مع أنه لا بد في الاسم المتمكن من حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، ويكون لتعاقب الإعراب فيه، فإذا بلغ الاسم الظاهر حرفين، فقد بلغ المجهود، وهو أقل ما يمكن أن يكون عليه؛ فالرد لقلة الاسم كالحذف لكثرة حروف الاسم فالقياس فيهما سواء"().

وإذا كان المنسوب يَرِدُ من الأعلام التي قد تكون ثنائية حين تكون منقولة عن حرف، أو اسم مبني؛ فإن مادة المنسوب اللغوية تكون ثنائية جوازًا، وقد تستوفي الثلاثية من خلال "تضعيف الحرف الثاني، أو زيادة همزة، أو واو عندما لا يجوز تضعيف الثاني نحو لو ولوي، كم وكمي، عن وعني، كي وكيوي، فإذا

<sup>(</sup>۱) **الرماني** (۱۹۸۸) شرح كتاب سيبويه، قسم الصرف، ج۱، تحقيق المتولي رمضان الدميري، القاهرة: مطبعة التضامن، ص١٦٥.

كان آخره لا يضعف زادت فيه همزة أو واوا نحو لا ولائي ولاوي، ما ومائي وماوي"(١).

وقد سَجَّلَ بعض الباحثين كون التضعيف واردا على سبيل الجواز، قال عَمَّا "كان ثانيه صحيحا: "يجوز عند النسب إليه تضعيف ثانية، ويجوز ترك التضعيف"(۲).

يرد اسم الآلة من الفعل الثلاثي فحسب عند النحاة، قال بعضهم:

لآلــة مــن الثلاثــي (مفعــل) و (مفعــل) أو مــده و (مفعلــة) (٢)

وقد ذكر بعض الباحثين نماذج لوروده من غير الثلاثي، وهي قليلة؛ فقد ورد اسم الآلة من الفعل غير الثلاثي، كالمحراك، والمعلاق، والمملسة من حرك، وعلق، وملس (٤٠).

وقد اشترط بعضهم اشتقاقه من الفعل المتعدي العلاجي، قال: "وقد علم من تعريف الآلة أنها لا تكون من الأفعال اللازمة؛ إذ لا مفعول لها"(٥).

ويعني شرط الثلاثية لما يشتق من اسم الآلة ثلاثية مادته اللغوية. وإذا تتبعنا القوالب الصرفية التي أضافها البحث اللغوي الحديث إلى ما أقره النحاة من قوالب اسم الآلة، وهي فاعل، وفاعلة، وفعول، وفعيل، وفعيلة، وفاعول، وفعالة، ومفعول، ومفعولة، ومفعل، ومفعل، ومفعلة أن مادتها ثلاثية أيضا؛ فالتضعيف الوارد فيها، وحرف الزيادة ليس من أصل المادة اللغوية، بل من الزوائد الخاصة

<sup>(</sup>١) قباوة (١٩٨٨) تصريف الأسماء والأفعال، ص ص ٢٢٠ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) أمين عبد الله سالم (١٩٨٦) النسب في العربية الصورة والأداء: دراسة نقدية ، القاهرة: مطبعة الأمانة ، ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) **ابن مالك** (١٩٨٢) *الكافية الشافية بشرحه لها*، ج٤، تحقيق عبدالمنعم أحمد هريدي، سلسلة التراث الإسلامي، الكتاب السادس عشر، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط١، ص٢٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) فؤاد حنا ترزي (١٩٥٨) الأشتقاق، سلسلة العلوم الشرقية، الحلقة الخمسون، بيروت: منشورات كلية العلوم والآداب، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) السعد التفتازاني (١٣٤٨هـ) شرحه على تصريف الزنجاني، بهامش تدريج الأداني، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص٢١٤.

 <sup>(</sup>٦) محمد بهجة الأثري (١٩٦٢) الآلة والأداة في اللغة العربية في ضوء مطالب التمدن الحديث وعبقرية اللغة"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج١٠، ص١٦.

بقوالب اسم الآلة التي تكشف عن ورود حروف اسم الآلة رباعية، وخماسية؛ إذ تلزم حروف الزيادة في قوالبه.

• أسماء الزمان والمكان: لا ترد المواد اللغوية لأسماء الزمان والمكان من المشتقات غير العاملة ثلاثية فحسب؛ إذ لا تشتق من الثلاثي فحسب، بل تشتق من غيره كذلك، قال بعض الصرفيين في ذلك: "ما عدا الثلاثي المجرد الذي دل عليه سياق الكلام السابق، فعلى لفظ اسم المفعول. تقول: مدحرج، ومخرج، ومستخرج"(١).

ويعني ذلك أن حروفه تكون أربعة، أو خمسة، أو ستة، كما في اسم المفعول.

• العلم: لا يلزم أن تكون المادة اللغوية للعلم على القواعد المقررة للاسم بعامة، بل قد تكون على ما عليه المادة اللغوية للحرف؛ إذ قد "يكون نقله من حرف كما لو سميت رجلاً بواحد من صيغ الحروف قاله الفخر الرازي"(٢). كما يمكن أن تكون المادة اللغوية للعلم مادة لغوية للفعل أصلا؛ إذ من الأعلام ما هو منقول عن أفعال.

ولا نستطيع أن نناقش المادة اللغوية للعلم حال وروده مركبا إضافيًا، أو إسناديًا لانتقاله عن مركب إضافي أو إسنادي؛ إذ لا تمثل عناصر المركب المنقول إلى العلمية أكثر من كونها حروفا في بنية العلم.

وتمثل لواصق العدد والنوع في العلم المنقول الذي وردت فيه هذه اللواصق حروفا في بينة العلم، قال بعض النحاة يثبت حقيقة تاء التأنيث في العلم: "وحذفها غير سائغ لتحريف الاسم، وتغييره عما سمي به"(٢).

ولعل ما يكشف تداخل العلم مع أقسام الكلم المختلفة الموافقة له في قواعد المواد اللغوية الخاصة بالاسم والمناقضة له في ذلك نَصُّ بعض العلماء على ما ينقل عنه العلم، فقد أحصى بعضهم ثلاثة عشر نوعًا، وقد نقلها السيوطي وزاد عليها نوعين، قال:

(٣) الفارسي (١٩٨٢) *المسائل العسكرية*، تحقيق ودراسة محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، القاهرة: مطبعة المدني، ط١، ص٢٣٨.

<sup>(</sup>۱) ابن الغياث (۱۹۸٤) المناهل الصافية إلى كشف معاني الشافية ، ج١ ، تحقيق عبدالرحمن شاهين ، القاهرة: دار مرجان للطباعة ، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الأزهري، شرح التصريح، ج١، ص١١٦.

"العلم المنقول ينحصر في ثلاثة عشر نوعًا، قال: ولا دليل على حصره سوى استقراء كلام العرب: المنقول عن المركب، ك "تابط شرا، وشاب قرناها"، وعن الجمع، نحو: كلاب، وأنمار، وعن التثنية، نحو: ظبيان، وعن مصغر، كعمير، وسهيل، وزهير، وحرث، وعن منسوب: كربيعي، وصيفي، وعن اسم عين، كثور، وأسد لحيوانين، وجعفر لنهر، وعمر واحد عمور الأسنان؛ فإنه نقل من حقيقة عامة إلى حقيقة خاصة، وعن اسم معنی، کزید، وإیاس مصدری زاد وآس إیاسًا، ولیس هو مصدر أيس مقلوب يئس؛ لأن مصدر المقلوب يأتي على الأصل، وعن اسم فاعل، كمالك، وحارث، وحاتم، وفاطمة، وعائشة، وعن اسم مفعول، كمسعود، ومظفر، وعن صوت، كبية، وعن الفعل الماضي: كشمر، وبذر، وعشر، وخصم، ولا خامس لها على هذا الوزن وكعسب، وعن المضارع: كيزيد، ويشكر، ويعمر، وتغلب، وعن الأمر، وقد جاء عنهم في موضوعين: أحدهما سمى بفعل الأمر من غير فاعل في قولهم: اصمت لواد بعينه، والثاني مع الفاعل في قولهم: أطرقا لموضع معين، المنقول من صفة مشبهة، كخديج وخديجة، وشيخ وعفيف، ومن أفعل التفضيل، كأحمد؛ فإنه أولى من نقله من المضارع"(١).

إذا كان هذا النّص يُفيد اشتراك العلم الذي يُعَد من الاسم للفعل، والخالفة، والجملة، والحرف التي لا تُعَد من الأسماء في المادة اللغوية، فإنه يفيد أمرا آخر يتمثل في تميزه بمواد لغوية خاصة به؛ إذ إن عد اللواصق الموجودة فيما ينقل عنه العلم من حروف بناء العلم يُميّزُهُ عن غيره من أقسام الكلم التي لا تُعَد لواصقها من حروف بنائها، كما يؤدي نقل العلم من الأعلام الأعجمية إلى مخالفة بعض مواد العلم اللغوية للمواد اللغوية العربية للكلم؛ إذ لم تستخدم في العربية المواد اللغوية الواردة في إبراهيم وإسماعيل وريتشارد ونحوها إلا في هذه الأعلام.

• الضمير: لا يمكن تعيين المادة اللغوية للضمير لعدم وجود قالب أو صيغة له؛ إذ يكتفى بالبنية التى تفرق بعض الأبحاث بينها وبين الصيغة، فتقول: "البنية مجموع

<sup>(</sup>۱) السيوطي (۱۹۸۵) الأشباه والنظائر، ج٣، ص ص٩٧. ٨٠.

الأحرف والحركات التي تتكون منها الكلمة متماسكة، فإنها تشمل كل أنواع الكلمات، سواء أكانت أسماء، أم أفعالاً، أم حروفًا، وسواء أكان الاسم معربا، أم مبنيا؛ لذا كان بين البنية والصيغة عموم وخصوص من وجه... وقد تكون البنية ولا تكون الصيغة كما في الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والحروف"(۱).

وإذا كان الحديث عن المادة اللغوية للضمير "من وجوه الخلاف الكثيرة التي لا تكشف للباحث فرقا جوهريًّا في كثير مما ذهب إليه كل من الفريقين" (٢) البصري والكوفي، فإنه لم يتوقف على النحاة القدامي، بل تجدَّدَ مع البحث اللغوي الحديث.

يعرض بعض النحاة الخلاف في المادة اللغوية التي وضعت عليها ضمائر الشخص، يقول: "ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من هو وهي الهاء وحدها، وذهب البصريون إلى أن الهاء والواو من هو والهاء من هي هما الاسم بمجموعها"(٢).

وقد عرض الخلاف حول المادة اللغوية في ضمير الإشارة، والضمير الموصول، قال: "ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في ذا والذي الذال وحدها، وما زيد عليها تكثير لها، وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهما "(٤).

أما البحث اللغوي الحديث فقد ذهب إلى أبعد مِمَّا قَرَّرَهُ النحاة القدامى، فقد عَدَّ بعض الباحثين المحدثين الممزة المدودة ضميرا عاما يشمل ضمير الشخص وضمير الإشارة، قال: "ومع توالي الأجيال رسخت الممزة في الأذهان... بهذه المعاني جميعها: أنا أنت، هذا ذاك، هو هي هم... وبتعبير أدق؛ إن الإنسان استعمل صوت (آ) ضميرا عاما لأداء جميع الضمائر وأسماء الإشارة "(٥).

وقد سبق لهذا الباحث أَنْ رَدَّ الضمير نحن إلى الهمزة، قال: "الإنسان العربي الأقدم الذي بدأ مشروع صنع هذه اللغة الفخمة لنا قد حَلَّ مشكلة فقدان لفظة

<sup>(</sup>۱) المرصفي (۱۹۸۷) من صيغ وأوزان العربية أفعل، ص١٣.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم السامرائي (١٩٦٨) النحو العربي: نقد وبناء، بيروت: دار الصادق، ص٧١.

<sup>(</sup>٣) ابن الأنباري (١٩٦١) الإنصاف في مسائل الخلاف، ج٢، ص٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ج٢، ص٦٦٩.

<sup>(</sup>٥) عبدالحق فاضل (١٩٦٧) أسرار الضمائر"، مجلة اللسان العربي، ع٥، ص٢٧٤.

نحن في قاموسه الصغير بقوله: أنا أنا، وبمرور الأزمان، وكر الأجيال سقطت الهمزة، فصارت الكلمة (نانا)، ثم إنهم أدخلوا في وسطها الحاء تنغيما، فصارت نحنا... ويبدو لنا أن هذا هو أصل نحن "(۱).

وقد سبق له أن ردَّ الضمير أنت إلى الهمزة، قال عن لفظة الضمير: "إنها مركبة من (أنا + تا)"(٢) وسبق له، كذلك، ردُّ الضمير هو إلى الهمزة كذلك، قال: "أما في العربية فقد أبدلوا همزة أو هاءً كما هو شأنهم أحيانًا، فأصبحت صيغتها عندهم هو"(٢).

ويرى العمل في الحروف التي اجتهد النحاة، والباحثون المحدثون في إثبات اشتراكها بين مختلف الضمائر عدم كونها مادة لغوية لهذه الضمائر؛ إذ لو كانت مادة لغوية، لكان للضمائر قوالب صرفية يؤدي وضع المادة اللغوية فيها إلى تغير الدلالة، أو لكان لها لواصق صرفية تقوم بتغيير الدلالات، ولو تقرر كون هذه الحروف مادة لغوية، لكان الضمير مخالفا لأقسام الاسم الأخرى في المادة اللغوية، ومشابها للحروف في المادة اللغوية باشتراكهما في طبيعة الاختزال. يقول بعض الباحثين: "واللغة العربية اختزالية في مفرداتها، وتركيبها ورسم حروفها؛ فبعض الكلمات مكونة من حرف واحد كالضمائر وحروف الربط"(٤).

والأَوْجَهُ ـ في نظرنا ـ هو أَنْ تُعَدَّ الضمائر بنى محصورة محفوظة، أورثها انحصارُ مدلولاتها المختلفة على اختلاف حالاتها التصريفية الخاصة بالعدد، والنوع عدمَ احتياجها إلى اتخاذ مادة لغوية صالحة إلى صبها في قوالب صرفية وإلى إضافة لواصق صرفية لتوليد عدد كبير من الألفاظ.

• المبهم: إذا كان العمل قد قصر مصطلح "المبهم" على بعض الظروف دون بعض، وهي التي تصلح للزمان والمكان، وعلى بعض استعمالات الأعداد والمقادير، وذلك

<sup>(</sup>۱) عبدالحق فاضل (١٩٦٦) "لمحات من التأثيل اللغوي"، مجلة اللسان العربي، ع٤، ص١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٠.

<sup>(</sup>٤) **صالح أحمد العلي** (١٩٨٤) *أسلوب الكتابة والهوية الثقافية القومية*"، كتاب اللغة العربية والوعي القومي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، ص١٨٣.

حين تكون مفتقرة إلى دلالة الجنس، وعلى كنايات العدد، فإن معنى ذلك أن المادة اللغوية لا تتطرد على وتيرة واحدة في أقسام المبهم؛ فقد وردت على ثلاثة أحرف في بعض المبهم، وذلك نحو: قبل، وبعد، وعند، وكذا كيل، وصاع، ومنا، وخمس، وسبع. كما وردت مادتها اللغوية، أي ما سوى زيادتها، ثلاثة أحرف، كما في: ثلاثة، وأربعة، وثمانية، ونحو ذلك.

ولا تُجَاوِزُ حروف المبهم بزياداتها أقصى ما يكون للاسم؛ فلم تجاوز سبعة أحرف؛ فقد وردت ـ مثلاً ـ على أربعة أحرف، كما في: جريب، وثلاث، ونحو ذلك، ووردت على خمسة أحرف كذلك كما في ثمان.

ولو جاءت المادة اللغوية على هذه الاحتمالات المذكورة، وغيرها من الاحتمالات والواردة للاسم، بعامة، لكان في أساس المادة اللغوية دليلاً شكليًّا على انتماء المبهم إلى جملة أقسام الاسم، ولكن بعض الاحتمالات الواردة للمادة اللغوية في المبهم منَعَتْ من أن تكون المادة اللغوية دليلاً شكليًّا على اسمية المبهم، وتلك الاحتمالات هي ورود بعض أقسام المبهم على حرفين كما في كناية العدد: كم.

ولا يخفى انتفاء الثنائية في المادة اللغوية من الشكل العام الخاص بالمادة اللغوية الثابتة للاسم، والمتمثل في دورانه بين الثلاثية والسباعية.

ويعني هذا أن بعض أفراد المبهم تخالف ما يرد للاسم، بعامة، من حالات للمادة اللغوية.

• الفعل: ويتميز الفعل التام باقتصار مادته اللغوية على أربعة أحرف، أو خمسة فحسب، قال بعض الصرفيين يبين ذلك في حديثه عن أبنية الفعل: "فأبنية الفعل الأصول هنا... لا تكون إلا ثلاثية... أو رباعية.. ولم يُبْنَ من الفعل خماسي"(). وقد نفى بعض الصرفيين ورود الفعل ثنائيًّا، مثلما نفى وروده خماسيًّا مجردًا، قال: "لم يُبْنَ من الخماسي، ولا الثنائي بشهادة التتبع والاستقراء"(). كما أشار بعضهم إلى أقصى ما تصل إليه حروفه، قال عن الفعل: "وأقصى ما ينتهي إليه بالزيادة ستة أحرف ثلاثيًّا كان، أو رباعيًّا"().

<sup>(</sup>۱) الجاربردي (۱۹۸٤) شرح الشافية ، ص ص۱ ۱۵.

<sup>(</sup>٢) السعد التفتازاني (١٣٤٨هـ) شرحه على تصريف الزنجاني، ص١٣.

<sup>(</sup>٣) السرقسطي (١٩٧٥) الأفعال، ج١، تحقيق حسين محمد شرف، القاهرة: المراقبة العامة للمجمعات وإحياء التراث بالمجمع، ص٥٥.

وقد التزمت المادة اللغوية للفعل الناقص الثلاثية، ولم تزد حروفه على أربعة في: أصبح، أضحى، أمسى، أو خمسة في الفعل انفك.

• اسم الفعل: ليس للفعل غير القياسي (اسم الفعل) مادة لغوية موضوعة في قالب صرفي، بل كل ما له حرف بنية لا غير، قال بعض النحاة يخرج الفعل غير القياسي (اسم الفعل) من دائرة الأفعال، التي يوافقها في الدلالة، بناءً على عدم تَمَيُّزِ مادة لغوية فيه عن قالب صرفي: "ليست بأفعال؛ لأنها لم تؤخذ من لفظ أحداث الأسماء، ولا هي على أمثلتها"(۱).

وقد ورد اسم الفعل على حرفين، نحو: صه، مه، كما ورد على ثلاثة أحرف، نحو: هات، وورد على أربعة كذلك، كما في: رويد، وإيها، وورد على خمسة أحرف، كما في: هيهات.

ووردت بعض أسماء الأفعال مركبات إضافية لا كلمات مفردة بالأخذ بقول من قال باسمية الكاف لا حرفيتها، نحو: أمامك، وعليك. ويرجع ذلك إلى أن قسما من أسماء الأفعال، ينقل عن أقسام الكلم المختلفة وعن بعض المركبات.

• الحرف: لا تتميز المادة اللغوية في الحروف عن القالب الصرفي؛ إذ ليس لها قالب صرفية أصلا؛ حيث تنتفي في اللغة القوالب الصرفية للكلمات الأحادية الثنائية، كما تنتفى عن المبنيات الثلاثية، والرباعية، والخماسية أسماء وحروفًا.

وتثبت الأحادية في غير قليل من الحروف كهمزة الاستفهام، وباء القسم، وتائه، وسين الاستقبال، وفاء العطف، وكاف التشبيه.

كما تثبت الثنائية في كثير من الحروف التي قد تشاركها بعض الأقسام في ذلك يقول بعض الباحثين: "ولم يأت في اللغة ثنائي إلا كان اسما، أو حرفا، أو أداة، فمن الأسماء: يد، ودم، وشفة، ولثة، وأب، وحم، وابن، ومن الحروف لو، ولا، وما (النافية)، وهل، وبل، ومن الأدوات: كم، ومن، وما (الموصولة)"(٢).

<sup>(</sup>۱) أبو علي الفارسي (۱۹۸۷) المسائل الحلبيات، تقديم وتحقيق حسن هنداوي، دمشق: دار القلم، بيروت: دار المنارة، ط۱، ص۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) عبدالصبور شاهين (١٩٧٥) في التطور اللغوي، القاهرة: مكتبة دار العلوم، ط١، ص١٣٤.

ويرى العمل أن ثبوت الثنائية في الاسم عارض غير أصيل، بدليل ردِّ الحرف الثالث عند التثنية، والجمع، والنسب، وغير ذلك من تصريفات الاسم، كما يرى في ثنائية الأدوات الاسمية، نحو: من، وما الاستفهامية، أو الشرطية خروجا لهذه الأدوات عن طبيعة المواد اللغوية في الاسم، وأن هذه الثنائية تنفي استيفاء الأدوات لكل عناصر الاسمية ومقوماتها، بل إنها تجعلها متداخلة مع الحروف التي تعد الأحادية والثنائية فيها أصلاً، كما في "ما" التي ذكر بعضهم "لها عشرة أوجه، خمسة منها أسماء، وخمسة أحرف"(۱)؛ إذ ترد حرفا حين "تكون نفيًا للحال والاستقبال"(۱)، وحين تكون "مع الفعل في تأويل المصدر"(۱)، وحين "تكون زائدة"(٤) إلى آخر استعمالاتها الحرفية، كما ترد اسما حين تكون "موصولة بمعنى "الذي"، نحو: ما عندك من المتاع أحب إلى "(٥)، وحين تكون "جزاء... واستفهاما وتعجبا"(١).

والحق أن التداخل بين الأدوات والحروف يرجع في جزء منه إلى خروج الأداة عن طبيعة المادة اللغوية للاسم بورودها أحادية أو ثنائية، كما يرجع في جزء آخر منه إلى مشابهة بعض الحروف لبعض الأسماء، وذلك كما قرر بعض النحاة؛ فقد قال: "اعلم أن "على" لها ثلاثة أقسام: قسم تكون اسمًا، وقسم تكون فعلاً، وقسم تكون حرفًا"().

ولا يخفى كون التداخل شكليًّا محضًا، ولا تتميز الحروف بورودها أحادية وثنائية على سبيل الأصالة فحسب، بل تتميز بأمر آخر هو تركيبها الذي

<sup>(</sup>۱) **الرماني** (۱۹۲۹) *منازل الحروف*، رسائل في النحو واللغة لمصطفى جواد يوسف يعقوب مسكوني، سلسلة كتب التراث ۱۱، بغداد: وزارة الثقافة والإعلام، ص٥٩.

<sup>(</sup>۲) **الرماني** (۱۹۷۳) معاني الحروف، تحقيق عبدالفتاح إسماعيل شلبي، القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ص۸۸.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٨٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص٥٩.

 <sup>(</sup>٦) الهروي (١٩٨١) الأزهية في علم الحروف، تحقيق عبدالمعين الملوحي، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ص
 ص٧٥٠ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٧) المالقي (١٩٧٥) رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق أحمد محمد الخُرَّاط، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ص٣٧١.

قرره النحاة من لدن الخليل. يقول بعض الدارسين: "ونحن نظن أن الخليل أول من فطن للنحت والتركيب في بعض الكلمات في لغتنا العربية"(١).

وقد نَصَّ النحاة على التركيب في غير قليل من الحروف، وذلك كما في إذن، قال الزركشي: "وذكر بعض المتأخرين لها معنى ثالثًا، وهي أن تكون مركبة من "إذ" - التي هي ظرف زمان ماض - ومن جملة بعدها تحقيقًا وتقديرًا، لكن حذفت الجملة تخفيفًا، وأبدل التنوين منها "(٢).

ونَصَّ بعض النحاة على تركيب "إذن" عند الخليل من "إذ" و"إن"<sup>(")</sup>. وقد ذهب الخليل إلى ذلك؛ لاعتقاده النصب بأن مضمرة لا بها<sup>(٤)</sup>.

ونَصَّ النحاة على التركيب في ألاً. يقول بعضهم: "وأما قوله ﴿ أَلَا تَعَلُّواْ عَلَى النحاة على التركيب في ألاً. يقول بعضهم: "وأما قوله ﴿ أَلَا تَعَلُّواْ عَلَى الناهية، أو "أن" الناصبة و"لا" الناهية "(٦). وقد نَصُّوا على تركب "لَمَّا" كذلك، نقل بعضهم قول "الزمخشري في الفائق: "لَمَّا" مركبة من "لم" و"ما""(٧).

### تعقیب ومناقشة

يَتَحَصَّلُ مِمَّا سبق كون المادة اللغوية مقوما مهما للكلم التي تميز الأسماء منها على اختلافها بإطار عددي معين باستثناء جزء خاص منها هو قسم الاسم المبنى، كما تتميز الأفعال منها بإطار عددي لا يخرج عنه إلا اسم الفعل.

<sup>(</sup>۱) هادي عطية الهلالي (۱۹۸٦) الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين، بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة، ط١، ص٥٩٤.

<sup>(</sup>٢) **الزركشي** (١٩٥٨) *البرهان في علوم القرآن*، ج٤، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط١، ص٢٨١.

<sup>(</sup>٣) بدر الدين المرادي (١٩٨٣) الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ط٢، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) القيسى، مشكل إعراب القرآن، مج١، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل (٢٥).

<sup>(</sup>٦) السيوطي (١٩٦٩) معترك الأقران في إعجاز القرآن، القسم الأول، القاهرة: دار الفكر العربي، ص٥٩٤.

<sup>(</sup>٧) الزركشي (١٩٥٨) البرهان في علوم القرآن، ج٤، ص١٨٧.

ويرى العمل أن خروج بعض الأسماء عن الإطار العددي الخاص بالأسماء يعد نقصا في مقومات الاسم، ولا يُعَدُّ نقصا في اسميته ذاتها؛ إذ المبني من الأسماء الذي لا يلتزم قواعد المادة اللغوية للأسماء اسم ناقص الاسمية، ولا يعد خروجه عن الحدود المرسومة للمادة اللغوية خروجا عن الاسمية كلها؛ إذ إن جهات مشاركته للاسم تتمثل في الدلالة والوظيفة. أما الحروف فتختلف عن الاسم والفعل بورودها أحادية وثنائية على سبيل الأصالة، أي دون أن يكون في ذلك خروج عن طبيعة الحروف، ودون أن يكون هذا الخروج خاصا بقسم خاص من الحروف، أي إن ما سبق يعني أن ورود بعض الكلم أحاديًا، أو ثنائيًا يفيد حرفيته، أو نقصا في اسم مقومات الاسمية، وذلك في الاسم المبني أو نقصا في مقومات الفعلية، وذلك في السم الفعل.

ونشير إلى أن الأصل في كل من الاسم، والفعل أن تستقل مادتهما اللغوية بأداء دلالة مستقلة عن الدلالة المنوطة بالقالب الصرفي.

ويُعدُّ رجوع الدلالة إلى لفظ الكلمة كله وعدم رجوع بعضها إلى مادة لغوية وبعضها الآخر إلى قالب صرفي؛ يعد هذا الأمر طبيعة خاصة في الاسم والفعل؛ إذ أصل المادة اللغوية فيهما أن يناط بها وحدها جزء من دلالتهما ويتمثل في المعنى المعجمي للكلمة، ويكون المعنى المعجمي لبعض الكلم جنسا عينيًّا تنتمي إليه العين، كما يكون المعنى المعجمي لبعض آخر منها حدثا كذلك، أي جنسا معنويًّا، كما في أرض وفهم.

وقد تَحَوَّلُتْ بعض المواد اللغوية التي للجامد، أي التي تفيد دلالة الجنس العيني أصالة، نحو: الرأس إلى إفادة الأحداث، يقول بعض الدارسين: "والباحثون في الأفعال ثلاثية أم غير ثلاثية يجد أن طائفة منها ذات أصول جامدة، فالفعل (رأس) مأخوذة من الرأس.. وهكذا في (كبده)، أي أصاب كبده، و(صبع) به، وله، وعليه مأخوذ من غير شك من الإصبع"(۱).

وقد قام بعض الباحثين برصد بعض ما ورد من الأفعال بمادة لغوية جامدة الأصل، أي بمادة لغوية وضعتها اللغة في الأصل لإفادة الأجناس العينية التي تنتمي

<sup>(</sup>١) السامرائي (١٩٥٩) "الفعل والنظام الفعلي"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٦، ص ص٢٨٤. ٢٨٥.

إليها الأعيان، وذلك في بحثه عن الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية؛ حيث الأفعال المشتقة من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول<sup>(۱)</sup>، وبحث "معاني الأفعال المشتقة من أسماء الأعيان العضوية الثلاثية الأصول "<sup>(۲)</sup>. وبحث "الأفعال المشتقة من أسماء الأعيان الرباعية الأصول فما فوقها "<sup>(۲)</sup>.

ويعد نقل المواد اللغوية الخاصة بأجناس الأعيان المادية لإفادة الأحداث أمرا سماعيًّا كما يرى بعض الدارسين، يقول عن الاشتقاق: "وقد يقال: إن الاشتقاق سماعي بالجملة، أي يرجع فيه إلى ما ورد عن العرب أنفسهم، فالاسم الجامد الذي سمع أنهم حولوه، واشتقوا منه نتابعهم فيه، والمصدر الذي سمع أنهم اشتقوا منه صيغا معدودة لنا أن نستعملها، وننطق بها، وما لا فلا؛ فليس لك أن تشتق من كلمة الحصا الجامدة فعلاً، كاستحجر، ولا من كلمة سهم سهمه... تعني رماه بالسهم... كما قالوا في السيف: سافه، وفي الرأس: رأسه. هذا ما يقال بالنسبة للجوهر، ومثل ذلك يقال في المصادر وأسماء الأحداث".

وقد جَعَلَ مجمع اللغة العربية نقل المادة اللغوية التي تفيد الجنس العيني لإفادة الحدث أمرا قياسيا؛ حيث يجوز قياس ما لم يسمع عن العرب على ما سمع عنهم، قال بعض المجمعيين: "قرر المجمع في دورته الماضية جواز الاشتقاق من الجامد للضرورة في لغة العلوم "(٥).

على أن بعض الباحثين رأى أن نقل المواد اللغوية التي تفيد الأجناس العينية لإفادة الأحداث هو الأصل بناء على ما رآه الكوفيون، واعتمادا على تصور خاص لطبيعة اللغات، قال: "لا نشك في أن القول بمذهب البصريين في كون مصدر المشتقات ضرب من العبث، والجدل في إثبات نوع من المراء المُضِرِّ بالعربية في حالها

<sup>(</sup>۱) سليمان فياض (۱۹۹۰) *الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية*، سلسلة فضايا اللغة ۱۶، الرياض: دار المريخ للنشر، ص ص۲۳ ـ ۲٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ص٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ص٥٣، ٥٦.

<sup>(</sup>٤) عبدالقادر المغربي (١٩٤٧) الاشتقاق والتعريب، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط٢، ص٨.

<sup>(</sup>٥) على الجارم (١٩٧٣) نص اقتراحه عن الاشتقاق من الجامد ضمن اقتراح علي الجارم وضع قواعد جديدة يستعان بها في الشتقاق الأفعال من الجامد للضرورة، محاضر جلسات دور الانعقاد الثاني، القاهرة: المطبعة الأميرية، ص٦٦٣.

ومستقبلها، كما كان مُضِرًّا بماضيها، فيجب حذفه من كتب الصرف في مدارس العالم العربي، وإحلال رأى الكوفيين محله، وتلافي ما ترك في اللغة من أسواء وبلاء فهو الذي كان سندا لقولهم: أصل الاشتقاق من اسم المعنى لا من اسم الذات ذلك القول الباطل بتقديمه التجريد على التجسيد المضاد لطبيعة اللغات "(۱).

وتفيد قلة الاشتقاق من أسماء الأعيان نَقْلَ المواد اللغوية الخاصة بالأجناس العينية لإفادة الأحداث ليس أصلاً في العربية كما تريد الدراسات إثباته.

# المبحث الثاني: القالب الصرفي للوحدات التوزيعية الأساسية (أقسام الكلم)

## • توظيف القالب الصرفي في العربية

يُعَدُّ القالبُ الصريِّ الهيئةَ التي توضع عليها المادة اللغوية، وهو يَتَحَدَّدُ بِعَدَدِ حروف الكلمة، وترتيبها، وضبطها، ونوعها أصالة وزيادة، ووجودها ثبوتا وحذفًا.

وتُعَدَّ هذه الجهات الخمس العناصر التي يتكون منها القالب الصرفي، ولا يمكن الحديث عن قالب صرفي لكلمة ما بدون أن تكون هذه الجهات واضحة في الكلمة؛ إذ إن القالب الصرفي كشفٌ لهذه الجهات، وتسجيل لها، وعدم تحديدها أو تحديد بعضها يعنى أنه لايمكن إثبات القالب الصرفي.

وقد سبق أن أشرنا مِرَارًا، إلى أن القالب الصرفي لا يتميز إلا حين تتحدد المادة اللغوية للكلمة، وأن تَمَيُّزُه في الكلمة يكون تَمَيُّزًا له عن المادة اللغوية. ونشير ونشير أيضًا - إلى أننا لا نتحدث عن القالب إلا حين تكون للكلمة تصريفات مختلفة؛ وليس ثمة حاجة إلى وصف قالب صرفي لكلمة لا تغادره إلى قالب آخر. وتحقيق ذلك أن تصريفات الكلمة هي التي تحدد ترتيب حروفها، وتُحَدِّدُ نوع حروفها أصالة وزيادة، ووجودها إثباتا وحذفًا، أي أن تصريف الكلمة يكشف الجهات التي يقوم القالب الصرفي بتمثيلها وأدائها؛ وعليه فإن القالب الصرفي قرين الكلمات المتصرفة، ولا يوضع قالب صرفي لكلمات غير متصرفة إلا بقياسها على نظيرها من المتصرف. ويمكن وضع قالب صرفي للفعل الناقص "دام" من خلال قياسه بالفعل التام "دام"، ويمكن - كذلك - وضع قالب صرفي لأي فعل غير متصرف حين تَتَّضِحُ

-

<sup>(</sup>١) جواد (١٩٥٥) المباحث اللغوية في العراق، ص١٦.

جهات القالب الصرفي بلا حاجة إلى تصريف، كأن تكون حروف الفعل ثلاثة، وليس أحدها من حروف الزيادة، كما في الفعل غير المتصرف "طفق" الذي يمكن تحديد قالبه مع عدم تصرفه نظرا لكونه على ما هو مقرر للأفعال من الثلاثية مع عدم صلاحية أحد الحروف لعده زائدا؛ إذ لو صح أحدها أن يكون زائدا، لقام احتمال زيادته، وحذف أحد الأصول. ويعني كونه على ثلاثة أحرف، وعدم وجود أحد أحرفه صالحا لوصفه بالزيادة أن حروفه أصول، وأنها ثلاثية، ولا يحتاج لتحديد ضبط للكلمة إلى وجود تصريف لها، مثلما يحتاج نوع الحرف أصالة وزيادة، وترتيب الحروف، ووجودها إثباتا وحذفا إلى غير ذلك.

ويعني ما سبق أن القالب الصرفي يختفي حين يغيب التصريف عن الكلمة ، إلا إذا رصدت جهات القالب الصرفي من خلال قياس الكلمة غير المتصرفة بأخرى متصرفة لتناظرهما ، أو حين لا تصلح حروف الكلمة إلا لجهات معينة. وقد مثل العمل بفعل غير متصرف جاء على ثلاثة أحرف ليس فيها ما يصلح لعده زائدًا ، نحو : طفق الذي يمكن النص على قالبه الصرفي رغم تخلف التصرف فيه. ويعني أن اختفاء القالب الصرفي في الكلمات غير المتصرفة فيما سوى كلمات الحالتين المذكورتين راجع إلى كون جهات القالب الصرفي لا تتضح إلا من خلال التصريف.

ونربط تميز القالب الصرفي بتَحَدُّدِ المادة اللغوية؛ لأن عدم معرفة المادة اللغوية التي تُعَدُّ أصلاً للكلمة، وتميزها عن غيرها من الحروف الزائدة إن وجدت يُعَدُّ نَقْصًا فِيماً يَلْزَمُ القالب الصرفي تحديده. ويَتَميَّزُ القالب الصرفي في نظرنا عن المادة اللغوية لأن القالب هو الهيئة التي تُشكَلُ عليها المادة اللغوية بالترتيب والضبط، والإثبات، أو حذف بعض الحروف، ولا تقوم الهيئة إذا لم يقم. أي لولا تحدد المادة اللغوية في الكلمات المتصرفة، لما جاز أن يتحدث عن تشكيل لها.

ذكر بعضهم أهمية القوالب بالنسبة للمواد اللغوية والدلالات، قال بعضهم: "والمادة أقل مجموع من الأصوات تؤدي معنى، ولكنها لا تصلح وحدها أن تكون كلمة مستقلة الاستعمال، بل ولا يمكن النطق بها دون اندماجها مع مجموعة أخرى ذات معنى تسمى الوزن"(١). وقال آخر: "إن صيغة الكلمة، أو وزنها عنصر من

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن أيوب (۱۹۷۸) الفهومات الأساسية اللغوية عند العرب"، مجلة اللسان العربي، مج١٦، ج١ (أبحاث ودراسات)، ص١٨.

العناصر الأساسية التي تحدد معناها، ولولا ذلك لالتبست معاني الألفاظ المشتقة من مادة واحدة؛ فالصيغة هي التي تقيم الفروق بين (كاتب، ومكتوب، وكتابة) وبين (شريك، واشتراك، وشركة)؛ فهي التي تخصص المعنى وتحدده كتحديد معنى الفاعلية فيما كان على وزن فاعل من الثلاثي، أو مفعل من أفعل... ومعنى المفعولية في أوزان "اسم المفعول"، أو معنى الطلب في استفعل، كاستغفر واسترحم "(۱).

وأشار أنيس إلى أنه قد تغيب الحكمة في ورود قوالب صرفية للفظة واحدة لم تتغير دلالتها حتى يتغير قالبها، قال: "ولسنا ندهش حين نجد تعدد الصيغة يقترن باختلاف المبنى، أو حين تنتمي كل صيغة من تلك الصيغ المتعددة إلى بيئة معينة من بيئات العرب القدماء، ولكن الذي يبعث على الدهشة حقا هو أن نجد هذا التعدد في الصيغة رغم اتحاد المعنى، أو حين يرد هذا في لغة أدبية في لغة موحدة منسجمة كاللغة المشتركة الأدبية "(۱). وقد عرض أمثلة لاختلاف قوالب اللفظ الواحد مع عدم اختلاف دلالته، قال: "أما الذي لا نكاد نرى له نظائر في تلك اللغات فهو أن يكون للكلمة الواحدة ذات الدلالة الواحدة أكثر من صورة من صور الجمع مثل: "أبحر وبحور، أشهر وشهور، آلاف وألوف، ذكران وذكور، أنفس ونفوس؛ فهذه جموع لمفردات معينة وليس لمفرد كل منها سوى معنى واحد وصيغة واحدة "(۱).

ولا يُعَدُّ غياب الحكمة في ورود هذه القوالب وافتقاد التفسير نقضا لأهمية القوالب الصرفية المتمثلة في أدائها للدلالة، بل يُعَدُّ صورة لعدم التوظيف الأمثل لأدوات اللغة؛ حيث استخدمت اللغة أكثر من قالب صرفي لدلالة واحدة كان يمكن أن يكتفى معها بقالب واحد ما لم تكن هناك ضرورة لأن يُستَبُدلَ به غيره.

وقد أرجع أنيس تعدد القوالب الصرفية مع توحد الدلالة إلى الخطأ في القياس، قال: "ويبدو لنا أن السبب الأساسي في تعدد تلك الأشكال والصور للجمع رغم اتحاد المعنى والصيغة في المفرد هو ما نسميه بالقياس الخاطئ"(٤).

<sup>(</sup>۱) محمد المبارك (۱۹۷۰) فقه اللغة وخصائص العربية: دراسات تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد ، بيروت: دار الفكر ، ط٤ ، ص ص١١٥ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أنيس (١٩٦١) "تعدد الصيغ في اللغة العربية"، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج١٣، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ص ١٦١ ـ ١٦٢.

### ● القالب الصرفى للوحدات التوزيعية الأساسية (أقسام الكلم)

يَتَبَيَّنُ من النظر في دراسة النحاة للقوالب الصرفية للكلم أنهم قد رصدوا قوالب كل قسم من أقسام الكلم؛ إذ عينوا قوالب الأسماء المرتجلة، وبيَّنُوا ما ترد عليه الكلمات المشتقة من قوالب؛ إذ تحدثوا عن قوالب اسم العين المجرد، وذكروا عددها. قال بعضهم بعد عَرْضِهِ لَها "فهذه أبنية الأسماء الأصول، وهي تسعة عشر بناءً، وما عدا ذلك فزوائد"(۱). وقد وزَّعُوا هذه الأبنية على أقسام الاسم المجرد. قال بعضهم: "وللاسم الثلاثي المجرد لا المزيد فيه عشرة أبنية بحسب الاستعمال، والرباعي المجرد أبنية خمسة استعمال(۲)، وللخماسي المجرد أبنية أربعة"(۲).

- اسم الجمع: يفيد القالب الصرية لاسم الجمع كونه اسم عين مفردا؛ إذ يخالف قالبه قوالب الجموع؛ فإن أبنية اسم الجمع "لو كانت جمعا صناعيًّا، لاطرد ذلك فيما كان مثله"(٤).
- اسم الجنس العيني: يفيد القالب الصرفي لاسم الجنس العيني عدم كونه جمعا لاسم العين، قال بعض النحاة عن اسمَي الجمع والجنس: "ليسا على أوزان جموع التكسير لا الخاصة بالجمع كأَفْعِلَةٍ، وأَفْعَالٍ، ولا المشهورة فيه كفِعلَةٍ"(٥). ويثبت في القالب الصرفي لاسم الجنس العيني عدم خروجه عن قوالب اسم العين؛ إذ تشترك قوالب اسم العينى وقوالب اسم العين كما في:

فَعْل: تمر ونحل من اسم الجنس العيني، وفهد وقلب من اسم العين.

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم الزجاجي (۱۹۸۵) الجمل في النحو، حَقَّقَهُ وقَدَّمَ له علي توفيق الحمد، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط۲، ص۲۹۲.

<sup>(</sup>Y) ورد كونها ستة عند ابن هشام (۱۹۹۰) نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق ودراسة أحمد عبدالمجيد هريدي، الكتاب الأول، مركز المخطوطات العربية بكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا، القاهرة: مكتبة الزهراء، ص۱۰۷. وقد أرجع ابن جني هذا الرأي إلى الأخفش قال: "وأما السادس الذي يتنازع فيه الناس فحكاه أبو الحسن وحده وخالفه فيه جميع البصريين إلا من قال بقوله. ابن جني (۱۹۵٤) المنصف لكتاب التصريف، ج١، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط١، ص٢٧.

<sup>(</sup>٣) نقره كا، شرح الشافية في التصريف بشرح الفاضل العصام، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص ص١٢ ــ ١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٥، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) الرضى (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٣، ص٣٦٧.

فعَل: حبش وعرب من اسم الجنس العيني، وجمل وقمر من اسم العين. فعال: فراش من اسم الجنس العيني، وسراب وغزال من اسم العين. فعال: ذُباب من اسم الجنس العيني، ورضاب من اسم العين.

- اسم الجنس المعنوي: يتميز اسم الجنس المعنوي بوجود قالب صرفي له متميز عن المادة اللغوية. وقد يشارك اسم العين في بعض القوالب الصرفية، كما قد يتميز بقوالب خاصة به. ويمكن مراجعة قوالب الأسماء التي استقصاها السيوطي؛ لتوزيعها على أصناف الاسم المختلفة، وللوقوف على ما تشترك فيه كثير من أقسام الاسم، وما تتميز به بعض أقسامه دون غيره.
- اسم الجنس الصناعي: لا يَتَميّ زُ اسم الجنس الصناعي المعروف بالمصدر الصناعي بما ليس في المصاعي بما ليس في أسماء الأعيان من القوالب فحسب، بل يتميز بما ليس في الاسم بعامة من القوالب؛ فهو يخرج عن الإطار العام لقوالب الاسم الذي يشمل جميع القوالب التي تتميز بها بعض أسماء الأعيان، أو تتميز بها بعض أسماء الأجناس العينية، وما إلى ذلك من القوالب التي تتميز بها بعض أقسام الاسم عن بعض من جمع هذه القوالب، وضمها إلى القوالب المشتركة في أقسام الاسم غير المبني.

ويرجع جواز خروج اسم الجنس الصناعي عن الإطار العام لقوالب الاسم لجواز وروده من العلم الذي ينقل أحيانا مِمَّا يخالف قوالب الاسم من الأفعال والحروف والألفاظ الأعجمية.

• الصفة (المشتق العامل): وردت المشتقات العاملة ذات قالب صرية كما ورد اسم العين، واسم الجنس العيني، واسم الجنس المعنوى، وغيرها من الأسماء.

وقد قامت بعض الدراسات بإحصاء كل القوالب المكنة لأصناف الصفة المختلفة تبعا الاختلاف ما تشتق منه الأصناف في عدد الحروف؛ فقد ذكرت الاسم الفاعل من غير الثلاثي قوالب مُفْعِل، ومُفَعِّل، ومُفَاعِل، ومُتَفَاعِل، ومُتَفَعِّل... إلخ (۱) كما ذكرت قوالب اسم المفعول المختلفة بحسب ما تشتق منه عدد الحروف، أي بحسب التجرد والزيادة في ضوء ما قرره سيبويه (۲).

\_

<sup>(</sup>۱) خديجة الحديثي (۱۹٦٥) *أبنية الصرف في كتاب سيبويه*، بغداد: منشورات مكتبة النهضة، ط۱، ص ص٢٦٥ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ص ٢٨١ ـ ٢٨٣.

ويرى العمل أن قوالب الصفة نوعان: أحدهما قياسي، والثاني سماعي؛ إذ يرتضي العمل ما ذهب إليه الزمخشري، وابن الحاجب، والرضي من أن لاسم الفاعل بناءً واحدًا مقيسًا مع الفعل الثلاثي المجرد (١)؛ حيث يعني ذلك أنه يقرر أن ما سوى بناء فاعل لاسم الفاعل مع الفعل الثلاثي المجرد يعد سماعيًّا، ويرى العمل كون القالب الصرفي الدال على العين الواقع عليها الحدث قالبا سماعيًّا إذا لم يتمثل في مفعول حال اشتقاقه من الثلاثي.

وقد نص النحاة على ورود بعض القوالب دالة على ما تدل عليه الصفة، أي على ورودها صفة على سبيل النيابة من جهه السماع، قال بعضهم: "فعيل" بمعنى مفعول مصروف عن وجهه، طرحت منه الهاء للفرق بين الفاعل والمفعول (٢٠). وقال آخر يؤكد كون ورود "فعيل" ضمن قوالب اسم المفعول من جهه السماع: "ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع" (٢٠). كما قال ثالث يُبَيِّنُ كون ورود قالب "فعيل" ضمن قوالب اسم المفعول على سبيل النيابة، ورجوع ذلك إلى السماع: "وقد ينوب عن "مفعول" "فعيل"، كدهين وكحيل، وجريح، ومرجعه السماع" (٤٠).

وقد وردت بعض القوالب النائبة في اسمي الفاعل، والمفعول أصلية في غيرهما من أقسام الصفة، وهو قسم الصفة المشبهة؛ فقد وردت على قالب "فعيل" أصالة كما في: بخيل، وكريم.

وأشار بعض النحاة إلى اشتراك اسم العين، والصفة في القوالب، قال عن القوالب الثلاثية في الأسماء: "وجميع هذه الأمثلة العشرة تكون أسماء وصفات"(٥). وقال عن القوالب الرباعية: "وأمثلة الرباعي خمسة في الأسماء وفي الصفات"(١). وقال عن القوالب الخماسية، وأبنية الخماسي من الأسماء أربعة وتكون أسماء وصفات(٧).

<sup>(</sup>۱) الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش، ج٦، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) **أبو حيان** (١٩٨٦) *تذكرة النحاة*، تحقيق عفيف عبدالرحمن، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) **ابن عقيل** (١٩٦٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج٢، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) السنباطي (١٩٨٨) فتح الحي القيوم بشرح روضة الفهوم، ضمن كتاب "رسالتان في علم الصرف"، تحقيق أحمد ماهر البقري، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ص ص٩٤ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) الميداني (١٩٨٢) نزهة الطرف في علم الصرف، ص٨٤.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ص٨٩ ـ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص٩٣.

• الاسم المنسوب: ترد قوالب المنسوب على ما ترد عليه قوالب المنسوب إليه؛ إذ يتم النسب بإضافة لاصقة النسب إلى المنسوب.

ويعني ذلك أن قوالب المنسوب تكون قوالب اسمية أصالة؛ حيث يكون المنسوب إليه اسم عين، أو اسم جنس عيني، ونحو ذلك وقد تكون قوالب اسمية نقلاً، وذلك حين يكون المنسوب إليه علَمًا منقولاً عن فعل، نحو: يزيد، وتغلب؛ إذ إن القالب فيهما قد صار قالبا اسميًّا بعد أن نقل الفعلان إلى قسم الأعُلام.

ويُعَدُّ من القوالب الاسمية بالنقل في المنسوب ما نسب إلى صدر العلم المنقول عن جملة فعلية؛ إذ المركب ينسب إلى صدره كبعلى وتأبطي (١).

ولا يخرج قالب المنسوب إلى المنحوت من المركب الإضافي عن دائرة قوالب الأسماء، وإن خرج عن قوالب صدر المضاف لزيادة المنحوت عن صدر المركب الإضافي في الحروف، وذلك كما يظهر في المنسوب إلى المنحوت، نحو: عبدري.

• المشتق غير العامل: لا تخرج قوالب المشتق غير العامل عن الإطار العام لقوالب الأسماء؛ إذ يرد اسما الزمان والمكان على قالبَي "مَفْعِل" بفتح العين، وبكسرها بحسب الضبط الوارد في عين مضارع ما اشْتُقًا منه إن كان ثلاثيًّا، كما يوافق قالبهما قالب اسم المفعول إن كانا مشتقين من غير الثلاثي؛ الأمر الذي يؤكد عدم خروج قالبهما عن الإطار العام لقوالب الأسماء، كما ترد قوالب اسم الآلة في حدود الإطار العام لقوالب الأسماء سواء في ذلك ما قرره النحاة من قوالب له، وهو ما نص بعضهم عليه بقوله ويصاغ لآلة الفعل الثلاثي مثال مِفْعَل، أو مِفْعَل، أو مِفْعَلَة، أو فعال "، وما أضافه البحث اللغوي الحديث الذي قرر "أن أوزان أسماء الآلة والأداة لا تتحصر في ثلاثة كما تُوهِمهُ قاعدة النحاة، وإنما هي كثيرة، ومنها: فاعل، وفعول، وفعول، وفعول، وفعول، وفعول، ومفعل، ومفعل، وفعل، وفعل، وفعيل، ولميل، ولميل، ولميل، ولميل، ولميل، ولميل، ولميل، ولميل، ول

• العلم: أدى ورود بعض الأعلام منقولاً عن غيره إلى أمور:

<sup>(</sup>۱) ابن الحاجب (۱۹۷۵) الشافية بشرح الرضى، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) ابن مالك (١٩٦٧) تسهيل الفوائد ، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الأثري (١٩٦٢)" الآلة والأداة"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج١٠، ص١٦.

أولها: ورود قوالب الاسم على اختلاف أصنافها في العلم؛ إذ يجوز نقل العلم عن أي صنف منها.

ثانيها: كون بعض قوالبها قوالب اسمية نقلاً، أي غير أصلية في باب الأسماء. وترد هذه القوالب حين يكون العلم منقولاً عن فعل؛ إذ لا يخفى مخالفة قوالب الفعل لقوالب الاسم وخروجها عن إطارها العام.

ثالثها: خلو بعض الأعلام من القوالب، وذلك حين تكون منقولة عن الحرف؛ إذ لا قالب للحرف، وحين تكون منقولة عن مركب سواء أكان مركبا مزجيًا، نحو: معديكرب، وبعلبك وغيرهما من المركبات المزجية التي تخلو من القوالب الصرفية، أم كان مركبا إضافيًا، نحو: عبدالرحمن، وعبدالله، وغيرهما من المركبات الإضافية التي لا تثبت لها القوالب الصرفية بخروجها من دائرة المفرد الذي يثبت له القالب الصرفية بالذي لا تثبت له قوالب صرفية؛ إذ تفقد الكلمات التي تكونه القوالب الصرفية التي تثبت لها حال الأفراد لافتقادها الاستقلال وصيرورتها جزءا من بنية أكبر هي بنية العلم، بدليل ورود النسب في بعض منها إلى اسم ينحت من مجموع المضاف والمضاف إليه، كما في عبدري وعبشمي، أو إلى مركب إسنادي، نحو: شاب قرناها، وفتح الله، وغيرهما التركيب الذي يدل على افتقاده القالب الصرفية بخروجها من الإفراد إلى التركيب الذي يدل على افتقاده القالب الصرفية ، ورود بعض عناصره خالية من المركيب الدي يدل على افتقاده القالب الصرفية، ورود بعض عناصره خالية من القالب الصرفي ابتداء كضمير الغائبة في شاب قرناها، وهو الأمر الذي ينفي إثبات قالب صرفي المركب يتمثل في مجموع قوالب أجزائه.

وتخلو الأعلام من القالب الصرية حين تكون منقولة عن علم أعجمي غير موافق للأعلام العربية في القالب، وذلك ما لم يلحق بأحد الأوزان العربية. يقول بعض الدارسين: "والواقع أننا إذا نظرنا إلى الكلمات معربة نجد أن هنالك ألفاظا معربة غير ملحقة بأحد الأوزان العربية، نحو: خراسان وإبراهيم؛ إذ لا يوجد في العربية أوزان فعالان، وإفعاليل"(١).

<sup>(</sup>١) إميل بديع (١٩٨٢) فقه اللغة العربية وخصائصها ، بيروت: دار العلم للملايين ، ط١ ، ص٢١٦.

وقد ثبت في بعض قوالب الأعلام مخالفتها لنظائرها من قوالب الأسماء غير الأعلام. وقد جمعت إحدى الدارسات هذه المخالفات اللفظية الخاصة بالقالب في حديثها عن الشاذ من الأعلام (۱).

ووردت هذه المخالفات في خمس صور ذكرها بعضهم بعد العلم القياسي، قال: "وشاذ وهو ما يقابله، وذلك بفكً ما يُدْغَمُ، نحو: مُجِيب، ونظيره مرد، أو فتح ما يكسر، نحو: موهب، والقياس موهب كموعد، أو كسر ما يفتح، نحو: معدي من قولهم معد يكرب، والقياس معْدَى كمِغْزَى، وحكى قطرب "صيقل" بكسر القاف اسم امرأة، والقياس الفتح كضيّغُم، أو تصحيح ما يعل، كمَدْيَن، والقياس مَدَانَ كمنال، هذا على مذهب من جعل الصحة شذوذًا، أو إعلال ما يَصِحُّ، نحو: داران، وماهان، وقياسهما التصحيح، ونظيره الطوفان، والدوران".

وقد نَصَّ الفارسي على اختصاص الأعلام بهذه القوالب، قال: "الأسماء الأعلام قد تجيء في غير مخالفة لغيرها ومختصة بأمثلة لا يشركها فيها غيرها"(٢).

• الضمير: لا يثبت القالب الصرفي للضمائر التي تكتفي بالوزن الموسيقي الثابت لألفاظ العربية جميعا، كما يقول المبارك: "إن جميع ألفاظ العربية ترجع إلى نماذج من الأوزان الموسيقية، والكلام العربي نثرا كان، أو شعرا هو في أي تركيب مجموع من الأوزان، ولا يخرج عن أن يكون تركيبا معينا لنماذج موسيقية"(1).

ويرجع عدم ثبوت قالب صرية للضمير إلى عدم ثبوت مادة لغوية له، أو لثبوتها له كما رأى بعض المحدثين على ما بَيَّنَهُ العَمَلُ في حديثه عن المادة اللغوية للضمير(٥) على غير ما تثبت عليه في غيره؛ إذ يلزم ألا تقل المادة اللغوية التي توضع في القالب الصرفي عن ثلاثة أحرف؛ فهى تلزم الكلمة في كل موضع من مواضع

\_

<sup>(</sup>۱) محمد أحمد العمروسي (۱۹۸۹) الأحكام النحوية للأعلام في اللغة العربية، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١، ص ص٣٧- ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (١٩٨٣) ارتشاف الضرب، ج١، ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) الفارسي (١٩٨٢) *المسائل العسكرية* ، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٤) محمد المبارك (١٩٦٠) خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد والتوليد، القاهرة: مكتبة نهضة مصر، ص٢٨.

<sup>(</sup>٥) ص ص١٣٢ ـ ١٣٢من هذا الكتاب.

تصرفها إلا أن يحذف شيء من الأصول تخفيفا أو لعلة عارضة؛ فإنه لذلك في تقدير الثبات، كما أنه لا يمكن الحديث عن قالب صرفي في الضمير لامتناع ذلك مِمًا لا يتصرف، ولا يجوز قياسه على نظير له متصرف؛ ذلك أن التصرف هو الذي يبين جهات القالب الصرفي التي تتمثل في عدد الحروف، وترتيبها، ونوعها أصالة وزيادة، وحكمها ثبوتا وحذفًا، ولا يمكن تحديد هذه الجهات دون تصرف إلا بقياس ما لا ينصرف على نظير له متصرف كما في فعل الذم ساء الجامد الذي يتعين قالبه الصرفي في الضمير بانتفاء تصرفه مع انعدام النظير الذي يمكن أن يقاس عليه.

ولعل انحصار الضمائر في قلةٍ من الألفاظ هو ما أغناها عن اتخاذ مادة لغوية موحدة مع اصطناع قوالب صرفية لضبطها ضبطا يتيسر معه استدعاؤها؛ إذ استدعاؤها متيسر بقلة ألفاظها. لقد استبدلت الضمائر بتغير القوالب وثبات المادة اللغوية تغير ألفاظها، كما في أنا، نحن، هذا، هؤلاء، الذي، الذين لقيام سهولة الاستدعاء إلى الذهن التي تتحقق لغيرها من خلال توحيد المادة اللغوية والاكتفاء بتغيير القالب الصرفي؛ وذلك لأن سهولة الاستدعاء في الضمير متحققة بقلة ألفاظها.

• المبهم: لم يتخذ المبهم موقفا واحدا من القالب الصرفي؛ إذ تخلف القالب الصرفي في بعض أصنافه، وهو صنف كنايات الأعداد، نحو: كم، كما ثبت في بعض أفراد المبهم؛ حيث جاءت فيها قوالب ثلاثية موافقة لقوالب الأسماء غير المبهمة على اختلافها، وذلك نحو: فَعْل؛ فقد ورد في المبهم، نحو: كيل، وفي غيره كاسم العين، نحو: قلب، واسم الجنس العيني، نحو: تمر، واسم الجنس المعنوي، نحو فهم، والصفة، نحو صعب، ونحو فعَل؛ حيث ورد في المبهم، كما في: قدح، وفي غيره كاسم العين، نحو: شجر، واسم الجنس المعنوي، نحو: فرح، والصفة، نحو: بطل، ونحو: فِعْل؛ إذ ورد في المبهم كما في: ميل، وفي غيره، كاسم العين، نحو: قدر، واسم الجنس العيني، نحو: عَهْن، واسم المعنوي، نحو: عَهْن، واسم الجنس العيني، نحو: عَهْن، واسم الجنس المعنوي، نحو: عَهْم، والصفة، نحو: مِلْح.

كما جاءت في بعض أفراد المبهم قوالب غير ثلاثية موافقة لغيره من الأسماء؛ فقد ورد القالب الرباعي فعيل - مثلاً - في المبهم، نحو: جريب، كما ورد في غيره، كاسم عين، نحو قضيب، واسم الجنس العيني، نحو زينب، واسم الجنس المعنوي، نحو صهيل، والصفة، نحو جميل.

• الفعل: ورد للفعل التام قوالب صرفية قام الصرفيون برصدها وتسجيلها، قالوا في الفعل: "للماضى الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية... وللمزيد فيه خمسة وعشرون"(١).

وقد ورد الجمود في قالب الفعل التام؛ إذ ثبتت بعض قوالب الأفعال، فلم يجز تغييرها. وقد قال بعضهم يُبيّنُ الجامد من الفعل التام والناقص: "كل الأفعال متصرف إلا ستة: نعم، وبئس، وعسى، وليس، وفعل التعجب، وحبذا، كذا قال ابن الخباز في شرح الدرة، وهي أكثر من ذلك. وقال ابن الصائغ في تذكرته الأفعال لا تتصرف إلا عشرة، وزاد قلما، ويذر، ويدع، وتبارك الله ـ تعالى"(٢).

وقد استطاع الصرفيون تعيين قوالب للفعل التام الجامد على الرغم من عدم التصرف الذي يكشف جهات القالب من خلال قياس الجامد على نظيره المتصرف.

ولم يتميز قالب الفعل الناقص عن قالب الفعل التام في شيء؛ إذ لم يخرج عن دائرته، بل إن الفعل الناقص قد ورد عليه الفعل التام؛ إذ ورد على:

- ـ قالب فَعَل يَفْعُلُ، كما في: كان يكون.
  - ـ قالب فَعَل يَفْعَل، كما في: ظَلُّ يَظَلُّ.
- قالب المزيد بهمزة أَفْعلَ، كما في: أصبح، أضحى، أمسى.
  - ـ قالب المزيد بهمزة ونون اِنْفُعَلَ، كما في: انفك.

ولم يخالف قالب الفعل الناقص قالب الفعل التام إلا شذوذًا في الفعل ليس. وقد ورد الجمود في قالب الفعلين الناقص والتام. وقد عرض النحاة صورة الجمود في الفعلين التام والناقص معًا، وذلك كما في نَصِّ السيوطي السابق. وقد زاد فِعْلاً ناقِصًا إلى الأفعال الجامدة في نَصِّ آخَرَ لَهُ، قال عن الأفعال الناقصة: "وكلها تتصرف إلا ليس، ودام"(٢).

• اسم الفعل: تَخَلَّفَ القالب الصرفي عن اسم الفعل الذي ورد بعضه على حرفين لا يُصِحُّ صَبُّهُمَا فِي القوالب الصرفية، وورد بعضه منقولاً عَمَّا لا قالب له، كالجار والمجرور، نحو: إليك، وعليك، والظرف المضاف إلى الضمير، نحو: أمامك، ودونك.

<sup>(</sup>١) ابن الحاجب (١٩٧٥) الشافية بشرح الرضي، ج١، ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) السيوطي (١٩٨٥) الأشباه والنظائر، ج٣، ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، جمع الجوامع في علم العربية بشرح همع الهوامع، ج١، تصحيح السيد محمد بدر النعساني، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، ص١١٤.

وقد أدى عدم وجود قوالب صرفية لاسم الفعل، أي عدم تشكله على هيئات مخصوصة، إلى أن جاء اسم الفعل "كتلة صوتية يعبر بها عن معنى فعلي معين؛ فتلزم صيغة واحدة"(۱).

ولعل مرجع هذا إلى كونه مرحلة مبكرة من حياة اللغة سبقت مرحلة استخدام الفعل (٢).

• الحرف: لم يرد للحرف قالب صرية؛ حيث ورد كثير منه على حرف أو حرفين؛ إذ بلغ عدد الحروف الأحادية والثنائية ثلاثة وأربعين بإحصاء الإربلي، الذي يُبَيِّنُ كون الحروف الأحادية ثلاثة عشر، وكون الحروف الثنائية ثلاثين حرفًا، يقول عن الحروف الأحادية: "وجملة ما ورد من حروف المعاني أحادية ثلاثة عشر حرفا"(") كما قال عن الحروف الثنائية التي استقصينا حصرها ثلاثون حرفا"(أ) أي إن ما ورد من الحروف غير صالح لوضعه في قوالب صرفية للاثون حرفا الثلاثية يزيد على نصفها؛ إذ تبلغ الحروف ثمانية وسبعين حرفا على ما يُوضِّحُهُ تَنَبُّعُهَا من مختلف أنواعها التي يثبتها الإربلي (أ) ، ثُمَّ إِنَّ ما يصلح منها لوضعه في قالب صرفي، وهو الثلاثي، والرباعي، والخماسي، ليس به حاجة إلى لوضعه في قالب صرفية إذ وظيفة القالب الصرفية أمور غير موجودة في حروف المعاني، الأول: هو أداء جزء من دلالة اللفظ الذي يصاغ فيها، والثاني: الاستفادة المعاني، الأول: هو أداء حزء من دلالة اللفظ الذي يصاغ فيها، والثاني: الاستفادة المعرفية قيامها بأداء دلالات مختلف من القوالب الصرفية فيام المادة اللغوية (ك. ت. ب.) بدلالات مختلفة لاختلاف ما تصب فيه من القوالب الصرفية في كتب، كاتب، مكتوب... إلخ، والثالث تيسير استدعاء الألفاظ بعد تصنيفها في قوالب صرفية.

<sup>(</sup>۱) محمود عبد السلام شرف الدين، (۱۹۸۹) صوتيات فعليات بين العوض والبدل: فصل في المعنى الفعلي، سلسلة نحو العربية ۷، القاهرة: ص۸۳.

<sup>(</sup>٢) مهدي المخزومي (١٩٦٤) في النحو العربي: نقد وتوجيه ، بيروت: منشورات الكتب العصرية ، ط١٠ ، ص ص٢٠٢ . ٢٠٦

<sup>(</sup>٣) الإربلي (١٩٨٤) جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، ص٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ص ٤٠٩، ٤٥٩، ٤٧٤، ٤٧٤، ٥٢١، ٥٢٨، ٥٢٨.

ويرجع عدم حاجة حروف المعاني إلى هذه الأمور إلى عدم أدائها للدلالة حال إفرادها، ووجود سهولة الاستدعاء بانحصار ألفاظها في عدد كثير. كما مَرَّ بِيَانُهُ.

#### تعقیب ومناقشة

يتحصل من كل ما سبق أن الحروف تفارق كُلاً من الاسم، والفعل في القالب الصرفي، مثلما تفارقهما في طبيعة المادة اللغوية، ومثلما تقابلهما في الدلالة بعدم أدائها للدلالة حال إفرادها مثلهما، وقد خرجت بعض أقسام الاسم عن الطبيعة المقررة للاسم، والفعل والمتمثلة في وجود قالب صرفي لهما، فوردت بلا قالب صرفي لهما. وكذا خرج اسم الفعل عن طبيعة الاسم، والفعل المتمثلة في وجود قالب صرفي لهما.

وقد فصلت بعض الدراسات الحروف مع ما يُشابهها من أقسام مع الخوالف التي تطلق على اسم الفعل عند أبي جعفر بن صابر، وجمعتها تحت مصطلح الثوابت اللغوية، تقول: "ولما كانت الأسماء والصفات والأفعال وحدها صاحبة الصيغ فإن معنى ذلك أن العناصر القابلة للتحول والتطور في اللغة هي المفردات ذات الصيغ، أما العناصر الأخرى كالضمائر، والظروف، والأدوات، والخوالف، فلا تخضع للصياغة الاشتقاقية... بل هي مبان تنتمي إلى النظام، ومعانيها وظيفية، وصورها محفوظة ثابتة؛ ولذا تسمى ثوابت لغوية "(۱).

ويعني تَخلّفُ القالب الصرفي عن هذه الأقسام أنَّ الهيئات التي ترد عليها حروف هذه الأقسام ليست مخصوصة؛ فليس لحروف المعاني ـ مثلاً ـ هيئة محددة، أو مجموعة محددة من الهيئات.

كما ينتج تَخَلَفُ القالب الصرفي عن عدم تعين كثير من جهات بنيتها المختلفة، وهي لا يلزم تعينها لإمكان تعيين قالبها الصرفي؛ إذ إنه "لفظ يؤتى به لبيان أحوال البنية باختصار في عشرة أمور الحركات، والسكنات، والأصول، والزوائد، والتقديم، والتأخير، والحذف، والبقاء، والصحة، والإعلال (٢).

-

<sup>(</sup>۱) مصطفى النحاس (۱۹۸۰) للتحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقيمته البيانية أو التعبيرية"، مجلة اللسان العربي، مج١٨، ج١ (أبحاث ودراسات)، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) غريب عبدالمجيد نافع (١٩٧٥) الصرف القياسي وأثره في نمو اللغة ، ج١ ، القاهرة: مكتبة الأزهر، ط٢، ص١٧.

وإذا تَمَيَّزَ الحرف عن الاسم، والفعل بتخلف القالب الصرفي فيه دونهما باستثناء بعض أقسام للاسم، فإن الاسم يتميز عن الفعل في القوالب؛ إذ يخالف كثير من قوالبه قوالبَ الأفعال، ولا تتشارك الأسماء، والأفعال إلا في بعض القوالب.

وقد التفت بعض العلماء إلى تخالف الاسم والفعل قالبا؛ فبينما ترد قوالب الأسماء ثلاثية، ورباعية، وخماسية، ترد قوالب الأفعال ثلاثية، ورباعية، يقول: "الأسماء ثلاثة ضروب: ثلاثي، ورباعي، وخماسي، وما دخل الأسماء من شيء سوى هذا، فهو من الزيادات، والأفعال ضربان: ثلاثي، ورباعي فقط، وما دخل الأفعال من شيء سوى هذا، فهو من الزيادات"(۱).

كما فرق بين عدد الحروف الأصلية في كل منهما، فرق بينهما في النوع الثاني من الحروف الواردة في الميزان، وهي حروف الزيادة؛ حيث ذكر ما يزيد في قوالب كل منهما من حروف الزيادة، يقول: "زيادات الأسماء حروف المد، واللين، والتاء، والمهاء، والميم، والنون، واللام، والهمزة، وزيادات الأفعال حروف المد، واللين، واللين، والتاء، والمين، والميم، والنون، والهمزة"(٢).

وتحتاج هذه الالتفاتة إلى بحث يلزم أن يُوقَّفَ على القوالب الصرفية الخاصة بالأسماء مع بيان ما يرد من أقسامها فيه والقوالب الخاصة بالأفعال ثم القوالب المشتركة بينهما؛ إذ تُعَدُّ القوالب الخاصة لِكُلِّ واحدٍ منهما علامة شكلية عليه.

ويظهر تَمَيُّزُ كثير من قوالب الأسماء عن قوالب الأفعال بالأمور الآتية:

- 1. ما زادت فيه واوٌ مَدًّا، كما في: خروف، دخول، صدوق، مضروب.
  - ٢. ما زادت فيه ياءٌ مَدًّا، كما في: قضيب، تفهيم، كريم.
  - ٣. ما زادت فيه ألفٌ ونون في آخره، كما في: كروان، وعطشان.
- عا زادت فيه ألفُ تأنيث مقصورة، أو ممدودة، كما في: ذكرى، وهيفاء.
   ويظهر تَمَيُّزُ كثير من قوالب الأفعال عن قوالب الأسماء فيما يأتى:
  - ١. ما زادت فيه همزة، وتاء، وهو قالب "افتعل"، كما في افتتح.

<sup>(</sup>۱) الفارابي (۱۹۷۸) ديوان الأدب، ج١، تحقيق أحمد مختار عمر، القاهرة: مجمع اللغة العربية، ص ص٢٦. ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج١، ص٧٧.

٢. ما زادت فيه همزة ونون في أوله، وهو قالب "انفعل"، كما في انكسر.

٣. ما زادت في أوله همزة، وسين، وتاء، وهو قالب "استفعل"، نحو: استخرج.

وقد اشترك الاسم والفعل في قالب أَفْعَل الذي خصص بعض العلماء الأسماء الواردة عليه فصلاً سماه أفعل اسما(۱).

وقال بعضهم عن وروده في الأسماء: "يأتي أفعل الاسم لأنواع من المُسمَّيات من رجال، ونساء، وقبائل، وحيوان، ومكان، وزمان، ونبات، وأعضاء"(٢).

ولا يخفى ورود هذا القالب في الصفة؛ إذ يرد صفة مشبهة، واسم تفضيل، وذلك كما في: أسود، وأكرم، وهو يرد مع وروده في أصناف الاسم هذه في الفعل؛ حيث يبدأ مضارع المجرد الثلاثي بالهمزة إن كان للمتكلم كما في أَفْهَمُ.

ونشير إلى قيام القالب الصرفي بأداء جزء من دلالة الكلمة، وتؤدي المادة اللغوية جزءا آخر. ويُعَدُّ الجزء الذي يؤديه القالب الصرفي من المعنى معنى صرفيا؛ إذ إن القالب الصرفي أداة من الأدوات الصرفية التي تقوم بأداء الدلالات الصرفية.

<sup>(</sup>۱) ابن سيده (۱۳۲۱هـ) / المخصص، ج١٥، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط١، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٢) المرصفى (١٩٨٧) من صيغ وأوزان العربية أفعل، ص١٥٨.

#### الفصل الثالث

# نوعا الدلالة الصرفية للوحدات التوزيعية الأساسية

#### مدخل

تُمَثِّلُ الدلالة الصرفية المقوم الأساسي للكلم الذي تلزم ملاحظته عند التفريق بين مختلف أقسامها؛ إذ هي الأساس الذي لا يُتَرَخَّصُ فيه، بل يُتَرَخَّصُ فيه عند غيره إذا أُدِّيتُ الدلالةُ دون لبس، وهو الأساس الذي يؤثر التأثير الأكبر في وظيفتَي الكلمة الصرفية والنحوية، اللتين تَتَمَثَّلان في علاقتهما بكثير من القيم الصرفية التصريفية، تلك التي سَنُبَيِّنُها في الباب الثاني، وفي صلاحيتها للمواقع النحوية المختلفة كما سننُبيِّنُ في الباب الثالث.

ويلزم قبل مناقشة أثر الدلالة في تصنيف أقسام الكلم التي تُمَثِّلُ الوحدات النحوية الصغرى التي نعنى بدراسة توزيعها في العربية أن نشير إلى أمرين، وهما:

- صنفا الدلالة الصرفية، والمصطلحات التي يمكن أن يأخذهما هذان الصنفان.
- معيار الإطلاق، والخصوصية لفصل التداخل بين الدلالتين الصرفية، والمعجمية.

### أولاً. صنفا الدلالة الصرفية

## ١. الدلالة الصرفية الأساسية (دلالات الأقسام - دلالات التقسيم)

تَتَمَثّلُ الدلالة الصرفية الأساسية في الدلالة الصرفية التي تُؤدِّيها الكلمة بسبب كونها من قسم معين، أي إن دلالتي الذات، أو العين، والحقيقة اللتين تؤديهما أسماء الأعيان، ودلالتي الذات، والحدث اللتين تؤديهما الأسماء المشتقة العاملة، ودلالتي الذات، والإشارة اللتين تؤديهما أسماء الإشارة، ودلالتي الحدث، ومطلق الزمن (بصرف النظر عن كونه ماضيًا، أو حالاً، أو مستقبلاً)، هي الدلالات الصرفية لهذه الأقسام من الكلم.

#### ٢. الدلالة الصرفية الثانوية (دلالات الحالات الصرفية ـ دلالات التصريف)

تَتَمَثّلُ الدلالة الصرفية الثانوية في الدلالة الصرفية التي تُؤدِّيهَا الحالة الصرفية للكلمة، ومن ذلك دلالة الاسم من حيث العدد على الإفراد، والتثنية، والجمع تبعا لحالته التصريفية، ودلالته من حيث النوع على التذكير والتأنيث،

ودلالته من حيث التعيين على التنكير، والتعريف، ودلالة الأفعال من حيث الزمن على المُضِي، والحالية، والاستقبال... إلخ؛ فلا يخفى أن الاسم في العربية يؤدي وفق تصريفِهِ إحدى دلالت ثلاث، كما يؤدي وفق تصريفِهِ نوعا إحدى دلالتين، وكذا الفعل يؤدي وفق تصريفه زمنا إحدى دلالات ثلاث.

وإذا قَارَنًا بين الدلالتين الأساسية والثانوية، وجدنا أن الدلالة الأساسية التي تُؤدِّيها مختلفُ أقسام الكلم لا تَتَغَيَّرُ إلا بِتَغَيُّرِ القسم نفسه، أي بالانتقال من قسم إلى آخر، أما الدلالة الثانوية فتَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّر حالة الكلمة الصرفية لا بِتَغَيُّر للقسم.

ولا يخفى أن تراثنا اللغوي قد أشار إلى كلِّ من الاشتقاق الذي ينتج مختلف الأقسام، والتصريف الذي يَدْخُلُ على الأقسام، فيغَيِّرُ حالاتها التصريفية. وقد رَصَدَ الدلالاتِ التي تكون مع الأقسام، وتلك التي تكون مع الحالات التصريفية. أي إنه رصد هذين النوعين من الدلالات الصرفية، وإن لم يضعْهُمَا في تقابُلٍ كما فعل الدرس الحديث، الذي بلور هذه الدلالات، وصَنَّفَهَا لإقامة بنية دلالية متكاملة للغة.

وإذا راجعنا الدرس اللغوي الحديث، وجدنا أنه قد صَنَّفَ الدلالاتِ، فَفَرَقَ بِين الدلالات الصوتية، والمعجمية، والصرفية... إلخ، كما بَيَّنَ الفرق بين الدلالة التقسيمية التي تُنَاطُ بالمفردات تبعا لما تنتهي إليه من أقسام الكلم، وهي الدلالة التقسيمية وبين الدلالات التي تكتسبها الكلمات بسببب من تصريفاتها، وهي دلالات التصريف، أي إنه صنف الدلالة الصرفية إلى الصنفين الرئيسيين: دلالات الأقسام، ودلالات التصريفات. وقد بَيَّنَ العمل هذه التصنيفات عند عرضه لجهود اللغويين العرب المحدثين في الدرس الدلالي.

ونَلْمَحُ تعبير دلالة القسم عند بلومفيلد (Bloomfield) الذي يشير في كتابه إلى "(Class- meaning)" (موهو التعبير نَفْسُهُ الذي نَجِدُهُ في الدراسة العربية الرائدة "اللغة العربية: معناها ومبناها" الذي اصطلح عليه بتركيب وصفي "الدلالةُ التقسيميَّةُ" بدلاً من التركيب الإضافي "دلالات الأقسام". ويظهر في هذه الدراسة - أيضًا - تعبير الدلالة التصريفية التي سماها هذا العمل الدلالة الثانوية.

<sup>(</sup>١) ص ص ٩٠ ـ ٩٢ من هذا الكتاب.

<sup>(2)</sup> Bloomfield, L. (1933) Language, London: George Allen & Unwin Ltd., pp. 266 ff.

وقد فَضَّلْنَا تسمية هذين النوعين بالدلالتين الأساسية والثانوية؛ نظرا لكون الأولى ترجع إلى أمر جوهري في اللفظ، وهو القسم الذي ينتمي إليه اللفظ، وكون الثانية ترجع إلى شيء عرضي في اللفظ، وهو حالة الكلمة التصريفية.

ولا يسعنا إلا أن يبدأ من حيث انتهى الدرس اللغوي الحديث بلا تسليم مطلق أو تجاهل مجحف؛ ومِنْ ثَمَّ فإنه سوف ينظر في أقسام الكلم ليطبق هذه التصنيفات المختلفة للدلالة على دلالات كل قسم؛ لفصل الدلالة المعجمية عن الدلالة الصرفية، وللتمييز بين نوعي الدلالة الصرفية الأساسية والثانوية؛ إذ إن الفرق بين أقسام الكلم قد يتوقف على هذه الفروق الدلالية، وذلك كالفرق بين يوم الذي يُعَدُّ من طروف الزمان؛ حيث يرجع الفرق إلى كون دلالة الزمان في الأول دلالة معجمية؛ لاكتسابها من المادة اللغوية، وكون دلالة الزمان في "إذا" دلالة صرفية تقسيمية؛ إذ ترجع إلى انتماء هذه الكلمة إلى قسم الظرف، الذي يُعَدُّ فرعا من فروع الاسم على ما بين العمل عند بحث أقسام المبهم الفرعية.

وسينظر العمل فيما ترجع إليه الدلالات الموجودة في كل قسم؛ وذلك لتحديد ما يرجع إلى المادة اللغوية، وما يرجع إلى القوالب الصرفية... إلخ.

ويعني ما سبَقَ أَنَّ العمل سوف يقوم بما يأتي:

أ. تطبيق تصنيفات الدرس اللغوي الحديث للدلالة على الدلالات الموجودة في أقسام الكلم.

٢. بيان عددها وما ترجع إليه من وسائل أداء الدلالة وطبقاتها من حيث كونها الدلالة الأساسية الرئيسية المقصودة، أو كونها دلالة ثانوية تابعة تأتي لبيان الدلالة الأساسية الأولى.

# ثانيًا. معيار الإطلاق والخصوصية للفصل بين الدلالتين الصرفية والمعجمية

يقوم تداخل بين الدلالتين الصرفية، والمعجمية؛ إذ تَرِدُ في اسم العين - مثلاً - دلالتا الدات، والجنس. وتُمَثِّلُ هاتان الدلالتان نموذجا صريحا لتداخل الدلالة الصرفية مع الدلالة المعجمية؛ حيث يفيد تأمل الدلالة في اسم العين مثل لفظ: رجل وقوع اللفظ على ذات، وانتماء هذه الذات إلى جنس.

والحقيقة أن دلالة الاسم على مطلق الذات دلالة صرفية؛ إذ توجد في كل اسم عين؛ فبصرف النظر عن الجذر المعجمي نجد الذات مع رجل، وقلم، وكتاب... إلغ. أما إذا نظرنا إلى خصوصية الذات التي يشير إليها اللفظ، وهي ذات خاصة بواحد من الرجال صارت دلالة الذات معجمية من جهة ارتباطها بالجذر المعجمي؛ إذ تدور الذات الخاصة مع الجذر المعجمي وجودا وعدمًا. وكذلك الأمر مع الجنس يَدُلُّ اسم العين على الجنس؛ إذ توجد في كل اسم عين؛ فبصرف النظر عن الجذر المعجمي ترد دلالة جنس مع كل من: رجل، وقلم، وكتاب... إلخ. أما إذا نظرنا إلى خصوصية الجنس الذي يُكْتَسبُ من اللفظ، وهو يختلف من رجل إلى قلم إلى كتاب... إلخ صارت دلالة الجنس دلالة معجمية من جهة ارتباطها بالجذر المعجمي؛ إذ تدور دلالة الجنس الخاصة مع الجذر المعجمي وجودا وعدمًا.

وإذا نظرنا إلى دلالتي الحدث والزمن في الفعل، وجدنا أن مطلق الحدث يرد في الفعل التام بعامة، ويختص كل واحد من الأفعال بحدث معين وفقا لِجِدْرِهِ، ومِنْ ثُمَّ تُعَدّ دلالة الحدث دلالة صرفية إذا نظر إلى مطلق الحدث، وكذلك يفيد الفعل التام مطلق الزمان، فتصبح دلالة الزمن دلالة صرفية ترد لقسم الفعل التام، ويختص الماضي بزمن المضي، ويفيد المضارع زمن الحال، أو الاستقبال، ويختص الأمر بزمن الاستقبال؛ فيصبح دلالة مطلق الزمن دلالة صرفية لعموم الفعل التام، ودلالة المضي دلالة صرفية للفعل المنارع. أي إن دلالة الحدث في الفعل الماضي، ودلالة الحالية أو الاستقبال لعموم المضارع. أي إن دلالة الحدث في الفعل تُعَدّ دلالة صرفية حين ينظر إلى مطلق الحدث، وتُعَدُ معجمية حين ينظر إلى حدث بعينه، أي حين تراعى خصوصية الحدث.

# المبحث الأول: الدلالة الصرفية الأساسية (دلالة التقسيم) أولاً. اسم العن

له دلالتان صرفيتان، وهما: العين والجنس؛ فإن كلمة، نحو: رجل تستخدم اسم عين، تقع على إحدى الأعيان المنتمية إلى الجنس الخاص بالمادة اللغوية (رجل). وتُعَدُّ دلالةُ العين الدلالةَ الصرفية الأساسية والأولى؛ إذ هي المقصودة من استعمال الكلمة؛ حيث يراد بالكلمة عند استعمالها الإشارة بها إلى العين، لا

الإشارة إلى الجنس الذي لا يَرِدُ إلا لِيُقَوِّمَ هذه العين، ويُبَيِّنَ حقيقتَها؛ الأمر الذي يجعل دلالة الجنس في اسم العين تابعة لدلالة العين، وثانية بعدها؛ حيث لا تَرِدُ لذاتها، بل لغيرها.

وتُعَدُّ دلالة العين دلالة صرفية؛ لارتباطها بالقالب الصرفي، كما يظهر من تغيُّرها بِتَغَيُّره.

أما دلالة الجنس فهي دلالة صرفية من جهة، ومعجمية من جهة أخرى، كما سبق أن أشرنا بشكل عام؛ إذ هي:

- دلالة صرفية من جهةِ أن اسم عين - بصفة عامة - يفيد دلالة الجنس بصرف النظر عن كونه جنسا بعينه، أي تُعدُّ دلالة صرفية إذا نظرنا إلى مطلق الجنس لا إلى جنس بعينه يرتبط بالمادة المعجمية.

- دلالة معجمية من جهة أنَّ كل اسم عين يفيد دلالة جنس بعينه؛ فجنس الرجولة يثبت بثبات المادة اللغوية (ر. ج. ل.). ويتضح ذلك من تأمل كلمتي رجل ورجولة اللتين تشتركان في وجود الدلالة على الجنس تبعا لوجود مادة لغوية مشتركة. أي تُعَدُّ دلالة معجمية إذا راعينا الجنس الخاص بالمادة المعجمية لا مطلق الجنس المستفاد مع كل اسم عين.

## ثانيًا.اسم الجمع

له ما لاسم العين من الدلالات الصرفية، وعلى النحو نفسه؛ إذ توجد فيه دلالتا عين، وجنس تنتمي إليه هذه العين. وتعد دلالة العين فيه دلالة أساسية وأولى مقصودة، أما دلالة الجنس فيه فهي دلالة تابعة وثانية غير مقصودة لذاتها. وتُعَدّ دلالة العين فيه ـ كذلك ـ دلالة صرفية؛ لرجوعها إلى القالب الصرفي، وتُعَدُّ دلالة الجنس فيه صرفية من جهة، ومعجمية من أخرى ـ على النحو المُفَصّل في اسم العين.

ونرى هذه الأمور الدلالية في اسم الجمع؛ لأنه يراه من قبيل اسم العين؛ إذ كل ما بينه وبين اسم العين هو كون عينه متماثلة الأجزاء (لاحظ أنَّ أجزاء قوم مجموعة من الرجال)، على حين لا تتماثل أجزاء اسم العين (فرجل أجزاؤه أو أعضاؤه مختلفة غير متماثلة كما لا يخفى). أي بينما تتماثل أجزاء اسم الجمع قوم مثلاً درجال متماثلون، لا تتماثل أجزاء اسم العين الأخرى، نحو: رجل؛ إذ هي رأس،

وجذع، وساقان... إلخ. إن اسم الجمع ـ في نظرنا ـ مجرد اسم واقع على عين مكونة من مجموع أعيان متماثلة غير متباينة؛ ولذلك لا يراه العمل جمعا على ما سيُبيّنُهُ عند حديثه عن الدلالات التصريفية لأقسام الكلم.

ويُمْكِنُ أن يكون التفريق بين اسم العين، واسم الجمع قام مراعاة لخصوصية مدلول اسم الجمع في الواقع، على الرغم من أنَّهُ في اللغة لا يَأْخُذُ هذه الخصوصية؛ فهو يقبل التثنية والجمع، فيقال - مثلا: قومان، وأقوام ... إلخ، مثلما يقبلهما اسم العين، فيقال - مثلا: رجلان، ورجال...إلخ.

# ثالثاً . اسم الجنس العيني

اختلف النحاة في دلالته الصرفية؛ حيث رآها بعضهم تَتَمَثّلُ في الأعيان المنتمية إلى جنس، فهو بذلك اسم للجمع كما ذهب إليه ابن الشجري، الذي قال عنه: "وهذا الضرب إنما هو في الحقيقة اسم للجمع يَدُلُّ على الجنس"(۱). كما رآها آخرون حقيقة الجنس نفسها، لا الأعيان التي تنتمي إليها، يقول: "اسم الجنس يقع على القليل والكثير، فيقع التمر على التمرة، والتمرتين، والتَّمَرَاتِ، وكذا الروم. فإن أكلت تمرة أو تمرتين، وعاملت روميًا أو روميين جاز لك أن تقول: "أكلت التمر"، و"عاملت الروم"، ولو كانا جمعين، لم يجز ذلك كما لا يقع رجال على رجل، ولا رجلين "(۲).

ونرى وقوع اسم الجنس على الحقيقة التي تنتمي إليها أفرادها، لا على الأفراد نفسها؛ الأمر الذي يُثْبِتُ له وجود دلالتين، هما دلالتا العين والجنس وثبوت علاقة التطابق بينهما، أو بتعبير آخر ترد دلالة الحقيقة بصفتها عينًا، أي إن الدلالتين غير متمايزتين، أو هما دلالة واحدة يُنْظُرُ إليها من زاويتين. ونرى ـ كذلك ـ أن الحقيقة عين تقديرية غير حقيقية، فهي شخص اعتباري (٢) إن جاز للبحث أن

<sup>(</sup>١) ابن الشجري (١٣٤٩هـ) الأمالي، ج٢، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>۲) **الرضى** (۱۹۷۸) شرح الكافية ، ج٣، ص٣٦٧.

 <sup>(</sup>٣) حارث سليمان الفاروقي (١٩٨٨) المعجم القانوني: إنجليزي ـ عربي، بيروت: مكتبة بيروت، ص٥٢٢. يقول عن الشخص الاعتباري: "قوامه شخص طبيعي واحد أو مجموعة أفراد كالشركات والجمعيات والمؤسسات".

يستعير المصطلح القانوني، أو هي عين معقولة غير مادية ومحسوسة، أي معنوية باستخدام المعنى على الجهة الثانية لما يقرره المناطقة عن استخدامات المعنى، تلك الجهة التي قالوا فيها عنه: "ما يقابل المحسوس، وهو المعقول"(١).

وتَتَمَتَّلُ عين حقيقة الجنس فيما تشترك فيه الأعيان المنتمية إليها.

وإذا كانت دلالة الحقيقة هي دلالة العين، أي إذا كانت دلالة الحقيقة واردة بصفتها عينا؛ فإنهما دلالة واحدة، ليس ثمة وجه لأن تجعل دلالة العين دلالة أساسية وأولى، وأن تجعل دلالة حقيقة الجنس دلالة تابعة وثانية؛ إذ هما شيء واحد ينظر إلى طبيعتها، فيتبَيَّنُ أنها حقيقة من حقائق الأجناس، ثم ينظر إلى الجهة التي ورَدَت عليها هذه الحقيقة، فيتبَيَّنُ أَنَّها قد جاءت بصفتها عينا معنوية يقع عليها اسم الجنس المعنوي أو يشير إليها، أي إنها شيء واحد ينظر إليه من جهتين.

على أن العين تثبت بثبوت القالب الصرفي الذي يؤدي تَغَيُّرُهُ إلى تَغَيُّرِهَا؛ فلو قيل، مثلا: رجل اسم عين بدلاً من رجولة التي هي اسم جنس، لظهر تغير دلالة العين من كونها عينا منتمية إلى جنس الحقيقة نفسها. وترجع دلالة الجنس فيه إلى المادة اللغوية، كما في اسم العين؛ إذ لا تَتَغَيَّرُ دلالة الجنس إلا إذا تغيرت المادة اللغوية.

وتُعَدّ دلالة العين صرفية برجوعها إلى القالب الصرفي، وتُعَدُّ دلالة الحقيقة دلالة معجمية؛ لرجوعها إلى المادة اللغوية. ويرى العمل أن اسم الجنس يوافق اسم العين فيما يأتى:

١. وجود دلالتين في كل منهما ، هما العين والحقيقة.

٢. كون دلالة العين صرفية ترجع إلى القالب الصرفي، وكون دلالة الحقيقة صرفية إذا أريد مطلق دلالة الحقيقة، ومعجمية ترجع إلى المادة اللغوية إذا أريد حقيقة بعينها.

كما يرى مخالفة اسم الجنس لاسم العين فيما يأتى:

١. كون عين اسم الجنس معنوية معقولة، وكونها في اسم العين مادية محسوسة.

٢. مطابقة العين للحقيقة في اسم الجنس، وانتماء العين للحقيقة في اسم العين.

<sup>(</sup>۱) الصبان (۱۹۳۸) حاشيته على شرح السلم للملوي، ص٤٣.

#### رابعا. اسم الجنس المعنوي (المصدر)

يَتُفِقُ مع اسم الجنس العيني في قدر من الدلالة الصرفية؛ إذ يَدُلُّ على ما يَدُلُّ عليه اسم الجنس العيني من عين وحقيقة، وعلى النحو نفسه؛ إذ العين تطابق الحقيقة، أي ترد الحقيقة بوصفها عينا؛ فلا تنماز عن العين. وترد العين ـ أيضًا ـ معنوية معقولة غير محسوسة. وكذا ترد العين دلالة صرفية؛ إذ تؤديها وسيلة من الوسائل الصرفية، وهي القالب الصرفية. كما ترد دلالة حقيقة الجنس صرفية من جهة ومعجمية من جهة أخرى؛ حيث ترتبط بالمادة اللغوية.

ولا تختلف الدلالة في اسم الجنس العيني الذي يَتَمَثّلُ في فهم، وقيام، ونحو ذلك من ذلك عنها في اسم الجنس المعنوي الذي يَتَمَثّلُ في فهم، وقيام، ونحو ذلك من المصادر، لا تختلف الدلالة في الأول عنها في الثاني في أكثر من كون الأعيان التي تنتمي إلى الأول الذي هو اسم الجنس العيني، نحو: تمر، وشجر مادية محسوسة، وكون الأعيان التي تنتمي إلى الثاني، وهو اسم الجنس المعنوي، نحو: فهم، وقيام معنوية؛ إذ هي معقولة فحسب غير محسوسة؛ فالأعيان التي تنتمي إلى حقائق الأحداث هي مدلول أسماء المرات، نحو: فهمة، وضربة؛ إذ الحدث الذي هو مدلول المصدر اسم الجنس المعنوي يُعَدُّ الجنس الذي تنتمي إليه أفراد خاصة به، فالضرب مثلاً عو الجنس الذي تشترك فيه الضربات، وهي أعيان معنوية معقولة غير محسوسة، كما هو ظاهر. ويرجع إلى كون أعيان اسم الجنس العيني، نحو: تمر، وثمر مادية محسوسة، وكون أعيان اسم الجنس المعنوي، نحو: فهم، وقيام معنوية معقولة غير محسوسة سبب تسمية ما يَدُلُّ على جنس الأعيان المادية باسم الجنس المعنوي.

ولا يزيد اسم الجنس المعنوي عن اسم الجنس العيني في الدلالة إلا في وجود دلالة أخرى غير دلالتي العين وحقيقة الحدث، اللتين وضحهما العمل آنفًا، وتلك هي دلالة اللزوم التي تشبه دلالة اللزوم المنطقي، كدلالة السقف على الحائط.

وتَتَمَثَّلُ دلالة اللزوم في اسم الجنس المعنوي في ضرورة وجود فاعلٍ ومفعولٍ به - إن كان الحدث مِمَّا يتعدى إلى مفعول به - وزمانٍ ومكانٍ له. قال بعض النحاة عن دلالة اللزوم في اسم الجنس المعنوى: "اعلم أن معنى المصدر عرض لا بد له من محل

يقوم به وزمان ومكان، ولبعض المصادر ما يقع عليه، وهو المتعدي"(۱). وتُعَدّ دلالة اللزوم هذه دلالة عقلية غير لفظية؛ إذ لا ترجع إلى شيء في اللفظ، كالمادة اللغوية، أو القالب. وتُعَدُّ في مرتبة متأخرة عن دلالتي العين، والحقيقة؛ لأنها نتيجة عنها.

### أقسام المصدر

جعل النحاة للمصدر أقساما؛ إذ فَرَّقُوا بين ما سماه الأشموني المصدر العام وبين ما يَدُلُّ على الحدث، مِمَّا لا يجري الفعل عليه، وهو ما سموه اسم المصدر، الذي يشمل ثلاثة أصناف، هي: المصدر الميمي، والمصدر العلم، وما سواهما من اسم المصدر. قال بعض النحاة بيانا لأصناف اسم المصدر هي: "الاسم الدال على مجرد الحدث إن كان علمًا، كفجار، وحماد للفجرة، والمحمدة، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة، كمضرب، ومقتل، أو متجاوزا فعله الثلاثة، وهو بزنة اسم حدث الثلاثة، كغُسل، ووضوء في قولك: إغْتَسلَ غُسنْلاً، وتَوَضَّاً وُضُوءًا؛ فإنهما بزنة المؤرب، والدُّخُول في قَرُبَ قُرْبًا، ودَخَلَ دُخُولاً؛ فهو اسم المصدر"(").

المصدر الميمي: لا يختلف المصدر الميمي عن المصدر العام في الدلالة الصرفية، وكل ما يمتاز به عنه هو كونه قياسيًّا سواء أكان ثلاثيًّا أم غير ثلاثي، على حين يرد المصدر العام الثلاثي سماعيًّا. وقد قَرَّرَ بعض الباحثين بناء على قياسية المصدر الميمي إلى كونه صورة لغوية حديثة، قال: "ويبدو أنه أحدث وجودا من المصادر السماعية، ولعله محاولة قديمة لاستبدالها بمصادر مقيسة"(").

المصدر العلم: لا يختلف المصدر العلم عن المصدر العام في دلالته الأساسية، بل في بعض الدلالات التصريفية على ما سيَتَبَيَّنُ في موضعه.

اسم المصدر غير الميمي وغير العلم: ذهب النحاة في تعيينهم لدلالته الصرفية الأساسية ستة مذاهب؛ الأمر الذي يُفَسِّرُ تقرير بعض الدارسين، أن "وجود اسم المصدر هو نوع من الترف الوضعي، والمصدر الحقيقي موجود لكل فعل؛ فالمصادر لتَكلَّم، وتَوَضَّأَ، وأَنْبَتَ هي: تَكلُّم وتَوَضَّرُ وإِنْبَات "(أ). وسوف نَعْرِضُ ستة المذاهب

<sup>(</sup>۱) **الرضي** (۱۹۷۸) شرح الكافية ، ج٣، ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (١٩٦٤) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعه بغية السالك إلى أوضح المسالك لعبدالمتعال الصعيدى، القاهرة: مكتبة محمد على صبح، ط٣، ص ص١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ترزي (١٩٥٨) الأشتقاق، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٤) محمد الأنطاكي (١٩٨٣) *المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها*، ج١، بيروت: دار الشروق العربي، ط٣، ص٢٣٥.

التي رصدتها بعض الأبحاث في نصوص النحاة وأقوالهم، وذلك بلا التزام مراجعه إلا حين يكون وحيدًا مُسنْتَقِلاً بالرأي. وسوف نرتب المذاهب الستة تبعا لرأينا في الاختلاف الوارد بينها.

تُصور ألذاهب المختلفة علاقة المصدر باسمه في أحدى الصور الآتية:

1. اتفاق في الدلالة واقتصار الاختلاف بينهما على اللفظ: وعلى هذا التصور جاء نص ابن مالك الذي قال في باب إعمال المصدر: "ويعمل عمل اسمه غير العلم، وهو ما دلَّ على معناه، وخالفه لفظا، وتقديرا دون عوض من بعض ما في فعله"(١).

آ اختلاف في الدلالة الأولى؛ وذلك بوقوع اسم المصدر على لفظ المصدر: وقد نسبه الباحث لأبي حيان (٢). وقد ورد عند خالد الأزهري (٣) والدمياطي، الذي قال: "والفرق بين المصدر، واسم المصدر أن المصدر يَدُلُّ على الحدث بنفسه، واسم المصدر يَدُلُّ على الحدث بواسطة المصدر؛ فمدلول المصدر معنى، ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر (٤). وقد حكاه الخضري كذلك، قال: "الصحيح الذي صوبًه بعضهم أن مدلول اسم المصدر مباشرة لفظ المصدر، لا الحدث؛ فهذا فرق معنوي. وما ذكره الشارح لفظي، وخرج بهذا القيد نحو الكحل، والدهن بضم أولهما؛ فإنه وإن اشتمل على حروف الفعل لم يَدُلُّ على الحدث، بل على ذات، وهو الجوهر المعلوم (٥). اختلاف في الدلالة الأولى بوقوع اسم المصدر على العين الناتجة من الحدث، مع التركيبية، التي تعني اقتضاءه معمولات معينة: وقد قال بهذا الرضي، الذي قال بعد حديثه عن المصدر الميمي: "الثاني: اسم العين مستعملاً بمعنى المصدر، كقوله: أكُفُراً بعُدُ رَدِّ الْمُوْتِ عَنِّى

<sup>(</sup>۱) ابن مالك (۱۹٦٧) تسهيل الفوائد، ص ص ١٤٢ ـ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) حسين (١٩٥٥) اسم المصدر في المعاجم، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج٨، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج٢، ص ص١٦. ٦٢.

<sup>(</sup>٤) **الدمياطي** (١٩٨٣) *المشكاة الفتحية على الشمعة المضية للسيوطي*، دراسة وتحقيق هشام سعيد محمود، سلسلة إحياء التراث الإسلامي ٥٣، بغداد: مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) الخضري، حاشيته على شرح ابن عقيل، ج٢، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) قاله القطامي التغلبي (١٩٦٠) *ديوانه*، تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، بيروت: دار الثقافة، ط١، ص٢٧. رواه العباسي. العباسي (١٩٤٧) في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، ج١، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ص١٧٩. ورواه البلاذري " أَأَكُفُرُ بعد دفع الموت عني". البلاذري =

أي بعد إعطائك، والعطاء في الأصل اسم لما يعطى"(١).

وقد نَصَّ ابن هشام على تحول اسم المصدر من الدلالة على العين إلى الدلالة على الحدث، مثل المصدر بقوله: "اسم المصدر، والمراد به اسم الجنس المنقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث، كالكلام والثواب "(۲). وبقوله ـ كذلك: "ما كان اسما لغير الحدث فاستعمل له، كالكلام؛ فإنه في الأصل اسم للملفوظ به من الكلمات، ثم نقل إلى معنى التكليم "(۲). وقد قال السيوطي في دلالة اسم المصدر على العين: "وأما اسم المصدر المأخوذ من حدث لغيره كالثواب، والكلام، والعطاء أخذت من مواد الأحداث، ووضعت لما يثاب به، للجملة من القول، ولما يُعْطَى "(٤).

\$ اختلاف في الدلالة الأولى؛ وذلك بوقوع اسم المصدر على الحال، أي الهيئة: ويرجع هذا التصور إلى الشدياق الذي قال: "الفرق بين المصدر والاسم أن المصدر يتضمن معنى الفعل فينصب مثله، والاسم هو الحال التي حلت من الفعل، مثال ذلك الفسئلُ والغُسئلُ، تقول: بالغت في غسل هذا الثوب غسلا"(٥).

<sup>0</sup>. اختلاف في دلالة اللزوم التركيبية التي هي الاقتضاء؛ إذ يرد اسم المصدر لمطلق الحدث، ويزيد عليه المصدر الذي يظهر اعتبار صدوره عن فاعل، ووقوعه على مفعول: حكى الكفوي عن الرضي أن "الحدث إن اعتبر صدوره عن الفاعل ووقوعه على المفعول سُمِّيَ مصدرًا، وإذا لم يعتبر من هذه الحيثية سُمِّيَ اسم مصدر "(<sup>7)</sup>. وقال آخر: "المصدر دال على الحدث وفاعله، فإذا قلت: تكليم، وتسليم، وتعليم، ونحو ذلك دل على الحدث، ومن قام به، فيدلُ التسليم على السلام والمسلم، وكذلك

<sup>= (</sup>١٩٣٦) أنساب الأشراف، ج٥، نشر جوتين، القدس: مطابع الجامعة، ص٢٢٨. أما ابن سلام فقد رواه: "أكفر بعد دفع الموت عني". ابن سلام الجمعي، طبقات فعول الشعراء، السفر الثاني، قرأه وشرحه محمود شاكر، القاهرة: مطبعة المدني، ص٣٧.

<sup>(</sup>۱) الرضى (۱۹۷۸) شرح الكافية ، ج٣، ص٤١٢.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (۱۹۹۸) شرح شذور الذهب، ص۶۸۹.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٤٩١.

<sup>(</sup>٤) **السيوطي**، همع الهوامع، ج٢، ص ص٤٥ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) الشدياق (١٢٩٩هـ) الجاسوس على القاموس، القسطنطينية: مطبعة الجوائب، ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) أبو البقاء الكفوي (١٢٨٧هـ) الكليات، القاهرة: المطبعة العامرة، ص٥٩٤.

التكليم والتعليم وأما اسم المصدر فإنما يَدُلُّ على الحدث وحده، فالسلام، والكلام لا يَدُلُّ لفظه على مسلم، ومكلم بخلاف التكليم، والتسليم"(١).

ويرجع وجود دلالة اللزوم التركيبية أو الاقتضاء في المصدر لا اسمه إلى وجود الحروف الزائدة في تسليم، وتكليم، وتكليم، ونحوهما هي التي تشعر بالفاعل الذي يكون أحد لوازمه، ومقتضياته.

<sup>7</sup>. اختلاف ما يلاحظ مع كل منهما؛ إذ يلاحظ مع المصدر التعلق بالفاعل، ويلاحظ مع المصدر الأثر: نقل ذلك أبو البقاء، قال: "وقيل: الفعل مع ملاحظة تعلقه بالفاعل يسمى مصدرًا، ومع ملاحظته بالأثر المترتب عليه يُسمَّى اسم المصدر، والحاصل بالمصدر"().

وتبين مقارنة هذه المذاهب بعضها ببعض ما يأتى:

١. اتفاقها على اختلاف المصدر واسم المصدر لفظًا.

٢. اختلافها في علاقة دلالة المصدر بدلالة اسم المصدر؛ حيث:

أ. رأى المذهب الأول اتفاقهما دلاليًّا.

ب. رأت المذاهب الخمسة الأخرى اختلافها دلاليًّا على النحو الآتى:

ـ في الدلالة الأولى: رأى أحدهم أن اسم المصدر واقع على لفظ المصدر، ورأى ثانٍ أنه واقع على اسم العين، ورأى ثالث أنه واقع على الحال.

ـ في دلالة اللزوم التركيبية أو الاقتضاء: يرى بعض المذاهب أن للمصدر دلالة لزوم تركيبية؛ حيث يقتضي فاعلاً بخلاف اسم المصدر. كما جعل مذهب آخر المصدر ما يلاحظ تعلقه بالأثر.

ونُلَخِّصُ رأينا في دلالة اسم المصدر من خلال الحديث عن دلالتيه المعجمية والصرفية الأساسية.

الدلالة المعجمية: أصل اسم المصدر أن يشير إلى حدث، ولكنه قد يخرج عن إشارته إلى الحدث، فيشير إلى عين تنتمي إلى هذا الحدث، أو حالٍ ناتجة عن هذا الحدث، أو أثره. وقد سَجَّلنا ما بَيَّنَهُ النحاة من جهات خروج اسم المصدر عن دلالة الحدث.

<sup>(</sup>۱) ابن القيم (۱۹۷۲) بدائع الفوائد، ج۲، تصحيح محمود غانم غيث، القاهرة: مكتبة القاهرة، طبعة ثانية لمطبعة إدارة الطباعة المنيرية، ص ص١٥٧ - ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) **الكفوى** (۱۲۸۷هـ) *الكليات*، ص٥٤٩.

الدلالة الصرفية الأساسية: تَتَمَثَّلُ في دلالتي العَيْنِ والحَدثِ اللتين تتطابقان؛ إذ إن الحدث يَرِدُ بوَصْفِهِ عَيْنًا، أما حين يخرج اسم المصدر عن دلالة الحدث، فإنه يشير إلى عين تنتمي إلى الحدث، لا إلى الحدث بوصفه عينًا، أي تصبح علاقة العين بالحدث علافة انتماء، لا علاقة تطابق.

اسم المرة: يربطه بعض النحاة بالمصدر العام بجَعْلِهِ مفردا له، قال: "وليس أسماء الأجناس، التي واحدها بالتاء قياسا إلا في المصادر، نحو: ضربة وضرب، ونصرة ونصر" (۱).

ويرى العمل كونه اسم عين معنوية، لا اسم جنس معنوي؛ إذ يَدُلُّ على عين تنتمي إلى عين الحدث، ولا يَدُلُّ على حقيقة الحدث، أي إن الفرق بينه وبين اسم الجنس المعنوي كالفرق بين اسم العين واسم الجنس العيني، نحو: ثمرة وثمر، أي إن العلاقة بين عينه وعين الحدث هي علاقة انتماء، كالعلاقة التي تقوم بين عين اسم العين وعين اسم الجنس العيني، وليست علاقة تطابق.

وقد أثار بعض النحاة مشابهة علاقة اسم المرة باسم الجنس المعنوي، بعلاقة اسم العين باسم الجنس العيني، قال سيبويه: "فإذا جاءوا بالمرة، جاءوا بها على فعلة، كما جاءوا بتمرة على تمر، وذلك كقولك: قعدت قعدة، وأتيت أتية "(٢).

ويعني ما سبق مشابهة دلالة اسم المرة لدلالة اسم العين؛ إذ لا تتخالفان إلا في كون الأعيان في الأول معنوية معقولة، وكونها في الثاني مادية محسوسة. اسم الهيئة: يظهر من تسمية النحاة له بمصدر الهيئة ربطهم إياه بالمصدر.

وتَتَمَثَّلُ دلالته الأساسية في دلالتي الهيئة والحدث اللتين ترتبطان بعلاقة انتماء الأولى للثانية؛ حيث إن الهيئة خاصة بالحدث ومنتمية إليه.

وتُعَدّ دلالة الهيئة عينا معنوية؛ إذ ترد بوصفها عينًا. ويَدُلُّ على كونها عينا معنوية أنه يمكن أن تضاف دلالة الهيئة إلى المصدر العام الذي لا يؤديها من خلال إضافة ما يَدُلُّ على العين المعنوية إلى المصدر، كأن يقال: هيئة الجلوس؛ إذ إن

<sup>(</sup>۱) الرضي (۱۹۷۵) شرح الشافية ، ج٢ ، ص٢٠.

<sup>(</sup>۲) سيبويه (۱۹۷۵) *الكتاب*، ج٤، ص٤٥.

مساواة هيئة الجلوس لاسم الهيئة جِلْسة دلاليًّا يفيد كون الهيئة عينا معنوية كالتي تكتسبها من لفظة هيئة، ونحوها مِمَّا يمكن أن يُكْسِبَ المصدر العام هذه الدلالة.

وتُعَدّ دلالة الهيئة ـ كذلك ـ الدلالة الأولى الأساسية؛ إذ هي التي تُقْصَدُ عند استخدام اسم الهيئة، كما تُعَدُّ دلالة الحدث دلالة ثانية وتابعة للأولى الأساسية؛ حيث ترد تقويما للهيئة ببيان ما تخصه الهيئة.

ويتأكد كون دلالة الهيئة دلالة أولى أساسية، وكون دلالة الحدث دلالة ثانية تابعة من كون اسم الهيئة، نحو: جلسة يشبه لفظ هيئة حين تضاف إلى المصدر العام، نحو: هيئة الجلوس؛ فبينما ترد دلالة لفظة هيئة أساسية ومقصودة كما يبدو من خلال ورودها في المضاف إليه؛ الأمر الذي يعنى تبعيته للمضاف.

وتُعَدّ الدلالة الأولى الأساسية التي هي دلالة الهيئة دلالة صرفية برجوعها إلى القالب الصرفي، كما تُعَدّ الدلالة الثانية التابعة ـ وهي دلالة الحدث ـ دلالة صرفية إذا أريد مطلق الحدث، ومعجمية إذا أريد حدثا معينا لرجوع ذلك إلى المادة اللغوية.

المصدر المؤول: وضعت اللغة بعض الأدوات لتحويل ما تدخل عليه من التراكيب إلى معنى الحدث الذي هو مدلول المصدر العام؛ الأمر الذي حدا ببعض النحاة أن يطلقوا على التركيب الذي تدخل عليه أداة التحويل المصدر المؤول.

وترد الدلالة الأساسية للمصدر كالدلالة التي ترد للمصدر العام الذي يسمى في هذه الحالة بالمصدر الصريح مقابلة له بمصطلح المصدر المؤول؛ إذ تَتَمَثّلُ في حقيقة الحدث بصفتها عينًا، أي في العين التي تطابق الحدث.

وقد أخرجت الفروق الدلالية بين المصدر المؤول، والمصدر الصريح عن دائرة الدلالة الأساسية على ما سيَتَبَيَّنُ في موضعه من الدلالة التصريفية لأقسام الكلم. اسم الجنس الصناعي (المصدر الصناعي): نَصَّ الدارسون على وقوع هذا الاسم على المعنى نفسه، لا على العين المنتمية إليه، يقول ترزي: "وأكثر ما تستعمل هذه الوسيلة للدلالة على معنى مجرد"(). ويقول الأنطاكي: "هو اسم يَدُلُّ على المعنى، لا على الذات كشأن كل المصادر"().

<sup>(</sup>۱) **ترزي** (۱۹۵۸) *الأشتقاق*، ص۲۳۹.

<sup>(</sup>٢) الأنطاكي (١٩٨٣) المحيط في أصوات العرب ونحوها وصرفها ، ج١ ، ص٢٣٤.

وترد دلالة المعنى هذه دلالة كلية كدلالة اسم الجنس العيني التي تُمَثّلُ حقيقة تنتمي إليها أعيان خاصة بها، وكدلالة اسم الجنس المعنوي التي هي الحقيقة كذلك، لكنها ترد حقيقةً لأعيان معنوية لا عينية. وترد دلالة المعنى هذه في اسم الجنس الصناعي على نحوين:

الأول: أن يكون حقيقة كالحقيقة التي توجد في اسم الجنس العيني، وهي التي تتحقق في الجواهر والأعيان، قال بعض الباحثين: "هذا المصدر ضروري في التعبير عن المعاني العلمية الدقيقة، مثل الأحوال، والصفات التي تقوم بأسماء الجواهر والأعيان، كالخشبية، والحجرية، أي كون الشيء خشبا، أو حجرا"(١).

ويرد المعنى حقيقة كحقيقة اسم الجنس، حينما يكون الاسم الذي دخلت عليه الياء المشددة، والتاء اسم عين، وليس صفة، أي مشتقًا عاملاً.

الثاني: أن يكون صفة كالفاعلية، أو المفعولية، ونحوها، وذلك كما في: النضاربية، المفهومية؛ حيث يراد صفة فاعلية حدث الضرب في الأولى، وصفة مفعولية حدث الفهم، وليس المقصود حقيقة الحدث؛ إذ لو كانت المقصودة لاستخدم المصدر العام، ولما كان ثَمَّةً حاجة إلى تغيير القالب مرة للفاعلية، وأخرى للمفعولية. وقد قال بعض الباحثين بعد حديثه عن وقوع هذا الاسم على الحقيقة تكون بالجواهر والأعيان، "ومثل الأحوال التي تقع بغيرها، ولا مصدر لها في اللغة، مثل: الفاعلية، والمفعولية كالضاربية، والمسئولية"،

وقد وجدت في وقوع هذا الاسم المعروف بالمصدر الصناعي على الحقيقة التي توجد في الجواهر والأعيان، مثل اسم الجنس العيني الذي يقع على هذه الحقيقة مسوغا لاستبدال مصطلح اسم الجنس الصناعي بالمصدر الصناعي.

ويرى أن هذا الاسم حين يكون واقعا على الصفة، فإنه يكون اسم جنس صناعي كذلك؛ لكونه يَدُلُّ عليه بوصفها دلالة كلية كدلالة اسم الجنس؛ إذ الصفة التى يقع عليه مطلقة، وليست مرادة لتقويم العين الواردة في قسم الصفة، أى

-

<sup>(</sup>۱) أحمد الإسكندري (١٩٣٥) المصدر الصناعي من كلمته في توجيه قرارات المجمع والاحتجاج لها، محاضر جلسات دور الانعقاد الثاني، القاهرة: مجمع اللغة العربية، ١٩٣٧، ص٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

ليست مرادة على النحو الذي ترد عليه في قسم الصفة، ذلك على النحو الذي سَيُبيِّنُهُ العمل في حديثه عن دلالة الصفة بعد هذه النقطة.

ويعني ما سبق أن ما عُرِفَ باسم المصدر الصناعي، يشبه اسم الجنس في كلية دلالته، أي في وجود دلالة الحقيقة بوصفها عينًا، أو بتعبير آخر؛ في وجود دلالتي العين، والحقيقة على سبيل التطابق.

ونشير إلى أن الياء المشددة وتاء التأنيث تستخدمان لغير اسم الجنس الصناعي، وذلك في حالة مؤنث المنسوب الذي يشار به إلى عين مؤنثة محسوسة، أو معقولة منتمية إلى حقيقة معينة على ما سَيُبَيِّنُهُ العمل في تعيينه لدلالة المنسوب، وذلك كما يظهر في المثال: هذه شاعرة جاهلية؛ فقد أشير بكلمة جاهلية إلى شخص مؤنثة تنتمى إلى حقيقة الجاهلية.

## خامسا.الصفة (المشتق العامل)

يَرِدُ في الصفة كل من دلالة العين، ودلالة الحدث على اختلاف أصنافها كما يَنُصُّ النحاة، قالوا عن اسم الفاعل: "هو ما دلَّ على حدث وصاحبه"(۱). وقد قالوا عن اسم المفعول: "ما اشتق من فعل لِمَنْ تَعَلَّقَ به كمضروب"(۲). كما قالوا عن الصفة المشبهة واسم التفضيل فإنهما اشتقا لمن قام بالفعل على معنى الثبوت لا معنى الحدوث"(۲).

وَيُفْهَمُ إدراكهم وجود دلالتي العين، والحدث في أمثلة المبالغة من إثباتهم لعلاقتهما باسم الفاعل، قالوا: "والمثال ما حول من فاعل إلى فَعَال، أو فَعُول، أو مِفْعَال، أو فَعِل للمبالغة"(٤).

وإذا كانت العلاقة بين العين، والحقيقة في اسم العين هي علاقة الانتماء؛ إذ هي في معنى "مِنْ" الجنسية، وإذا كانت العلاقة بينهما في اسم الجنس هي علاقة التطابق، فإنها بين العين، وحقيقة الحدث في الصفة علاقة ملابسة، وليست انتماء

(۲) **ابن الحاجب** (۱۹۸۰) شرح الوافية نظم الكافية ، دراسة وتحقيق موسى بناي علوان العليلي، النجف الأشرف: مطبعة الآداب، ص٣٢٦.

<sup>(</sup>١) السيوطى، همع الهوامع، ج٢، ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) **الفاكهي** (١٩٨٨) شرح حدود النحو، تحقيق المتولي رمضان أحمد الدميري، القاهرة: مطبعة دار التضامن، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٤) أبو حيان (١٩٨٦) *اللمحة البدرية بشرح الفاضل البرماوي*، تحقيق وتعليق عبدالحميد محمود حسان الوكيل، القاهرة: دار أبو المجد للطباعة، ط١، ص١١٥.

لعدم ملازمة العين للحدث كما تلازم العين الجنس؛ إذ يجوز للعين أن تتعاور عليها ملابستها لأحداث مختلفة، ولا يلزمها ملابسة حدث بعينه دون غيره من الأحداث. وتعني ملابسة العين للحدث أنها صاحبته، ويلابس الحدث الذات على جهة الأصالة في اسم الفاعل، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، كما يلابسه على جهة النيابة في اسم المفعول.

ويظهر إدراك النحاة لعلاقة الملابسة بين العين، والحدث من نَصِّهِمْ على كون العين فاعل الحدث، كما في قولهم عن اسم الفاعل مثلا: "ما دَلَّ على الحدث وفاعله"(١).

وترد دلالة اللزوم التركيبية التي هي اقتضاء الفاعل، والمفعول، ونحو ذلك، وهي واردة تبعا لوجود دلالة الحدث في الصفة.

وتُعَدّ دلالة العين الدلالة الأولى والأساسية؛ إذ المقصود عند استخدام الصفة ما تشير إليه من الأعيان، لا ما فيها من الأحداث، تلك التي ترد فيها دلالة ثانية تابعة للأساسية؛ إذ ترد لتقويمها، ويظهر كونها دلالة ثانية تابعة للأولى من مشابهتها للدلالة المُكتُسبَة من الصفة، أو المضاف إليه إذا قيل: رجلٌ يعلم، أو رجلً علم بدلاً من عالم.

وإذا كانت دلالة اللزوم التركيبية ترد نتيجة للدلالة الثانية في الصفة؛ فإن ذلك يعنى أنها دلالة ثالثة.

وتُعَدُّ دلالة العين في الصفة دلالة صرفية؛ إذ إنها تُكْتُسبُ من القالب الصرفية الذي تناطبه دلالة العين هذه فتوجد بوجوده، كما في: كتاب، فاهم، مكسور...إلخ، وتَتَخَلَّفُ بِتَخَلُّفِهِ، كما في: يكتب، فهم، اكسر وغيره مِمَّا لا يرد فيه دلالة الذات.

أما الدلالة الثانية التابعة التي هي دلالة الحدث فهي دلالة صرفية من جهة مطلق الحدث، ودلالة معجمية إذا أردنا الحدث الخاص الذي تفيده المادة اللغوية؛ حيث تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرُهَا من مادة لغوية خاصة بحدث إلى مادة لغوية خاصة بحدث آخر،

<sup>(</sup>۱) **الفاضل البرماوي** (۱۹۸٦) *شرح لمحة أبي حيان*، تحقيق وتعليق عبدالحميد محمود حسان الوكيل، القاهرة: دار أبو المجد للطباعة، ط۱، ص۱۱۳.

كما في: كاتب، فاهم. كما تَتَخَلُّفُ بتخلف المادة اللغوية الخاصة بالحدث، كما في أَفْعَى التي تخلو من دلالة الحدث لخروج مادتها اللغوية عن دائرة المواد اللغوية الخاصة بالأحداث.

وأما دلالة اللزوم التركيبية، فهي دلالة عقلية غير لفظية؛ حيث لا ترجع إلى مادة لغوية، أو قالب صريف، أو غير ذلك مِمَّا يُعَدُّ جزءا من أجزاء اللفظ.

#### سادسا ـ المنسوب

تَتَمَثّلُ الدلالة الأساسية للاسم المنسوب في عينين: أولاهما عين المنسوب، والثانية عين ما ينسب إليه من جنس، أو قبيلة، أو غير ذلك مِمّا نصّ النحاة على النسب إليه، قال بعضهم: "أما النسب فهو تخصيص اسم المنسوب بإضافته إلى أحد سنة أشياء، وهي الجنس، والقبيلة، والبلد، والمذهب، والصنعة، والعادة"(").

وقد التفت بعض الدارسين إلى وجود عينين في المنسوب، قال: "والاسم في صورته الحادثة ذو وظيفة دلالية مركبة؛ حيث صار يَدُلُّ على شيئين معا: المنسوب إليه بدلالته المفردة المجردة، وشيء آخر مَعْزُوُّ إليه، مرتبط به بوجه من وجوه الارتباط"(٢).

ولا نوافق بعض النحاة في حُكُمِهِ بِتَخَلُّفِ عين المنسوب استغناءً بالاسم الذي يجيء موصوفا به، قال: "وتكتفي بتَقَدُّم الموصوف عن ذكر المنسوب" (ثنا نراها موجودة بوجود الياء المشددة، بدليل تَغَيُّر المعنى عند غياب هذه الياء المشددة. ولعل ما يُؤكدُ مذهب العمل قول اليمني المنقول آنفا: "أما النسب فهو تخصيص الاسم المنسوب بإضافته إلى أحد ستة أشياء"، وقول غيره يَنْقُلُ عن بعضهم: "قال ابن إياز: النسبة... إضافة معكوسة، كالإضافة الفارسية، إنهم يُقَدِّمُونَ المضاف إليه، ألا ترى أنك إذا قلت: تميمي، فتميم هو المضاف إلى زيد. وإذا قلت: تميمي، فتميم هو المنسوب إليه، والياء المشددة قائمة مقام الرجل المنسوب" (ولا شك في أن عَدَّ النسب كالإضافة يثبت وجود العينين معًا.

<sup>(</sup>۱) اليمنى (۱۹۸٤) كشف المشكل في النحو، ص ص ٥١ ـ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سالم (١٩٨٦) النسب في العربية ، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٥، ص١٤١.

<sup>(</sup>٤) يس العليمي، حاشيته على شرح التصريح، ج٢، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص٣٢٧.

وتُعَدُّ عَيْنُ المنسوب الدلالة الأولى والأساسية؛ إذ هي ما يُقْصَدُ الإِشَارَةُ إليها بالمنسوب، كما تُعَدُّ عين المنسوب إليه ثانية تابعةً للأساسية لكونها تجيء لتقويم الدلالة الأولى، ويظهر كونها ثانية وتابعة من كونها مساوية للدلالة المستفادة من المضاف إليه. أما العلاقة بين هاتين العينين فهي علاقة الانتماء، أو النسبة كما يظهر من المصطلح الخاص بهذا الصنف من الأسماء، ويظهر كون هذه العلاقة علاقة انتماء، ونسبة من ارتباط الأولى بالثانية على معنى مِنْ؛ الأمر الذي جعل بعض النحاة يُلقّبُونَ النَّسبَ بالإضافة، قال عن ذلك: "وهو الصحيح لأن الإضافة أعم من النسب؛ لأن النسب في العرف إنما هو إضافة الإنسان إلى آبائه وأجداده، يقال: فلان عالم بالأنساب. والإضافة قد تكون إلى غير الآباء والأجداد؛ فلذلك كانت تسميته إضافة من تسميته نسبا"(۱).

وتُعَدّ دلالة عين المنسوب إليه دلالة لفظية لرجوعها إلى لاصقة النسب التي هي الياء المشددة. كما تُعَدُّ دلالة عين المنسوب إليه دلالة صرفية حين يراد مطلق عين المنسوب، ودلالة لفظية لرجوعها إلى لفظ المنسوب إليه كله، لا إلى قالبه الصرفي فقط، ولا إلى مادته اللغوية فحسب، بل إلى اللفظ كله مادتِه وقالبه.

ويعني ما سبق تَمَيُّزَ المنسوب عن غيره من أصناف الاسم التي عرضها العمل آنفا بكون دلالته الثانية لا تكون حقيقة عينية، أو معنوية كما هي في أصناف الاسم السابقة، بل تكون عينا؛ إذ يظهر في المنسوب أن دلالته الصرفية الأساسية تَتَمَثَّلُ في عينين، كما يَتَمَيَّزُ بكون دلالة العين الثانية فيه التي هي عين المنسوب إليه ترجع إلى لفظ المنسوب إليه كله، لا إلى جزء دون آخر من أجزاء اللفظ، كما يحدث مع الدلالات المختلفة الأخرى، التي ترجع إلى القالب، أو اللاصقة، أو المادة اللغوية، ولا ترجع إلى اللفظ كله.

#### سابعا ـ المشتق غير العامل

تَتَمَثَّلُ دلالته الصرفية الأساسية في دلالتين: إحداهما ما يُفِيدُهُ الْمُشْتَقُّ غَيْرُ العامل من زمان، أو مكان، أو آلة. الثانية ما يُحَدِّدُ هذه العين من حدث، أو عين.

<sup>(</sup>۱) ابن عصفور (۱۹۸۰) شرح جمل الزجاجي، ج٥، تحقيق صاحب أبو جناح، بغداد: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، ص٣٠٩.

ويعني كون إحدى هاتين الدلالتين ترد زمانا، ومكانا، وآلة أنها تكون معنوية معقولة عير محسوسة، وذلك إذا كانت زمانا؛ إذ إن الأزمنة أعيان غير مادية، وإنما معنوية معقولة فحسب، وأنها تكون مادية محسوسة، وذلك إذا كانت مكانا، أو آلة؛ حيث إن الأماكن، والآلات من جملة الأعيان المادية المحسوسة.

ويعني أن الدلالة الأخرى تكون حَدَثًا، وتكون عَيْنًا أنها تكون معنوية معقولة، ومادية محسوسة.

ونُشِيرُ إلى أنَّهُ إذا كان المشتق غير العامل يُشِيرُ إلى الزمان كانت الدلالة الأخرى هي دلالة الحدث لا غير؛ إذ لا يَتَقَوَّمُ الزمان بالأعيان، بل بالأحداث التي يكون الزمان مَحَلاً لها.

ولا يخفى عدم صلاحية الزمان لأن يكون مَحَلاً للأعيان؛ إذ لا يُشْغَلُ بالأعيان حتى تَتَمَايَزُ الأزمنة بعضها عن بعض بالأعيان، وإنما يُشْغَلُ بالأحداث فقط؛ الأمر الذي يُجِيزُ تمييز الأزمنة بعضها عن بعض بما يقع فيها من أحداث. ويَدُلُّ على ارتباط الزمن بالحدث لا العين، وقوعه خبرا عنه لا عن العين كما هو مُقَرَّرٌ.

أما إذا أشار المشتق غير العامل إلى الآلة، فإن العمل يرى أن الدلالة الأخرى لن تكون عينا قط، وأنها ستكون حدثًا، وأن ما يُشِيرُ إلى آلة ودلالته الأخرى عين، نحو: مسبعة، وممطرة يلزم تفسيره بأنه ليس اسم آلة، وإنما هو اسم عين، أو منسوب، أو اسم مكان، ويكفي أن يُذْكَرَ نفي سييبويه عن بعض ما يَدُلُّ على آلة كونه اسم آلة، وإثبات كونه اسم عين لمجرد أن وردت مخالفة بسيطة في قالبه الصرفي كان يُمْكِنُ أن يُلْتَمَسَ لها وجه صرفي، وأن يشار إلى أن بعض الدارسين قد جعل ما يَدُلُّ على الآلة مِمَّا دلالته الأخرى عين اسم مكان لا غير. يحكي الزمخشري عن سيبويه: "وما جاء مضموم الميم والعين من نحو: المسعط، والمنخل، والمكحلة، والمحرضة، فقد قال سيبويه لم يذهبوا بها مذهب الفعل، ولكنها والمكتأ أسماءً لهذه الأوعية "(۱).

<sup>(</sup>۱) الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش، ج٦، ص١٠٩٠.

وذكر بعض الدارسين نَفْي النحاة كون الدلالة الأخرى لما يَدُلُّ على الآلة عينًا؛ إذ نَفُوا أن يشتق اسم الآلة من اسم العين، قال: "تحصر اشتقاق اسم الآلة بالفعل، وبأن يكون معلومًا، وثلاثيًّا، متعديًا، وتمنعه من اللازم، والمزيد، ومن أسماء الأعيان"(). وقد جعلت بعضهم الأسماء الدالة على الآلة المشتقة من أسماء الأعيان، أي التي دلالتها الأخرى عين، أسماء أمكنة، قال عن اسم الآلة: "وقد يكون من الأسماء الجامدة، كالمحبرة (من الحبر، ويجوز فيها فتح الميم)، والمقلمة (من القلم، وهي عين وعاء القلم)، والممطر، والممطرة من المطر، وهو الثوب يتقى به المطر)، والمملحة (من الملح، ويجوز فيها فتح الميم)، والمملحة (من المرد، وهو وعاؤه)"(). قال عن هذه الأسماء: "ويلاحظ أن أمثال هذه الكمات أقرب إلى أسماء الأمكنة منها إلى أسماء الآلات"().

ونرى عدم كون ما يَدُلُّ على الآلة مِمَّا دلالته الأخرى عَيْنٌ اسْمَ آلَةٍ؛ لأن الآلة تُقَوَّمُ بهِ الآلات من أحداث؛ مِمَّا يعني التباط الآلة بأحداث؛ ولا ترد الأعيان إلا نتيجة ما تُقَوَّمُ بهِ الآلات من أحداث؛ مِمَّا يعني ارتباط الآلة بأحداثها لا بالأعيان التي تنتج عن الأحداث؛ ولذلك نَدْهنبُ مَدْهنب سيبويه في عَدِّ ما يَخْرُجُ عن قالب اسم الآلة اسمَ عَيْنٍ، ويُعَدُّ ما يشتق من اسم عين اسم عين، ويجيز أن يجعل كالمنسوب؛ إذ المعنى على قصد ذو وذات اللذين يرد أحدهما في المنسوب، نحو: تامر ولابن، وذلك كما في: محبرة، ومملحة؛ حيث إنهما على معنى ذات حبر، وذات ملح.

ونرى جواز ما وجهت به بعض الداراسين هذا النوع من الأسماء بأنها أسماء أمكنة؛ إذ سننبُيِّنُ صلاحية العين لأن تكون دلالة ثانية لما يشير إلى المكان.

وأما إذا أشار المشتق غير العامل إلى المكان فإن الدلالة الأخرى التي تأتي مع دلالة المكان هذه يمكن أن تكون عينًا، كما يمكن أن تكون حدثا كما في مشرق اسم مكان، ومسبعة؛ إذ تشغل الأماكن بالأعيان، كما تقع فيها الأحداث؛ الأمر الذي يجيز التميز بين الأماكن من خلال ما تشغل به من الأعيان،

<sup>(</sup>١) محمد بهجة الأثرى (١٩٦٢) "لآلة والأداة في اللغة العربية"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج١٠، ص١٣.

<sup>(</sup>Y) مصطفى الغلاييني (١٩٧٨) جامع الدروس العربية، ج١، بيروت: المكتبة العصرية، ص ص٢١٠. ٢١١.

<sup>(</sup>٣) ترزي (١٩٥٨) *الأشتقاق*، ص٢٣٦.

أو ما يقع فيها من الأحداث، وليس أَدَلَّ على وجود ارتباط بين الأماكن والأعيان والأحداث يسمح بالتمييز بينها من خلال أي منهما من صلاحية ظرف المكان للإخبار به عن الأعيان والأحداث؛ إذ كما يجوز أن يحكم على الأعيان بالأماكن التي تشغلها، يمكن أن يميز بين الأماكن بما يشغلها من الأعيان.

وتُعَدّ دلالة الزمان، أو المكان، أو الآلة في المشتق غير العامل دلالته الأولى والأساسية؛ إذ هي المقصودة بدليل كونها ما يشار به إليها. كما تُعَدّ دلالة الحدث، أو العين التي ترد في المشتق غير العامل دلالة ثانية وتابعة؛ إذ ترد لتقويم الدلالة الأولى، وليست مقصودة لذاتها، بل لغيرها كما أشار العمل.

وتُعَدّ الدلالة الأولى الأساسية دلالة صرفية؛ لرجوعها إلى القوالب الصرفية الخاصة بالمشتق غير العامل. كما تُعَدّ الدلالة الثانية والتابعة دلالة معجمية؛ لارتباطها بالمادة اللغوية.

#### ثامنا.العلم

يقوم العلم بالتفريق بين أعيان الجنس الواحد، كما في: محمد، ويوسف علمين لرجلين، ويقوم كذلك بالتفريق بين أعيان أجناس مختلفة، كما في محمد علما لرجل، وجبريل علما لملك الوحي ـ عليه السلام. وقد يقوم بالتفريق بين الأجناس أنفسها عينية أو معنوية، كما في أسامة علما لحقيقة الأسدية، وبرة علما لحدث البر. وقد يفرق بين أجناس الصفات، كما في أبى الدغفاء علما على الأحمق.

ويعني ما سبق أن العلم لا يضيف نوعا جديدا من الدلالات؛ إذ دلالته بهذه الصورة تَتَمَثَّلُ في إحدى الدلالات الآتية:

1. الأعيان: التي قد تكون من أعيان الناس، كما في: محمد، ومريم، أو من أعيان ما يؤلف من الملائكة والكواكب وغيرهما، كما في: جبريل، وزحل. قال بعض النحاة يُفَسِّرُ ذلك: "لما كان الباعث على التسمية بالأعلام تعيين المُسمَّى، وذلك مطلوب في المألوفات كلها، لم يَخْتَص بالإنسان، بل لكل ما يُؤْلَفُ منها قط"(۱). أو من الأعيان التي أجزاؤها متماثلة، وهي التي تَرِدُ لها أسماء الجموع، كما في نزار، ومضر.

\_

<sup>(</sup>۱) ابن مالك (۱۹۸۲) شرح الكافية الشافية ، ج۱ ، ص۲۵۰.

## ٢. حقائق الأجناس عينية أو معنوية، كما في أسامة، وبرة.

. الصفات، كما في أبي الدغفاء علما لجنس الأفراد المشتركة في صفة الحمق.

ولا يخفى كون هذه الأعلام التي تُعَدّ نماذج لأصنافها المختلفة واقعة على أعيان ترد له أسماء من قبيل أسماء الأعيان؛ إذ لأعيان الأعلام، محمد، ومريم، وجبريل، وزحل، ونزار، ومضر، أسماء أعيان، نحو: الرجل، والمرأة، والملك، والكوكب، والقبيلة، والبطن على الترتيب، أو من قبيل اسم الجنس؛ إذ لمدلول العلمين أسامة، وبرَّة اسماً جنس، هما الأسد، والبرّ. أو من قبيل الصفة؛ إذ لمدلول العلم أبي الدغفاء صفة مشبهة هي أحمق.

ويعني هذا أن العلم ليس إلا طريقا جديدة لإفادة ما كان يفيده غيره من أصناف الاسم التي هي: اسم عين، واسم جنس، وصفة، وأنه قد عَدَّ طرق التعبير عن المدلولات ولم يضف إلى المدلولات مدلولاً جديدا؛ الأمر الذي يعني ضرورة المقارنة بينه وبين غيره من الأقسام التي تؤدى دلالته.

يظهر من تعريف النحاة للعلم بأنه "ما عُلِّقَ على شيء بعينه، غير متناول ما أشبهه" (۱) أن دلالته هي العين لا غير. ويُعدُ تعيين جنس هذه العين تابعا لتعيينها، ونتيجة لها؛ إذ دلالة الجنس في العلم من قبيل دلالة التضمن التي يقول بعضهم عنها: "دلالة التضمن، وهذا نحو: دلالة الفرس، والإنسان على معانيها التي هي متضمنة لها، كالجمحية، والحيوانية، والإنسانية؛ فإن هذه المعاني كلها تدل عليها هذه الألفاظ عند الإطلاق؛ لأنها متضمنة لها من حيث إن هذه الحقائق لا تتعقل من دون هذه الصفات. وهي أصل في معقول هذه الحقائق متضمنة لها، فدلالتها عليها من جهة تضمنها إياها "(۲).

ويرى العمل خروح دلالة الجنس عن دائرة ما يُؤَدِّيهِ العلم بلفظه من الدلالة، وذلك بكونها دلالة تضمن؛ إذ لا ترجع إلى اللفظ كله، كما لا ترجع إلى جزء من أجزائه المادة اللغوية، أو القالب الصرفي، أو نحو ذلك. وقد كُثرَ من قال من المناطقة، الذين يُعَدُّ بحث الدلالات على هذا النحو من طليعة بحثهم، بأن دلالة

<sup>(</sup>۱) الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش: ج١، ص٢٧.

<sup>(</sup>۲) **العلوي** (۱۹۸۰) *الطراز*، ج۱، ص ص۲۷ ـ ۳۸.

التضمن ليست لفظية؛ الأمر الذي يؤكد مذهب العمل فيها، حكى بعض المناطقة ما قيل في دلالة التضمن، قال: "وأما دلالة التضمن فقيل: عقلية؛ لأن الفهم فيها متوقف على أمر زائد على الوضع، وهي الجزئية؛ إذ ينتقل من المعنى إلى جزئه، وقيل: لفظية. هذه إحدى طريقتين في النقل عن المناطقة، والطريق الثانية تحكي ثلاثة أقوال في دلالة التضمن والالتزام، قيل: وضعيتان، وقيل عقليتان، ثالثها: دلالة التضمن وضعية، ودلالة الالتزام عقلية". أي إن إثبات دلالة الجنس في العلم لا يرد عند إثبات دلالاته لفظية وعقلية.

وتُعَدّ دلالةُ العَيْنِ الدلالةَ الأولى والأساسية فيه؛ إذ هي مِمَّا يقصد الإشارة اليها بالعلم: كما تُعَدّ دلالة الجنس دلالة ثانية، وتابعة للدلالة الأولى والأساسية؛ إذ هي نتيجة تعيين الدلالة الأولى والأساسية. وتُعَدّ دلالة العين ـ كذلك ـ دلالة صرفية من جهة أن اختصاص العلم بمسماه يستلزم أن يدل على عين مُسمَاه. أما العين الخاصة التي يفيدها العلم فهي دلالة لفظية؛ إذ تُنَاطُ بلفظ العَلَم كُلّه، ولا ترجع إلى المادة اللغوية فقط حتى تُعَدّ صرفية ولا إلى المادة اللغوية فقط حتى تُعَدّ معجمة.

أما دلالة الجنس فهي دلالة تضمن غير لفظية كما أفدنا؛ إذ نراها عقلية.

ويرجع كون دلالة العين في العَلَمِ دلالة لفظية إلى طبيعة العلَمِ التي أدركها النحاة العرب، وقرَّرَها البحث اللغوي الحديث، والتي تُمَثِّلُ الفرق بين العلَم وغيره من الأسماء، تلك الطبيعة المتمثلة في ورود العلم لَقبًا لِلْعَيْنِ، أو رمزا لها بتعبير نحوي آخر، أو إنباء بتعبير علم اللغة الحديث، قال المبرد يُفِيدُ كون العلم تلقيبا: "ومن الأسماء الأعلام، وإنما هي ألقاب محدثة، نحو: زيد وعمرو"(۱). وقال آخر يشير إلى كون العلم ترميزا يقصد به الاختصار: "وإنما أُتِيَ بالأعلام للاختصار، وترك التطويل بتعداد الصفات، ألا ترى أنه لولا العلم لاحتجت إذا أردت الإخبار عن واحد من الرجال بعينه أن تُعَدِّدُ صفاته حتى يعرفه المخاطب، فأغنى العلم عن ذلك أجمع"(۱). وقد بين الدرس اللغوى الحديث أن "الأعلام تنبئ، ولكنها لا تعني"(۱).

<sup>(</sup>۱) المبرد (۱۳۸۱ه) المقتضب، ج٣، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، الكتاب السادس للجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ص١٨٦.

<sup>(</sup>۲) ابن یعیش، شرح المفصل، ج۱، ص۲۷.

<sup>(</sup>٣) أولمان (١٩٧٥) دور الكلمة في اللغة ، ترجمة كمال بشر ، القاهرة: مكتبة الشباب، ص٦٨.

ويفترق العلم - بطبيعة التلقيب، أو الترميز، أو الإنباء - عن غيره من الأسماء بخلوص لفظه كله بمادته اللغوية، وقالبه الصرفي لأداء دلالة العين، ولا يستقل قالبه الصرفي بأداء دلالة العين هذه، كما في أسماء الأعيان، ويفترق بورود دلالة الجنس به دلالة تضمن عقلية عن أسماء الأعيان التي تُسْتَفَادُ دَلالَةُ الجنس فيها من المادة اللغوية. وهو بهذا يُعدُّ شكلاً لغويًّا مُتَميِّزًا عن أشكال أخرى تُؤدِّي ما يُؤدِّيهِ من الدلالة، وهي اسم العين الذي يقابل علم الشخص، واسم الجنس الذي يقابل علم الجنس، والصفة التي تقابل علم الصفة.

#### تاسعا.الضمس

يُشِيرُ الضمير بأصنافه الثلاثة المختلفة إلى الأعيان التي تَتَقُوَّمُ من خلال موقعها من الموقف اللغوي تكلما، وخطابا، وغيبة عن التكلم، والخطاب إن كان ضميرَ شخص، ومن خلال الإشارة إن كان ضميرَ إشارة، ومن خلال الصلة التي تكون جملة، أو شبه جملة إن كان الضمير اسما موصولاً.

وقد ظهرت دلالات العين، والموقف اللغوي، والإشارة في حديث النحاة عن الضمير، واسم الإشارة، فالضمير عندهم: "الموضوع لتعيين مُسمَّاهُ مُشْعِرًا بتكلمه، أو خطابه، أو غيبته"(۱)، واسم الإشارة هو: "ما وُضِعَ لِمُشْار إليه"(۲).

ويُرَشِّحُ كُوْنَ دلالات الموقف اللغوي، والإشارة، والصلة هي التي تقوم دلالة العين في الضمير بأصنافه الثلاثة المختلفة أن التمايز بين هذه الأعيان يتم بناء على اختلاف دلالة الإشارة، وعلى اختلاف دلالة الصلة. كما يُرَشِّحُ ذلك اختلاف بنَى الضمير تبعا لاختلاف هذه الدلالات.

ويظهر قيام الصلة بتقويم الاسم الموصول مِمَّا اشترطه النحاة لها؛ إذ هي شروط تفيد صلاحية ما تشترط له؛ لأن يكون مُقَوِّمًا لغيره، ومُمَيِّزًا له، يذكر بعض الداراسين فيما سجله النحاة من شروط للصلة: "وأما صلة الموصول الاسمي، فقد اشترط النحاة لها شروطًا خاصة... ٣. أن تكون معلومة للمخاطب في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول؛ لأن القصد من الصلة تعريف الموصول بما يعلمه

<sup>(</sup>۱) المرادي، توضيح المقاصد والمسالك، ج١، ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن الحاجب (٩٧٨) الكافية في النحو بشرح الرضي، ج٢، ص٤٧١.

المخاطب من حاله ليصح الإخبار عنه. فأنت إذا قلت: رأيت الذي قام، إنما تقوله لمن عرف قيامه وجهل رؤيتك إياه. ٤. أن تكون خبرية لفظا ومعنى "(١).

ويَلْزَمُنا بَيَانُ كَوْنِ الدلالات الثلاث ـ التي تُقَوِّمُ أعيانَ الضمير، على اختلاف أصنافه ـ تنتمي إلى دلالة عامة تجمع ثلاثتها ، ويمكن أن يُرْجَعَ إليها عَدُّ الدرس اللغوي الحديث لهذه الأقسام قسما واحدا هو قسم الضمير، أو تشترك فقط في طبيعة واحدة ، وليست أقساما لدلالة واحدة عامة تشملها.

وترجع أهمية هذا البيان إلى أن جَمْعَ ضمير الشخص، واسم الإشارة، والاسم الموصول لا يمكن إقراره إلا إذا تُبَتَ أن الدلالات الثلاث التي تُقَوِّمُ أعيان هذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى دلالة عامة واحدة، أو على الأقل ذات طبيعة واحدة.

وتزداد هذه الأهمية لاختلاف الباحثين حول العلاقة التي بين هذه الدلالات.

لقد رَدَّتْ بعض الدراسات الدلالات التي تُقوِّمُ أعيان الضمير بأصنافه الثلاثة إلى دلالة واحدة هي دلالة الموقف اللغوي؛ إذ جعلت الإشارة صنفًا ثالثًا للحضور، كما جعلت الصلة دلالة غيبة، تقول الدراسة: "والحضور قد يكون حضور تكلم، كأنا ونحن، وقد يكون حضور خطاب، كأنت وفروعها، أو حضور إشارة، كهذا وفروعها، والغيبة قد تكون شخصية كما في هو وفروعه، وقد تكون موصولية، كما في "الذي" وفروعه".

وقد اكتفى بعض الدارسين بالجمع بين ضمير الغيبة، واسم الإشارة؛ حيث نقل بعضهم ضمير الغيبة إلى أسماء الإشارة، وأشار آخران إلى اقترابه فقط من ضمير الغيبة، يقول بعضهم ينقل ضمير الغيبة إلى اسم الإشارة: "ليس من الضمائر أصلاً إلا ضمير التكلم، والخطاب، أما ضمير الغيبة، فهو في الأصل اسم من أسماء الإشارة، ولكنه دخل في علاقات إعرابية معينة مع ضميري التكلم، والخطاب، ومع ذلك فهو لا يزال يحتفظ بوظيفته الأصلية كذلك"("). ويقول آخر

<sup>(</sup>۱) عبدالسلام هارون (۱۹۵۹) الأساليب الإنشائية في النحو العربي، القاهرة: مؤسسة الخانجي وبغداد: مكتبة المتبى، ص ص٢٢ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) حسان (١٩٧٣) اللغة العربية ، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) كارل بروكلمان (١٩٧٧) فقه اللغات السامية ، ترجمة رمضان عبدالتواب ، السعودية : مطبوعات جامعة الرياض ، ط١ ، ص٨٦.

عن اقتراب اسم الإشارة من ضمير الغيبة: "وهي حسب ما قلناه قريبة من ضمير الغائب"(۱). وقد فَسَّرَ تَرَدُّدَ ضمير الغيبة بين ضمير الشخص، واسم الإشارة، قال: "وضمائر الغائب التي هي النوع الثالث من الضمائر موضعها الحقيقي بين الضمائر، وبين أسماء الإشارة، تشارك الضمائر في الانقسام إلى منفصلة ومتصلة، ومرفوعة، ومجرورة، ومنصوبة. وتشارك أسماء الإشارة في أنه يُكنني بها عن الأسماء"(۲).

وفَرَّقَ بعض الباحثين بين اسم الإشارة، وضمير الغيبة الذي يقترب منه قال: "وضمير الغياب يقترب اقترابًا شديدًا من الإشارة إلا أن الإشارة قد يصحبها إدراك بالحاسة فلا تحتاج إلى ذكر مُفَسِّر لها في الكلام"(").

وليس ثمة ضرورة لأن تُقْحَمَ هذه الدلالات المتباينة في علاقات غير مقطوع بها، كما يظهر من الاختلاف حولها، وذلك ما أمكن إيجاد طبيعة مشتركة لهذه الدلالات المتناظرة تكون تفسيرا لكون ضمير الشخص، واسم الإشارة، والاسم الموصول قسما واحدا مع اختلاف بينهم في هذه الدلالات الثلاث.

وقد تَمثّلُت الطبيعة المشتركة بين أصناف هذه الدلالات الثلاث في كونها تعويضًا عن التكرار. قال بعض الدارسين عن التعويض عن التكرار في أصناف الضمير المختلفة: "أما الغرض الحقيقي من استعمال ألفاظ الإشارة، فهو الاستعاضة بها عن تكرار الأسماء الظاهرة، كما في الضمائر تمامًا؛ ففي قولنا: "هذا الكتاب"، إنما ينبغي تعيين كتاب خاص، فذكرنا مع لفظ الكتاب لفظًا آخر يفيده - أيضا - ويقوم مقامه، وهو ما يسمى باسم الإشارة، فكأننا قد قلنا: "الكتاب الكتاب الكتاب، وقال عن ثبوته في الضمير الموصول: "ألفاظ تربط بين الجمل، ويستعاض بها في نفس الوقت عن تكرار الأسماء الظاهرة. انظر إلى قولك لصديقك (اشتريت البيت الذي رأيناه معافي الأسبوع الماضي)، وقارن مثل هذه الجملة بما قد يجري على ألسنة الناس باللغة العامية: (اشتريت البيت، البيت إياه، الجملة بما قد يجري على ألسنة الناس باللغة العامية: (اشتريت البيت، البيت إياه، شفناه وَيًا بَعْض)"(٥). وقد أثبت التعويض عن التكرار في اسمي الإشارة، والموصول

\_

<sup>(</sup>۱) برجشتراسر (۱۹۸۲) التطور النحوي للغة العربية، أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبدالتواب، القاهرة: مكتبة الخانجي والرياض: دار الرفاعي، ص۸۲.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٧٩.

<sup>(</sup>٣) محمد عبدالله جبر (١٩٨٠) الضمائر في اللغة العربية، مصر: دار المعارف، ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) أنيس (١٩٥١) من أسرار اللغة ، ص ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص٢٧٦.

لثبوته في ضمير الشخص، قال: "القيمة الاستعمالية للضمائر هي الاختصار، والإيجاز في التعبير بالاستغناء عن إعادة ما سبق ذكره من الأسماء"(١).

ونرى أن التعويض عن التكرار لا يثبت إلا مع ضمير الغيبة من ضمائر الشخص، أو الإشارة، أو الصلة، نفى بعضهم عن ضميري المتكلم، والمخاطب كونهما تعويضا، قال: "وضمائر المتكلم والمخاطب تُفيدُ معاني خاصة بها مستقلة، لا يُكننى بها عن شيء آخر من الأسماء، كما ظنَّ القدماء؛ فالكلام من طبيعته، وجوهره أنه كلام متكلم، فأنا المتكلم أصل كل كلام، ومنبعه وأقدم منه، والمتكلم لا يكلم نفسه في الأصل، بل مخاطبًا، فأنت المخاطب أصل ثان، ومنبع للكلام أقدم منه."().

ونرى أنه إذا كان في اسم الإشارة، والاسم الموصول تعويض؛ فإنه لن يكون تعويضا عن تكرار اسم؛ إذ لا تأتي راجعة إلى اسم قبلها للتعويض عن تكراره، كما يحدث مع ضمير الغائب الذي يحتاج مرجعا إليه، يمثل بوروده بعده تعويضا، وإنما تعويض عن ذكر الاسم أصلا؛ حيث يمكن أن يقال: إن استخدام اسم الإشارة، والاسم الموصول يُعَدُّ بديلاً لاستخدام الأسماء الظاهرة التي تكون أسماء أعيان، أو أسماء أجناس، أو صفات... إلخ. وإن استخدام الضمائر بأصنافها المختلفة تُمثّلُ تعددا لطرق التعبير عن الدلالة؛ فهي ترد بذلك تعويضا عن ذكر اسم ظاهر، وليس تعويضا عن تكراره.

ويمكن أن يقال: إن في الضمير بأصنافه الثلاثة تعويضا عن تقويم العين بالجنس العيني، كما في اسم العين، واسم الجنس العيني، أو بالجنس المعنوي، كما في اسم المرة، واسم الجنس المعنوي، والصفة، والمشتق غير العامل، أو بالعين، كما في المنسوب. يعوض في الضمير عن التقويم بإحدى هذه الدلالات من خلال ذكر موقعه من الموقف الكلامي أو الإشارة أو الصلة. أي يمكن أن يقال: إن التعويض الموجود في الضمير تعويض تَقُويم، لا تعويض تكرار؛ فالتعويض الذي تشترك فيه أصناف الضمير الثلاثة هو التعويض عن تقويم أعيانها بالجنس العيني أو المعنوى أو بالعين ببيان موقعها من الموقف الكلامي، أو بالإشارة إليها، أو بصلة.

<sup>(</sup>١) جبر (١٩٨٠) الضمائر في اللغة العربية ، ص١٠٣.

<sup>(</sup>۲) برجشتراسر (۱۹۸۲) التطور النحوى، ص ص۷۹ ـ ۸۰.

ويكشف خروج الموصول عن ضمير الشخص تَقَوُّمُه من خلال صلته التي هي من مخارج لفظه، بخلاف ضمير الشخص الذي لا يحتاج إلى صلة ليتقوم بها. كما يظهر مخالفة اسم الإشارة لضمير الشخص من وجود إشارة حسية مع اسم الإشارة، ومن ثبوته على صيغة واحدة لا تختلف باختلاف مواقعه الإعرابية رفعًا، ونصبًا، وجَرًّا، كما يحدث في ضمير الشخص، ومن تَركُبُها مع حرف الخطاب، كما في "ذاك"، و"تلك"، ونحوهما.

ونرى أن الاسم الموصول ليس غائبا كما رَأَتْ بعض الدراسات التي تقدم ذكر جعلها الغيبة شخصية وموصولية؛ فالاسم الظاهر ليس متكلما ولا مخاطبًا، وإنما في حكم الغائب، ومع ذلك لا يُصنَقفُ ضمن ما يَدُلُّ على الغيبة كما تريد الدراسة أن تفعل بالاسم الموصول؛ ذلك أن الغيبة تكون مقابلة للحضور بطرفيه اللذين هما التكلم والخطاب، وتتعرف بها العين، كما تكون غير مقابلة للحضور بطرفيه فلا تتعرف بها العين سواء أَدلَّ عليها اسم ظاهر أم دَلَّ اسم موصول.

ويعني ما سبق أن العمل يرى اتفاق أصناف الضمير الثلاثة في طبيعة دلالاتها، وأن ليس بين دلالاتها علاقة تصنيف؛ فليست تنتمي إلى دلالة عامة تشملها، وليس بعضها فرعا لبعض.

وتُعَدّ دلالة العين هي الدلالة الأولى والأساسية؛ إذ هي ما يشير إليها المتكلم عند استخدامه الضمير. كما تُعَدّ دلالة الموقف الكلامي، والإشارة، والصلة، دلالات ثانية وتابعة؛ إذ لا تأتي لذاتها، بل للتمييز بين الأعيان المختلفة.

ونرى ضرورة تحديد المادة اللغوية للضمير؛ ليفهم ما يرجع إليها من الدلالات، وما يرجع إلى غيرها. لقد "ذهب الكوفيون إلى أن الاسم مِنْ "هُوَ"، و"هي" الهاء وحدها. وذهب البصريون إلى أن الهاء والواو من "هو"، والهاء والياء من "هي" هما الاسم بمجموعهما"(١).

وقد اجتهدت بعض الدراسات لتعيين مادة لغوية للضمير على ما بيّنَه العمل الحالى في دَرْسِه لمسألة المادة اللغوية في الضمير، ويكفي العمل في هذا المقام أن يشير إلى أنّهُ إذا جُعِلَتُ الهاء في ضمير الغائب هي المادة اللغوية، أو جُعِلَت الهاء والواو كلتاهما الضمير، فليس في ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب قدرٌ مشترك من

<sup>(</sup>۱) الأنباري (۱۹۲۱) الإنصاف في مسائل الخلاف، ج٢، ص١٦٧.

المادة اللغوية يمكن أن تنسب إليه دلالة العين، مع إرجاع دلالات التَّكلُم، والخطاب والغيبة التي تُقوِّمُ أعيان ضمير الشخص إلى اللواصق التي ترد مع هذا القدر المشترك من المادة اللغوية.

ونرى ـ مِنْ ثَمَّ ـ أن دلالتي العين والموقف اللغوي في ضمير الشخص مقترنتان غير منفصلتين؛ حيث تُسْتَفَاد انِ معًا ، فلا تُسْتَفَاد دلالة العين من إحدى جهات لفظ الضمير، ودلالة التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة من جهة أخرى، فلا تُقْصَد هذه الدلالات بصفتها عينًا ، بل يقصد بها تقويم الأعيان.

ويعني ما سبق أنه لا ترتد إحدى الدلالتين إلى مادة لغوية، والأخرى إلى لاصقة، أو قالب صرفي، بل ترتبط الدلالتان كلتاهما بلفظ الضمير كله، أي إنهما بصورة ما دلالتان لفظيتان، أو بنْيُوِيَّتَانِ. على أن عَدَّهُمَا دلالتين صرفيتين يأتي من جهة أن الضميريقع على مطلق العين المرادة بحكم كونه من قسم الضمير.

### عاشرا البهم

بَيْنَ العمل في حَدِّهِ للمبهم خُلُوّهُ من دلالة الجنس؛ فقد أشار إلى أنه ما يفتقر إلى دلالة الجنس صرفيًّا. ويعني هذا أن دلالته هي المقدار عددًا، أو وزبًّا، أو كَيلًا، أو مساحة بوصفه عَينًا صالحة لأن تكون من أي جنس يُسنَّفَادُ مِمَّا يأتي المبهم مضافًا إليه، أو تمييزًا. أي يَدلُّ المبهم على عَيْنٍ فحسب، والذي يَرِدُ بوصفه عينا هو العدد، أو الوزن، أو الكيل، أو المساحة. فلا يتحدد جنس هذه العين إلا تركيبيًّا من خلال ما يرد بعد المبهم مضافًا إليه أو تمييزًا؛ ولذلك لم نَعُد ظَرْفَ الزَّمانِ مُبُهمًا؛ إذ جنسه مُعيَّنٌ بكونه زمانًا، وكذا لم نَعُد ظرفَ المكانِ مُبُهمًا لِتَعَينُ جِنْسَ عَيْنِهِ بكونه مكانًا، يقول بعض النحاة في دلالة ظرفي الزمان والمكان: "إن الفرق بينهما أن ظروف المران ليست بصور تشاهد، وظروف المكان أشخاص تُعْرَفُ بها وتشاهد، كالدار، والمسجد، والجبل، والوادي، وما أشبه ذلك، فصار من هذه الجهة بالأناسي أشبه منه بالأزمنة "(۱). ويُعَدُّ ما وَصَفَهُ المجاشعي بظرف المكان، لا ظروف المكان عند جمهور النحاة.

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن المجاشعي (۱۹۸۵) شرح عيون الإعراب، حققه وقدم له حنا جميل حداد، الأردن: مكتبة المنار، ط۱، ص۱۶۸.

#### حادي عشر.الفعل

وهو يرد على أصناف تَتَمَثَّلُ فيما يأتى:

### الأول ـ التام

ذكر النحاة بعض ما في الفعل التام من دلالات عند حَدِّهِمْ له. كما يَتَبَيَّنُ من قول سيبويه عن الفعل: "إنما يُذْكَرُ لِيَدُلَّ على الحدث... بُنِيَ لِمَا مَضَى مِنْهُ، ومَا لَمْ يَمْضِ "(۱)، ومِنْ قول السيرافي: "لَقَّبُوا بالفعل كُلَّ ما يَدُلُّ لفظُهُ على حَدَثٍ مُقْتَرِنِ بزمان: ماضٍ أو مستقبل أو مبهم في الاستقبال والحال، لينماز مِمَّا لَقَّبُوهُ بالاسم والحرف"(۲)، ومن قول بعضهم عنه: "كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى، كضرب يضرب واضرب "(۲).

وإذا كان الشائع في تعريفات النحاة للفعل إثبات دلالتي الحدث، والزمن؛ فإن ثمة بعض النصوص التي تُثبت دلالات أخرى، منها قول الجامي: "اعلم أن الفعل مشتمل على ثلاثة معان: أحدها: الحدث الذي هو معنى المصدر، وثانيها: الزمان، وثالثها: النّسببة إلى فاعلٍ ما ولا شنك أن النسبة إلى فاعلٍ ما معنى حرفي هو آلة للاحظة طرفيها فلا تستقل بالمفهومية "(٤) وتَحَدَّثَ بعضهم عن هذه الدلالة الثالثة التي يراها بعضهم من قبيل دلالة اللزوم، يقول: "الفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاً به، فصار كالمُركب منهما؛ إذ لا يستغني عنهما "(٥).

وقد أُثْبَتَ بعض الدراسات وجود هذه الدلالة في فكر النحاة؛ حيث وَجَدَتْ تعريفات أخرى للفعل تعترف بأن الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لكنها تضيف إلى الحدث والزمان الدلالة على الفاعل؛ لأن كل واحدٍ من الأفعال يحتاج إلى الفاعل حاجة واحدة، وهو استقلاله به، وانتسابه إليه، وحدوثه عنه، أو كونه بمنزلة الحادث عنه. وتحتاج كل دلالة من هذه الدلالات الثلاث إلى وقفة تستوضح نوعها ومرجعها، وذلك على النحو الآتي:

<sup>(</sup>۱) سيبويه (۱۹۷۷) *الكتاب*، ج۱، ص ص٢٤ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) السيرافي (١٩٨٦) شرح كتاب سيبوبه، ج١، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) **ابن معط** (١٩٧٧) *الفصول الخمسون*، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الجامى (١٩٨٣) الفوائد الضيائية، ج٢، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) السيوطى (١٩٨٥) الأشباه والنظائر، ج٢، ص٢٩١.

1. الحدث: يُعَدُّ الحدثُ دلالةً صرفيةً إذا نظرنا إلى اشتمال الفعل على مطلق الحدث، ومعجمية إذا راعينا الحدث الخاص الذي يدل عليه الفعل؛ إذ إن الحدث الخاص بكل فعل يرجع إلى مادة الفعل المعجمية، ويُلازِمُها، فترتبط دلالة الحدث بوجود المادة اللغوية على اختلاف القوالب الصرفية التي تُصبُ فيها هذه المادة اللغوية من قوالب أفعال، إلى قوالب مشتقات، إلى قوالب مصادر، كما تَتَغَيَّرُ دلالة الحدث من دلالة إلى أخرى بتَغَيُّرِ المادة اللغوية. وقد نَصَّ الرضي على رجوع دلالة الحدث إلى المادة اللغوية، قال عن فعل من الأفعال: "الحدث مدلولُ حُرُوفِهِ المُرتَبَة" (١).

ولا يَقَعُ الفِعْلُ على الحَدَثِ وُقُوعَ المصدرِ عَلَيْهِ؛ فالفعل يرد تعبيرًا عن صدور الحدث، وبيانًا لذلك. ويرد المصدر إشارةً إلى الحدث بصفته عينًا معنوية.

٢. الزمن: جَعَلَ ابنُ فارس الزمنَ مدلولَ الفعل متابعةً للكسائي، يقول: "والذي نذهب إليه ما حَكَيْنَاهُ عن الكسائي من أن الفعل ما دَلَّ على زمان، كخرج، ويخرج دَلَلْنَا بهما على ماض، ومستقبل"(٢).

وليس الزمن دلالة الفعل الوحيدة كما تَبَيَّنَ من قبل، وكما يظهر من كونه يَرِدُ دلالة صرفية برجوعه إلى القالب الذي يُعدُّ جزءا من لفظ الفعل، قال بعض النحاة عن الفعل بعد أن نسب دلالة الحدث إلى المادة اللغوية: "والإخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن... مدلول وزنه الطارئ على حروفه، والوزن جزء اللفظ؛ إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعًا مُعيَّنًا، والحركات مِمَّا يُتَافَظُ به؛ فهو إذن كلمة مركبة من جزأين يَدلُلُ كل واحد منهما على جزء معناه" (٢).

وقد استفاد بعض النحاة رجوع دلالة الزمن في الفعل إلى القالب الصرفي من اختلافهما باختلاف القالب الصرفي، نقل السيوطي عن أبي حيان، قال عن الفعل: "يدُلُّ على الحدث بلفظه، وعلى الزمان بصيغته، أي كونه على شكل مخصوص؛ لذلك تختلف الدلالة على الزمان باختلاف الصيغ، ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها"(٤). وقد أشار بعض الدارسين إلى توزع أقسام الزمن على صيغ الفعل

<sup>(</sup>۱) **الرضى** (۱۹۷۸) شرح الكافية ، ج۱ ، ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) **ابن فارس** (١٩٧٧) *الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها* ، القاهرة: مطبعة عيسى البابي ، ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) **الرضي** (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج١، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) السيوطى (١٩٧٦) الاقتراح في علم أصول النحو، ص٣٨.

المختلفة، قال: "يُعْرِبُ الفعل عن الزمان... يَدُلُّ على أقسام هذا الزمان ودقائقه، وذلك بصيغ وتراكيب معروفة"(١).

ويُعَدُّ الزمنُ علامة دلالية على الفعل حين يُقَارِنُ الحدث؛ فهو مُقَوِّمٌ من مُقَوِّمًاتِ الفعل ينفصل به عن المصدر؛ "لأن المصدر تُعْقَلُ حقيقته بدون الزمان، وإنما الزمان من لوازمه، وليس من مُقَوِّمَاتِهِ بخلاف الفعل"(٢).

ويُعَدُّ الزمن الصرفي المستفاد من قوالب الأفعال مقابلاً للزمن السياقي، ولا يلزم تطابقهما؛ إذ "الماضي يُعَيِّنُ أحيانا الحال والاستقبال، وأن المضارع يُعَيِّنُ أحيانا الماضي "(۲).

ويُعَدُّ توظيف الزمن الصرفي لأكثر من حالة للزمن السياقي "مِيزَةَ لغتنا العربية الفصيحة؛ فهي لا تَقْصُرُ الكلمة على معنى واحد لا تَتَعَدَّاهُ، بل تَمْنَحُهَا الحُرِيَّةَ الضاملة في الدلالة على المعاني المتعددة في الأساليب المختلفة على أن يكون في الأسلوب ما يشير إلى المراد منه... يَدُلُّ المضارع على الحال فقط... ويَدُلُّ على الاستقبال... ويَدُلُّ على المضي "(٤).

". اللزوم: تُمَثِّلُ هذه الدلالةُ الدلالةُ الثالثة في الفعل، تلك الدلالة التي سمَّاها بعضهم النسبة على ما بيَّنَ العمل آنفًا.

وتَتَمَثّلُ هذه الدلالة في افتقار الفعل إلى وجود فاعل ينسب الفعل إليه، وهي ترجع إلى طبيعة دلالته الأولى المتمثلة في صدور حدث، أو بتعبير النحاة في حدث في زمن معين؛ إذ إن الحدث هو الذي يقتضي نسبته إلى فاعل. وقد أشار بعض النحاة إلى رجوع دلالة اللزوم إلى معناه في حديثه عن مراجع دلالات الفعل التي يرى أنها لفظية، وصناعية، ودلالية، قال: "ألا ترى إلى قام ودلالة لفظه على مصدره، ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله"(٥).

\_

<sup>(</sup>۱) إبراهيم السامرائي (۱۹۸۰) الفعل: زمانه وأبنيته، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) عصام نور الدين (١٩٨٤) الفعل والزمن، ص ص٢٤ ـ ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) ريمون طحان وبيطار طحان، فنون التقعيد وعلوم الألسنية، بيروت: دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، ط١،
 ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) علي أحمد محمد زايد (١٩٨٩) الفعل ومواقعه في الأساليب الفصيحة: دراسة تحليلية، سلسلة من قضايا اللغة، القاهرة: دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ص١٧.

<sup>(</sup>٥) ابن جني (١٩٥٧) *الخصائص*، ج٣، ص١٠٠٠.

وتُعَدّ دلالة الفعل على مفعوله من دلالة اللزوم، وهي تقل عن دلالة الفعل على افاعله عند بعض النحاة، قال: "دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول به"(۱). كما تُعدّ المعمولات الواردة للفعل من مقتضيات دلالة الحدث الثابت فيه، ومن لوازمه؛ وذلك بدليل ثبوتها لما ثبتت فيه دلالة الحدث من الأسماء، وهي التي جمعها بعضهم تحت فروع الفعل في العمل، قال: "الأسماء التي تعمل عمل الفعل خمسة: اسم الفاعل... والصفة المشبهة... والصفة غير المشبهة، نحو زيد أفضل أبا... والمصدر"(۱) ورضً النحاة على أن عَملَ هذه الأسماء عَملَ أفعالها دائمٌ؛ حيث "اسم الفاعل... يعْمل عَملَ فعله المجهول... الصفة المشبهة... تعمل عمل فعلها"(۱). وقد يجعلون عمل هذه الأسماء عمل أفعالها ضربًا من حملها عليها، عمل فعلها"(۱). وقد يجعلون عمل هذه الأسماء عمل أفعالها ضربًا من حملها عليها، قال بعضهم: "ضارب تعمل عمل يضرب، كما أن يضرب أعرب لأنه ضارعه، فكذلك ضارب يعمل عمله لمضارعته إياه، فحمل كل واحد منهما على صاحبه"(۱) ومنهم من جعل العمل تبعا للتشابه، قال: "أعمل حسن وشديد لمشابهتهما الفعل بالتأنيث الذي يلحقهما، ونحوهما في مثل: حسن وحسنة، وشديد وشديدة، وشديدة، وحسنون وشديدون، فأشبهت هذه الصفات الأفعال، كما أشبهها أسماء الفاعلين، نحو: ضارب وضاربة"(۱).

ونرى أن عمل الفعل واستلزامَهُ للمعمولات ليس إلا تجسيدا لدلالة اللزوم (الاقتضاء) الثابتة فيه. ونثبت عمل بعض الأسماء عمل الأفعال بعيدا عن وصف هذا العمل بالفرعية، كما قرر بعضهم، قال: "أَجْمَعْنَا على أن اسم الفاعل فرع على الفعل "(<sup>7</sup>). ونرى أن عمل هذه الفعل في تَحَمُّلِ الضمير... ثبت أن اسم الفاعل فرع على الفعل "(<sup>7</sup>).

<sup>(</sup>۱) السهيلي (۱۹۸۵) نتائج الفكر في النحو، ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) الرماني (١٩٦٩) منازل الحروف، ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) البيركوي (١٩٨٨) إظهار الأسرار في النحو، تحقيق ودراسة عبدالعظيم حامد محمد هلال، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١، ص ص١١٥.١١٨.

<sup>(</sup>٤) **الزجاجي** (١٩٥٩) *الإيضاح في علل النحو*، تحقيق مازن المبارك، القاهرة: مكتبة دار العروبة، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) **الفارسي** (١٩٨٦) *المسائل العضديات*، حققه شيخ الراشد، سلسلة إحياء التراث العربي ٧٠، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، ص٢٦٢.

 <sup>(</sup>٦) الأنباري (١٩٦١) الإنصاف في مسائل الخلاف، ج١، ص٥٥.

الأسماء نتيجة دلالة اللزوم الواردة فيها تبعا لوجود دلالة الحدث التي ترجع إليها دلالة اللزوم. ونرى ـ كذلك ـ أن حَمْلَ أي اسم من هذه الأسماء على الفعل لا يَرِدُ إلا من جهة اشتراكهما في الحدث. كما أن التَّشَابُة الذي يُمْكِنُ إثباتُه بين الاسم العامل، والفعل ينبغي أن يثبت في ورود الحدث في كل منهما.

### الثاني ـ الفعل الناقص

الزمن: لم يَخْتَلِفُ أحدٌ حول دلالة الفعل الناقص على الزمن؛ إذ انحصر خلافُهم في وجود دلالة أخرى معها فيه، أو عدم وجود ذلك. وقد أبرزت بعضُ الدراسات وجود دلالة الزمن لهذه الدلالة، تقول: "لَعَلَّ ما يجعل دلالة الأفعال الناقصة على الزمن بارزة، أن هذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية، والجملة الاسمية قد تكون مكونة من ركنين لا صلة لأي منهما بالدلالة الزمنية، نحو: هو محمد، ولمَّا كانت الدلالة على الزمن من طبيعة الصيغة الفعلية فقد استخدمت الأفعال الناقصة لأداء هذه الدلالة في الجملة الاسمية"(١).

وتمتاز دلالة الزمن في الفعل الناقص عنها في الفعل التام بكونها دلالة معجمية صرفية في الفعل الناقص، وصرفية فقط في الفعل التام؛ حيث يُستُفادُ المضي، والحالية، والاستقبال من القالب الصرفي في كل من الفعلين التام والناقص. ويزيد الناقص بأداء مادته اللغوية، كما في: أصبح، أضحى، أمسى... إلخ، لدلالة زمنية أخرى، فتُفيدُ المادة اللغوية في الفعل أصبح زمان الصبح، وفي الفعل أضحى زمان الضحى، وفي الفعل أمسى زمان المساء، ويُستَفادُ من الفعل "ظل" زمان النهار.

ويرجع ارتباط الزمن المعجمي في الفعل الناقص بالزمن الصرفي فيه إلى كون الزمن المعجمي يقسم مساحة الزمن الصرفي؛ حيث ترد أزمنة الصبح، والضحى، والمساء، والليل، ونحوها أقسامًا لزمن المضي، وذلك إن صيغت الأفعال الناقصة ماضية، فقيل: أصبح، أضحى، أمسى، بات. وترد هذه الأزمنة الخاصة أقساما لزمن الحال، أو الاستقبال إن صيغت الأفعال الناقصة مضارعة، فقيل: يصبح، يضحى، يمسى، يبيت.

إن الزمن المعجمي تقسيم لمساحات الزمن الصرفي، أو بتعبير مقابل: إن الزمن الصرفي توظيف للزمن المعجمي بوضع أزمنته الخاصة الصبح، والضحي،

\_

<sup>(</sup>١) أميرة علي توفيق (١٩٨١) نظرات في الفعل وتقسيماته في النحو العربي، القاهرة: مطبعة السعادة، ص٢٩٥.

والمساء، والليل، وغير ذلك في المضي مرة، وفي الحال ثانية، وفي الاستقبال ثالثة. وقد جعلت بعض الدراسات هذه الأزمنة المعجمية درجات للزمن الصرفي، قالت: "دلالة هذه الأفعال على الزمن بدرجاته المتفاوتة مسألة إجماعية"(١).

وتقوم أفعال المقاربة والرجاء والشروع بأداء دلالتين زمنيتين، الأولى: صرفية مستفادة من القالب الصرفي، والثانية ليست معجمية، كالدلالة الزمنية الثانية في الفعل الناقص التي يستفيدها من مادته اللغوية، بل هي نتيجة حدثه الخاص المستفاد من مادته اللغوية، والرجاء، والشروع تلك المعاني الثلاثة التي يُسنتشف من ورائها المسافة الزمانية التي سيحدث الفعل الواقع خبرا لهذه الأفعال عندها.

ويظهر انعدام هذه المسافة الزمانية بين فعل الشروع، والفعل الواقع خبرا لها من امتناع ورود أن التي تُشْعِرُ بالاستقبال في خبر فعل الشروع هذا؛ حيث يظهر موافقة الفعل يحدو للفعل أخذ في نقطة البداية، دون نقطة النهاية نظرا لاستمرار الفعل يحدو دون الفعل أخذ في المثال: أخذ السائق يحدو. كما تظهر شدة قرب مسافة الزمن المستقبل مع رجحان تجرد خبر كاد، وكرب من أنْ. ويظهر بعند مسافة الزمن المستقبل مع كثرة اقتران خبر عسى، وأوشك بأنْ. كما تظهر شدة بعُد مسافة الزمن المستقبل مع وجوب اقتران خبر حرى، واخلولق بأنْ. وقد أفاد بعد مسافة الزمن المستقبل مع وجوب اقتران خبر حرى، واخلولق بأنْ. وقد أفاد الفارسي اختلاف الزمن المستفاد من بعض الأفعال عن المستفاد من بعضها الآخر، قال: "فأما كاد، وكرب فلا يُستَعْمَلُ معها أداة الفعل؛ وذلك لأنها أشد مقاربة من عسى، فلما كانت أشد مقاربة من عسى، فلما كانت أشد مقاربة من عسى، فلما الفعل لأنه أدل من المصدر" ".

وتظهر دلالة أفعال المقاربة، والرجاء، والشروع على الزمن من طريقًيْ مشابَهَتِها للفعل كان وأخواته. كما يكشف بحث دلالتيه الزمنيتين عن قيام الدلالة الزمنية المستفادة من حدثه المُؤدَّى بالمادة اللغوية بتقسيم دلالة الزمن الصرفية المستفادة من القالب الصرفي.

<sup>(</sup>۱) محمود عبدالسلام شرف الدين (۱۹۸٤) الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة: دراسة تفسيرية، سلسلة نحو العربية ٤، القاهرة: دار مرجان للطباعة، ط١، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) أبو علي الفارسي، المسائل المنثورة، تحقيق مصطفى الحدري، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص ٢٣٢.

ولعل صورة أقسام الزمن التي تُقَدِّمُهَا أفعال المقاربة، والرجاء، والشروع أقرب صورة لتخطيط النحاة للزمن الذي يقدمون له أقساما نحوية، وليست صرفية، أو معجمية فحسب، تنتج من تقسيم الزمن إلى الماضي، والحاضر، والمستقبل، ثم تقسيم كل واحد منها إلى قريب وبعيد (۱).

وقد وردت توزيعات نحوية أخرى للزمن قامت بعض الدراسات برصدها. وقد جعلت للزمن جهات تخص الماضي، وأخرى تخص الحاضر، وثالثة تخص المستقبل، ورابعة تخص المشترك<sup>(۲)</sup>. كما قامت دراسة أخرى ببيان توزيعات دلالة المضارع الزمنية نحويًّا من خلال استعمال القرآن الكريم الذي استعمل هذه الدلالة مع تعينها للحال، وخلوصها للاستقبال، وانصرافها إلى المضي، ذلك الانصراف الذي يعد من صور الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر بتعبير بعض الدراسات<sup>(۲)</sup>. وتمثلها في الحكاية، أو الاستمرار، والديمومة في الحكاية، أو الاستمرار، والديمومة

وتكشف التقسيمات المختلفة للزمن - التي تقدمها كان وأخواتها ، وأفعال المقاربة ، والرجاء ، والشروع ، والتي رصدتها بعض الأبحاث - عن عدم اقتصار العربية على التقسيم الثلاثي للزمن ، يقول بعض الدارسين بعد عرضه للتقسيم السباعي للزمن الوارد عند يسبرسن (Jespersen) والمتمثل في: ما قبل الماضي ، وما بعد الماضي والحاضر ، وما قبل المستقبل ، والمستقبل ، وما بعد المستقبل : "والملاحظ أن هذه التقسيمات غير نهائية ... ولا شك في أن اللغة العربية تَتَّسِعُ لمثل هذا التقسيم؛ فجواب الشرط يقع في مرحلة زمانية لاحقة لفعل الشرط ، وكلاهما في المستقبل ، والفعل المضارع المقترن بسوف ، والفعل المضارع المقترن بالسين يعتبر في مرحلة أسبق زمانيًا من المقترن بسوف ، والفعل الماضي المسبوق بقد أقرب إلى الحاضر من الذي لا تسبقه قد "(٥).

ولعل ما تقوم به دلالة الزمن المعجمية من تقسيم دلالة الزمن الصرفية الفعلية المستفادة من القالب الصرفي إلى مساحات، وما تفعله دلالة الزمن المستفادة من دلالة الحدث في أفعال المقاربة، والرجاء، والشروع في دلالة هذه الأفعال الصرفية من تقسيمها كذلك، لعل هذا الذي قَدَّمَهُ العمل، وما قدمته الأبحاث الأخرى من

\_

<sup>(</sup>١) عبدالله بوخلخال، التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج١، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) مالك يوسف المطلبي (١٩٨٦) *الزمن واللغة* ، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص٣٠٧ ـ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) فريد محمد بدوي النكلاوي (١٩٨٦) المسائل البلاغية في كتاب الصاحبي لابن فارس، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١، ص ص٥٠ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) **عبدالله الحسيني هلال** (١٩٨٤) *الفعل المضارع في ضوء أساليب القرآن*، القاهرة: مطبعة السعادة، ط١، ص ص٢٨.٤٤.

<sup>(</sup>٥) كمال بدري (١٤٠٤هـ) الزمن في النحو العربي، الرياض: دار أمين للنشر والتوزيع، ط١، ص٣١.

تقسيمات للزمن بعد ما أراد بعض الباحثين تسجيله في اللغة العربية بعد أن افتقد رصد الفروق الدقيقة بين حالات كل زمن من الأزمنة الثلاثة: الماضي، والحال، والاستقبال، قال: "على أننا لا بد أن نستدرك، فنقول: إن الأقدمين على اهتمامهم الزائد بالفعل ومعانيه وصوره لم يبحثوا في زمان الفعل وتحديداته، فالماضي هو الحدث الذي مضى (Accompli)، ولكن هذا الذي مضى لا نعرف في أي زمان من الماضي؛ فهو يصدق على حدث مضى قبل لحظات، وعلى آخر مضى عليه زمان طويل، وهذا التوسع "أو قل التساهل مبعثه قلة ضبط الأزمنة في النحو العربي؛ فلا يستطيع المستقرئ لكلام العرب أن يحدد الزمن تحديدا كالذي نعرفه في غير اللغات السامية... ولا ندري ما المراد بالحال؟ وكم هو طول هذه الفسحة الزمنية، ثم النا انطاقنا من هذا إلى المستقبل لا نهتدي إلى أين نصل بالمستقبل، فهو فسحة زمنية طويلة "(۱).

ويَهُمُّ العمل أن يُؤكِّد أن الفعل كان وأخواته يشير إلى الزمن بوسيلتين، هما: القالب الصرفي كالفعل التام، والمادة اللغوية. كما أن أفعال المقاربة، والرجاء، والشروع لا تَدُلُّ على الزمن بطريقين مباشرين، بل أحدهما مباشر، وهو القالب الصرفي، والآخر غير مباشر، وهو من خلال طبيعة دلالة الحدث، أي إنها تشبه الفعل التام في أدائها لدلالة الزمن من خلال القالب الصرفي، وفي وجود دلالة الحدث فيها، وإن زادت عليه بكون دلالة الحدث الواردة فيها توحي بدلالة زمن أخرى غير دلالة الزمن الأولى المستفادة من القالب الصرفي.

1. الحدث: وقد أشار العمل إلى نَفْي النحاة لهذه الدلالة من كان وأخواتها، وقد قرررت بعض الدراسات اتفاق النحاة على أنها "لا تفيد الحدث الذي تفيده الأفعال، فغالبيتهم نفى عنها الحدث، والرضي قال بأن حدثها يختلف عن حدث الأفعال؛ فحدثها عام، وحدث الأفعال خاص بها"(٢). ويَسنتَعيضُ الفعل الناقص عن حدوثه بورود الحدث في خبره، قال الفارسي عن الناقص: "لا يَدُلُّ على الحدث، فجعلوا الخبر الذي أتى بعده عوضا عن الحدث".

<sup>(</sup>۱) إبراهيم السامرائي (١٩٥٩) الفعل والنظام الفعلي في العربية"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٦، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) بدري (١٤٠٤ هـ) النزمن في النحو العربي، ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) الفارسي، المسائل المنثورة، ص٢٠٧.

وقد أفادت بعض الدراسات تمازج الناقص وخبره في الدلالة، قالت: "لا يستطيع نحوي أن يدعي أن الحدث في جملة كان موجود في ناجحا فقط، ولا في كان فقط، بل أصبح الآن مزيجا من العنصرين"(۱). وجعل بعض الأبحاث هذا الامتزاج سببا لوصف الناقص وخبره بأنهما مكون جملي واحد، قال: "وكان وأخواتها تشكل مع الفعل الذي يليها مكونا جمليًا واحدا"(۲).

وتُعَدّ دلالـة الحدث جهة تفريق بين الفعل كان وأخواته وبين غيرها من الأفعال؛ حيث يستقل الفعل كان وأخواته بالخلو من الحدث الذي يثبت للأفعال قلبية أو غير قلبية، ولأفعال المقاربة، والرجاء، والشروع. وذلك مثلما اسْتَقَلَّ الفعل كان مع أخواته بدلالته على الزمن صرفيًّا ومعجميًّا على النحو المبين آنفا؛ الأمر الذي يُبيِّنُ مخالفة كان وأخواته لهذه الأفعال.

7. اللزوم (الاقتضاء): وهي غير ثابتة في الحرف إن وأخواته لما لم تثبت دلالة الحدث فيه؛ إذ إنها ترد تبعا لدلالة الحدث، ويتمثل تَخَلُفُ دلالة اللزوم عن الفعل كان وأخواته في عدم احتياجه إلى فاعل، وعدم ورود معمولات أخرى له، نحو: المفعول به، والمفعول المطلق... إلخ. ويُعَدُّ تَعَدِّي الفعل لفاعله ولزومه إياه من علامات دلالة اللزوم فيه؛ إذ هذه المعمولات هي مقتضى هذه الدلالة. ويقسم النحاة الأفعال تعديًا ولزوما إن كانت فيها دلالة لزوم. وتصنيفهم لهذه المجموعات في ثلاثة أفعال: "أبنية مشتركة بين المتعدي واللازم، وأبنية خاصة باللازم، وأبينة خاصة بالمتعدى "(").

وتخرج الأفعال القلبية يقينية، ورجحانية، وظنية عن مشابهتها الفعل الناقص كان وأخواته بوجود دلالة اللزوم فيها، كما توجد في التام؛ مِمَّا يُقَرِّبُ تراكيبها من تراكيب كان وأخواتها.

وتُتْبِتُ الدلالةُ الواردةُ في الفعل الناقص دِقَّةَ النحاة في قصرهم مصطلح الفعل الناقص على كان وأخواته دون غيره من الأفعال، مع كون بعض هذه الأفعال

<sup>(</sup>۱) شرف الدين (۱۹۸٤) الإعراب والتركيب، ص٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) داوود عبده (١٩٨٣) "لبنية الداخلية للجملة الفعلية في العربية"، مجلة الأبحاث، السنة ٣١، ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) أبو أوس إبراهيم الشمسان (١٩٧٨) قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، جدة: دار المدني للطباعة والنشر، ط١، ص١٣.

تَتَمَيَّزُ بتراكيب خاصة مثلما يَتَمَيَّزُ الفعل الناقص كان وأخواتُهُ؛ حيث يرد لهما اسم وخبر، وتلك الأفعال هي أفعال المقاربة، والرجاء، والشروع. وترجع دِقَّةُ قصرهم مصطلح الفعل الناقص على الفعل كان وأخواته إلى ما يأتى:

- تَمَيُّزُهُ عن بقية الأفعال في إفادة الزمن بطريقتين مباشرتين، هما: الطريق الصرفية من خلال المادة اللغوية، وذلك بخلاف غيره من كل الأفعال الأخرى.

- تَمَيُّزُهُ عن بقية الأفعال في تخلف دلالة الحدث التي ترد في غيره من الأفعال، وذلك بما فيها من أفعال قلبية، وأفعال مقاربة، وأفعال رجاء، وأفعال شروع.

- تَمَيُّزُهُ عن غيره من الأفعال في تخلف دلالة اللزوم عنه، لا يشاركه في هذا التخلف سوى أفعال الرجاء، والمقاربة، والشروع التي اسْتَبْدَلَتْ بالفاعل، والمفعول به، وغيرهما من المعمولات التي ترد تبعا لدلالة اللزوم في الفعل الاسم والخبر، وذلك مثلما يفعل الفعل كان وأخواته. وهو لا شك اشتراك في وجه يقابله اختلاف في أكثر من وجه؛ الأمر الذي يَمْنَعُ الاشتراك من أن ينهض عامل توحيد بين الفعل الناقص كان وأخواته، وأفعال المقاربة، والرجاء، والشروع.

#### الثالث ـ الخالفة

اختلف النحاةُ في دلالات اسم الفعل فقد ورد عند سيبويه ما يظهر منه جعل دلالاتها هي دلالات الفعل، قال عن أسماء الأفعال: "سنُمِّي بها الأمر والنهي، فعملت عملها، ولم تجاوز، فهي تقوم مقام فعلها"(۱). وقد جعل غيره دلالاتها متمثلة في لفظ الفعل لا دلالته، يقول عنها: "وهذه دوالٌّ على تلك الألفاظ، فهي أسماء لألفاظها"(۲).

وإذا كان النَّصُّ السابق قد أخرج اسم الفعل من الدلالة التي تَثبُتُ للفعل إلى الدلالة على لفظ الفعل، فقد نفى بعض الباحثين أن يكون دالاً على حدث وزمن، يقول: "وأيًّا كان التفسير فإن ربط هذه الألفاظ بالحدث والزمن لا مبرر له"(٢). وقد جعل الزمن المستفاد مع اسم الفعل زمنا سياقيًّا غير صرفي، قال: "واسم فعل الأمر لا

<sup>(</sup>۱) سيبويه (۱۹۷۷) الكتاب، ج۱، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>۲) ابن الخشاب (۱۹۷۲) / المرتجل في شرح الجمل، ص۲٤٨.

<sup>(</sup>٣) جبر (١٩٨٠) أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، ص١٩٦.

يَدُلُّ على الزمن بصيغته، وشأنه في ذلك شأن فعل الأمر، فهو إنما يَدُلُّ بصيغته على الطلب وحسب، وقد تُحدِّدُهُ كلمات دالَّة على الزمن، مثل: الآن، الساعة... فإذا لم يقترن به شيء من ذلك كان مفهومه لغير الزمن الماضي بلا تحديد "(۱). وقد بنى على رأيه هذا رَفْضَه لتقسيم النحاة لاسم الفعل زمنيًا، قال: "وعلى هذا فإن الارتباط بالصيغ الفعلية الذي قَدَّمَهُ النحاة، وقسَّمُوا أسماء الأفعال بناء عليه إلى أسماء الفعل الماضي، وأخرى للفعل المضارع، وثالثة للفعل الأمر إنما هو ارتباط دلالي تفسيري، لا علاقة له بالصيغ الفعلية، وما تُؤدِّيهِ من معنى الحدث والزمن "(۲).

ونرى وجود دلالة هذه الألفاظ على الحدث وزمنه، ووجود دلالة لزوم فيها؛ وذلك من حيث كانت نائبة عن الفعل وقائمة مقامه، على ما قرر النحاة، قال بعضهم: "وقد أقيمت مقام الأمثلة المأخوذة من المصادر ألفاظ جعلوها اسما لها، فأغنت عنها، وسَدَّتُ مُسدَّهًا... فلما قويت الدلالة على الفعل هنا استجازوا أن يَتَّسِعُوا بإقامة هذه الألفاظ مقامها"(٢).

ونرى أن هذه الدلالات الثلاث ترجع جميعا إلى اللفظ كله، فلا ترتد واحدة إلى مادة لغوية، وأخرى إلى قالب صرفي؛ حيث لا تمايز بين مادة لغوية، وقالب صرفي؛ إذ إنه "كتلة صوتية يُعبَّرُ بها عن معنى فعلي معين، فتلزم صيغة واحدة، ولا تتصل بها العلامات أو الضمائر"(٤). وتثبت دلالة الحدث في اسم الفعل بثبوت دلالة اللزوم له، وتلك الدلالة التي تظهر في تَطلُبُه لبعض المعمولات.

وتتوزع أسماء الأفعال على الأزمنة الثلاثة: الماضي، والحال، والاستقبال؛ فهي تدل عليها بلا ارتباط بقرائن السياق، أي تفيد الزمن الصرفي قبل أن تفيد الزمن السياقي الذي اكتفى بعض الدارسين بإثباته لها على ما ذكرنا آنفًا.

ويثبت لاسم الصوت ما ثبت لاسم الفعل من دلالتي الحدث والزمن دون دلالة اللزوم؛ حيث إنه "شبيه بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة"(٥).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٣) الفارسي (١٩٨٢) المسائل العسكرية ، ص١١١.

<sup>(</sup>٤) شرف الدين (١٩٨٩) صوتيات فعليات، ص٨٣.

<sup>(</sup>٥) الفارسي (١٩٨٢) المسائل العسكرية ، ص١١١.

## ثانى عشر.الحرف

يختلف الحرف في الدلالة عن غيره من الكلم اختلافا يقتضي تحديد طبيعة الدلالة فيه وأدوات هذه الدلالة تحقيقًا لجانبه الدلالي، وتحديدا لاستحقاقه الانفصال في قسم خاص من أقسام الكلم.

## طبيعة الدلالة في الحرف

ورد خلاف طويل في طبيعة الدلالة في الحرف يشير العمل إليه فيما يأتي:

القب سيبويه والمبرد وكثير من النحاة إلى أن دلالة الحرف مخالفة لدلالتي الاسم والفعل، قال سيبويه والمبرد عن الحرف: "جاء لمعنى، وليس باسم ولا فعل"(١).

٧. ذهب الرضي إلى اتفاق الحرف مع الاسم في الدلالة؛ حيث إن مِنْ التي تفيد الابتداء تساوي الابتداء مع ثبوت افتراق بينهما - أيضًا - قال: "فمعنى مِنْ ولفظ الابتداء سواء، إلا أن الفرق بينهما أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ الآخر، فيضاف ذلك المضمون إلى معنى اللفظ"(٢).

٣. ورد في الحروف "اعتبارها مُعَبِّرَةً عن النسب والروابط القائمة بين الجواهر والأعراض"(٢)، قال أبو البقاء:

"والصواب أن المعنى الذي وُضِعَ لَـهُ الحرف سـواء كان نسبة، أو مستلزما لها هو المعين بتعيين لا يحصل في هذا الذهن إلا بذكر المتعلق مثلاً ليت موضوع لكل فرد معين من التمنيّات التي تتعين بالمتعلقات، مثل: زيد قائم فلا بد من ذكره، وهذا معنى ما قيل: إن الحرف وضع باعتبار معنى عام هو من النسبة، والنسبة لا تتَعَيّنُ إلا بالمنسوب إليه، فما لم يُذْكَرُ مُتَعَلِّقُ الحرف، لا يتحصل فرد من ذلك النوع، وهو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج.

<sup>(</sup>۱) سيبويه (۱۹۷۷) الكتاب، ج۱، ص۱۲.

<sup>(</sup>٢) الرضى (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٣، ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) محمد تقي الحكيم (١٩٦٦. ١٩٦٧) "المعنى الحرية في اللغة بين النحو والفلسفة والأصول"، البحوث والمحاضرات للدورة ٢٣ لمجمع اللغة العربية، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) الكفوى (١٢٨٧هـ) الكليات، حرف الحاء، ٢٩١.

وقد قال بعض الدارسين عن هذا الرأي الموجود عند كثير من الأصوليين: "وهو الرأي الذي قلت: إنه يلتقي مع نتائج ما توصل إليه العمل اللغوي الحديث في الأدوات النحوية، واعتبارها دوالَّ نسبة، وتجريدها من أي معنى معجمي "(۱).

ويشير العمل إلى أن طبيعة الدلالة في الحرف لا تَرِدُ على ما تَرِدُ عليه من الأسماء من قيامها في دلالتين أولى مقصودة وأساسية، وثانية تابعة لها تقوم بتقويمها؛ إذ ليس إلا الدلالة على النسبة التي تقتضي طَرَفَيْنِ تقوم بنسبة أحدهما إلى الآخر. وسائل أداء الدلالة في الحرف

سبق أن أشرنا في تحقيقه لدلالات الأقسام السابقة من الكلم إلى أن هناك من الدلالات ما يُنَاطُ بالمادة اللغوية، ومنها ما هو متعلق بقالب الكلمة الصرفي أو بلاصقة في هذه الكلمة، ومنها ما يُؤدَّى ببنية الكلمة، وعند النظر فيما فيطَتْ به الدلالة التي يؤديها الحرف يَتَبَيَّنُ غيابُ المادة اللغوية والقالب الصرفي في الحرف من دلالة على ما فصل القول فيه فيما سبق؛ الأمر الذي ينفي أنْ يكون ما يُؤدِّيهِ الحرف من دلالة عائدا على مادة لغوية أو قالب صرفي كما أنَّ البنية التي يَرِدُ عليها الحرف وتُنَاطُ بها الدلالة لا تؤدي الدلالة المرادة إلا في التركيب، ولذلك تُعَدّ دلالة الحرف دلالة بنيوية؛ وذلك لارتباطها بالبنية، لا المادة اللغوية ولا بالقالب الصرفي؛ حيث ترد الحروف على بنية محددة لا على قالب صرفي، كما تُعَدّ دلالة تركيبية لاعتمادها على التركيب، وتَوَقُّف وجودها عليه، وكذا تَوَقَّف تَحَدُّدها من جملة الدلالات الواردة لبنية الحرف عليه. وتُعَدّ تركيبية دلالة الحرف مُمَيِّزَة للحرف دلاليًا عن الاسم، والفعل اللذين ترد دلالتهما صرفيًا لا تركيبيًا.

## خاتمة المبحث

يُستَّفَادُ مِمَّا سبق أن العلاقة بين دلالات أقسام الكلم المختلفة تَتَمَثَّلُ في التصنيف الآتي:

- يقابل الحرف غيره من طوائف الكلمات المختلفة، وهذا ما كشف عنه العمل بجعل الحرف شبه كلمة، أو لاصقة تركيبية؛ فبينما تُسْتَفَادُ من طوائف الكلمات

<sup>(</sup>۱) جمال الدين (۱۹۸۰) البحث النحوي عند الأصوليين، ص٢٣٨.

التي ليست حروفا دلالات مختلفة حال إفرادها، وبلا حاجة إلى تركيب ما، لا تُسنتفاد من الحرف دلالة إلا أن يَدْخُلَ في تركيب؛ إذ ليس معنى هذا الفرق إلا أن العلاقة بين الحرف وغيره من الكلمات كالعلاقة بين اللواصق الصرفية التي لا تُفيد دلالة ما إلا أن تُلْصَق بالكلمات. وقد جعل العمل الحرف لاصقة تركيبية لا صرفية لاتخاذه موقعه مرتبطا بعناصر التركيب؛ إذ يَتَقَدَّمُ على عناصر التركيب النحوي، أو يَتَوَسَّطُها، ولا يَأْخُذُ مَوْقِعَهُ مُرْتَبِطًا بِأَجزاء الكلمة المفردة كاللاصقة الصرفية التي ترد بالنسبة لأجزاء الكلمة سابقة، أو حشوًا، أو لاصقة.

وينفي العمل أن يكون الحرف أحد أقسام ثلاثة هي الاسم، والفعل، والحرف، وذلك ليثبت الحرف قسما مقابلاً لقسم آخر هو ما يشمل الاسم والفعل معا؛ حيث إن العلاقة بين الاسم والفعل تَتَمَثّلُ في تَشَابُهِهِمَا في أداء كل منهما للدلالة، وتخالفهما في الدلالة المؤداة نفسها؛ الأمر الذي ينفي أن يكون الحرف الذي يدُلُّ على معنى حال إفراده طرفا ثالثا لهما معًا. وقد كشف عن علاقة هذه الطوائف الثلاث من الكلم بجعل الحرف قسما مقابلاً لكل من الاسم والفعل؛ إذ يرى الكلم العربي قسمين: كلمة تكون اسمًا، وفعلاً، وشبه كلمة، أو لاصقة تركيبية هي الحرف.

- تتوزع الكلمات، أي ما يحمل دلالة تَظْهَرُ حال إفراده دون حاجة إلى تركيب في صنفين كبيرين:

أولهما: تَتَّفِقُ أفرادُهُ جميعا في كون دلالته الأولى عينا مع اختلافٍ في الدلالة التي تُقوّمُ دلالة العين هذه، أو في الجهة التي يَتِمُّ تقويم العين على أساسها، وذلك كما سيلكخصُ العمل في تفصيله الحديث عن العلاقة بين هذه الأفراد؛ فقد جعل النحاة كل ما ترد العين فيه دلالة أولى قسما واحدا سمَوَّهُ قسم الاسم الذي لم يقتصر على اسم العين بما فيه من اسم جمع، بل امتد ليشمل كل أسماء الأجناس العينية والمعنوية والمشتقات العاملة وغير العاملة والأعلام والضمائر الشخصية وما يُشْبِهُها من اسم الإشارة، والاسم الموصول، والمبهمات.

ولم يُرَاع النحاةُ افتراقَ هذه الأصناف المختلفة من الاسم في الدلالة الثانية التي تُقُوِّمُ دلالة العين؛ إذ ترد حقيقة عينية، وحقيقة معنوية أكثر من مرة؛ إذ تَتَقَوَّمُ العين بانتمائها إلى الحقيقة المعنوية التي هي الحدث مرة، وذلك في اسم المرة، كما تَتَقَوَّمُ العين بمطابقتها للحقيقة المعنوية التي هي الحدث مرة أخرى، وذلك في المصدر واسمه ونحوهما، كما تَتَقَوَّمُ العين بمطابقتها بملابستها للحقيقة المعنوية التي هي الحدث مرة ثالثة، وذلك في المشتقات العاملة، كما تَتَقَوَّمُ العين بارتباطها بالحقيقة المعنوية التي هي الحدث على الجهة الزمانية، أو المكانية، أو الآلية مرة رابعة. وقد لا تكون الدلالة الثانية التي تُقُوِّمُ العين حقيقة عينية، كحقيقة الشجرية، ونحوها، أو حقيقة معنوية التي هي الحدث؛ إذ تَردُ دِلالةُ الموقف اللغوي تَكلَّمًا، وخِطَابًا، وغَيْبَةً، ودلالة الإشارة، ودلالة الصلة، ترد هذه الدلالات تقويما لدلالة العين التي يُشِيرُ إليها كل من الضمير، والمخاطب، والغائب، واسم الإشارة، والاسم الموصول. وقد وَرَدَتْ أصناف للاسم مخالفة للأصناف التي ذكرها العمل في غير الدلالة الأولى؛ حيث يَتَمَيَّزُ العلم، والمبهم بدلالتهما على العين، وإشارتهما إليها فحسب كما بَيَّنَّا آنفًا. ويختلف العلم عن المبهم في استغنائه عن غير دلالة العين أصالة؛ إذ يلزم المبهم أن يستفيد الدلالة الثانية تركيبا بعد أن تخلفت عنه معجميًّا وصرفيا؛ حيث يلزمه أن يرد بعده تمييز أو مضاف لِيُكْسِبَهُ دلالة الجنس لتقويمه من خلال الوسائل التركيبية.

ويرجع عدم مراعاة النحاة لهذه الفروق الواردة فيما سوى الدلالة الأولى الله الأولى عدم مراعاة النحاة لهذه الفروق الواردة فيما سوى الدلالة الأولى الله عن تقسيمهم العام له؛ إذ جَعلُوهُ ثلاثة أقسام فقط، يرجع ذلك إلى إدراكهم كون هذه الفروق فروقا ثانوية، وليست فروقا أولية. وكأنما أرادوا أن يفرقوا بين ما يرد التقابل فيه على مستوى الدلالة الأولى أولا؛ حيث أشاروا إلى وجود قسمي الاسم والفعل، ثم لم يغفلوا في تصنيفهم الاسم الفروق الواردة بين أصنافه المختلفة؛ إذ الثابت عنهم بين الطوائف المختلفة للاسم، وعدم جعلهم الاسم صنفا واحدًا.

- أما الصنف الثاني الذي تتوزع فيه الكلمات فهو الفعل الذي يقابل الاسم بكل أصنافه المختلفة بالدرجة نفسها؛ حيث يخلو من دلالة العين التي توجد في كل أصناف الاسم على ما بَيَّنًا آنفًا.

وتَتَّفِقُ أصناف الفعل في وجود دلالة الحدث؛ إذا ما أُقِرَّ رَأْيَ الرضِيِّ الذي يُنْبِتُ الحدث الحدث الوارد في خبر الناقص حدثا للفعل الناقص نفسه اعتمادًا على استلزام الفعل الناقص لخبره. ولا تخرج الخالفة عن أقسام الفعل على مستوى الدلالة؛ إذ تؤدي ما تؤديه الأفعال من حدث وزمن.

كما تَتَّفِقُ أصناف الفعل المختلفة في وجود دلالة الزمن.

وإذا كنا قد أشرنا إلى أصناف الدلالة الثانية المختلفة التي تُقوِّمُ دلالة العين في قسم الاسم، فَإِنَّهُ يُشِيرُ كذلك إلى اختلاف دلالة العين في الاسم؛ إذ تَرِدُ العين مادية محسوسة أحيانًا، ومعنوية معقولة أحيانا أخرى. وذلك على التفصيل الآتي:

- ـ اسم العين: تَردُ العين فيه محسوسة، نحو: شجرة، ونخلة.
- اسما الجنس العيني والمعنوي: تَرِدُ العين فيهما معنوية معقولة؛ حيث تَتَمَثَّلُ العين في الحقيقة المشتركة بين الأعيان المنتمية إليها في اسم الجنس العيني، وفي حقيقة الحدث في اسم الجنس المعنوي، نحو: شَجَرٌ، ضَرْبٌ.
- المشتق العامل: تردُ العين فيه مادية محسوسة، كما ترد معنوية معقولة، وذلك بحسب ما يستخدم له المشتق العامل، كما في: عاقل، من "رجل عاقل"، وواضح من "شرح واضح"؛ حيث يقع عاقل على عين مادية محسوسة هي عين الرجل، كما يقع واضح على عين معنوية معقولة هي عين الشرح.
- المنسوب: تَرِدُ عينه مادية محسوسة، كما في مصري من "رجل مصري"، كما ترد معنوية معقولة، كما في مصري ".
- المشتق غير العامل: تَرِدُ عين اسم المكان مادية محسوسة كذلك، وكذا عين اسم الآلة، كما في: مفتاح مثلاً أما اسم الزمان فترد عينه معنوية معقولة.
- العلم: ترد عينه مادية محسوسة إن كان علم شخص أو علم صفة، كما في: محمد، أبو الدغفاء. وترد عينه معنوية معقولة إن كان علم جنس عيني أو معنوي، كما في أسامة الواقع علما لحقيقة الأسدية، لا على أسد بعينه، وبرة علما للبر:
- الضمير: تَرِدُ عينه إن كان ضمير متكلم مادية محسوسة فحسب، فإن كان ضمير مخاطب وردت عينه مادية محسوسة، وقد يتجوز بخطاب الأحداث والأزمنة؛

الأمر الذي يعني ورود العين أيضا معنوية معقولة في ضمير المخاطب. أما ضمير الغائب فترد عينه مادية محسوسة كما ترد معنوية معقولة بحسب ما يعود عليه ضمير الغائب. ويشارك اسم الإشارة، والاسم الموصول ضمير الغائب في ورود العين مادية محسوسة، ومعنوية معقولة بحسب ما تُستَخْدَمُ لَهُ هذه الأسماء.

- المبهم: تَرِدُ عينه مادية محسوسة، ومعنوية معقولة بحسب ما يستخدم له المُبْهَمُ.

## المبحث الثاني: الدلالة الصرفية الثانوية (دلالة التصريف)

يعرض هذا المبحث الدلالات التصريفية التي تَثْبُتُ لأقسام الكلم. وذلك كالعدد والنوع والتعيين... إلخ. وسوف يقف مع كل قسم من أقسام الكلم بقدر ما يحتاج من البيان والتفصيل.

## أولاً. اسم العين

يرد العدد فيه على سبيل الإفراد إلا أن يستفيد التثنية، أو الجمع من الطرق الصرفية؛ إذ يلزمه لاكتساب معنى الجمع أن تَتَغَيَّرَ صيغة مفرده (۱)، أو أن تلحق به اللواصق فإنه يستفيد معنى الجمع صرفيًّا من أمور: "الأول الكواسع... لندل على جمع المذكر العاقل نكسع المفرد بواو مضموم ما قبلها، ونون مفتوحة في حالة المفرد، وبياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة في حال النصب والجر. ونَدُلُّ على جَمْع المُؤنَّثِ بكسع المفرد بألف وتاء... الثاني الأبنية، وقد عُنِيَ الدرس اللغوي منذ سيبويه بحصر الأبنية الدالة على ما فوق اثنين أو اثنين بتغيير في المفرد"(۲).

أما النوع فيرد بحالتي التذكير والتأنيث في اسم العين؛ إذ تَرِدُ بَعْضُ أسماء الأعيان مُذَكَّرَةً حقيقة، نحو: رجل، وفتى، ويرد بعضها مُذَكَّرًا مجازًا، نحو: جبل، ورمح، كما يرد في بعض أسماء الأعيان التأنيث الحقيقي، نحو: جارية، وفرس. ويرد الثأنيث المجازي في بعض أسماء الأعيان كذلك، نحو: عين، ونفس. وقد خَصَّصَ كثيرٌ من اللغويين العرب بعض مؤلفاتهم لدراسة ظاهرة التذكير والمتأنيث، واهْتَمُّوا عَلَى الأَخَصِّ بالمؤنثات السماعيَّة (٢) التي ترد في أسماء الأعيان

<sup>(</sup>۱) عبدالمنعم سيد عبدالعال (۱۹۷۷) جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ، القاهرة: مكتبة الخانجي، ص٣٤.

<sup>(</sup>۲) عبادة، أسماء الجموع في القرآن الكريم، ص٥.

<sup>(</sup>٣) محمد الخال (١٩٦٦) "مقدمة المؤنثات السماعية"، مجلة المجمع العلمي مج١٣، ص٣١١.

بدون أن تلحقها علامة تأنيث تكشف عن نوعها الذي يَرَى فريق من الدارسين أن التفريق بين طرفي في كان يَتِمُّ بوَقْفِ بعض المواد اللغوية على التذكير والبعض الآخر على التأنيث. يُشِيرُ بَعْضُ هذا الفريق إلى أنه "تَدُلُّ مقارنة اللغات السامية ـ مثلاً ـ على أن الساميين القدامى كانوا يُفَرِّقُونَ بين المذكر والمؤنث في اللغة لا بوسيلة نحوية، ولكن بكلمة للمذكر، وكلمة أخرى من أصل آخر للمؤنث "(۱).

## ثانيًا .اسم الجمع

أَكُثرَ النحاة من مناقشة مدلوله الذي يتردد بين الإفراد، والجمع، كما قرر بعض المستشرقين في أسماء الجموع؛ فإن "معناها بين معنى الجمع ومعنى المفرد؛ فهي تشبه الجمع في أنه يُعبَّرُ بها عن غير واحد من الأفراد، وتُشْبهُ المفرد في أن القوم مشلاً وإن احتوى على عدد كثير من الناس، فهو فرد يُميَّزُ عن غيره؛ ولذلك يمكن جمعه" (أ). وقد فسر بعضهم علاقة اسم الجمع بجمع التكسير تفسيرا تاريخيًّا، قال: "وقد نشأ الجمع في اللغات الهند أوربية من مفرد هو اسم الجمع، وكذلك نشأت الجموع السامية أيضا من مثل هذا المفرد "(أ).

ويعني هذا التفسير التاريخي عدة أمور هي:

افتقاد اللغة في فترو ما قبل استخدام الأدوات الصرفية كأدوات أداء الجمع ونحوه للمعانى التصريفية.

٢. تضاعف المواد اللغوية في أصولها القديمة تبعا لغياب المعاني التصريفية؛ إذ معنى غياب الجمع صرفيًا ضرورة استخدام مواد لغوية مماثلة للمواد اللغوية المستعملة للمفرد لتخصيصها بالجمع، وهذا أمر ينفى الاقتصاد في استخدام المواد اللغوية.

". غياب التنظيم عن اللغة في فترة ما قبل استعمال الأدوات الصرفية للتعبير عن بعض المعاني؛ حيث تُحَافِظُ اللواصق والقوالب الصرفية على اشتراك الكلمات المتفقة في قدر من دلالتها، وتراعى اختلافهما في قدر آخر، وذلك كما في رجل

<sup>(</sup>۱) محمد وجيه تكريتي (۱۹۸۸) مقدمته للأسماء المؤنثة السماعية للرازي، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع٣٥، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) برجشتراسر (١٩٨٢) التطور النحوي للغة العربية ، ص ص١٠٦ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) بروكلمان (١٩٧٧) فقه اللغات السامية ، ص٩٦.

ورجلين اللتين اتفقتا في دلالة العين، واختلفتا في عدد هذه العين؛ حيث جاء مفردًا في الأولى، ومثنى في الثانية، وحافظت اللاصقة على ما اتفقتا فيه من دلالة، كما قام غياب اللاصقة في الأولى، وحضورها في الثانية بالكشف عما بينهما من تَخالُف في غياب اللالة. ويُمْكِنُ تَصَوُّرُ انتظام اللغة باستخدام المعاني التصريفية من خلال تحديد علاقة المعاني التصريفية، وعلاقتهما بالنظام الصرفي؛ "فإذا تَصَوَّرْنَا النظام الصرفي على في صورة جدول تتشابك فيه العلاقات والمقابلات، فإن هذا النوع من المباني سيَمنَّلُ البعد الرأسي لهذا الجدول أما المباني التصريفية، أي المباني التي يَتِمُّ التصريف على أساسها، كالمتكلم وفرعيه، والمفرد وفرعيه، وكالمذكر والمؤنث، والمعرفة والنكرة؛ فهي التي تُمثَّلُ البعد الأفقى لجدول النظام الصرفي "(۱).

أنَّ تطور اللغة يسير نحو التنظيم، تبدأ اللغة ساذجة خِلْوًا من كل نظام، ثُمَّ تَتَطَوَّرُ بعد ذلك، فَتَعْرِفُ القوالب، واللواصق، كما تعرف الأنماط والنماذج مِمَّا يساعدها على اختزال موادها اللغوية.

والحق أن الحديث عن الأصول القديمة للغة يعتمد في جانب كبير منه على التجوُّز؛ إذ هو في أفضل أحواله استقراء ناقص؛ فالمادة التي تقع تحت الدرس لا تُمَثِّلُ كثيرا بالنسبة لما كان موجودًا، كما أنها تفتقد المسرح اللغوي الذي يتوافر لحاضر اللغات، وهو أمر إن تُحدِّثَ فيه، أو بُحِثَ رُوعِيَ ما يشتمل عليه من افتراض وتصوير غايته التقريب، أو التفسير.

ويحتاج هذا الافتراض إلى دراسة تطور اللغات واللهجات لِيُوفَّفَ على الطريق التي تسير فيها: هل هي طريق التنظيم أم طريق التخلص من الأنظمة؟

على أن الذي يرى العمل أن يكتفي به هو القول بأن ورود اسم الجمع يعني تعدد الأنظمة في اللغة العربية؛ إذ تُعَبِّرُ اللغة عن الجمع صرفيًّا باللواصق، أو القوالب كما في محمدون، وخديجات، وكُتُب، وتُعبِّرُ عنه معجميًّا فقط بتخصيص مادة لغوية تشير إليه كما في نساء التي تفيد المادة اللغوية لها الدلالة على أكثر من امرأتين. وتُعبِّرُ عن الجمع صرفيًّا مرة، ومعجميًّا مرة أخرى كما في رجال وقوم للدلالة على أكثر من رجلين.

<sup>(</sup>۱) حسان (۱۹۷۳) اللغة العربية معناها ومبناها، ص٨٣.

إن عدم ورود كواسع الجمع أو أبنيته في اسم الجمع ينفي كونه جمعا على المستوى الصرفي، وهو في نظر العمل مفرد صرفيًا وضع لشيء واحد أجزاؤه متماثلة، وليس لشيء له أجزاء متباينة؛ وذلك الذي يجعله جمعا معجميًّا لا صرفيًّا.

وقد قام بعض العلماء بذكر طرف غير قليل من اسم العين الذي يقع على عين ذات أجزاء متماثلة، أي الذي يمثل اسم الجمع، أو اسم الجماعات التي منها جماعات الفرسان (۱).

ونشير إلى علاقة اسم الجمع بالمفرد الذي يُذْكُرُ له من لفظه أو من غير لفظه تأكيدا لغياب المعنى التصريفي "الجمع "عنه، وقيام معنى الجمع معجميًّا فقط، وذلك من خلال كلام الأشموني الذي استطاع أن يلمس اختلاف العلاقة بين قوم، ورجل، عن العلاقة بين رجال، ورجل. وقد عبر بدقة واقتدار يكشفان قدر الجهد المبذول في نقل العلوم العربية بدقة اللغة فقد رأى ـ رحمه الله ـ أن العلاقة بين اسم الجمع والآحاد كما في قوم، ورجل علاقة مُسمَّى بجزئه، وذلك على خلاف الجمع، الذي تُمثِّلُ علاقته بالمفرد علاقة عددية؛ إذ العين واحدة في رجال، ورجل، وليس شمة من فرق أكثر من أن العدد في الأولى جمع وفي الثانية مفرد. يقول عن علاقة اسم الجمع بالآحاد حين تحديده لاسم الجمع بأنه "ما يكون موضوعا لمجموع علاقة العين في السم الجمع بأنه "ما يكون موضوعا لمجموع مخالفة العين في اسم الجمع، نحو: قوم للعين في الواحد الذي يمثل جزءا من العين الأولى، وهي رجل، وذلك بخلاف الجمع ومفرده، نحو: رجال ورجل؛ حيث يتفقان في العين. ويعني كذلك انتباهه إلى اتفاق اسم الجمع، نحو: قوم مع الواحد الذي يمثل جزءا منه وهو رجل في دلالة العدد؛ حيث إنهما مفردان على المستوى الصرفي، وذلك بخلاف الجمع ومفرده، نحو: منه وهو رجل في دلالة العدد؛ حيث إنهما مفردان على المستوى الصرفي، وذلك بخلاف الجمع ومفرده اللذين يختلفان عددًا.

ويعني ما سبق أن اسم الجمع ترد دلالته التصريفية الخاصة بالعدد على الإفراد ما لم تتصل به لاصقة تثنية، أو يوضع في قالب من قوالب الجمع، وذلك على ما سيتضح حين بحث علاقته بالقيم الصرفية، وهو بذلك يوافق اسم العين الذي

<sup>(</sup>۱) حسان (۱۹۷۳) اللغة العربية، ص٨٣.

<sup>(</sup>٢) الأشموني، (١٩٥٥) شرحه على ألفية ابن مالك، ج٤، ص١٥٣.

رأينا أن اسم الجمع نوع منه في الدلالة التصريفية ، مثلما يوافقه في الدلالة الصرفية الأساسية.

## ثالثاً. اسم الجنس العيني

تَرِدُ دلالة العدد في اسم الجنس العيني بنوعيه الإفرادي والجمعي، نحو: ماء، تمر على سبيل الإفراد؛ إذ يرى العمل أن اسم الجنس العيني يقع على الحقيقة المشتركة بين الأفراد التي تنتمي إليها بوصفها عينًا، ولا يُعدُّ اسم الجنس العيني الجمعي جمعا لذي التاء أو الياء المشددة. وقد نفى بعض النحاة كون اسم الجنس العيني العيني الجمعي جمعا لذي التاء، أو الياء المشددة، قال: "ليس ذو التاء، ولا ذو الياء مفردين لاسم" (١). ويرجع ذلك إلى أن ذا التاء، أو الياء المشددة يشير إلى غير ما يشير إليه اسم الجنس العيني الجمعي؛ حيث يشير إلى الفرد المنتمي إلى الحقيقة على حين يشير اسم الجنس العيني الجمعي إلى الحقيقة نفسها، أي إن وظيفة التاء المشددة هي نقل الدلالة من عين الحقيقة المعنوية إلى العين المادية المحسوسة المنتمية إلى عين الحقيقة.

## رابعا ـ اسم الجنس المعنوي وأقسامه

يرد العدد في اسم الجنس المعنوي على سبيل الإفراد، وليس على سبيل الجمع الذي يظن من ظاهر العلاقة بين اسم الجنس المعنوي (المصدر) واسم المرة، نحو: ضَرْب وضَرْبَة. ويرجع الإفراد في اسم الجنس المعنوي إلى أن العين هي حقيقة الحدث كلها، وينتفي كون اسم الجنس المعنوي جمعًا لاسم المرة بانتفاء توحد العينين اللتين يشيران إليهما؛ حيث يشير اسم الجنس المعنوي إلى حقيقة الحدث، على حين يشير اسم المرة إلى العين المعنوية، التي تنتمي إلى حقيقة الحدث. ويعني خلك أن وظيفة التاء حين تدخل اسم الجنس المعنوي نقل الدلالة من عين إلى أخرى.

ويرد العدد في المصدر الميمي على سبيل الإفراد كما يرد في المصدر العام الذي لا يختلف عنه دلاليًّا في شيء.

<sup>(</sup>۱) **الرضي** (۱۹۷۸) *شرح الكافية* ، ج٢ ، ص٢٦٦.

ويرد العدد في اسم المصدر على سبيل الإفراد كما يرد في المصدر الذي هو اسم الجنس المعنوي؛ إذ يقع اسم المصدر على حقيقة الحدث كلها، كما يقع اسم الجنس المعنوي عليها؛ فكل ما بينهما من فرق هو ثبوت أحد المعاني الزائدة في المصدر الذي له اسم مصدر، لا في اسم المصدر الذي يرد من الفعل غير الثلاثي بعد حذف الحروف الزائدة التي يعني عدم الاحتفاظ بها عند صياغته عدم الاحتفاظ بالمعاني الزائدة، التي تناط بالحروف الزائدة؛ فاسم المصدر يرد من الأفعال الزائدة بعد حذف الحروف الزائدة لغير الثلاثي بوزن الثلاثي، كالوضوء والغسل.

ويرد المصدر العلم مفردا بوقوعه على حقيقة الحدث كلها بصفتها عينًا، أي إنه مفرد كما أن اسم الجنس المعنوي مفرد؛ إذ ليس بينهما من فرق في الدلالة التصريفية إلا في وروده معرفة بالعلمية، وورود اسم الجنس المعنوي نكرة إلا أن يلحقه تعريف بأل أو بإضافة.

أما اسم المرة الذي رآه العمل اسم عين معنوية، فإن العدد يرد فيه على سبيل الإفراد، حيث يشير إلى العين المفردة التي تنتمي إلى الحدث، وتتم تثنيته، وجمعه بلاصقتي التثنية، والجمع؛ إذ يقال في تثنيته وجمعه: ضربتان، ضربات. ولا يمثل اسم الجنس المعنوي جمعا له على ما بَيَّنًا في مناقشتنا لدلالة العدد في اسم الجنس المعنوي، ويَدُلُّ على أن اسم الجنس المعنوي ليس جمعا لاسم المرة وقوعه على المرتين والمرات، قال بعض الصرفيين: "المصدر يَدُلُّ على جنس الفعل يتناول المرة، والمرتين، والمرات، وجميع أنواعه (۱).

أما اسم الهيئة فهو مفرد، بدليل قبوله التثنية، والجمع؛ فلو كان جمعا لما ثُنِّيَ، وجُمِعَ.

وقد خرجت الفروق الواردة بين نوعي المصدر الصريح، والمؤول التي رصدها بعض العلماء عن دائرتي الدلالتين الصرفية الأساسية والثانوية. ويُعَدُّ ذلك من الفروق التركيبية بينهما، كما رأت بعض الدراسات، قالت: "وقد ذكر بعض النحاة فروقا دلالية، وأخرى تركيبية"(۲). قال ابن القيم عن هذه الفروق:

(٢) محمد إبراهيم عبادة (١٩٨٤) *المركب الإضافي بين الأصل والفرع*، سلسلة دراسات لغوية: الإسكندرية: منشأة المعارف، ص٢٧.

<sup>(</sup>۱) **ابن القيم** (۱۹۷۲) *بدائع الفوائد*، ج۱، تحقيق محمود غانم غيث، القاهرة: مكتبة القاهرة، طبعة ثانية عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية، ص١٠٤.

"وفي دخول أن على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائد:

إحداها ـ أن المصدر قد يكون فيما مضى، وفيما هو آت، وليس في صيغته ما يدُلُّ عليه فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع "أن" ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان.

الثانية ـ أن "أن" تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة.

الثالثة - أنها تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال معنى زائد عليها: ففيها تحصين من الإشكال وتخليص من شوائب الإجمال، ببيانه: أنك إذا قلت "كرهت خروجك" و"أعجبني قدومك" احتمل الكلام معاني منها: أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته وهيئاته، وإن كان لا يوصف، في الحقيقة، بصفات، ولكنها عبارة عن الكيفيات، واحتمل أيضا أنك تريد أنه أعجبك سرعته، أو بطؤه، أو حالة من حالاته، فإذا قلت: أعجبني أن قدمت كانت "أن" على الفعل بمنزلة الطبائع. الصواب من عوارض الإجمالات المتصورة في الأذهان "(۱).

وأضاف أبو حيان فرقا رابعًا قال: "والفرق بين صريح المصدر وأن في نحو: "عجبت من انطلاقك"، و"عجبت من أنك منطلق" أن المصدر لا دليل فيه على التحقق والوقوع وأن تدل عليهما(٢).

وتفسير هذه الفروق الدلالة بما يأتي:

- رجوع دلالة الزمن الموجودة في المصدر المؤول لا الصريح إلى الفعل الموجود في التركيب المحول إلى مصدر، ويمكن أن يُسنّفاد الزمن مع المصدر صريحا ومؤولاً نحويًا من خلال تعليق ظرف زمان كما في "يسعدني حضورك صباحًا" و"يسعدني أن تحضر صباحًا"، أي إن الزمن الممتنع في المصدر الصريح هو ذلك الزمن المستفاد صرفيًا من قالب الفعل الوارد في التركيب المحول مصدرًا.

- رجوع دلالة الإمكان المستفاد مع المصدر المؤول، لا الصريح الذي يقضي بالوجوب إلى دلالة الاستقبال التي يُشْعِرُ بها الحرف المصدري؛ فالاحتمال قرين الاستقبال في العربية.

<sup>(</sup>۱) ابن القيم (۱۹۷۲) بدائع الفوائد، ج۱، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أبوحيان (١٩٨٩) ارتشاف الضرب، ج١، ص٥١٨.

وقد مَثَّلَ بعض الدارسين لهذا الفرق، قال "الدلالة على أن حصول الفعل جائز لا واجب، نحو: ظهر أن يسافر إبراهيم، فالسفر هنا جائز، ولو قلنا: ظهر سفر إبراهيم لساغ أن يسبق إلى بعض الأذهان أن هذا واجب(۱).

- رجوع دلالة التأكيد في المصدر المؤول من أن وجملتها دون غيره مِمَّا يؤول الحروف إلى أخرى، ودون المصدر الصريح إلى وجود أن التي تفيد التأكيد بخلاف غيره من المؤول لحروف أخرى، ومن الصريح.

إن اختلاف الدلالة بين المصدر صريحا ومؤولاً لا يمس الدلالة الصرفية الأساسية، كما يرجع إلى الصياغة؛ إذ الصريح هو (حدث) والثاني: حرف مصدري + جملة اسمية أو فعلية.

## خامسا .الصفة (المشتق العامل)

ترد لدلالة (الحدث) في الصفة حالات مختلفة باختلاف أقسامها؛ حيث تثبت دلالة الحدث على سبيل التجدد، والحدوث في بعض الأقسام، وتثبت كذلك على سبيل اللزوم، والثبوت، والدوام في بعض آخر من الأقسام، وتثبت على جهة المبالغة في بعض ثالث، وتثبت على جهة التفضيل في أحد أقسام الصفة. ويجعل هذا الأمر هذه الدلالات أشبه بتصريفات دلالة الحدث، وأقرب إلى أن تكون حالات لها.

ونرى أن دلالتي الحدث والثبوت ترجعان إلى المادة اللغوية؛ إذ إن المواد اللغوية تتوزع على هاتين الدلالتين، فيخص بعضها الأحداث المتجددة، ويخص البعض الآخر الأحداث الثابتة التي هي صفات وأحوال، أي يكون من شأن بعض المواد اللغوية الخاصة بالأحداث أن ترد معها دلالة التجدد، والحدوث، ويكون من شأن بعضها الآخر من المواد اللغوية الخاصة بالأحداث أن ترد معها دلالة الحدوث، والتجدد هي التي يصاغ منها "الفعل العلاجي الذي يحتاج حدوثه إلى تحريك عضو، كالضرب والشتم (۱)، وأن المواد اللغوية التي ترد معها دلالة الثبوت هي جزء من المواد اللغوية

<sup>(</sup>۱) عباس حسن (۱۹۸۱) النحو الوافي، ج۱، مصر: دار المعارف، ط۷، ص ص٤١٧. ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) السيد الشريف الجرجاني (١٩٧١) التعريفات، تونس الدار التونسية للنشر، ص٩٠.

التي يصاغ منها الفعل غير العلاجي، وهو الجزء الذي يرد منه الفعل الذي لا يتعدى بدون حرف جر، أو به إلا أن يضمن فعلاً آخر، وهو الذي قال فيه بعضهم: "ومن علامته أيضا أن يَدُلُّ على سَجِيَّةٍ، وهو ما ليس حركة جنس من وصف ملازم. نحو جبن وشجع (۱۱)، ولا يَتَعَدَّى الفعل المصوغ من هذه المواد اللغوية لدلالته على صفة تلازم فاعلها، ولا تتجاوز إلى غيره؛ فليس لها مفعول به تصل إليه بلا حرف جر، أو به فإذا أريد تعدية أفعال هذه المواد اللغوية إلى المفعول به بحرف جر، لزم تضمينها معنى فعل آخر من مادة لغوية يرد فعلها علاجيًّا، أي من مادة لغوية ترد معها دلالة الحدث والتجدد. وهو أمر يظهر في جَبُنَ وشَجُعُ حين يستخدمان على النحو الوارد في جبن الرجل من الأسد وشجع الرجل لعدوه؛ إذ هما في معنى الفعلين خاف وتجرأ اللذين يعدان فعلين علاجيين؛ إذ إن مادتيهما اللغوية لا تدلان على سجية؛ الأمر الذي ينفي ورود دلالة الثبوت لها، وينفي ضرورة عدم تعديها إلى مفعول به بلا حرف جر أو

ونرى ـ بناء على ما سبق ـ أن دلالة التجدد والحدوث تثبت في أقسام الصفة التي تصاغ من المادة اللغوية غير الدالة على سجية ، التي تُعدّ جزءا من المواد اللغوية غير العلاجية ، وتنتفي مِمَّا تقصر صياغته على المواد اللغوية الخاصة بالسجايا ، والألوان ، وغيرها مِمَّا يستلزم الثبوت ، وتثبت دلالة الثبوت لما يصاغ من المواد اللغوية الخاصة بالسجايا ، والألوان ، والعيوب ، والحلى التي تستلزم الثبوت ـ كما أشرنا ـ من أقسام الصفة ، وتنتفى عما لا يصاغ من هذه المواد اللغوية من أقسام الصفة .

ويعني ما نراه أن دلالة التجدد، والحدوث ليست مقصورة على اسم الفعل بل تردي غيره من أقسام الصفة إلا الصفة المشبهة التي لا تصاغ من المواد اللغوية العلاجية التي يرد منها الفعل المتعدي، بل تقتصر على المواد اللغوية الخاصة بالسجايا، والألوان، والعيوب، والحلى، تلك المواد التي يثبت مع دلالتها الثبوت أي إن التجدد، والحدوث يثبت مع صيغ المبالغة، واسم المفعول، واسم التفضيل، كما يثبت مع اسم الفاعل؛ لصياغة هذه الأقسام من المواد اللغوية الخاصة بالأفعال العلاجية التي تكون متعدية والتي يثبت لدلالتها التجدد: والحدوث.

<sup>(</sup>١) السنباطي (١٩٨٨) فتح الحي القيوم بشرح روضة الفهوم، ص٥٦.

ويرجع عدم نص النحاة على ورود التجدد والحدوث في غير اسم الفاعل من أقسام الصفة إلى أن اسم الفاعل هو الذي يحتاج إلى النص على وجودها فيه؛ إذ إن من قوالب الصفة المشبهة ما يشبهه، فلا يتميز اسم الفاعل عن الصفة المشبهة حال تشابه القالب الصرفي إلا بلزوم اسم الفاعل للتجدد والحدوث، واختصاص الصفة المشبهة دونه بالثبوت. ويؤكد ارتباط دلالة الحدوث في اسم الفاعل بطبيعة مادته اللغوية من حيث ورودها سجية ونحوها، أو ورودها علاجية أن ما يرد اسم فاعل دالا على التجدد والحدوث من المواد اللغوية الخاصة بالسجايا، إنما يرد بعد أن ضمنت معاني غيرها مِمَّا يَدُلُّ على العلاج، يقول بعض الدارسين عن الصفة المشبهة: "قد تحول في الثلاثي إلى زنة فاعل إذا أريد بها الحدوث، نحو: زيد شجاع أمس، وشارف غدًا، وحاسن وجهه لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة، مثلاً "(۱).

وقد نص النحاة على ورود الثبوت في الصفة المشبهة لا غيرها من أقسام الصفة التي تثبت فيها؛ لاحتياج الصفة المشبهة إلى فصلها عن اسم الفاعل دليلاً حين يشتركان في القالب الصرف.

وقد سكت النحاة عن ورود الثبوت في اسم المفعول، واسم التفضيل؛ لظهور افتراقهما عَمَّا لا تثبت فيه دلالة الثبوت، وإنما عكسها، وهو اسم الفاعل، وصيغ المبالغة على جهة فاعلية العين له مع زيادة المبالغة في صيغة المبالغة عن اسم الفاعل، على حين يثبت على جهة المفعولية مع اسم المفعول، كما يثبت مع اسم التفضيل على إيراد المقارنة، وهي جوانب دلالية تميز اسم المفعول، واسم التفضيل عن غيرهما، مثلما تميزها قوالبها الصرفية؛ فلا يحتاج الأمر معهما إلى إثبات دلالة ثبوت، أو تجدد لهما حتى يمتاز بواحدة منهما عن غيرهما من الأقسام.

ولم يناقش النحاة موقف اسمي المفعول والتفضيل من التجدد والثبوت؛ لأن التجدد أو الحدوث المستفاد في اسمي المفعول، والتفضيل على حد سواء ليس فاصلاً لهما عن غيرهما من الأقسام.

<sup>(</sup>۱) **البقري** (۱۹۸۸) *تحقيقه لفتح الحي القيوم بشرح روضة الفهوم*، ضمن كتاب "رسالتان في علم الصرف"، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ص٥٦.

ونشير أخيرا إلى أن صيغة المبالغة لا ترد فيها دلالة الثبوت، مثل اسم الفاعل الذي لا ترد فيه؛ لمشاركتها إياه في المواد اللغوية نفسها؛ إذ هي "ما حُوِّلَ من فاعل، وصيغ المبالغة ترجع عند التحقيق إلى الصفة المشبهة لأن الإكثار من الفعل والمبالغة فيه يجعلانه كالصفة الراسخة في النفس (۱).

وتخص دلالة المبالغة صيغ المب التفضيل، كما تخص دلالة المبالغة صيغ المبالغة، وذلك بشرط ألا يخرج اسم التفضيل عمًّا وضع له ذلك الخروج، الذي قالت عنه بعض الدراسات: لا يرد "باسم التفضيل معنى الموازنة والمفاضلة، ولا يلمح إليه، وذلك كثير في آي الكتاب الحكيم. مثال ذلك قوله تعالى ﴿ قَالِكُمُ أَزَكَى لَكُمُ ﴾ (٢) ونحو ذلك مِمَّا لا يصح أن تقدر فيه الموازنة، ولا يقصد إليها، بل كأن المقصود في هذا الأسلوب هو استيعاب الصفة، واستغراقها في أعلى مراتبها، وأسمى درجاتها"(٢).

وترجع هذه الدلالة إلى القالب الخاص باسم التفضيل؛ إذ هي تثبت بثبوته. كما تتخلف بتخلفه. ولا يخفى كون الكلمات التي تثبت فيها دلالة التفضيل مِمًّا ليست على وزن أفعل متطورة عن قالب التفضيل، وذلك نحو حب المستخدمة للتفضيل في قول الشاعر: "وحب شيء إلى الإنسان ما منعا"(٤٠). وكما في "خير" المستخدمة للتفضيل في قول الشاعر: بلال خير الناس وابن الأخير(٥)، وفي "شر"

<sup>(</sup>١) الأنطاكي (١٩٨٣) المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، ج١، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة (٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد عبدالستار الجواري (١٩٨٧) أسلوب التفضيل في القرآن الكريم"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٨٧، ج١، ص ص٩٠ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٤) الأحوص (١٩٧٠) شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق عادل سليمان جمال، مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ص١٥٣، وصدره: وزادني كلفا في الحب أن منعت". وقد ورد قالب التفضيل في لفظ "حَبُّ" على التأليف والنشر، ص١٥٣، وصدره: وزادني كلفا في الحب أن منعت". وقد ورد قالب التفضيل في لفظ "حَبُّ" على أصله في بعض روايات البيت: مِماً يُؤَكِّدُ كون اللفظ مُحَوَّلاً عن قالب التفضيل؛ فقد ذكر ابن عبدربه همزة (أحب)، ورواه كذا (قد زاده كلفنا في الحب إذ منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعا). ابن عبدربه (١٩٧١) العقد الفريد، ج٣، تحقيق أحمد أمين وزميله، مصر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط٣، ص٢٠٦، كما رواه النويري= كذا: وزادني شغفا بالحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعا. النويري (١٩٢٤) نهاية الأرب في فنون الأدب، السفر الثاني، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٥) نسبه القرطبي لرؤبة. القرطبي (١٩٦٥) *الجامع لأحكام القرآن*، ج١٧، تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني، القاهرة: مطبعة دار الكتب، ص١٣٩، وما في ديوان رؤبة قوله: (يا قاسم وابن الأخير). رؤبة (١٩٨٠) *الديوان* ضمن مجموعة أشعار العرب، ص٢٦. وقد قال الشنقيطي عنه: " ولم أعثر على قائل هذا البيت، ولا تتمته. الشنقيطي (١٩٨٢) "الدرر اللوامع على همع الهوامع، ج٢، ص٢٦٥.

المخالفة لأصلها الوارد في قراءة بعضهم لقوله ـ تعالى ﴿ سَيَعَامُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ الْكَذَّابُ الْكَلّ ٱلْأَشِرُ ﴾ (١) والواردة في كثير من آيات القرآن الكريم.

ويتمثل تطور هذه الكلمات عن قالب التفضيل أفعل في ورود إعلالين فيها: ويتمثل العين بعد فتحها، حيث صارت أَخْيُرُ أَخَيْرُ.

الثاني: حذف الهمزة الذي صير الكلمة إلى خَيْر. ولا يثبت قالب التعجب الذي هو أفعل دلالة التفضيل، مع مشابهته لقالب التفضيل؛ لافتراقه عن قالب في أحد الوجوه، وهو بناؤه على الفتح مرة، وبناؤه على السكون مرة أخرى؛ الأمر الذي يعني فعليته، كما قضت بعض الدراسات بذلك، بعد أن جمعت علل قول النحاة بفعليته (٢). ويعني كونه قالبا فعليًّا مخالفته لقالب التفضيل الذي يُعَدُّ أحد القوالب الاسمية، كما يعنى عدم أدائه لدلالة التفضيل المنوطة بهذا القالب الاسمى.

#### سادسا العلم

يتميز العلم بدلالة تصريفية تفصله عن غيره من أقسام الاسم الفرعية، تلك هي دلالة التعريف التي لا يكتسبها العلم من لاصقة أل التصريفية. ولا من طريق الإضافة التركيبية، وإنما توجد فيه من أصل الوضع، أي إنها دلالة وضعية غير مكتسبة؛ إذ ترد نتيجة ورود العلم تمييزًا بين الأعيان، أي نتيجة وقوع العلم علي الشيء وقوعًا مميزًا له عن غيره. ويعني ذلك أن الكلمات التي تنتمي إلى قسم العلم تستفيد التعريف بمجرد انتمائها إلى قسم العلم.

ويمثل ورود العلم والاسم المحلى بأل المعرفة والاسم المضاف إلى معرفة إضافة محضة، والضمير تعددا للطرق اللغوية التي تؤدي دلالة واحدة هي دلالة التعريف. ويلزم المتكلم حين يختار من طرق أداء التعريف:

١. اتفاق معرفتهما ( المتكلم والمخاطب ) بها.

٢. علمه بمعرفة المدلول.

<sup>(</sup>۱) سورة القمر (۲٦)، والقراءة لأبي قلابة. الطوسي (١٩٦٣) التبيان في تفسير القرآن، مج٩، تحقيق أحمد حبيب قصر العاملي، النجف: مطبعة النعمان، ص٤٥٣. الطبرسي (١٩٧٥) مجمع البيان في تفسير القرآن، ج٩، القاهرة: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ص٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) عبدالحليم المرصفى (١٩٧٨) من صيغ وأوزان العربية " أفعل"، ص١٢٩

". استخدام ما يعلم أن المخاطب يعرف المدلول به من الألفاظ، سواء كان ضميرا أو موصولاً(۱)؛ إذ لا يجوز للمتكلم أن يتخذ طريق التعريف بالعلمية قبل أن يكون معروفا للمخاطب، وأن يعرف المتكلم بمعرفة المخاطب لها.

وقد قام الدرس البلاغي برصد القيم البلاغية لكل طريق من طرق التعريف. وذلك كما فعل الإمام عبدالقاهر في تعرضه للوجوه التي ترد للاسم المحلى بأل؛ حيث عد من ذلك ثلاثة أوجه بلاغية (٢)، وقد ربط الدرس البلاغي بين التعريف والمواقع النحوية عن تعريف المسند إليه، وتعريف المسند "٢).

### سابعا الضمير

تَرَدُ في ضمير الشخص دلالات تصريفية تتعلق بدلالته الأولى ، وهي العين، تتمتَّلُ هذه الدلالات في العدد، والنوع، والتعريف الذي يُعدُّ دلالة "لفظية وضعية" إذ تتميز الكلمات التي تنتمي إلى قسم الضمير الذي يُعدُّ ضمير الشخص جزءًا منه، بالتعريف، لا لشيء إلا لانتمائها إلى هذا القسم، أما دلالتا العدد، والنوع، فهما منوطتان بأجر من ضمير الشخص لا بالضمير كله؛ إذ تستفاد التثنية في ضمير المخاطب عملاً عن "ما"، وتستفاد دلالة الجمع مع دلالة التذكير من المبهم، وتستفاد دلالة التنبيث من النون المشددة، ولا تُعدّ هذه الأجزاء لواصق للضمير؛ لتغير بنية الضمير بدخولها؛ إذ يتحول الفتح في المخاطب المذكر النت" إلى ضم عند التثنية، والجمع في "أنتُما" و"أنتُم"، كما يتحول الكسر في المخاطبة المؤنثة "أنتِ" إلى ضم عند التثنية، والجمع في "أنتُما" و"أنتما عائن". ولو كانت هذه الحروف لواصق لما تَعَيَّرُ بنية الضمير بدخولها، كما لا تتَعَيَّرُ بنية الكلمة بدخول الحروف الواصق لل التثنية، والجمع التي تُعدّ من اللواصق. وقد تستفاد دلالة الجمع من استخدام بنية أخرى للضمير مخالفة لبنيته حال الإفراد، كما في "نحن" التي تخالف استخدام بنية أخرى للضمير مخالفة لبنيته حال الإفراد، كما في "نحن" التي تخالف النه "أنا".

<sup>(</sup>۱) محمد عبدالعزيز عبدالدايم (۱۹۸۷) قرينة التعيين في النحو العربي، القاهرة: رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ق۱۲.

<sup>(</sup>٢) الجرجاني (١٩٨٤) دلائل الإعجاز، ص ص١٧٩ ـ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي الجرجاني (١٩٨٢) الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تحقيق عبدالقادر حسين، القاهرة: مكتبة نهضة مصر، ص ص٦٣- ٤١.

وترد هذه الدلالات التصريفية الثلاث في ضمير الإشارة، والضمير الموصول، على نحو ما ترد عليه ضمير الشخص؛ حيث يرد التعريف دلالة لفظية وضعية منوطة بلفظ الضمير كله، على حين ترد دلالتا العدد والنوع منوطتين بأجزاء في بنية الضمير تشبه اللواصق، ولا تُعَدّ منها لتغير بنية الضمير بدخولها، وذلك كما في هذان واللذان اللذين يعدان كالمثنى للضميرين "هذا" و"الذي"؛ فلولا حذف الألف الثانية من "هذا"، والياء من "الذي" في صورة المثنى "هذان" و"اللذان" لكان الضميران مئتنيّين للمفرد، ولكانت الألف والنون رفعا، والياء والنون نصبا وجرا لاصقة تصريفية للتثنية، ولكنهما والأمر على هذا النحو ععدان شبيهين باللاصقة التصريفية فحسب. وقد تثبت دلالة الجمع بتغيير بنية الضمير كله، لا بوجود حروف تشبه اللواصق، وذلك كما في "هؤلاء" و"اللاتى" الدائين على جمع "هذا" و"التى".

ويتميز الضمير الموصول عن قسيميه الآخرين ضمير الشخص، وضمير الإشارة بوجود دلالة تصريفية أخرى فيه، تتصل بدلالة العين، تلك هي دلالة العقل، أو عدمه التي ترد في الضمير الموصول من خلال تخصيص بعض الضمير الموصول بالأعيان العاقلة، وتخصيص البنى الأخرى له بالأعيان غير العاقلة.

أما الحالات المختلفة الواردة للدلالة الثانية في الضمير بأصنافه المختلفة، فإن منها ما يمثل حالات غير تصريفية، وذلك كما يأتى:

ترد دلالة الموقف اللغوي التي تُقوّمُ دلالة العين، ولا تُعدّ هذه الأنواع تصريفات لدلالة الموقف اللغوي، بل تُعدّ أصنافا للموقف اللغوي، أي إن العلاقة بين التكلم، والخطاب، والغيبة من جهة، والموقف اللغوي من جهة أخرى، كالعلاقة بين الحجرية، والمسجرية، والمصخرية من جهة، والجنس من جهة أخرى، أي إن التكلم، والخطاب، والغيبة مواقف لغوية خاصة، كما أن الحجرية، والشجرية، ونحوهما أجناس خاصة. ولا تُمثّلُ هذه الأجناس الخاصة تصريفا للجنس، بل تُمثّلُ أهذه الأجناس الخاصة تصريفا للجنس، بل تُمثّلُ أصنافا له فحسب؛ ولذلك يُعدُ الانتقال من "أنا" إلى "أنت"، كالانتقال من اسم العين "رجل" إلى اسم عين آخر "شجر"؛ إذ تَقَوّمَتِ العين بموقف لغوى خاص، هوالخطاب

في "أنت"، بعد أن كانت متقومة بموقف لغوي خاص آخر هو التكلم في أنا، وذلك كما تَقَوَّمَتِ العين بجنس خاص، هو الشجرية في "شجرة"، بعد أن كانت مُتَقَوِّمَةً في اسم العين الآخر "رجل" بجنس آخر، هو الرجولة، أي إن التكلم، والخطاب، والغيبة أجناس، وليست تصريفات للجنس.

ويعني ما سبق أن الغيبة قسيمة للتكلم والخطاب، وليست قسيمة للرؤية؛ إذ يمكن أن يكون الغائب حاضرا في الموقف اللغوي بشرط ألا يكون متكلما، ولا مخاطبًا. وينبني على ذلك ضرورة ردِّ ما رأته بعض الدراسات في ضمير الغيبة، قالت "الضمير هو وأخواته يَدُلُّ على شيء غائب، أي شيء غير مرئي، ولا محدد أمام العين؛ فإنه يصلح من هذه الزاوية لأن يدفع للتصور والتخيل مجالاً أرحب من الاسم الظاهر أو ضمير التكلم والخطاب"(۱). ويتأكد هذا الرد بأن العين التي يشير إليها ضمير الغائب ليست مجهولة؛ حتى يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من أسماء الأعيان، وضميري التكلم، والخطاب من التصور، والتخيل.

أما دلالة الإشارة التي تقوم ضمير الإشارة فقد أثبتت لها حالات هي القرب، والتوسط، والبعد. وترجع القرب في ضمير الإشارة إلى ها المفيدة للتنبيه عند بعض المستشرقين، قال: "يتصل باسم الإشارة في العربية (ha) للدلالة على قرب المشار إليه المذكر هذا، والمؤنث هذى وهذه، والجمع هؤلاء "(٢).

وقد أرجع النحاة التوسط إلى كاف الخطاب، والبعد إلى اللام والكاف؛ فقد ثبت لديهم أن زيادة المبنى تورث زيادة المعنى. قال بعضهم: "فإذا أرادوا الإشارة إلى متنح متباعد، زادوا كاف الخطاب، وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه، فقالوا: ذاك فإن زاد بعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف، فقالوا ذلك، واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى "(۲).

<sup>(</sup>١) أحمد درويش (١٩٨٤) دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، القاهرة: مكتبة الزهراء، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) بروكلمان (١٩٧٧) فقه اللغات السامية ، ص٨٩.

 <sup>(</sup>٣) محمد اليعلاوي (١٩٧٠) محمد اليعلاوي (١٩٧٠) محمد اليعلاوي (١٩٧٠) محمد التونسية،
 ع٧، ص ص٤٤ ـ ٤٥.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى إرجاع معنى التوسط إلى الكاف قد جاء متأخرًا، قالت عن الكاف: إنها في الطور لم تزد على أن كانت حرف خطاب، ثم مع تقدم الدراسات البلاغية، والتعمق في حقيقة الحكم "البلاغة هي الإيجاز "قرروا أن زيادة هذا الحرف لا بد أن تتولد عنها زيادة في المعنى فقالوا بالمتوسط، وقالوا بالبعيد حين زيدت اللام"(۱).

على أن بعض المستشرقين رأى البعد في الكاف لا في الكاف واللام معا؛ إذ رأى اللام مقحمة قال "وترمز العربية والحبشية والرومية لبعد المشار إليه بإضافة صوت الكاف، وتقوي الصيغ العربية (ذاك) والمؤنث تيك والجمع أولئك عادة بإقحام لام أيضًا (٢).

والذي يَتَبَيَّنُ في الطرق التي أثبتت لأداء حالات القرب، والتوسيط، والبعد أن "ها" التي أثبت بعض المستشرقين لها معنى القرب حرف معنى، لا حرف مبنى للضمير؛ إذ هي كلمة مستقلة، قال بعض النحاة: "اعلم أن "ها" كلمة مبنية، وهي على حرفين ك "لا" و"ما"(").

ولذلك نرى أن ما يناط بها من الدلالات لن يكون جزءًا من دلالات ضمير الإشارة، بل سيمثل دلالة خارجية عن دلالته، كما نرى أنها تفيد دلالة التنبيه فحسب. كما قرر النحاة ويُعَدُّ ارتباط التنبيه الذي تفيده (ها) بالإشارة ارتباطًا تركيبيًّا؛ إذ المتكلم يريد تنبيه المخاطب إلى إشارته، وذلك يُعَدُّ الارتباط بينهما كارتباط الفعل بمفعوله أو الجار والمجرور المتعلقين به. وإذ هي في معنى: انتبه إلى الإشارة، ويتأكد استقلال ها عن ضمير الإشارة، وانفصالها عنه جواز الفصل بينهما وبين ضمير الإشارة بضمير الشخص، كما في "ها أنا ذا"، و"ها نحن أولاء"، و"ها أنتم أولاء".

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>۲) بركلمان (۱۹۷۷) فقه اللغات السامية ، ص۹۰.

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٣ ، ص١٣٦

وَيَتَبَيَّنُ أَن "كاف الخطاب" التي أرجع إليها التوسط عند النحاة ،والبعد عند بعض المستشرقين ترتبط بعين المخاطب؛ إذ تدور معه عددًا ونوعًا، وتقوم بتعيين المخاطب حين يكون ثمة أكثر من احتمال للمخاطب. وقد ورد القرآن الكريم بكاف المفرد المذكر، والمثنى، والجمع المذكر والمؤنث "ذلك"، و"ذلكما"، و"ذلكم"، و"ذلكم"، و"ذلكم" و"ذلكم" و"ذلكما" المختلفة؛ لبحث دورانها مع عين المخاطب عددا ونوعًا.

ونرى اقتصار ورود الكاف مع ضمير الإشارة على فصل المخاطب بضمير الإشارة عن غيره ممن هم في الموقف اللغوى وليسوا مرادين بالخطاب بالإشارة.

ويتبين ـ كذلك ـ أن اللام المنوط بها دلالة البعد عند النحاة لا تؤدي دلالة غير دلالة البعد التي يرى النحاة أداءها لها.

والذي نراه في تقسيم ضمائر قريبة، ومتوسطة، وبعيدة احتياج هذا التقسيم إلى استقراء لغوي لاستعمال ضمائر الإشارة في أحد المستويات اللغوية كالقرآن، أو الحديث، أو غير ذلك من المستويات اللغوية؛ من أجل رصد علاقة أقسام الإشارة الثلاثة بقرب المشار إليه، وتوسطه، وبعده، وتحديد مدى اطراد هذه العلاقة، وأثر المجاز في هذه العلاقة؛ إذ يلزم لمثل هذا الاستقراء الفصل بين مستوى الحقيقة والمجاز؛ فإن لكل منهما علاقاته الخاصة به. يرى العمل أنه لا يمكن الاعتماد على مبدأ "زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى" في إثبات معاني القرب، والتوسط، والبعد لها" وكاف الخطاب، واللام؛ لأن اثنين من هؤلاء الثلاثة يحمل كل واحد منهما دلالة جديدة يمكن أن تكون هي الزيادة في المعنى؛ إذ تحمل "ها" دلالة التبيه كما تفيد كاف الخطاب تعيين المخاطب، الأمر الذي ينفي صلاحية المبدأ لنسبة دلالتي القرب، والتوسط إلى ضمير الإشارة؛ إذ بأدائهما لدلالتي التنبيه وتعيين المخاطب لا يلزمهما أن يحملا دلالة جديدة أخرى. ونرى أنه لو أريد نسبة دلالات القرب، والتوسط، والبعد على أساس أن "زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى" لاحتيج إلى

\_

<sup>(</sup>۱) إسماعيل عمايرة وعبدالحميد مصطفى السيد (١٩٨٦) معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ص ص٢٥٥ – ٢٤٤.

الاستقراء اللغوي أيضًا؛ ليمكن توزيع هذه الدلالات المختلفة على أقسام ضمير الإشارة المختلفة.

#### ثامنا.الفعل

ويرد تحته أنواع تَتَمَثَّلُ فيما يأتى:

## الأول ـ الفعل التام

ترد الدلالة التصريفية في الفعل على نحو مخالف لما ترد عليه في أقسام الاسم المختلفة التي سبق أن عرضها العمل؛ إذ يرتبط التصريف بدلالة الزمن الثابتة للفعل؛ حيث ترد على ثلاث صور تَتَمَثّلُ في المضي، والحالية، والاستقبال، ويرجع تصريف الزمن في الفعل التام إلى القوالب الصرفية؛ إذ تَتَعَيَّرُ بتغير قوالبه. ولا يخرج عن تصريف الزمن إلا قليل من الأفعال التامة.

## الثاني ـ الفعل الناقص

ترد للفعل الناقص دلالة تصريفية مثلما ترد للفعل التام دلالة تصريفية؛ إذ تخص الدلالة التصريفية للفعل الناقص الزمن؛ إذ يرد له المضي والحالية والاستقبال كالفعل التام. ولا يخرج عن هذا التصريف إلا قدر يسير من الأفعال الناقصة، لا تقبل التصريف، أو لا تتصرف تصرفًا تامًّا؛ حيث لا ترد في كل القوالب التي تتصرف فيها الأفعال وتستفيد الأفعال منها دلالة الزمن الخاصة.

#### الثالث ـ الخالفة

قسم النحاة اسم الفعل إلى اسم فعل ماض، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر مِمًّا يكشف عن أن حالات الزمن الثلاث التي ترد للفعل تثبت في الخالفة، مثلما تثبت في الفعل التام، والفعل الناقص. ولا يختلف اسم الفعل عن الفعل في هذا الأمر إلا في تغير ألفاظ اسم الفعل بتغير الزمن الأمر الذي ينفي أن تكون دلالة الزمن راجعة إلى قالب صرفي، كما أنه ليس لاسم الفعل قالب صرفي كما هو مقرر. ويمكن أن يقال: إن أسماء الأفعال توزع على حالات الزمن الصرفية الثلاث، ولا تصرف أسماء الأفعال في الأزمنة الثلاثة؛ حيث لا يرد اسم فعل مضارع من اسم فعل ماض، ولا يجيء اسم فعل أمر من اسم فعل مضارع، وإنما ترد أسماء الأفعال على احدى حالات الزمن الثلاثة، ولا تتركها، بل تلازم ما وردت عليه من حالات الزمن.

## خاتمة المبحث

يُسنَّفَادُ من درس الدلالات التصريفية لأقسام الكلم تَمَيُّزَ الحرف عن كل من الاسم، والفعل بعد ورود دلالات تصريفية؛ إذ ليست له دلالة تقسيمية مقررة على مستوى الإفراد؛ حتى تكون لهذه الدلالة الصرفية الأساسية تصريفات. وهو بهذا يؤكد مخالفته لاسم الفعل معا؛ إذ يتميزان بورود دلالات تصريفية لهما مع اختلاف بينهما في هذه الدلالات اختلافًا يمنع أن يُعَدَّا قسمًا واحدًا، ويجعلهما قسمين لقسم واحد يقابل الحرف.

القسم الثاني (القسم التطبيقي)

# الباب الثالث التوزيع الصرفي للوحدات الأساسية (أقسام الكلم)

(توزيع مختلف القيم الصرفية على الوحدات الأساسية (أقسام الكلم))

مدخل

الفصل الأول

سمات النوع والوحدات الأساسية (أقسام الكلم)

الفصل الثاني

سمات العدد والوحدات الأساسية (أقسام الكلم)

الفصل الثالث

سمات التصغير والنسب والوحدات الأساسية

المبحث الأول: سِمَتَا التصغير والوحدات الأساسية (أقسام الكلم)

المبحث الثاني: النسب والوحدات الأساسية (أقسام الكلم)

#### مدخــــل

يتناول هذا الباب التوزيع الصرفي الأساسي للعربية، وهو يَتَمَثَّل في توزيع مختلف السمات الصرفية وهي سمات الإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، والتصغير... إلخ على الوحدات الصرفية الأساسية (أقسام الكلم).

وقد وصفنا هذا التوزيع الصرفي بالأساسي؛ لأن يبحث توزيع أقسام الكلم التي تُمَثِّلُ الوحدة الصرفية الكبرى، ولا يتعرض للتوزيعات الصرفية غير الأساسية، مثل: توزيع سمات النوع تذكيرا، وتأنيثا على سمات العدد إفرادًا، وتثنية، وجمعًا.

ويرتبط أكثر أقسام الكلم بالسمات الصرفية المختلفة، وينبني هذا الارتباط في جزء كبير منا على الدلالة؛ فالسمات الصرفية ـ شأنها شأن كثير من السمات اللغوية معجمية ونحوية ـ تنبني على أساسين: أحدهما معنوي يَتَمَثَّل في دلالة السمات الصرفية، والآخر شكلي يَتَمَثَّل في الشكل الذي يؤدي هذه الدلالة.

وتَتَمَثّلُ السمات الصرفية التي نريد أن نبين تَوَزُّعَهَا على أقسام الكلم في سمات النوع، والعدد، والتصغير، والنسب والتعيين والتنوين التي تُعَدُّ تصريفًا للاسم، والتي تعتمد على الدلالة إلى حد بعيد ـ على ما سنوضح.

وقد سكت العمل الحالي عن تصريف الفعل لعدم التباسه بالاسم، بخلاف هذه السمات الخاصة بالاسم؛ إذ للنحاة حديث عنها في الفعل والحرف أحيانا؛ إذ يتَحَدَّثُونَ عن علامات التأنيث في كل من الفعل والحرف، كما يَتَحَدَّثُونَ عن تثنية الفعل وجمعه ؛ الأمر الذي يستلزم تحقيق علاقة هذه القيم بمختلف أقسام الكلم، والنظر في التفسير الدلالي لهذه العلاقة، والوقوف على أثر الشكل في هذه العلاقة.

وسنعرض في خاتمة هذا المدخل علاقة التنوين، والتعريف بأل ببعض أقسام الكلم؛ لعدم الحاجة إلى بحث علاقتهما بكل أقسام الكلم في فصل مستقل.

ويقول تَمَّام حَسَّان عن تَصوُّرِهِ للنظام الصري للغة العربية، وموقع هذه السمات الصرفية المختارة منه: "لقد رأينا أن النظام الصري للغة العربية الفصحى يمكن أن يوضع في صورة جدول، بعده الرأسي مباني التقسيم، وهي الاسم ومعناه الاسمية، والصفة ومعناها الوصفية ... ورأينا كذلك أن البعد الأفقي لهذا الجدول هو مبانى التصريف، وهي المتكلم ومعناه التكلم، والمخاطب ومعناه الخطاب...

والمفرد ومعناه الإفراد، والمُثَنَّى ومعناه التثنية، والمجموع ومعناه الجمع، والمذكر ومعناه التذكير، والمؤنث ومعناه التأنيث، والمعرف ومعناه التعريف، والمُنكر ومعناه التنكير، وعرفنا كذلك أن مباني التقسيم تتفرع إلى صيغ وصور مطلقة، وأن مباني التصريف تتفرع إلى لواصق وزوائد"(۱).

ويعني هذا أننا بعد بحث دلالات أقسام الكلم المختلفة وصياغتها لا نزال بحاجة إلى بحث الجانب الثاني من الدلالات الصرفية، وهي الدلالات التصريفية المتصلة بالعدد، والنوع، والتعيين، والتصغير، والنسب؛ إذ تتخذ موقفًا خاصًّا بها مع أقسام الكلم على أساس دلالي في المقام الأول، وشكلي بصورة ثانوية فحسب.

وقد استثنى العمل دلالة الموقف اللغوي حضوراً وغيبة من دلالات التصريف، بعد أن قرر فيما سبق أنها دلالة تُقوِّمُ دلالة العين التي يشير إليها الضمير كما يُقوِّمُ الجنس دلالة العين في اسم العين؛ الأمر الذي يجعل دلالة الموقف الكلامي من حضور أو غيبة جزءًا من الدلالة الأساسية (التقسيمية) لبعض أقسام الكلم.

وترد علاقة سمتى التنوين و"أل" بأقسام الكلم على التفصيل:

1. التنوين: وهو يحتاج إلى مناقشة علاقته بالعلم؛ إذ يرد مُنُوَّنًا وغير منون، ونرى أصالة علاقة العلم بالتنوين؛ بدَلِيلِ تَحَوُّلِ ما يُنَوَّنُ إلى الإعرابِ والتنوينِ بتَحَوُّلِهِ، وَانتقالِهِ إلى العلمية. يشير بعض الباحثين إلى ذلك، يقول: "نقل المبني من الكلمات إلى باب العلمية يُفْقِدُهُ البناء، ويكسبه الإعراب والتنوين "(٢).

وقد قال المجاشعي عن سبع حالات لخروج العلم عن حكم قبول التنوين: "أحدها: ما كان على زنة الفعل المختص به، نحو: أحمد، ونرجس. والثاني: ما كان فيه علامة التأنيث، نحو: طلحة، وكذلك ما كان على أربعة أحرف للمؤنث، نحو: زينب... والثالث: ما كان في آخره زائدتان، نحو: سعدان. والرابع: ما كان معدولا، نحو: عمر. والخامس: ما كان أعجميًّا ... والسادس: ما كان مركبًا، نحو: حضرموت. والسابع: أن تُسمِّى مؤنثًا باسم مذكر، ومذكرًا باسم مؤنث، نحو: امرأة سميًّ تُها بزيد، أو رجل سميته بزينب "(۲).

<sup>(</sup>١) حسان (١٩٧٣) اللغة العربية: معناها ومبناها ، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) **أحمد عبدالعظيم عبدالغني (١٩٩٠)** *قضايا صرفية*، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص٩.

<sup>(</sup>٣) ابن فضال المجاشعي، القدمة في النحو، تحقيق حسن الشاذلي فرهود، القاهرة: دار التراث، ص ص٦٦٠ ـ ٢٦.

وزاد الدينوري على ما سبق حالة كون العلم على وزن فاعول، قال: "وما كان على فاعول، نحو: هاروت وماروت وقابوس وما أشبهه فإنه لا ينصرف"(١).

وقد يخرج العلم عن قبول التنوين في حالة تركيبه، ووصفه بلفظ ابن، قال بعضهم: "الأسماء الأعلام المنصرفة إذا وصفت بابن فإنه يحذف منها التنوين"(٢).

أ. التعريف بـ"أل": وهو يحتاج إلى النظر في وجوده في العلم ـ كذلك؛ فقد ذكرنا في بحث موقف العلم من المادة اللغوية أن اللواصق حين تردفي العلم تصبح جزءًا من بنيته، ولا تحتفظ بدلالتها الصرفية (ث)، ولا يعني ذلك أن اللواصق تُعَدُّ من الحروف الأصلية في الكلمة أو تصير زوائد، تُغيِّرُ القالب الصرفي، بل المقصود أنها تفقد أداءها للمعنى الذى كانت تؤديه قبل العلمية، وتصير حروف مبنى.

وأشار بعض النحاة إلى وظيفة تؤديها "أل" في بعض الأعلام، وهي لمح الأصل؛ مما يخرجها عن كونها حرف معنى، ويجعلها لاصقة لا حرف مبنى، وقد نفى أن ترد في العلم إلا أن تكون لِلَمْح الأصل مع أن السماع قد ورد به، وكأنه لا يرى أنها لاصقة ولا حرف مبنى، قال: "الخِرْنِقُ (أ) بالألف واللام، والقياس سقوطها لأنه اسم علم، والعلم إذا نُقِلَ من الأجناس لم تدخله الألف واللام في حالة العلمية كمرأة تُسَمَّى مُزْنَة، أو رجل كَعْباً ،أو قِرْدًا، أو فيلاً "(أ). وقَدْ نَصَّ على دخولها حين تكون لاصقة، "فإن كان منقولا من الصفة، كالحارث، والعباس، جاز إدخال الألف واللام فيه؛ لأن الألف واللام تدل على المعنى المعهود فيما دخلت عليه، وهم يريدون الإشارة إلى ثبوت هذه الصفة في المُسمَى (أ).

وفَصَّلَ ابن الحاجب القول في علاقة "أل" بالعلم، وفقًا لأنواعه، ووَزَّعَ دخول "أل" عليها، قال: "الأعلام بالنسبة إلى الألف واللام عند المحققين على ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة الدينوري (۱۹۸۹) تلقين المتعلم، تحقيق جمال مخيمر، القاهرة: مطبعة أبناء وهبة حسان، ط١، ص٢٦.

 <sup>(</sup>۲) ابن بركات المهلبي (۱۹۸۹) نظم الفوائد وحصر الشرائد، تحقيق عبدالرحمن بن سلمان العثيمين، القاهرة:
 مكتبة الخانجي بالتعاون مع مكتبة التراث بمكة المكرمة، ط۱، ص۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) ص ص١٤٢ ـ ١٤٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الخِرْنِقُ ولد الأرنب. وأرضٌ مُخَرْنِقَةٌ: ذات خَرانِقَ. الجوهري (١٩٥٧) تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، القاهرة: دار الكتاب العربي، مادة (خ. ر. ن. ق.)، ج٤، ص ١٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) السهيلي (١٩٨٥) نتائج الفكر، ص٣٤١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.

قسم يجوز دخول الألف واللام عليه، وقسم لا ينفك عنه، وقسم لا يجوز دخول الألف واللام عليه، وعند غيرهم على قسمين: قسم واجب دخولها، وقسم ممتنع"(1)، وامتاز ابن الحاجب بإيراده إيجاب ورود اللام فيما سمي بالألف واللام، قال عن ثاني الفريقين اللذين قَسَما الأعلام: "قال هؤلاء: لا يخلو العلم من أن يكون سنُمِّي بالألف واللام أو لا، فإن سنُمِّي بالألف واللام وَجَبَتْ، وإن سنُمِّي بغيرها امتنعت"(1)، وقال: ولو سنُمِّي رجلٌ بالأسد بالألف واللام غَلَبة أو وَضْعًا للزمت لزومها في الصفة"(1). وأخرج ابن الحاجب "أل" من بنية العلم لعدم ورود همزة وصل بعدها لام ساكنة في المادة اللغوية للكلمات العربية بصفة عامة، يقول: "كل هذه اللامات الداخلة على الأسماء الأعلام وغيرها مِمَّا عُرِفَ له اشتقاق أو لم يعرف زائدة على بنية الكلمات؛ إلا سي في كلام العرب ما أوله همزة وصل بعدها لام ساكنة إلا وهي زائدة "(1).

ونرى أن عَدَّها من بنية العلم إذا لم تؤدي معنى وظيفيا، كلمح الأصل أولى لعدم إدائها معنى، ولطبيعة الأعلام الخاصة الناتجة من ورودها منقولة؛ إذ أَدَّتْ هذه الطبيعة إلى الخروج عن قوالب الأسماء والأفعال، وإلى افتقاد القالب حين يكون النقل من مبنى، وإلى الخروج عن الإفراد كُلِّيَّةً حِينَ يكون النقل عن تركيب.

<sup>(</sup>۱) **ابن الحاجب** (۱۹۸۵) *الأمالي النحوية* ، ج٤ ، تحقيق هادي حسن حمودي ، بيروت: مكتبة النهضة بالتعاون مع عالم الكتب ط١ ، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج٤، ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

## الفصل الأول

# توزيع سمات النوع على الوحدات الأساسية ( أقسام الكلم )

يرتبط النوع كغيره من القيم الصرفية - التي ندرس علاقتها بأقسام الكلم المختلفة - بالدلالة الأساسية والأولى لأقسام الكلم التي ترتبط بها، كما تقتضي دلالة النوع كون الدلالة الأساسية والأولى لما ترد فيه من كلمات عيننًا لا غير؛ الأمر الذي يعني أنها ستتحقق في أصناف الاسم وحدها دون غيرها من أقسام الكلم؛ لتوافر دلالة العين فيها وحدها، تلك الدلالة التي تستقل بتصور النوع بطرفيه التذكير والتأنيث فيه حقيقة أو مجازاً، وذلك ما سوف يتضح من عرض قيمة النوع على أقسام الكلم المختلفة.

## أولاً. اسم العين

- 1. اسم العين: ليس ثَمَّة خلاف في ورود اسم العين إشارة إلى الأعيان حتى يكون في ورود النوع فيه بطرفيه دليلٌ على وجود دلالة العين هذه، وكل ما يشار إليه في هذه العلاقة هو نفي علاقة النوع ببعض الأعيان كذات الله عز وجل؛ إذ لا توصف ذاته، علا شأنه، بذكورة، ولا أنوثة. أشار بعض العلماء إلى ذلك، قال: "الله عنالى على الحقيقة والمعنى لا يجوز أن يوصف بذكورية، ولا أنثويّة؛ لأن هذين القبيلين من خصائص المحدثات، والله عنالى عديم لا شيء مثله "(۱).
- أ. اسم الجمع (اسم عين للجماعة): يحتاج اسم الجمع، الذي يُعَدُّ قِسْمًا من اسم العين، إلى النظر في علاقته بالنوع ومقارنتها بعلاقة جمع التكسير بالنوع؛ وذلك ليحقق العمل الحالي ما قررره من كونه اسم عين مفردة صرفيا، وقد اكتسب الجمع من مادتها اللغوية؛ إذ إنها واقعة على عين متماثلة الأجزاء.

وقد شغلت علاقة النوع بالجمع الكثير من الباحثين، فذهبوا يُفَسِّرُونَها؛ وقد رأى بعضهم أن تأنيث الجمع قد نشأ عن تأنيث بعض الجمادات التي يمكن عَدُّها من المحايد، أو بتعبير الباحث "الأخلاء من الذكورة والأنوثة"، فعنده أن

<sup>(</sup>١) سليمان الطوخي الخليلي (١٩٨٦) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ، تحقيق إبراهيم محمد الإدكاوي، سلسلة من عيون التراث ، القاهرة: مطبعة التضامن، ط١١ ، ص١٤٣.

"الظاهرة منشؤها اختلاط معنى الجمع بالتأنيث ('')؛ لأن معاملة بعض الأخلاء من الجمادات معاملة الإناث قد سرت عدواها إلى جمع تلك الجمادات، ثم إلى كل الجمادات، فصارت تؤنث بالتاء، ويشار إليها بما يَخُصُّ الأنثى المفردة من الضمائر، وأسماء الإشارة، والصفات ما تجتمع نماذجه في مثل قولك: تلك هي الجبال الشَّمَّاء الزاهية التي تسر رائيها، فجميع الألفاظ في هذه العبارة خاصة بالأنثى مع أنها تدل على الجبال التي مفردها الجبل مذكر (۲)، وأنه قد تعامل الأخلاء أحيانًا معاملة جمع المؤنث السالم، فيقال: "إنهن عصور متطاولات، ودهور داهرات (۲).

وقد فُصَّلَ النحاة القول في مسألة النوع في جمع التكسير؛ حيث رأوا:

- أن التأنيث يَرِدُ لتَضَمُّنِ جمع التكسير معنى الجماعة التي هي من المفرد المؤنث مجازًا، قال بعضهم: " الجمع يُكْسِبُ الاسم تأنيثاً لأنه يصير في معنى الجماعة "(٤).
- أن تأنيثه مجازي لأنه نتيجة تضمينه معنى الجماعة، وهي مؤنث مجازا، بدليل أنه جاز في فعله التذكير، والتأنيث (٥)، أي لا يجب تأنيث الفعل المسند إليه.
- أن التذكير فيه يرد حين يكون محتفظًا بدلالة الجمع؛ حيث لم يُضمَّنْ معنى الجماعة التي تصيره في حكم المفرد المجازي.

وتتمثل حالات النوع والعدد التي ترد لجمع التكسير في التأنيث إفرادًا، وجمعًا، والتذكير جمعًا فحسب، وتظهر فيما يقع عليه من ضمائر، وأسماء إشارة، وموصول، وفعل، وخبر، وحال، ونعت.

ويعتمد تذكير الضمير الجمع العائد على جمع التكسير وتأنيثه على نوع المفرد لجمع التكسير؛ حيث يُذَكَّرُ الضمير الجمع العائد على جمع التكسير لِتَذَكُر مفرد جمع التكسير كما في: "الرجال قاموا"، ويؤنث لِتَأَنُّثِ مفرد جمع التكسير كما في: "الإماء خرجن"، أي إن التذكير، والتأنيث يأتيان مراعاة لأفراد

<sup>(</sup>١) فاضل (١٩٧١) "التأنيث في العربية"، مجلة اللسان العربي، مج٨، ج١، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٥، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

جمع التكسير مثلما يرد الجمع مراعاة لها، وحين لا تراعي الأفراد ـ فيُضَمَّنُ جمع التكسير معنى الجماعة ـ يكتسب التأنيث من المعنى المؤنث الذي ضُمِّنَ فيه، وهو الجماعة، ولا يُعْتَدّ بنوع أفراد الجمع كما لا يُعْتَدّ بها فيُفْرَدُ ضميرُها ولا يجمع، أي إن الإفراد الوارد لضمير جمع التكسير يرد عند عدم الاعتداد بالأفراد الموجودة في جمع التكسير، ويرد معه التأنيث للرجوع إلى ما ضُمِّنَ في جمع التكسير من معنى الجماعة، لا من الأفراد التي لم يُعْتَدّ بها حين النظر إلى العدد.

أما علاقة اسم الجمع بالنوع فقد بَيَّنَ الشلوبيني أَنَّ الأَعَمَّ من أحكام النوع فقد بَيَّنَ الشلوبيني أَنَّ الأَعَمَّ من أحكام النوع في اسم الجمع بالنوع ومقارنتها بعلاقة جمع التكسير، قال: "كل اسم جمع هو لما لا يعقل فقط؛ فهو مؤنث في الغالب، وكل اسم جمع يقع على الذكور مِمَّنْ يَعْقِلُ، فالأَعم فيه التذكير"(١). وأشار إليها المعجم اللغوي في حديثه عن "قوم"، قال: "يذكر ويؤنث؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت للآدميين تُذَكَّرُ وتُؤَنَّثُ، مثال: رهط، ونفر، وقوم (١).

ويُبيِّنُ بحث حالات النوع والعدد لاسم الجمع ورود حالة الإفراد مع التذكير أو التأنيث، وورود حالة الجمع مع التذكير، أو التأنيث كذلك، يقال: "الركب مضي"، و"النسوة مضين"(").

ويتَمَثَّل تفسير هذه الحالات فيما يأتى:

- يرد الجمع على مراعاة المعنى المعجمي لاسم الجمع، والاعتداد به دون المعنى المصرفي المُتَمَثِّل في الإفراد، ويتم التذكير والتأنيث مراعاة لنوع الأجزاء التي يتكون منها اسم الجمع، وذلك بعد أن جُعِلَتِ الأجزاء بمنزلة الأفراد؛ حيث صرف اسم الجمع عن وجهه الصرفي المتمثل في الإفراد.

ـ يرد التذكير مع أسماء الجموع التي اعْتُدَّ بأجزائها ورُوعِيَتْ، وَجُعِلَتْ بمنزلة الآحاد، والأفراد في جمع تكسير، وكانت مذكرة عاقلة، فإذا ما لُوحِظَتْ أجزاء

<sup>(</sup>۱) أبو علي الشلوبيني (۱۹۸۱) التوطئة، تحقيق يوسف أحمد المطوع، القاهرة: مطابع سجل العرب، ط۲، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة (ق. و. م.)، مج٩ ، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، ص٣٤.

 <sup>(</sup>٣) ذكر أبو حيان أن نُسوة بضم النون أو بكسرها اسم جمع عند سيبويه والمبرد وابن السراج والزمخشري وغيرهم،
 وَقَرَّرَ أنه اسم بضم النون لا بكسرها، أبو حيان (١٩٨٣) البعر المحيط، ج٥، ص٢٩٩.

لِمُسَمَّى، وكانت هذه الأفراد المعتد بها الملحوظة لغير المذكر العاقل وردت صورة الضمير مؤنثة جمعًا على سبيل الجواز.

- يرد ضمير اسم الجمع مفردا مع التأنيث، مثلما يرد مع جمع التكسير، لطبيعة اسم الجمع الخاصة به المتمثلة في كونه واقعًا على عين مفردة صرفيًّا؛ فإن الإفراد والتذكير راجعان إلى كون العين التي يقع عليها اسم الجمع مفردة، ويعاملها التركيب اللغوى على التذكير.

ونريد أن نقابل بين علاقة النوع والعدد بكل من جمع التكسير واسم الجمع ليتحدد نظام اللغة الخاص بالنوع، أو ليظهر أنه "ليس في العربية نظام ثابت في حيز التأنيث والتذكير، وعلاقتهما ببناء العربية إفرادًا، وجَمْعًا"(١).

وسنعين الدلالات الواردة فيها، التي تختلف بسببها صور الضمير: إفرادًا، وجَمْعًا، وتذكيرًا، وتأنيثًا، وهي:

- أ. الأفراد المتعددة: وترد في جمع التكسير على سبيل الحقيقة، وترد في اسم الجمع على سبيل التَّجَوُّز بجعل أجزاء مُسمَّاه كالأفراد والآحاد، وحين تلحظ الأفراد المتعددة، ويُعْتَدُّ بها في جمع التكسير، واسم الجمع، فيعود الضمير جمعًا، ويتوقف تذكيره، وتأنيثه على حكم النوع لمفرد جمع التكسير، واسم الجمع.
- ٢. الجماعة: وهي المعنى الذي يُضمَّنُهُ جمع التكسير، واسم الجمع كذلك، وينبني عليه التأنيث بصرف النظر عن نوع مفردهما، ويَردُ الإفراد مع التأنيث.
- ". العين المفردة: تقوم على جهة الحقيقة في اسم الجمع كما سبق أن أشرنا عند تحقيق دلالة اسم الجمع وهو ما يؤكده تذكيره مع الإفراد، ولا تقوم هذه العين المفردة في جمع التكسير على جهة الحقيقة، بل كل ما يجوز لجمع التكسير هو تضمنه معنى الجماعة التي تُعَدُّ عَيْنًا مفردة، ويؤكد ورود العين المفردة في جمع التكسير بتضمنه معنى الجماعة، كونه ملازمًا للتأنيث حال افراده؛ إذ لو كانت العين المفردة في جمع التكسير واردة على جهة الحقيقة بلا تضمين، لما لازمت التأنيث كما هو حادث، بل لتغيرت تذكيرًا، وتأنيثًا من تضمين، لما لازمت التأنيث كما هو حادث، بل لتغيرت تذكيرًا، وتأنيثًا من

<sup>(</sup>۱) إبراهيم السامرائي، (۱۹۸۸) "عود إلى التذكير والتأنيث ولوازمه"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ٣٤، السنة ١٢، ص٤٦.

جمع تكسير لآخر بحسب ما يدل عليه جمع التكسير نوعًا، مثلما يَتَغَيَّرُ نوع السم الجمع وفق ما يقع عليه نوعا؛ إذ في متابعة نوع لفظ اسم الجمع لنوع مدلولها ما يؤكد وقوعه على عين مفردة، وهي ما لحظه الشنفرى في وصف قطاة:

فَعَبَّتَ غَ شَاشًا ثُمَّ مَرَّتُ كَأَنَّهَا مَعَ الصَبِّحِ رَكْبٌ من أُحَاظَة مُجْفِلُ (۱) وقال الحطيئة:

وَإِن تَـكُ ذا شَـاءٍ كَـشيرٍ فَـإِنَّهُم ذَوُو جامِـلٍ لا يَهـدَأُ اللَّيـلَ سـامِرُهُ (٢)

### ثانيا .اسم الجنس

يرد اسم الجنس ـ كما سبقت الإشارة في حد أقسام الكلم الفرعية ـ على نوعين، وهما: اسم الجنس العيني الذي يقع على عين مادية، واسم الجنس المعنوي، وهو المصدر على اختلاف أقسامه الفرعية، وهو يقع على الحدث الذي يُعَدُّ عينا معنوية. وفيما يأتى بيان توزيع هذين الصنفين من اسم الجنس على سمات النوع.

1. اسم الجنس العيني: إذا كان العمل قد قُرَّرَ أن دلالة اسم الجنس العيني، نحو: شجر، وتمر تَتَمَثَّلُ في عين الحقيقة ذاتها لا في عين تنتمي إلى الحقيقة كما في اسم العين، فإن مقتضى هذا أن يدخل النوع في قسم اسم الجنس العيني لوجود دلالة العين التي تتطلبها قيمة النوع فيما تدخل فيه من أقسام الكلم.

ويرد النوع في اسم الجنس العيني مجازا؛ فليست أعيان الحقائق مِمَّا تَتَحَقَّقُ فيها الذكورة أو الأنوثة العضوية الطبيعية التي تعني وجود التأنيث حقيقة، وإذا كان النحاة لا يُفَرِّقُونَ بين التذكير الحقيقي، والتذكير المجازي، مثلما يُفَرِّقُونَ بين التأنيث المجازي، فإننا نرى أن عدم إشارة النحاة إلى ورود التذكير على جهة المجاز، يمكن أن يرجع إلى عدهم التذكير أصلاً لا فرعًا.

\_

<sup>(</sup>۱) الشنفرى (۱۳۰۰ ه) لامية العرب، أول مجموعة كتب، القسطنطينية: مطبعة الجوائب، ط۱، ص۲، وقد روي مع الصبح بدلا من مع الفجر. وأُحَاظَةُ كأُسامَةَ هُوَ اسْمُ رَجُلِ... أَبُو قَبِيلَةٍ من حِمْيْرَ... وفي التَّكُمِلَة: أُحَاظَةُ: بَلَدٌ باليَمَنِ" الزييدي، تاج العروس، مادة (آ. ح. ظ.)، ج۲۰، ص ص ۲۰۱ ـ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) **الحطيئة** (١٩٨١) *ديوان الحطيئة بشرح أبي سعيد السكري*، بيروت: دار صادر، ص٢٥٠.

وقد فُرَّقَ بعض المحدثين بين نوعي التذكير، قال: "والمذكر المجازي هو ما لم تكن له أنثى، مثل: قمر، وجبل، وما جرى مجراهما"(۱).

وقد نَصَّ اللغويون على ورود النوع بطرفيه في اسم الجنس العيني. قال بعضهم: "فأما ما كان من الجموع اسما لجنس بينه وبين واحده الهاء ، فإنه يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، نحو: نخلة ونخل، وتمرة وتمر. تقول: هذا النخل، وهذه النخل، التذكير أغلب في كلام العرب، نحو هذا، تقول: هذا التمر، وهذا الشعير، وهذا البر، وهذا الحب، وهو جمع تمرة، وشعيرة، وحبة، وبرة "(۲).

وقد تعرضوا لنماذج من أسماء الأجناس عند حديثهم عَمَّا يُذَكَّرُ، ويُؤَنَّثُ من الكلم. قال ابن الأنباري في مادة العسل: "قال أبو عبيد: قال أبو عمر: ويُذَكَّرُ، ويُؤَنَّثُ، قال: وقال الشماخ:

كَ أَنَّ عُيونَ الناظِرينَ يَشُوقُها بها عَسلٌ طابَت يَدا مَنْ يَشُورُها (٢) وقد قال في مادة "نحل": "النحل يُذَكَّرُ، ويُؤَنَّثُ "نَ ، وقد وردت مؤنثة في القرآن الكريم. قال بعض اللغويين: "وأما النحل، فَمُؤَنَّتُهُ ، قال الله عَلَى ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) الأمير أمين آل ناصر الدين (١٩٦٨) دقائق العربية ، بيروت: ط١١ ، ص١١١.

<sup>(</sup>٢) الصيمري (١٩٨٢) *التبصرة والتذكرة* ، تحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دمشق: دار الفكر بالتعاون مع جامعة أم القرى ط١١ ، ص ص١٦٥ ـ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الأنباري (١٩٨١) المنكر والمؤنث، ج١، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، القاهرة: لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ص٢٤٤، والبيت في الديوان. الشماخ (١٩٦٨) الديوان، شرحه صلاح الدين الهادي، سلسلة ذخائر العرب ٤٢، مصر: دار المعارف، ص١٦٣، ابن السكيت (١٩٥٨) إصلاح المنطق، ص٣٦ بلفظ تشوفها بدلا من تشوقها، وروى ابن فارس عجز البيت دليلا على تأنيث العسل، ابن فارس (١٣٦٩ها) مقاييس اللغة، مادة (ع. س. ل.)، ج٤، تحقيق عبدالسلام هارون، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط١، ص٣١٣، كما روى ابن سيده البيت دليلا على التأنيث. ابن سيده (١٩٨٥) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، مادة (عسل)، ج١، تحقيق مصطفى الساقا وحسين نصار، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط١، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ابن جني (١٩٨٧) *المذكر والمؤنث*، ضمن مقالة قضية التذكير والتأنيث مع تحقيق كتاب المذكر والمؤنث لابن جنى، طارق عبد عون، مجلة المجمع العلمى العراقي، مج٨٣، ج١، ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) **ابن فارس** (١٩٦٩) *المذكر والمؤنث*، تحقيق رمضان عبدالتواب، القاهرة، ص٥٢، والآية من سورة النحل (٦٨).

 <sup>(</sup>٦) ابن التستري الكاتب (١٩٨٣) المذكر والمؤنث، تحقيق أحمد عبدالمجيد هريدي، سلسلة روائع التراث اللغوي ٧،
 القاهرة: مكتبة الخانجي بالتعاون مع دار الرفاعي بالرياض، ط١، ص١٠٦.

وتفسير الجمع أنه جاء ما تستلزمه الحقيقة من أعيان، ولم يَجْرِ على الحقيقة نفسها، أو لعل هذا صورة من صور قيام الجمع مقام المفرد، فقد رأى بعض الدارسين من خلال ما جمعه من القراءات، أن قيام المفرد مقام الجمع، وعكسه كثير جدا في القرآن الكريم. أما وقوع ذلك في الشواذ فكثير جداً "(^^).

أما تفسير التذكير والتأنيث حال الإفراد، فنرى رجوع التذكير والتأنيث في المنه المعجم اللغوي إلى في السم الجنس العيني الواحد إلى اختلاف اللهجات. وقد أشار المعجم اللغوي إلى ذلك، قال ابن منظور: "وأهل الحجاز يؤنثون النخل، وفي التنزيل ﴿ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾ (٩) وأهل نجد يُذَكِّرُونَ "(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة (٧).

<sup>(</sup>٤) سورة القمر (٢٠).

<sup>(</sup>٥) سورة القمر (٧).

<sup>(</sup>٦) سورة يس (٨٠).

<sup>(</sup>۷) أبو علي القالي، الأمالي، ج٢، بيروت: دار الكتب العلمية، ص ص٢٨٨ ـ ٢٨٩، والبيت للنابغة، ديوانه، شرح وتحقيق كرم البستاني، بيروت: دار صادر، ص٣٤، وقد رواه سيبويه بدون واو، ج١، ص١٦٨.

<sup>(</sup>A) محمد عبدالخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثاني، ج٤، القاهرة: دار الحديث، ص ص ٣٩٩.٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) سورة الرحمن (١١).

<sup>(</sup>۱۰) ابن منظور (۱۹۲۸) لسان العرب، مادة (ن. خ. ل.)، مج١١، ص٦٥.

وقد كشف بعض العلماء كون هذا الحكم عاما في اسم الجنس، قال: "وكل جمع كان، واحده بالهاء، وجمعه بطرح الهاء؛ فإن أهل الحجاز يُؤنّتُونَه، وربما ذَكَّرُوا، والأغلب عليهم التأنيث، وأهل نجد يذكرون ذلك، وربما أَنَّتُوا، والأغلب عليهم التذكير(۱).

ويعني ذلك أن اسم الجنس العيني يخالف الجمع في جواز معاملته معاملة المفرد المذكر؛ مِمًا يعني أنه ليس جمع تكسير؛ إذ لا يعامل جمع التكسير معاملة المفرد المذكر. كما يعني أنه اسم للحقيقة التي تدل عليها ويشير إليها، وهي التي تجعلها لهجة مذكرة وأخرى مؤنثة مجازا، فهو اسم بإزاء شيء مفرد هو تلك الحقيقة التي تشير إليها، وتأنيثه وارد من قبل المجاز، وليس على التأنيث الوارد في جمع التكسير، فإن تأنيث جمع التكسير واجب حال الإفراد، ولا يرد التذكير إلا مع الجمع، وذلك بالاعتداد بأفراد التكسير، وملاحظتها حين تكون مذكرة عاقلة، ولو قُدِّر التأنيث في اسم الجمع العيني حملا له على معنى الجماعة، كما رأى ابن الشجري ((()) لَعَنَى ذلك أَنَّ المقصود من اسم الجنس العيني؛ فقد بَيَّنَ العمل وقوعه على الحقيقة على الحقيقة، ولو قُدِّر التأنيث فيه حملا له على معنى الجماعة كما يحدث في على الحقيقة، ولو قُدِّر التأنيث فيه حملا له على معنى الجماعة كما يحدث في الجمع، لم يلزم أن يقتضي ذلك أن يكون جمعا، بل يقتصر على كون التأنيث في اسم الجنس العيني، والجمع واردًا حملاً لهما على معنى الجماعة. ويعنينا في المقال الأول أن نؤكد أن تذكير اسم الجنس العيني حال إفراده، يفيد وقوعه على عين الأول أن نؤكد أن تذكير اسم الجنس العيني حال إفراده، يفيد وقوعه على عين مفردة هي ما تشترك فيه الأعيان التي تتمي إليها.

المعنوي: يرد النوع في المصادر تبعا لكونها دالة على أعيان، وهو يرد على سبيل المجاز تبعا لكون الأعيان التي تدل عليها المصادر هي حقائق الأحداث التي تُعَدُّ معنوية معقولة غير محسوسة؛ مِمَّا ينفي قيام النوع فيها على سبيل الحقيقة؛ حيث إن هناك أشياء لا صلة لها بالجنس الحقيقي على وجه الإطلاق كالجمادات،

<sup>(</sup>١) الفراء (١٩٧٥) المذكر والمؤنث، تحقيق رمضان عبدالتواب، القاهرة: دار التراث، ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) قال: وصفوه بالمؤنث حملا على معنى الجماعة. ابن الشجري (١٣٤٩هـ) *الأمالي*، ج٢، ص٢٩٨.

والمعاني، كالحجر، والجبل، والعدل، والكرم، فمثل هذه الأمور "لا يلحظ فيها تذكير، أو تأنيث بالمدلول الحقيقي الطبيعي لهاتين الكلمتين"(١).

وقد أثبت النحاة النوع للمصادر، قال بعضهم: "المصادر تذكر وتؤنث" (۱)، وقال الآخر في مناقشته لبعض المسائل "فإن قال قائل ما بالنا لا نجد أكثر المصادر الا مذكرا، قيل له: قد وجدتم في المصادر مؤنثا كثيراً "(۱).

ويرد النوع في كل ما يدل على عين الحدث كالمصدر، والمصدر الميمي، وعلم المصدر، وأسماء المصدر، والمرة، والهيئة؛ وذلك لدلالتها على الحدث بوصفه عينًا، مثلما يدل عليه المصدر الذي ورد فيه النوع، وجاء النوع في هذه الأقسام من قبيل المجاز؛ لأن العين التي تدل عليها عينا معنوية لا يرد لها النوع العضوي الطبيعي. أ. المصدر: ورد التذكير والتأنيث كلاهما في المصدر على سبيل المجاز، وتعددت وسائل كشف هذا النوع المجازى، وذلك كما يأتى:

- كشف الضمير عن تذكيره، كما في قوله في ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١) ، وقوله في ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ ٤ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) رمضان عبدالتواب (١٩٦٧) "التذكير والتأنيث مع تحقيق رسالة أبي موسى الحامض في المذكر والمؤنث"، حوليات آداب عين شمس، ج١، ص٢٤.

<sup>(</sup>۲) ابن شقير البغدادي (۱۹۸۷) المُحلَّى وجوه النصب، تحقيق فائز فارس، بيروت: دار الرسالة والأردن: دار الأمل، ط۱، ص٢٥٤. وقد نسب الكتاب للخليل تحت عنوان "الجمل في النحو"، وذلك كما فعل محمد إبراهيم عبادة (١٩٨٨) في تحقيقه لكتاب الجمل في النحو النسوب للخليل: دراسة تحليلية، سلسلة دراسات لغوية، الإسكندرية: منشأة المعارف، والنص المنقول في ص٢٧٦ من الخليل بن أحمد (١٩٨٥) الجمل في النحو، تحقيق فخر الدين قباوة، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١.

<sup>(</sup>٣) المبرد (١٣٨٦ هـ) المقتضب، ج٣، ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٩٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام (١٤٥).

<sup>(</sup>٦) سبورة المائدة (٣).

وقد تعددت الوسائل التي تكشف التأنيث الوارد في المصدر مجازا، مثلما تعددت الوسائل التي تكشف التذكير فيه. وفيما يأتي نماذج لكشف وسائل السياق عن نوع المصدر.

- كشف اسم الإشارة، والضمير التأنيث المجازي في المصدر، كما في قوله على المجازي في المصدر، كما في قوله على المؤتلك فِعَمَةٌ تَكُنُّهُ عَلَى أَنْ عَبَدتَ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ (").
- كشف اسم الإشارة، والنعت، والتأنيث المجازي في المصدر، كما في قوله على الله على المسارة على المسارة على المسارة ال
- كشف النعت وحده عن التأنيث المجازي في المصدر، كما في قوله في وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيّةُ مُسكَمَةً إِلَى آهَ المِهِ إِلَا أَن يَصَكَدَقُواْ (٥).
- كشف الفعل وحده عن التأنيث المجازي في المصدر، كما في قوله على ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ أَتَق اللّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ﴾ (1).
- ب. المصدر الميمي: يرد النوع تذكيرا وتأنيثا في المصدر الميمي لدلالته على العين، وورود النوع فيه على سبيل المجاز؛ لأن العين التي يدل عليها من المعاني التي لا يتصور فيها النوع العضوي الطبيعي. وقد كشفت وسائل السياق عن ورود النوع في المصدر الميمي مجازا، كما في النماذج الآتية:
- الضمير كشف التأنيث المجازي في المصدر الميمي في قوله على ﴿ وَمَا كَانَ السَّعِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة (٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء (٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النجم (٢٢).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٩٢).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة (١١٤).

- ٢. اسم الإشارة كشف التذكير المجازي في المصدر الميمي في قوله كال (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْم)(١).
- ٣. الفعل كشف التأنيث المجازي في المصدر الميمي فيقوله ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ المُسْكَنةُ ﴾ (أ) وقوله عَلى ﴿ لَيُقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ ﴾ (أ).
- ج. اسم المصدر: لا يخرج اسم المصدر عما تقرر للمصدر، والمصدر الميمي من ثبوت النوع فيه لوجود دلالة العين، وكون النوع فيه على سبيل المجاز لكون العين التي يقع عليها من المعاني التي لا يتصور فيها النوع العضوي الطبيعي.

وقد ورد في اسم المصدر النوع بقسميه التذكير والتأنيث مجازا:

- التـذكير كما في قوله هي ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ (')، وقوله هي ﴿ قُلْ مَنْعُ الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ (').
   ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ (٥).

وظهر التذكير من خلال بعض وسائل السياق فظهر من خلال ما يأتي:

١. الخبر: قال عَلَى ﴿ قُلْمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ (^^)

٢. النعت: قال عَلا ﴿ فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (٩).

<sup>(</sup>۱) سورة النجم (۳۰).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران (۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (٧٣).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٩٩).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٧٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (٧٩).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة (٢٤٩).

<sup>(</sup>٨) سورة النساء (٧٧).

<sup>(</sup>٩) سبورة الأحزاب (٢٨).

ويدل على التزام اسم المرة التأنيث المجازي لزوم وصفه بلفظة واحدة لا لفظة واحد إذا كان يشارك مصدره في القالب، ووصفه بهذه اللفظة طلبًا للتوكيد. وقد وردت هذه اللفظة نعتا مع اسم المرة في عدد من آيات القرآن الكريم، من ذلك قول في الكانتُ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ﴾ (أ)، وقول هُ في فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرةً وَالسَّهُ مِن فَلْمُ وَعَول فَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَول فَيْ اللَّهُ وَعَلِيْ اللَّهُ وَعَول فَيْ اللَّهُ وَعَلِيْ اللَّهُ وَعَلِيْ اللَّهُ وَعَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلِيْ اللَّهُ وَعَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلِيْ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ه. مصدر الهيئة (اسم الهيئة): يرد فيه النوع، ومن تأنيثه المجازي "قوله ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً أَللَّهِ الحال التي يقع عليها الصبغ"(^).

ولا يؤثر ورود اسم الهيئة في التأنيث المجازي فقط، دون التذكير في دلالة وجود دلالة النوع فيه على وجود دلالة العين.

و. اسم الجنس الصناعي (المصدر الصناعي): ويرد التأنيث لا التذكير مجازاً فيه ، ويعد وروده دليلا على وجود دلالة العين فيه ، كما يُعَدُّ وروده مجازا قرينة على كون العين التي يشير إليها عينا معنوية ، وليس في ورود هذا الاسم مؤنثا دليل على أنه من اسم الجنس العينى دون اسم الجنس المعنوى أو على انتقاض ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النازعات (١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة طه (٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم (١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة يس (٢٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات (١٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة (١٣).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة (١٣٨).

<sup>(</sup>٨) جار الله الزمخشري (١٩٧٩) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي، ج١، ص١٩٦.

وإذا كنا قد جعلنا اسم المرة من أسماء الأعيان مع دلالته على عين معنوية، فقد ورد التأنيث فيه علامة على قبوله النوع الذي يفيد وقوعه على الأعيان.

ز. المصدر المؤول: لا يرد النوع في المصدر المؤول لكونه مفهوما من تركيب، لا من مفرد يقبل علامات التأنيث.

## ثالثا . المشتق العامل والمنسوب

نبحث علاقة المشتقات العاملة والمنسوب بالنوع؛ نظراً لتوحُّر العلاقة بين المشتقات العاملة، وكل السمات الصرفية مع العلاقة بين المنسوب وبينها؛ إذ إن الجامد يصبح مع النسب "في حكم المشتق بحيث يحمل الضمير، ويرفع الظاهر؛ ولـذا يجمع بسبب النسب ما لا يجوز جمعه بالواو والنون نحو: البصريين والكوفيين (۱) وتلك قضية مسلمة؛ إذ إن ياء النسب تصير غير الصفة صفة "(۲).

ونرى أن ورود النوع في المشتقات العاملة، والمنسوب يفيد وجود دلالة العين في ونرى على الفئتين؛ فالمقرر أن النوع تذكيرا وتأنيثا يخص الأعيان من الدلالات. ونرى اليضا - أن دلالة النوع ثابتة للعين التي يقع عليها، كدلالة النوع في أسماء الأعيان التي ترتبط بالأعيان التي تدل عليه، لا بالأعيان التي تسند إليها كالأفعال التي يرد التأنيث في لفظها دليلا على تأنيث ما تسند إليه من فاعل أو نائب عنه.

ويرد النوع في كل المشتقات العاملة والنسب على سبيلي الحقيقة والمجاز، وذلك بحسب ما يقعان عليه من الأعيان؛ إذ يقع كلٌّ منهما على أعيان يتحقق فيها النوع العضوي الطبيعي، نحو: "رَجُلٌ صادقٌ"، و"امرأة هاشمية". كما يقع على أعيان لا يتحقق فيها النوع العضوي، نحو: "كتابٌ واضِحٌ"، و"آراءٌ بَصْرِيَّةٌ".

ولا يخفى اتصال النوع بدلالة العين الموجودة في المشتقات العاملة والمنسوب، والتي تُعَدُّ دلالة أساسية وأولى لا غيرها من الدلالات التي حَقَّقَ العمل وجودها. وفيما يأتى نماذج لورود سِمَتَى النوع في المشتقات العاملة، والمنسوب:

\_

<sup>(</sup>۱) **فوزي حسن الشايب** (۱۹۸۸) "وقفة مع اللغة"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع٣٥ لسنة ١٢، ص ص٩٦ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٠٠.

### ١. اسم الفاعل

- للمذكر، ومن ذلك قوله ﷺ ﴿ إِنَّ مَاتُوعَدُونَ لَآتُ ﴾ (١)، وقوله ﷺ ﴿ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ۚ ﴾ (٢).
- للمؤنث، ومن ذلك قوله ﴿ النَّانِيةُ وَالنَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدَةً ﴾ (1)، وقوله ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُما ﴾ (٥)، وقوله ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَحِبَةً ﴾ (١).
   ٢. صيغ المبالغة
- للمذكر، ومن ذلك قوله ﴿ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ (() ، وقوله ﴾ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ كَالِيمُ ﴾ (() ، وقوله ﴾ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ كَلِيمُ ﴾ (() ،
- للمؤنث، ومن ذلك قوله ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةُ إِالسُّوءِ ﴾ ('')، وقوله ﴿ وَأُمُّهُ،
   صِدِّيقَـةً ﴾ ('')، وقوله ﴿ وَلا أَقْيمُ إِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ ('').

# ٣. اسم المفعول

• للمذكر، ومن ذلك قوله ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾ ("")، وقوله ﴿ إِنَّ عَذَابَرَيِّمْ عَثَرُ مَأْمُونِ ﴾ (الله قوله ﴾ ﴿ إِنَّ عَذَابَرَيِّمْ عَثَرُ مَأْمُونِ ﴾ (الله قوله ﴾ (١٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) سورة هود (٥٦).

<sup>(</sup>٤) سورة النور (٢).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة (٣٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام (١٠١).

<sup>(</sup>٧) سورة ص (١٧).

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة (١١٤).

<sup>(</sup>٩) سورة القلم (١٠).

<sup>(</sup>۱۰) سورة يوسف (۵۳).

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة (٧٥).

<sup>(</sup>١٢) سورة القيامة (٢).

<sup>(</sup>١٣) سورة الفيل (٥).

<sup>(</sup>١٤) سورة المعارج (٢٨).

<sup>(</sup>١٥) سورة القارعة (٤).

• للمؤنث، ومن ذلك قوله الله ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةً ﴾ ()، وقوله الله ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ (٢)، وقوله الله ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ (٢)، وقوله الله ﴿ وَقَالَتِ اليَّهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ إِمَا قَالُواً ﴾ (٢).

### ٤. الصفة المشبهة

- للمذكر، ومن ذلك قوله ﷺ ﴿ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً ﴾ (1)، وقوله ﷺ ﴿ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ ﴾ فُرَاتُ ﴾ (1)
- للمؤنث، ومن ذلك قول الله عَلَى ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ (1)، وقوله عَلَى ﴿ وَالنَّا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللللَّ

# ٥. اسم التفضيل

• للمذكر، ومن ذلك قوله ﷺ ﴿ وَيَنْجَنَّبُمُ ٱلْأَشْقَى ﴾ (أ)، وقوله ﷺ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ الْأَشْقَى ﴾ (أ)، وقوله ﷺ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ ((١)، وقوله ﷺ ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ ﴾ ((()).

• للمؤنث، ومن ذلك قوله ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَنَهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ (١٢)، وقوله ﴿ وَجَعَلَ كَا حَكُمُ اللَّهُ فَلَنَّ ﴾ (١٣)، وقوله ﴿ وَهُم بِالْعُدُوةِ ٱلشَّفَلَنَّ ﴾ (١٣)، وقوله ﴿ وَهُم بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَى ﴾ (١٤).

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة ص (١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة (٦٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النور (٣٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان (٥٣) وسورة فاطر (١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (١٠٨) وسورة الشعراء (٣٣).

<sup>(</sup>٧) سبورة البقرة (٢٠١).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٦٩).

<sup>(</sup>٩) سورة الأعلى (١١).

<sup>(</sup>۱۰) سورة النحل (٦٠).

<sup>(</sup>١١) سورة العنكبوت (٤١).

<sup>(</sup>۱۱) سوره العنصبوت (۱۱

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة (٢٨٢).

<sup>(</sup>١٣) سورة التوبة (٤).

<sup>(</sup>١٤) سورة الأنفال (٤٢).

والذي نراه في الأمثلة التي سُقْنًاهَا للمشتقات العاملة السابقة هو:

- وجود دلالة النوع في المشتق العامل، وأداؤها بالتاء، أو الألف مقصورة، أو ممدودة.
  - تَعَلُّق هذه الدلالة بدلالة العين التي يؤديها المشتق العامل.
- إفادة تَعَلَّق النوع بدلالة العين لكون العين هي الدلالة الأولى والأساسية في المشتق العامل؛ إذ لو لم تكن دلالة أولى أساسية لما ارتبطت بها قيمة النوع؛ فإن السمات الصرفية ترتبط بالكلم على أساس دلالتها الأساسية.

وفيما يأتي نماذج لورود النوع بقسيميه التذكير، والتأنيث في المنسوب.

### ٦. الاسم المنسوب

- للمذكر، ومن ذلك قوله على ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبِيَّ الْأُمِّي ﴾ ('')، وقوله على ﴿ النَّبَاحَةُ كُأَنَّهَا كُوْكُبُ دُرِّيُ ﴾ ('')، وقوله على ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِانتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ ('')، وقوله على ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَنصْرَانِيًّا ﴾ ('')، وقوله على ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَنصْرَانِيًّا ﴾ ('').
- للمؤنث، ومن ذلك قول المولى ﴿ وَلَهُ رُزِيَّةٌ ضُعَفَا مُ ﴾ (٥). قال بعض المفسرين: "منسوبة إلى الذر، أو فعلية غير منسوبة "(٦)، ومنه قوله ﴿ زَنُّونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبَيَّةٍ ﴾ (٧).

ويفيد ورود النوع في المنسوب بنوعيه التذكير والتأنيث على سبيلي الحقيقة والمجاز وجود دلالة العين التي يرتبط بها النوع، وكونها دلالة أولى.

# رابعا . المشتق غير العامل

يرد النوع بطرفيه التذكير، والتأنيث في المشتقات غير العاملة على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة؛ إذ إنها لا تقع على أعيان يمكن أن يتحقق فيها نوع عضوى طبيعى؛ إذ كل ما تدل عليه هو عين الآلة أو الزمان أو المكان، وهي تخالف

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النور (٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم (١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران (٦٧).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر المحيط*، ج١، ص ص٢٧٣ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٧) سورة النور (٣٥).

المشتقات العاملة في ذلك؛ إذ إن المشتقات العاملة تدل على أعيان لها نوع عضوي طبيعي، نحو: فاهم، وذاهب واقعين على مذكر حي، نحو: رجل، وولد، كما تَدُلُّ على أعيان لها نوع مجازي؛ حيث لا يتحقق فيها النوع العضوي الطبيعي، نحو: مفهوم، ومكتوب واقعين على مذكر غير حي، نحو: الشرح، والدرس.

وتخالف أسماء الأعيان في ذلك؛ إذ يرد النوع حقيقيا، ومجازيا في أسماء الأعيان؛ إذ تقع على أعيان، يتحقق فيها النوع العضوي الطبيعي، نحو: رجل، وامرأة، وتقع على أعيان لها نوع مجازي، لا عضوي طبيعي، نحو: باب، وأرض.

وقد ورد التأنيث في لفظ المشتق غير العامل؛ فقد ورد في اسم المكان، نحو: مأسدة، ومحياة. وصرَرَّحَ النحاة بلزوم تاء التأنيث فيما اشتق من اسم المكان من أسماء الأعيان. قال بعضهم عن اسم المكان: "وقد يبنى اسم المكان مِمَّا يكثر فيه ثلاثيا على مَفْعَلَة، وتلزمه الهاء"(٢).

وقد ذكروا جواز ورود تاء التأنيث في اسم الآلة، يقول أبو حيان فيما يأتي عليه اسم الآلة: "على مفعل، ومنجل، ومخيط، وقد تلحقها التاء: مكسحة، ومسرجة"(٢). ويقول، أيضا: "ويشتق من مصدر ثلاثي اسم آلة... وقد تلحقه التاء"(٤).

#### خامسا. العلم

نشير في هذه المسألة إلى علاقة دلالة النوع بالعلم، وكذا علاقة علامات النوع بالعلم، ومدى ارتباط الدلالة، والعلامة في العلم.

1. دلالة النوع والعلم: يُؤَكِّدُ ورودَ الأعلام مذكرة، ومؤنثة وقوعُها على الأعيان المنتمية إلى الإنسان، وغيرها مِمَّا ينتمي إلى الحيوان التي تتميز كل عين فيها بإحدى صفتي الذكورة، والأنوثة، أي بالنوع العضوي الطبيعي.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٥٧).

<sup>(</sup>٢) **أبو حيان** (١٩٨٢) *تقريب القرب*، تحقيق عفيف عبدالرحمن، بيروت: دار المسيرة، ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) أبو حيان (١٩٨٧) التدريب في تمثيل المقرب، دراسة وتحقيق نهاد فليح حسن، بغداد: مطبعة الإرشاد، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) أبو حيان (١٩٨٢) تقريب المقرب، ص١١٨.

ومع أن "الجنس اللغوي يختلف عن الجنس في الواقع الطبيعي، بمعنى أنه لا يوافقه في جميع جوانبه" (١) إلا أننا نستطيع أن نقرر أن التذكير والتأنيث لغة يرتبطان بالأعيان سواء أقامت فيها الذكورة، أو الأنوثة على مستوى الواقع، أم لم تقم، كما نستطيع أن نحصر التخالف الذي يرد بين الجنس في اللغة، والجنس في الواقع في زيادة علامة تأنيث لغوية للفظ يقع على مذكر، وترك علامة التأنيث اللغوية مع علم يقع على مؤنث، ومعاملة ما يخلو من الذكورة والأنوثة معاملة المذكر والمؤنث، نحو: حمزة بالتاء مع أنه يرد علما على المذكر، وزينب بلا تاء مع أنه يرد علما على المذكر، ومكة المكرمة أنه يرد علما على المؤنث، واليمن السعيد بمعاملته معاملة المذكر، ومكة المكرمة بعاملته معاملة المؤنث؛ الأمر الذي يعني أن التخالف بين الجنس في اللغة، والجنس في الواقع لا يمس مسألة اختصاص التذكير والتأنيث بالأعيان.

أي يشترك الجنس في اللغة مع الجنس في الواقع في اختصاصهما بالأعيان، فالأعيان هي التي توصف في اللغة بالذكورة أو الأنوثة، وكذا هي التي ترد في الواقع على الذكورة أو الأنوثة، وقد ترد على غير ذكورة أو أنوثة، أي على الحياد الذي رفضه بعض الباحثين بقوله عن الجنس في اللغات الهندو أوربية "ينقسم إلى ثلاثة أقسام مذكر ومؤنث ومحايد، أي ليس بالمذكر، ولا بالمؤنث، وهذا وضع عقلي مخطئ؛ لأن التقسيم الصحيح في الجنس المتميز أنه مذكر، ومؤنث، وليس هناك جنس ثالث متميز يسمى بالمحايد، بل هناك أشياء لا جنس لها أصلا يستعار لها الجنس على سبيل المجاز فتلحق بالمذكر، أو بالمؤنث على حسب المناسبة عند وضعها، وليس هناك جنس ثالث ولو على الشذوذ كما يعرض للذكر المشكل، أو للأنثى المشكل؛ فإنها في حقيقة التقسيم ذكر غير متميز، أو أنثى غير متميزة، ولا ثالث للجنسين يسمى بالجنس المحايد بينهما"(۲).

وقد أثبتنا هذا المحايد الموجود في الواقع لا اللغة العربية التي تذكره، أو تؤنثه؛ لأننا نعالج موقف الأعيان من الجنس، ولا نحدد احتمالات الجنس حتى ننفيه، كما فعل بعض الباحثين نظراً إلى أصناف الجنس، لا إلى أصناف الأعيان التي نؤكد عدم خروج الجنس اللغوي والجنس الواقعي عن حدودها.

<sup>(</sup>١) طاهر حمودة (١٩٧٦) ابن قيم الجوزية: جهوده في الدرس اللغوى، ص٨١.

<sup>(</sup>٢) عباس محمود العقاد (١٩٦٣) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، القاهرة: دار المعارف، ص ص٧٧ ـ ٧٣.

وقد أورثت مسألة ورود الأعلام من غير الحيوان كالأمكنة، والأزمنة اللغة مجيء ما يُعَدُّ من المحايد في الواقع في اللغة التي عاملته في بعض الأحيان معاملة المؤنث.

ويعني ما سبق أن ورود العلم من أعيان الحيوان الذي يتصف بالذكورة والأنوثة، أوجد المذكر والمؤنث، كما أن ورود العلم من غير أعيان الحيوان أوجد في اللغة ما يدل على المحايد الموجود في الواقع دون اللغة؛ حيث إنها تختار له معاملة المذكر أو المؤنث.

أ. علامات النوع بالعلم وارتباطها بالدلالة: يَتَمَثّلُ اختلاف النوع في اللغة عن الجنس الطبيعي في وجود علامة تأنيث العلم واقعاً على مذكر، وتجرد علم آخر واقع على مؤنث من علامة التأنيث، وذلك كما في: حارثة ـ سعاد، وقد استنتج بعض الباحثين من ذلك أن "التذكير والتأنيث نواح تطريزية تقسيمية خلافية للتفريق بين طائفتين من الكلمات من ناحية سلوكها في السياق، ولكن الذكورة والأنوثة مفهومان من مفهومات الدراسة الطبيعية يُبنيّانِ على التفريق بين وظائف الأعضاء"(۱).

ونرى أن الناحية التطريزية التي تؤديها اللغة في مسألة النوع قد ظهرت في الأعلام أكثر من غيرها؛ فالفعل مثلا للأكر لمرفوعه المؤنث المجازي، أو لفاعله المفصول عنه بفاصل، سواء أكان حقيقي التأنيث أو مجازيه، ولم يؤنث الفعل لفاعل مذكر مفرد. أما العلم فإن التذكير والتأنيث يدخله لفظا ومدلولا، أو مدلولا لا لفظا، أو لفظا لا مدلولا. ويعني ذلك أنه قد خلا من ارتباط العلامة باللفظ على أساس المدلول.

ونرى أن التذكير والتأنيث يشيران إلى أن العلم قسيم لاسم العين؛ إذ إن التذكير والتأنيث يخصان الأعيان؛ مِمَّا يجعل دخولهما في الأعلام يفيد دلالة هذه الأعلام على الأعيان، أي إنها تنتمى هي واسم العين إلى الألفاظ الدالة على الأعيان.

### سادسا .الضمير

يظهر النوع في الضمير ويرتبط بدلالته؛ فهو حين يكون ضمير شخص يختلف بنينة باختلاف نوع ما يعود عليه، ويشير إليه، بل يُعَدُّ الضمير باختلاف أبنيته

-

<sup>(</sup>١) حسان (١٩٥٥) مناهج البحث في اللغة ، ص٢١٥.

تبعا للتذكير والتأنيث صورة من صور الكشف عن نوع المدلول تذكيرا وتأنيثا، قال بعض الباحثين: "إن تأنيث الاسم يعرف من صيغته مثل جميلة، وذلفاء، وعطشى، أو من معناه، مثل: مرضع، وظئر، وحامل، أو من الضمير الدال عليه، مثل: هي ـ هن "(۱).

وتختلف أبنية ضمير الإشارة باختلاف نوع المدلول، وذلك كما يظهر في "هذا ـ هذه"، وكذا تختلف أبنية ضمير الصلة باختلاف نوع المدلول الذي يفيده الضمير كما في "الذي ـ التي".

ولا يخفى عدم صلاحية النوع النحوي دليلا على قسم من الأقسام بخلاف النوع الطبيعي؛ وذلك لدخول النوع النحوي جميع الأقسام مِمَّا يفقده اختصاصه بأحد الأقسام اختصاصاً يميز به القسم.

وسوف نشير في حديثنا عن علاقة النوع بالفعل إلى ورود النوع النحوي على سبيل التطريز التقسيمي الخلافي بين طائفتين من الكلمات، على حد تقرير بعض الدراسات عنه.

أما النوع الوارد في مدلول الضمير حقيقة أو تصورا، فيرى العمل عَدَمَ وقوف هذا النوع على اللفظ كما يحدث مع الحرف، وعَدَمَ إفادته نوع ما تسند إليه الكلمة المؤنثة كما في الفعل، أي يرد مخالفته للنوع النحوي التطريزي الذي سيوضحه العمل فيما بعد وإفادته ـ كذلك ـ لكون الكلمة دالة على عين دلالة أولى، أي كون الضمير مجرد قسم من أقسام الاسم التي تتفق جميعا في ورود دلالة العن منها حميعاً.

#### سابعا .المبهم

ذكرنا في تحقيقنا لجانب الدلالة في الاسم المبهم اشتماله على دلالة العين فقط؛ إذ هي دلالته الأساسية (التقسيمية) الوحيدة، وذلك بعد أن تخلفت عنه صرفيا الدلالة التي تُقوّمُ دلالة العَيْنِ هذه"(٢)، وهي التي تتمثل في دلالة الجنس العيني في اسم الجنس العيني، واسم العين، ودلالة الجنس العيني في اسم الجنس العنوي

<sup>(</sup>١) فاضل (١٩٧١) "التأنيث في اللغة العربية"، مجلة اللسان العربي، مج٨، ج١، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ص١٨٦ من هذا الكتاب.

المصدر، واسم المرة، والصفة. وقد استعاض المبهم عن دلالة التقويم الصرفية بدلالة تقويم تركيبية؛ حيث إنه يستفيد الدلالة التي تُقَوِّمُ عَيْنَهُ من الكلمات الواردة بعده مضافا إليها، أو تمييزا، أو غير ذلك.

ونرى أنه إذا كان المبهم يفتقد دلالة الجنس التي تقوم العين صرفيا، فإنه لا يدل على النوع في حد ذاته، بل يرد نوع العين التي يدل عليها بعد أن تستوفي جنسها من خلال التركيب، أي إن عين المبهم لا تكتسب النوع حتى يتحدد جنسها؛ إذ ظهور الجنس هو الذي يتيح تحديد نوعه؛ فلا تذكير ولا تأنيث لعين غير محددة الجنس؛ إذ إن نوع العين يرتبط ـ كما لا يخفى ـ بجنسها.

على أن الاسم المبهم قد يعامل معاملة نوع معينة مع عدم ورود ما يبين جنسه بعده ، وتُعَدُّ هذه الحالةُ حَالَةَ خروجٍ له عن أصله الذي هو الإبهام إلى دائرة أسماء الأعيان؛ فقد عاد الضمير مذكرا على اسم الوزن ذاته لا على الموزون، ولكن ذلك كان حالة خروج اسم الوزن عن طبيعة المبهم إلى طبيعة اسم العين. وقد عاد الضمير المذكر عليه في قوله على ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ (٢).

وإذا كان الاسم المبهم لا تتحدد دلالة نوعه إلا أن يستوفي دلالة جنسه، أو أن يخرج عن طبيعة الإبهام إلى بيان الجنس، فإنه لا تظهر دلالة نوع لجزء خاص من

<sup>(</sup>١) سورة النور (٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف (٦٥).

هذا الاسم المبهم، وهو الظرف الذي يصلح للزمان والمكان، نحو: قبل وبعد؛ إذ لا تظهر دلالة نوع حتى لو كان الجنس محددا بلفظ أضيف إلى هذه الظروف.

ويرجع انتفاء دلالة النوع فيه؛ لعدم وقوع هذا الظرف فاعلا لفعل يظهر نوعه، كما لا يعود عليه ضميريكشف نوعه، ولا يُشارُ إليه؛ أي يقوم انتفاء النوع؛ لانتفاء الوسائل التي تحدده، ولو كان للوسائل التي تكشف عن نوع اللفظ مسلك مع الظرف لظهر له نوع؛ إذ لا تخلو هذه الوسائل من أن ترد على أحد وَجْهَي النوع التذكير والتأنيث.

ويشبه العدد غيره من الأسماء المبهمة بوجود "النوع" الذي يرتبط بالدلالة، والذي يمكن أن يُسمَّى بالنوع الدلالي؛ وذلك لكونه ينبني على دلالة العين تذكيرا وتأنيثا على سبيل الحقيقة، أو المجاز؛ فلا يخفى أن دلالة عين المعدود يعاملها السياق تذكيرا وتأنيثا بحسب ما يرد فيها من التذكير، أو التأنيث حقيقة ومجازا. وتُعَدُّ هذه المعاملة كشفا عن النوع المرتبط بالدلالة، أي عن النوع الدلالي.

وقد وصف ذلك "النوع" بالدلالي تمييزا له عن مقابله، وهو النوع التطريزي، وهو ذلك الصنف من النوع الذي لا يتوقف على دلالة العين حيث يختلف تذكيرا وتأنيثا بلا اختلاف للمعدود، وذلك كما في "عشرة" التي يختلف تذكيرها، وتأنيثها حال إفرادها عن تذكيرها وتأنيثها حال تركيبها، أي يختلف النوع فيها دون اختلاف مدلول المعدود، أي يرد فيها نوع غير مرتبط المعدود، وهو ما يراه العمل مِمًّا قصدته بعض الدراسات في حديثها عن النوع النحوي المخالف للنوع الطبيعي، وهو النوع التطريزي، قالت: "ليس هناك صلة بين التذكير والتأنيث في النحو، وبين الذكورة والأنوثة في الطبيعة؛ فالتذكير والتأنيث نواح تطريزية تقسيمية خلافية للتفريق بين طائفتين من الكلمات من ناحية سلوكها في السياق"(١).

ونرى أن النوع التطريزي هذا يتضح أكثر ما يتضح في العدد، ولا تَثبُتُ قيمة النوع كلها على أنها مسألة تطريزية؛ إذ لا تخلو من حالات كثيرة ترتبط بالدلالة، وطبيعة النوع فيها حقيقة أو مجازا. وإذا كان النوع المجازي يسلك طريقا مرسومة مبنية على تصور التذكير والتأنيث في دلالتها، فإنه يعد من النوع الدلالي غير التطريزي لاعتماده على تذكر دلالة العين، وتأثّنها تَصوّرًا.

<sup>(</sup>١) حسان (١٩٥٥) مناهج البحث في اللغة ، ص٢١٥.

ويمكن أن نقدم مثالاً لأحد السياقات التي تكشف عن وجود صنفي النوع الدلالي، والتطريزي في العدد، وهو أن يقال ـ مثلا: "حَضَرَ ثلاثة عَشَر فتى وتَخَلَّفَتْ عَشَرُ فَتَيَاتٍ"؛ إذ ورد الفعل حضر مذكرا لوقوع العدد "ثلاثة عشر" على معدود مذكر، وهي "فتى" وورد الفعل "تخلفت مؤنثا لوقوع العدد "عشر" على معدود مؤنث، أي إن نوع الفعل نوع دلالي غير تطريزي؛ حيث يرتبط بنوع ما أسند إليه تذكيرا وتأنيثا. ويُظْهِرُ تَأَمُّلُ النوع في "عشرة" افتقادَها الارتباط بنوع مدلول معين؛ إذ وافقت "عشرة" معدودها نوعا في "ثلاثة عشر فتى"، وخالفته نوعا في "عشر فتيات" مِمَّا يجعل النوع فيها نوعا تطريزيا غير دلالي لعدم تَوَافُقِهِ مَعَ نَوْع المدلول؛ حيث يتوقف ارتباطه بالمدلول توافقًا وتخالفًا على إفراده وتركيبه.

#### ثامنا . الفعل

1. التام: صنّف النحاة كلمات اللغة اسمًا وفعلاً وحَرْفًا وَفْقَ النوع إلى: ما يرد منه المذكر والمؤنث، وما يرد مذكرًا، وما يرد مؤنثًا. وجعلوا الأفعال مُذَكَّرة، نَصَّ على ذلك الزجاجي في الجمل، وقال السيوطي: "إن فيها مذكرا ومؤنثا بحسب مصادرها، فإذا كان الفعل يدل على مصدر مذكر قيل فيه مذكر بتذكير مصدره، وإذا كان الفعل يدل على مصدر مؤنث قيل فيه مؤنث بتأنيث مصدره، وإذا كان الفعل يدل على مصدر مؤنث قيل فيه مؤنث بتأنيث مصدره.". وسنشير إلى حديث النحاة عن علاقة النوع بالحرف في موضعه.

ويكاد حديث النحاة عن النوع في كل من الاسم والفعل والحرف يوحي بعدم إمكان استخدام النوع دليلا صرفيا على دلالة الكلمة؛ إذ إنه بالصورة الواردة في حديث النحاة لا يخص قسما من أقسام الكلم؛ حيث إن أحدهما هو الذي يصلح أن يكون دليلا على أحد أقسام الكلم، وفيما يأتى بيان ذلك.

يرد النوع نحويا كما يرد طبيعيا، ويقصد بالنوع النحوي ما ترد عليه الكلمة من تذكير أو تأنيث. وقد أشارت بعض الدراسات إلى طبيعة النوع النحوي، وبينت أن التذكير والتأنيث "نواح تقسيمية خلافية للتفريق بين طائفتين من الكلمات من ناحية سلوكهما في السياق"(٢). ويقصد بالنوع الطبيعي الذكورة

<sup>(</sup>١) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) حسان (١٩٥٥) مناهج في اللغة ، ص٢١٥.

والأنوثة في الطبيعة التي يقول عنها: إنهما "مفهومان من مفهومات الدراسة الطبيعية ينبنيان على التفريق بين وظائف الأعضاء"(١).

وقد أُدَّى عدم التلازم بين صنفي النوع هذين إلى قول بعض الباحثين في اللغات مشيرا إلى اختلاف العلاقة بين هذين الصنفين من النوع من لغة إلى أخرى: "الجنس النحوي عندنا قليل الصلاحية للتعبير عن الجنس الطبيعي" (٢).

ونرى أن قيام النوع الطبيعي تذكيرًا وتأنيثًا في مدلول الكلمة، أو مجرد تصوره على سبيل المجاز يفيد أن المدلول عينٌ؛ فالنوع الطبيعي ليس موجودًا ولا متصورًا على سبيل المجاز في الفعل؛ إذ إن ما تحدث عنه النحاة من علامات تأنيث تدخل الفعل، إنما هو حديث عن علامات تلحق الفعل؛ لإفادة تأنث مدلول ما أسند إليه الفعل، أي إن التأنيث تأنيث لغير مدلول الفعل، كما أن الحروف تخلو من النوع الطبيعي لكون العلامات التي تلحقها تكسبها تأنيثًا لفظيًّا فحسب، أي لا يصل التأنيث مع الحروف إلى تأنيث مدلولها في الحقيقة، أو في مجرد التصور.

وقد وردت علامة التأنيث ـ وهي التاء المفتوحة ـ في أفعال المدح والذم دلالةً على تأنث الفاعل الذي أسندت إليه، وذلك مثلما وردت في غيره من الأفعال التامة، أي إن أفعال المدح والذم تشبه في علاقتها بالنوع لفظا غيرها من الأفعال التامة.

وقد ورد من تأنيث أفعال الذم لفظا وجوبا قوله على ﴿ وَسَآءَتُمُومِيرًا ﴾ (٣)، وقوله على ﴿ وَسَآءَتُ مُرَتَفَقًا ﴾ (٤)، وقوله على ﴿ إِنَّهَاسَآءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (٥).

7. الناقص: ورد النوع لفظا في الفعل الناقص تبعا لنوع اسم هذا الفعل الناقص

ب التفصيل الذي يرد عليه النوع لفظا في الفعل التام من حيث الوجوب والجواز. بالتفصيل الذي يرد عليه النوع لفظا في الفعل التام من حيث الوجوب والجواز.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

 <sup>(</sup>۲) فندريس (۱۹۵۰) اللغة، تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (٩٧، ١١٥). سورة الفتح (٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف (٢٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان (٦٦).

ويمكن التمثيل للحوق تاء التأنيث للفعل الناقص بقول المولى على ﴿ قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ ﴾ (١).

ولا يخفى كون التاء في الفعل الناقص هنا واردة على سبيل الجواز؛ لتأنيث اسم "كان" لفظا، وانفصاله عن "كان"، وعدم اتصاله بها.

وقد ورد التأنيث اللفظي لـ "كان" جوازا لتأنيث اسمها مجازًا فقط في آيات كثيرة، كقوله هم فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنَهُ آ ﴾ (").

ورد التأنيث اللفظي لـ"كان" وجوبا لعدم انفصالها عن اسمها المؤنث الحقيقي في آيات كثيرة كقوله في ﴿ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ (٢٠). وورد التأنيث اللفظى لـ "كان" وجوبًا لأمرين، هما:

عود الضمير اسما لها على مؤنث حقيقي، كما في قوله على ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ اَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَنِمِينَ ﴾ (١٠).

عوده على مؤنث مجازي، كما في قوله الله الله الما الما المأوَّة كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوقُوتًا الله (٥).

#### تاسعا.الخالفة

أثبت النحاةُ النوعَ للخالفة على غير الجهة التي يثبت النوعُ عليها للفعل تامًّا وناقصًا، وهي جهة التأنيث اللفظي فحسب، ذلك التأنيث الذي يرد إشارة إلى تأنث ما أسند إليه الفعل تاما وناقصا من فاعل أو نائب فاعل أو اسم مرفوع بهذا الفعل.

لقد أثبت النحاة لاسم الفعل تأنيتًا كتأنيث الأسماء، وجعلوا الوارد في اسم الفعل دليل اسميةٍ له؛ لكون تأنيتُه شبيها بتأنيث الأسماء لا الأفعال، قال ابن جني:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٩٤).

<sup>(</sup>۲) سورة يونس (۹۸).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم (٥، ٨).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت (٣٣).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (١٠٣).

"فأما الدليل على أن هذه الألفاظ أسماء، فأشياء لا توجد إلا في الأسماء، منها وجود التأنيث فيها... والتأنيث بالياء، والألف من خواص الأسماء"(١).

ونرى أَنَّ عَدَّ الألف والتاء في اسم الفعل "هيهات" هما الألف والتاء اللذان يشبتان للاسم حال كونه مؤنثًا مجموعًا جَمْعًا سَالمًا يُعَدُّ تَلَمُّسًا لأي مشابهة لفظية بين اسم الفعل والاسم؛ حيث إنهما لا يشيران إلى تأنيث مدلول اسم الفعل ولا إلى كون هذا المدلول جمعًا، فليسا علامة تأنيث، كما أنهما ليسا علامة جمع.

وتُعَدُّ الألف والتاء في اسم الفعل حرفيْ بنية في نظر العمل لأمرين، هما: الأول عدم إفادتهما للتأنيث والجمع، بل عدم مفارقتهما لاسم الفعل حتى يتبين ما إذا كانا يكسبان الاسم تأنيتًا وجمعًا يزولان بزوالهما أم لا.

الثاني ـ عدم مفارقتهما لاسم الفعل ينفي كونهما لاصقة صرفية؛ إذ شأن اللواصق الصرفية عدم ملازمتها لما تلصق به.

### عاشرا . الحرف

تَحَدَّثَ النحاة عن وجود ظاهرة النوع في صنفي الحرف اللذين هما حروف المبنى وحروف المعنى التي تعرف باسم الأدوات، قال بعضهم: "وكل شيء من حروف أب ت ث يقع عليه العَجْمُ فهو مؤنث، وما لم يقع عليه العَجْم فهو مذكر، والأدوات بمنزلته، وإن شئت فذكر تذهب إلى اللفظ، وإن شئت أنثت"(٢).

ويرى العمل أن تذكير مدلول الحرف وتأنيثه يقوم حين يخرج الحرف عن حده المقرر له، فيصير اسما لعين، وتظهر صيرورة الحرف اسما فيما قرره النحاة من ورود التذكير والتأنيث فيه، يقول بعضهم: "وأما الحروف فتذكر وتؤنث، تقول هذه ألف وهذا ألف، وهذه ياء وهذا ياء"(٢).

وترد الاسمية للحرف في هذا الاستعمال بكون المراد من هذه ألف، ومن هذه ياء هذه ياء هذه لفظة ألف، وهذه لفظة ياء، أي إن الألف والياء قد استخدمتا اسمي عين يَتَمَثَّل مدلولهما في اللفظتين اللتين يناط بهما هذان الحرفان الألف والياء.

<sup>(</sup>۱) ابن جنى (۱۹۵۷) الخصائص، ج٣، ص ص ٤٤ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الفراء (١٩٧٥) المذكر والمؤنث، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الزجاجي (١٩٨٥) الجمل، ص٢٩٠.

ويعد التأنيث اللفظي الداخل على بعض الحروف تأنيثا غير طبيعي؛ حيث تخلو الحروف من النوع الطبيعي حقيقة وتصوراً.

# الفصل الثاني

# توزيع سمات العدد على الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)

تَتَّصِلُ سِمَاتُ العدد بوحدات التوزيع الأساسية (أقسام الكلم) المختلفة بناء على دلالتها الأولى والأساسية؛ فإن سمات العدد ترد مع أقسام الاسم المختلفة؛ نظرا لاختصاص سمات العدد بالأعيان.

على أنه قد اختلفت سمات العدد في ارتباطها بأقسام الكلم من قسم إلى آخر؛ إذ اقتضى دخول أفرادها كالتثنية والجمع في بعض أقسام الاسم كاسم الجنس المعنوي تَصور أ خَاصًا بمدلوله؛ إذ يلزمه تَصور الأَنْواع على ما سيَتَضِح في أثناء مناقشتنا لعلاقة اسم الجنس المعنوي بالعدد على اختلاف سماته من إفراد إلى تثنيه إلى جمع. وسوف يعرض العمل هذه السمات الصرفية على مختلف أقسام الكلم؛ للوقوف على حدود العلاقة بينهما، وللنظر في طبيعة هذه العلاقة وتفسيرها.

# أولاً. اسم العين

- أ. اسم عين للفرد: ليس اسم العين الذي يقع على المفرد بحاجة إلى ما يُثبت وُقُوعَه على العين، وكونَها دلالته الأولى والأساسية، كما أن علاقته بالعدد ليس لها تَمَيُّز خاص، وليست بحاجة إلى تفصيل؛ إذ لا يخرج عن إحدى حالات قيمة العدد الثلاث الإفراد، والتثنية، والجمع، كما أن طريق اكتسابه التثنية، والجمع هي كواسع التثنية، والجمع، وقوالب الجمع.
- ٧. اسم عين للجماعة (اسم الجمع): وهو مفرد صرفيا ـ على ما رأينا ـ عند خُلُوِّهِ من كواسع التثنية والجمع، ويرد له التثنية والجمع مراعاة لدلالته على عين مفردة صرفيا، ولا يلزم لتثنيته، وجمعه تأويل؛ إذ التثنية والجمع فيه على سبيل الحقيقة، ولو كان اسم الجمع جمع تكسير لاقتضى تثنيتُهُ، وجمعه التأويل الذي يَتَطَلَّبُهُ تثنية جمع التكسير وجمعه وتثنية اسم الجنس، وجَمعه كذلك. قال بعض النحاة: "وكذلك الحِلْمُ، والبُسرُ، والتَّمْر، إلا أن تقول: عَقْ لان، وبُسرَانِ، وتَمرْانِ، أي ضَرْبَانِ مختلفان. وقالوا: إبلان لأنه اسم لم يكسر عليه، وإنما يريدون قطيعين، وذلك يعنون. وقالوا: لقاحان سوداوان، جعلوهما بمنزلة وإنما يريدون قطيعين، وذلك يعنون. وقالوا: لقاحان سوداوان، جعلوهما بمنزلة

ذا، وإنما تسمع ذا الضرب، ثم تأتي بالعلة والنظائر، وذلك لأنهم يقولون: لقاح واحدة، كقولك قطعة واحدة، وهو في إبل أقوى؛ لأنه لم يكسر عليه شيء"(١).

وقد نَصَّ الزمخشري على كون التثنية الواردة في جمع التكسير واردة على سبيل التأويل، وقد مُثَّلُ لتثنية اسم الجمع، واسم الجنس الجمعي. قال: "وقد يُثَنَّى الجمع على تأويل الجماعتين، والفرقتين، أنشد أبو زيد: لنا إبلان فيهما ما علمتمو، وفي الحديث: "مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين"(٢)، وأنشد أبو عبيد:

لأصبَحَ الحيُّ أوباداً ولمْ يجِدوا عند التفرُّقِ فِي الهَيْجِاجِمَالَيْنِ (٣) وقال: لقاحان سوداوان، وقال أبو النجم: بين رماحي مالك ونهشل "(٤).

ويمكن توجيه تفريق النحاة بين اسم الجمع، وجمع التكسير في التثنية والجمع اللذين يثبتان في الأول أصالة، ومن غير حاجة إلى تأويل كما قرر سيبويه الذي قال عن تثنية اسم الجمع: "وهو في إبل أقوى "كما أشرنا إليه في الصفحة السابقة.

التفريق بين اسم الجمع واسم الجنس في التثنية والجمع - اللذين يثبتان للأول أصالة بلا حاجة إلى تأويل، كما قرر سيبويه الذي قال عن تثنية اسم الجمع: "وهو في إبل أقوى" - يمكن توجيهه، وتفسيره بأن حاجة جمع التكسير إلى ما ورد منه

<sup>(</sup>۱) سيبويه، الكتاب، ج٣، ص ص٦٣٣ ـ ٦٢٤.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم عن نافع عن ابن عمر برقم ٤٩٩٠، ورواه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه عن نافع عن ابن عمر برقم ١٩٥١، الجامع الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة: عيسى البابي الحلبي، ط١، والإمام أحمد في مسنده في كتاب مسند المكثرين من الصحابة عن نافع عن ابن عمر بأرقام ٤٨٣٥ و٥٥١٨ و٢٠١٦، ابن حنبل (١٩٥٥ه) المسند ويهامشه منتخب كنز العمال، وعن عبيد بن عمير ٥٣٥٣، والعائرة هي المترددة الحائرة. يقول الزبيدي: "فيحتمل أن يكون من اليُعار: الصَّوت، ويحتمل أن يكون من المقلوب، لأنَّ الرِّواية: العَائرة، وهي التي تذهب كذا وكذا "، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة (ع. و. ر.)، ج١٤٤، ص٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) تمامه "فعن أيها ما شئتم فتنكبوا"، وروي فعن أية ما، ورواية الأصمعي التي تنسب البيت لعوف بن عطية بن الخرع هي: هُمَا إِبلانِ فِيهِمَا ما عَلِمتُمُ فَأَدُّوهُمَا إِن شِئتُمُ أَن نُسَالِمَا. الأصمعي (١٩٦٤) الأصمعيات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون، سلسلة ديوان العرب، مجموعات من عيون الشعر ٢، مصر: دار المعارف، ط٢، ص١٦٧، ولم ينسب أبو زيد البيت. أبو زيد (١٩٨١) النوادر في اللغة، تحقيق ودراسة محمد عبدالقادر أحمد، بيروت: دار الشروق، ط١، ص١٤٥. وقد نسب ابن بري البيت لشعبة بن قمير. ابن بري (١٩٨٥) شح شواهد الإيضاح، ص١٦٥. كما نُسِبَ البيتُ، أيضا، لعمرو بن عروة، وهو ثاني بيتين أولهما:

سَعى عِقَالاً فلمْ يتْرُكُ لنا سَبَداً فكي فَ لو قد سعى عمروٌ عِقَالَيْن

<sup>(</sup>٤) الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش، ص١٥٣.

مثنى أو مجموعا تقوم لدلالته على أعيان كثيرة، أي تقوم لورود دلالة العدد فيه بطريقتين؛ الأولى القالب الصرفي الذي يرد عليه جمع التكسير، والثانية كاسعة التثنية، أو الجمع التي تلحقه؛ الأمر الذي يعني أن قبولهما معا يعد لغوا، كما أن استغناء اسم الجمع عن تأويل ما ورد منه مثنى، أو مجموعا إشارة إلى انتفاء دلالة الجمع فيه صرفيا، وتأكيد كونه واقعا على عين مفرده؛ إذ لو ثبت له الجمع صرفيا لكان في تثنيته نقضا لهذا الجمع، ولكان في جمعه عدم إفادة شيء، أي ولكان جمعه بعد أن ثبت جمعا صرفيا لَغُوًا، وزيادةً لا طائل ورائها.

ومما يُثْبِتُ إفراد اسم الجمع، وكون التثنية والجمع فيه أصلين لا حاجة بهما إلى تأويل نماذج تثنية اسم الجمع، وجمعه الكثيرة في المعجم اللغوي؛ فقد قال في مادة إبل: "لا واحد لها من لفظها، والجمع آبال، وإذا قالوا: إبلان وغنمان، فإنما يريدون قطيعين من الإبل والغنم"(۱). وقال في مادة أهل: "أهْلُ الرَّجُلِ عَشِيرتُه وذَوُو قُرْباهُ، والجمع أهْلون، وآهالٌ، وأهالٍ، وأهْلات، وأهَلات"(۱). كما قال في مادة طير: "وجمع الطير طيور، وأطيار، مثل: فرخ، فروخ، وأفراخ"(۱)، وقال في مادة غنم: "الغنم الشاء لا واحد له من لفظه، وقد ثنَّوْهُ فقالوا: غنمان والجمع أغنام، وغنوم، كسره أبو جندب الهذلي أخو خراش على أغانِم... قال ابن سيده: وعندي أنه أراد وأغانِيم فاضطر فحذف"(۱).

يقول عَمِيرَةُ بْنُ جُعَلَ التَّعْلِبِيِّ:

وَإِذ لَهُ م ذودٌ عِج افٌّ وَصِ بِيَةٌ وَإِذا أَنْتُم لَي سَتْ لَكُم غَنَمانِ

ومِمًّا يثبت لاسم الجمع إفرادَه الصرفي شيوعُه مثنى ومجموعا في مختلف الاستعمالات قرآنية، ونبوية، وشعرية، وذلك على ما يأتى:

أ. الاستعمال القرآني

ورد اسم الجمع مثنى ست عشرة مرة في ست مواد لغوية بيانها كما يأتي:

١. "بشرين" مرة واحدة في قوله عَلا ﴿ فَقَالُوا أَنْزُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) **الرازي** (١٩٧٦) *مختار الصحاح*، ترتيب محمود خاطر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص٢.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، لسان العرب، مج۱۱، ص۲۸.

<sup>(</sup>٣) **الرازي** (١٩٧٦) مختار الصحاح، ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، لسان العرب، مج١١، ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون (٤٧).

- الجمعان" أربع مرات في قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل
  - "الحزبين" مرة في قوله ﷺ ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ لِنَعَلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ﴾ "".
- ع. "طائفتان، والطائفتان، وطائفتين، والطائفتين" أربع مرات: وهو ما يرد في قوله على إذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا لَا ﴿ إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا لَا ﴿ إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا لَا ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا اللَّهُ اللّ
- "الفئتان، وفئتين" ثلاث مرات في قوله على ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَّ \* مِّنَا فِي فِئتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا ﴾ (٧).
- أفريقان مرة واحدة، وفريقين ثلاث مرات. ورد "فريقان" في قوله على ﴿ فَإِذَا هُمْ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ عَنْتَصِمُونَ ﴾ (٨). وورد بلفظ "فريقين" في قوله هم ﴿ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ آحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (٩)، وفي آيتين أُخْرَييْنِ (١٠).

وجُمِعَ اسم الجمع جمع مؤنث سالما أربع مرات في مادة لغوية واحدة؛ إذ ورد "ذريات" أربع مرات في قوله عَلَى ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُرْيَّنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ وَإِنْ وَهِنَ اللّهُ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأِزْرِيَّنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ وَإِنْ وَهِنَا اللّهُ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُرْدِيَّنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَاجْنَبَيْنَهُمْ وَهُولِهِ وَهُولِهِ وَاحدة؛ إلى وريات في قوله على الله وريات في مرات في قوله على الله وريات في مرات في واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة والله وريات في واحدة واحدة

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران (۱۵۵).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٦٦). سورة الأنفال (٤١). سورة الشعراء (٦١).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف (١٢).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (١٢٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات (٩). سورة الأنعام (١٥٦). سورة الأنفال (٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال (٤٨).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (١٣).

<sup>(</sup>٨) سورة النمل (٤٥).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام (٨١).

<sup>(</sup>۱۰) سورة هود (۲٤)، سورة مريم (۷۳).

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام (٨٧).

<sup>(</sup>١٢) سبورة الفرقان (٧٤)، سبورة الرعد (٢٣)، سبورة غافر (٨).

وقد ألحق اسم الجمع بجمع المؤنث السالم مرتين؛ فوردت كلمة "أولات" في قوله على ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ" فِي قوله عَلَى ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ مِنْ مَا فَا فَا فَقُوا عَلَيْهِ ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ مَمَّلٍ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ مَمَّلَهُنَّ ﴾ (٢٠).

وورد اسم الجمع مجموعا جمع تكسير سبعين مرة في ثماني مواد لغوية، هي "أمم، وجنود، وأحزاب، وزمر، وشعوب، وشيع، وقبائل، وقرون"، وذلك على النحو الآتى:

- 1. "أمم وأمما" ثلاث عشرة مرة: وهو ما يرد بلفظ "أمم" في قوله الله ومَامِن دَابَّةِ فِي اللهُ اللهُ عَشْرة مَرة أَمُمُّ أَمُثَالُكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَشرة آية أخرى (٤٠). وفي إحدى عشرة آية أخرى (٤٠).

- أد مرا" مرتين في قوله ﷺ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ نُمَرّاً ﴾ (١)، وقوله ﷺ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ نُمَرّاً ﴾ (١)، وقوله ﷺ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ التَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ (١).
  - "شعوبا" مرة واحدة في قوله على ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق (٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٣٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (٤٢)، سبورة الأعراف (٣٨، ١٦٠، ١٦٨)، سبورة هود (٤٨) مرتين، سبورة الرعد (٣)، سبورة النحل (٦٢)، سبورة العنكبوت (١٨)، سبورة فاطر (٤٢)، سبورة فصلت (٢٥)، سبورة الأحقاف (١٨).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (٤٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (٢٥، ٢٤٩)، سورة التوبة (٢٦)، سورة يونس (٩٠)، سورة طه (٧٨)، سورة الشعراء (٩٤ و٩٥)، سورة النمل (١٧، ١٨، ٢٧)، سورة القصص (٦، ٨، ٣٩)، سورة الأحزاب (٩)، سورة الذاريات (٤٠)، سورة الفتح (٤، ٧)، سورة المدثر (٣١)، سورة البروج (١٧).

<sup>(</sup>٧) سورة هود (١٧).

<sup>(</sup>A) سورة الرعد (٣٦)، سورة مريم (٣٧)، سورة الأحزاب (٢٠ مرتين، ٢٢)، من سورة ص (١١، ١٣)، سورة غافر (٢٠)، من سورة الزخرف (٦٥).

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر (٧١).

<sup>(</sup>۱۰) سورة الزمر (۷۳).

<sup>(</sup>۱۱) سورة الحجرات (۱۳).

- أشيع" مرة واحدة، و"شيعا" أربع مرات و"أشياع" مرتين. وهو ما يرد في قوله ﷺ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ فِي شِيع ٱلْأُولِينَ ﴾ (١)، وفي ثلاث آيات أخرى (٢).
  - ٧. "قبائل" مرة واحدة في قوله على ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَ إَبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ "

٨. "القرون" عشر مرات، و"قرونا" ثلاث مرات في قوله ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ ﴾ (٤) وفي آيات أخرى (٥).

يُبيِّنُ الإحصاءُ السابقُ ورودَ سبت عَشْرَةَ مادة لغوية لاسم الجمع غير مفردة اثنتين وتسعين مرة؛ حيث وردت سبت مواد لغوية مثناة ست عشرة مرة، كما وردت مادة لغوية مجموعة جمع مؤنث سالما أربع مرات، ومادة لغوية واحدة ملحقة بجمع المؤنث السالم مرتين، وثماني مواد لغوية مجموعة جمع تكسير سبعين مرة.

ويمثل هذا الإحصاء دليلاً على أصالة التثنية والجمع في اسم الجمع؛ إذ لا يمكن أن يخرج مثل هذا العدد من الأمثلة على أصل القاعدة. ويُؤكّدُ ذلك شيوع ورود التثنية والجمع في الاستعمال النبوي والاستعمال الشعري، كما سنمثل له.

### ب. الاستعمال النبوي

ورد اسم الجمع مثنى ومجموعا في حديث المصطفى الله . وقد تتبعنا إحدى المواد اللغوية لاسم الجمع ، فوجدنا أنها قد وردت على حال التثنية ثماني مرات ، فيما أورده المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى (٦) ، وتلك هي:

الفريقين: كما في قوله رقي الفريقين الفريقين كليهما" وقوله الله الفريقين ال

<sup>(</sup>١) سورة الحجر (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (٦٥)، سورة الأنعام (١٥٩)، سورة القصص (٤)، سورة الروم (٣٢)، سورة الروم (٣٢)، سورة سبأ

<sup>(</sup>٥٤)، سورة القمر (٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات (١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس (١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة هود (١١٦)، سورة الإسراء (١٧)، سورة طه (٥١، ١٢٨)، سورة المؤمنون (٤٢)، سورة الفرقان (٣٨)، سورة القصص (٤٣، ٧٨)، سورة السجدة (٢٦)، سورة يس (٣١)، سورة الأحقاف (١٧)، سورة القصص (٤٥).

<sup>(</sup>٦) فنسنك وزملاؤه (١٩٣٦) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ج٥، ليدن: مكتبة بريل، ص ص١٣٦ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣١١هـ) صحيحه، ج٣، القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى، الباب الحادي عشر في الإجارة، ص٩١٠.

<sup>(</sup>٨) السابق، ج٤، الباب الرابع من المناقب، ص١٨.

كليهما"، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون، ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام"(۱)، وقوله الله عنها أن يطوفون، لا موت فيها أبدا"(۲).

ووردت مجموعة كثيرًا، كقوله ﷺ: "فيفترق الناس، المسلمون ثلاث فرق "(۲)، وقوله ﷺ: "فأنزل تلك الفرق كلما"(۱۰).

# ج. الاستعمال الشعري

ورد اسم الجمع مثنى ومجموعا في الشعر؛ مِمَّا يُؤَكِّدُ أصالة التثنية والجمع فيه؛ فقد استخدم الشعراء جمع "قوم". قال تأبط شرا:

وَقِرِبَــةِ أَقــوامٍ جَعَلــتُ عِــصامَها عَلـى كاهِـلٍ مِنّـي ذَلـولٍ مُرَحَّـلِ (1) وقربَــةِ أَقــوامٍ مُرَحَّـلِ (1)

يُـرَجِّلنَ أَقوامـاً وَيترُكـنَ لِمَّـتي وَذاكَ هَـوانٌ ظـاهِرٌ قَـد بَـدا لِيـا('') وقال الحطيئة:

حَتّ يُجازِيَ أَقواماً بسعيهِم مِن آلِ لأيٍ وَكانوا سادَةً نْجُبا<sup>(^)</sup> كما استخدم الشعراء جمع لفظ اسم الجمع كتيبة.

### قال قيس بن الخطيم:

(۱) ابن ماجة (۱۹۵۳) سننه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ج٢، القاهرة: عيسى البابي الحلبي، باب صفة النار ٣٨، من كتاب الزهد ٣٧، ثـ ٤٣٢٧ ، ص١٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حنبل (١٨٩٥هـ) المسند وبهامشه منتخب كنز العمال، ج٥، ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) السابق، ج٥، ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) **الترمذي** (١٩٦٧) *سننه*، ج٥، ضبطه وراجع أصوله وصححه عبدالرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة: المكتبة السلفية، ص ص٢٤٢ ـ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (١٩٥٣) سننه ، ج٢ ، باب العزلة ١٣ ، من كتاب الفتن ٣٦ ، ش٢٩٧٩ ، ص١٣١٧.

<sup>(</sup>٦) تأبط شرا (١٩٨٤) ديوان تأبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح على ذو الفقار شاكر، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١، ص١٨١. وقد نُسِبَ لامرئ القيس كما عند القرشي (١٣٠٨ه) جمهرة أشعار العرب، القاهرة: المسلامي، ط١، ص١٩٠٠ خزانة الأدب، مج١، ص١٥٠.

<sup>(</sup>۷) سحيم عبد بني الحسحاس (۱۹۵۰) *ديوانه*، تحقيق عبدالعزيز الميمني، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ص٢٥.

<sup>(</sup>٨) الحطيئة، ديوانه، تحقيق عبدالعزيز الميمني، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ص١١٠.

وَمِنَّا الَّذِي آلَى ثَلاثِينَ لَيلَةً عَنِ الخَمرِ حَتَّى زارَكُم بالكَتارِّبِ<sup>(۱)</sup> كما قال:

كَأَنَّ رُؤوسَ الخَـزرَجِيِّينَ إِذ بَـدَتْ كَتائِبُنا تَـترى مَعَ الصبُح حَنظَـلُ (٢)

وتكشف وسائل كشف السياق من ضمير وإشارة وموصول عن نوع اسم الجمع، وعدده. وقد اجتمعت هذه الوسائل في قوله على ﴿ أَمَّنَ هَنَا الَّذِي هُوَجُندُ لَكُورُ الجمع، وعدده. وقد اجتمعت هذه الوسائل في قوله على ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتٌ لَهَا يَضُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْنِ ﴾ (أ). وورد الضمير والإشارة في قوله على ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتُ ﴾ (أ). وكشف اسم الاشارة نوع اسم الجمع، وعدده في قوله على ﴿ وَفَصِيلَتِهِ لَشَرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ (أ). وكشف الموصول نوع اسم الجمع، وعدده من خلال النعت في التي تُعُويدِ ﴾ (أ). وقد كشف السياق عن نوع اسم الجمع، وعدده من خلال النعت في قوله على ﴿ وَمِن ذُرِّ يَتِنَا أُمَّةً مُسلِمَةً لَك ﴾ (أ)، وقوله على ﴿ وَمِنْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيبَ الْمِعْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وعامل القرآن الكريم اسم الجمع معاملة المفرد والجمع بنوعيه كما يأتي:

### • معاملة المفرد المذكر

1. "بَشَرُ" فِي قوله على لسان مريم ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ۗ ﴾ (١٠)، وقوله ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيكُ اللّهُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحُكُم وَالنُّبُوّةَ ثُمّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ النَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ النَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ النَّاسِ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>۱) الحطيئة (۱۹٦۲) *ديوانه*، عن ابن السكيت وغيره، تحقيق ناصر الدين الأسد، سلسلة كنوز الشعر ۲، القاهرة: مكتبة دار العروبة، ط۱، ص٤٤.

 <sup>(</sup>٢) الحطيئة ، ديوانه ، ص٨٢ ، ورُوي: "رءوس الدارعين إذا التفت". الخالديان (١٩٥٨) الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ، ج١ ، تحقيق السيد محمد يوسف ، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ص٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٣٤، ١٤١).

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء (٥٤).

<sup>(</sup>٦) سورة المعارج (١٣).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة (١٢٨).

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة (٦٦).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة (٢٤٩).

<sup>(</sup>۱۰) سورة آل عمران (٤٧)، سورة مريم (٢٠).

<sup>(</sup>۱۱) سورة آل عمران (۷۹).

- ٢. "جند" في قوله عَلَى ﴿ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ (١).
  - ٠. "فوج" في قوله عَلَى ﴿ هَذَا فَوْجٌ مُقَنَّحِمٌ مَّعَكُمُ }
    - معاملة المفرد المؤنث
  - ٢. "درية" في قوله عَلَى ﴿ ذُرِّيَّةُ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَّهِ ﴾ (١٠).
    - معاملة الجمع المذكر
  - ١. "الجمع" في قوله الله ﴿ سَيْهُزَمُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ ٱلذَّبُرَ ﴾ (٥).
  - ٢. "حزب" في قوله على ﴿ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (١).
    - معاملة الجمع المؤنث

"النسوة" في قوله عَلَى ﴿ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ (٧).

وقد حدث أن جمع السياق القرآني بين معاملة اللفظ الواحد من اسم الجمع معاملة المفرد المؤنث، ومعاملته معاملة الجمع المذكر، وذلك نحو:

لفظ أمة: عومل معاملة المفرد المؤنث في قوله على ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةُ مُسْلِمَةً لَّكَ ﴾ (^^)، وعومل معاملة الجمع المذكر في قوله على ﴿ كَذَلِكَ زَيَّنَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ ﴾ (٩).

وقد حدث أن جمع بين معاملته اللفظ الواحد من اسم الجمع معاملة المفرد المذكر، ومعاملته معاملة الجمع المذكر، وذلك كما في "جند" الذي عومل معاملة

<sup>(</sup>۱) سورة ص (۱۱).

<sup>(</sup>٢) سورة ص (٥٩).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٣٨).

<sup>(</sup>٥) سورة القمر (٤٥).

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة (٢٢).

<sup>(</sup>۷) سورة يوسف (۵۰).(۸) سورة البقرة (۱۲۸).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام (١٠٨).

المفرد المذكر في قوله عَلَى ﴿ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ ﴾ (١)، وعومل معاملة الجمع المذكر في قوله عَلَى ﴿ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُخْضَرُونَ ﴾ (٢).

ولم يُجْمَع السياق القرآني لِلَّفْظِ الواحد من أسماء الجموع بين معاملته معاملة المفرد المذكر ومعاملته معاملة المفرد المؤنث.

وقد عامل بعض ألفاظ من أسماء الجموع معاملة واحدة، وذلك كما في لفظ "نسوة" الذي عومل معاملة جمع المؤنث فقط دون غيرها من المعاملات الجائزة: قال المولى على أَلَا المُولَى عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِمُ اللَّالَةُل

وجَمَعَ بين معاملتين للفظ الواحد من أسماء الجموع في السياق الواحد؛ فقد عامل لفظ اسم الجمع، معاملة المفرد المذكر ومعاملة الجمع المذكر في السياق الواحد، قال عَلَى ﴿ هَذَا فَرَجُ مُعَكُمُ لَا كَمْرَجَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴾ (٤٠).

وبعد عررْضِنَا لأَمْرَي النوع والعدد في اسم العين واسم الجمع الذي يعد فرعا من اسم العين، وعَرْضِنا لجانب من كشف السياق عن النوع والعدد في اسم الجمع، وبيَانِنَا لِتَعَدُّدِ موقف السياق من ألفاظ اسم الجمع نوعا وعددا، نشير إلى احتياج مثل هذه السياقات القرآنية وغيرها من السياقات الأدبية، التي تُعَدُّ من ميادين الدرس البلاغي إلى دراسات فنية، تكشف عن القيم الجمالية الكامنة وراء اتخاذ إحدى حالات النوع، والعدد دون غيرها من حالات النوع والعدد التي ترد لألفاظ اسم الجمع؛

<sup>(</sup>١) سورة ص (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة يس (٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف (٥٠).

<sup>(</sup>٤) سورة ص (٥٩).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (١١٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر (٥)، سورة المؤمنون (٤٣).

<sup>(</sup>٧) سورة غافر (٥).

إذ تعد حالات النوع، والعدد لاسم الجمع مجالا للاختيار، الذي يُعْنَى به المهتمون بدراسة التراكيب اللغوية من البلاغيين.

# ثانيًا.اسم الجنس

اسم الجنس العيني: ونشير بخصوص علاقة العدد به إلى ما يأتى:

أ. أن ورود العدد بحالاته المختلفة في اسم الجنس العيني يفيد وجود دلالة العين فيه. ب. كون دلالة العين دلالته الأولى والأساسية يرجع - في رأينا - إلى ارتباط الكلم بالسمات الصرفية بناء على دلالتها الأولى والأساسية.

ويُعَدُّ ورود العدد في اسم الجنس العيني دليلا على صحة ما ذهبنا إليه من كون دلالة اسم الجنس العيني تَتَمَتَّلُ في العين التي هي الحقيقة التي تنتمي إليها أعيان مادية محسوسة ـ على نحو ما بيناه عند تحقيق جانبه الدلالي (۱).

ونشير في حديثنا عن علاقة اسم الجنس العيني بالعدد إلى حقيقة العدد الوارد فيه؛ وذلك لأن من النحاة من رآه مفردا صرفيا، ومنهم من رآه جمعا لاسم العين، بل نقف أمام بعض النصوص لنحقق رأينا في عدد اسم الجنس العيني.

لقد اختلف النحاة في تحديدهم لدلالة العدد في اسم الجنس العيني؛ فرآه بعضهم اسما للحقيقة التي قرر العمل أنها قد وردت عينا معقولة غير محسوسة، ورآه بعض آخر جمعا لعين مادية محسوسة منتمية إلى حقيقة، أي إن بعضهم يرى أن دلالته على العدد هي الإفراد الذي يكون لعين الحقيقة، وبعضهم الآخر يرى أن دلالته على العدد هي الجمع؛ حيث إنه جمع لاسم العين التي تنتمي إلى جنسه.

وقد نسب جعل اسم الجنس من قبيل الجمع المكسر إلى الكوفيين، قال الفراء عن اسم الجنس العيني: "ثم يأتي نوع آخر من الجمع، مثل الشاء، والبقر"(۱) وقال ابن يعيش ينسب إلى الكوفيين قولهم بكون اسم الجنس جمعا: "والكوفيون يزعمون أنه جمع كُسِر عليه الواحد"(۱)، وقد قال الرضي ذلك؛ إذ اسم الجنس عند الكوفيين "جمع مُكسر واحده ذو التاء"(٤).

<sup>(</sup>١) ص ص١٦٢ ـ ١٦٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) **الفراء** (١٩٧٥) *المذكر والمؤنث*، ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) **ابن يعيش،** شرح المفصل، ج٥، ص٧١.

<sup>(</sup>٤) **الرضي** (١٩٧٥) شرح الشافية ، ج٢ ، ص١٩٤.

وقد ذهب اللغويون في اسم الجنس مذهب الكوفيين، فرأوه جمع تكسير. يحكي ابن منظور عن ابن سيده في مادة "ر. و. م.": "وليس بين الواحد والجمع إلا الياء المشددة، كما قال: تمرة، وتمر، ولم يكن بين الواحد، والجمع إلا الهاء"(۱). وقال ـ كذلك ـ في مادة "ط. ل. ح.": "والاسم الدال على الجمع، أي الذي ليس بينه وبين واحده إلا هاء التأنيث، إنما هو لمخلوقات، نحو: النَّحْل، والتَّمْر" (٢). كما أنهم ذكروا اسم الجنس ضمن جموع تكسير اسم العين، قال بعضهم: "السحابة الغيم... والجمع سحاب الذي هو والجمع سحاب، وسحب، وخليق أن يكون سحب جمع سحاب الذي هو جمع سحابة، فيكون جمع جمع "(٢).

ومن أمثلة ذكرهم اسم الجنس ضمن جموع تكسير اسم العين ما ذكروه في جمع الشجرة (1) والصخرة (٥) الفراشة (٦).

وقد أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة بما رآه الكوفيون، واللغويون من عَدّ اسْمِ الجنسِ جَمْعَ تكسير، ثم رأى أن حذف التاء من المختوم بها طريق صرفية لإفادة دلالة الجمع. وقد أصدر قراره: "يُجْمَع الاسم المفرد الدال على الجنس المختوم بتاء الوحدة على أي وزن بالألف والتاء، ويُجْمَع أيضا بتجريده من التاء، بشرط أن يكون من المخلوقات، لا المصنوعات بيد الإنسان، فيعتبره نحويو البصرة اسم جنس جَمْعِيًّا وليس بجمع، ويعتبره نحويو الكوفيين واللغويين جمعا"(٧).

أما ما ورد يَنُصُّ على جمعية اسم الجنس، ويشير آخرون إلى دلالته على الحقيقة، أو الجنس، يقول المبرد نصا في الجمعية: "واعلم أن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء، فإنه جارٍ على سنة الواحد، وإن عنيت به جمع الشيء؛ لأنه جنس "(^). ويقول ابن يعيش مُقيَّدًا جمعية اسم الجنس الذي يكون واحده على بنائه

<sup>(</sup>١) ابن منظور ، اللسان ، مج١١ ، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، مادة (ط. ل. ح.)، مج٢، ص٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، مادة (س. ح. ب.)، مج١، ص٤٦١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، مج٤، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، مج٤، ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، مج٦، ص٣٣.

<sup>(</sup>٧) أحمد الإسكندري (١٩٣٩) "جموع التكسير القياسية"، مجلة مجمع اللغة العربية، ج٤، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٨) المبرد(١٣٨٦ه) المقتضب، ج٣، ص٢٤٦.

من لفظه: "وتلحقه تاء التأنيث ليبين الواحد من الجمع"(١)، ويقول عن وقوعه على الجنس "يقع الاسم فيه للجنس كما يقع للواحد"(٢).

وتفيد هذه النصوص أن وقوع اسم الجنس على عين الحقيقة لا على مجموعة أعيان تنتمي إلى الحقيقة لم يكن واضحا تماما، والحق أن دلالة الجنس على الأعيان التي تنتمي إليه ناشئة مِنَ احتياج أي حقيقة إلى أعيان تنتمي إليها، وقد ألزم هذا التلازمُ بين الحقيقة، والأعيان المنتمية إليها هذا التداخل.

وقد حَقَّقَهُ الرضي فاصلا بين الحقيقة وأعيانها، قال عن أسماء الأجناس العينية: "لا تدل على آحاد؛ إذ اللفظ لم يوضع للآحاد، بل وضع لما فيه الماهية المعيَّنَة، سواء كان واحدا، أو مثنى، أو جمعا"("). وقال كذلك: "المجرد من التاء من الأسماء المذكورة ليس موضوعا للجمع، كما توهموا... بل هو لمجرد الماهية: سواء كان مع القلة، أو مع الكثرة "(٤).

ونرى كونَ اسم الجنس العيني مُفْرَدًا على المستوى الصرفي إلا أن تتصل به لواحق التثنية، أو الجمع السالم، أو يوضع في قالب من قوالب الجمع، وذلك لخُلُوِّهِ والأمر كذلك ـ من لواصق التثنية، والجمع، وخروجه عن قوالب الجمع. وقد عبر الرضي عن ذلك بقوله عن اسمي الجمع، والجنس: "ليسا على أوزان جموع التكسير لا الخاصة بالجمع كأفعلة، وأفعال، ولا المشهورة فيه كَفِعْلَة "(٥).

ونرى ـ كذلك ـ أنَّ هذا الاسم مفرد في الدلالة المعجمية؛ إذ يقع لفظه على عين الحقيقة، التي تنتمي إليها أفراد معينة؛ فليس ثمة مادة لغوية تفيد دلالة الجمع.

وقد أفاد بعض النحاة خروج دلالة الكثرة غير المقصودة عن طبيعة دلالة الجمع الصرفية، وكذا عن دلالة الكثرة معجميا وذلك بإثباتها نتيجة للتلازم، الذي أشار إليه العمل، بين عين الحقيقة والأعيان التي تنتمي إليها والتي لا بد من وجودها لكى تتحقق فيها الحقيقة، قال عن انتفاء دلالة الجمع صرفيا، وثبوت

<sup>(</sup>۱) *ابن يعيش، شرح المفصل*، ج٥، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) الرضي (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٣، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) **الرضي (١٩٧٥) شرح الشافية**، ج٢، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٥) **الرضي** (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٣، ص٣٦٧.

الكثرة تبعا لدلالته على الحقيقة، وليس بتكسير على الحقيقة؛ لأن استفادة الكثرة ليست من اللفظ، إنما هي من مدلوله؛ إذ "قد يكون بعض الأجناس مما اشتهر في معنى الجمع، فلا يطلق على الواحد والاثنين، وذلك بحسب الاستعمال لا الوضع "(۱)؛ مما يعني أن دلالة الكثرة في اسم الجنس ليست مقصود اللفظ، وإنما تجيء تبعا لدلالته على الحقيقة القائمة في كل أفراد الجنس.

ويُؤكدُ كون اسم الجنس العيني مفردا على المستوى الصرفي قبوله لواحق التثنية والجمع وقوالب جمعه التكسير، كما أثبت المعجم؛ فقد ورد: "قال ابن سيده: وجمع البقر أبقر، كزمن أزمن عن الهجري"(٢)، كما ورد: "التمران والتمور بالضم جمع التمر... الجوهري: جمع التمر تمور وتمران" أ. وورد كذلك: "وجمع الثمر ثمار "مار" أ. ويُبَيِّنُ تَتَبَّعُ اسم الجنس الجمعي في المعجم دخولَهُ في قوالب جمع التكسير؛ الأمر الذي يعني كونه مفردا قبل دخوله قوالب جمع التكسير.

ويشترط لتثنية اسم الجنس، وجمعه تصور الأنواع. وقد نَصَّ العلماء على هذا. قال سيبويه: "تقول: عَقْلان وبُسْرَان وتمران، أي ضربان مختلفان "(٥). وقال بعض اللغويين: "التمر اسم الجنس الواحدة منها تمرة، وجمعها تَمَرَات بالتحريك، وجمع التمر تمور، وتمران بالضم، ويراد به الأنواع؛ لأن الجنس لا يُجْمَع في الحقيقة "(١).

والذي نراه أن ورود التثنية والجمع دليل على إفراد اسم الجنس الجمعي، وعلى وجود حالات العدد الثلاث فيه. ونرى أن اشتراط تصور الأنواع راجع إلى أن الحقيقة التي يدل عليها اسم الجنس لا تكون إلا واحدة؛ مِمَّا يلزم معه تَصَوُّرُ وجود أنواع لها تكون كالأفراد لها.

وقد كشف السياق عن نوع اسم الجنس العيني، وعدده من خلال إعادة الضمير عليه، ومن خلال النعت وغير ذلك من الوسائل.

<sup>(</sup>۱) الرضى (۱۹۷۸) شرح الكافية ، ج٣، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (ب. ق. ر.) ، مج٤ ، ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، مادة (ت. م. ر.)، مج٤، ص ص٩٢٠. ٩٣، **الجوهري** (١٩٥٧) *الصحاح*، مادة (ت. م. ر.)، ج٢، ص ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، لسان العرب، مادة (ث. م. ر.)، مج٤، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٥) سيبويه (١٩٧١) *الكتاب*، ج٣، ص٦٢٣.

<sup>(</sup>٦) الجوهري (١٩٥٧) *الصحاح*، مادة (ت. م. ر.)، ج٢، ص٦٠١.

وقد وردت في الاستعمال القرآني نماذج كثيرة جدا لذلك؛ فقد كشف عن نوع اسم الجنس، وعدده بالضمير، واسم الإشارة، والنعت، والحال، والفعل. وفيما يأتي نماذج لوسائل كشف نوع اسم الجنس العينى، وعدده:

- اسم الإشارة: كشف عن نوع اسم الجنس، وعدده في قوله الله المُعَنَّواً عَلَيْهُ الْمُكِينَةِ اللهُ الْمُدِينَةِ اللهُ الْمُدِينَةِ اللهُ ال

- الضمير: كشف عن نوع اسم الجنس، وعدده في قوله الم فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ ﴾ (أ)، وقوله الله في فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَوَاضِعِ فَيْ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

النعت: كشف عن نوع اسم الجنس العيني وعدده في قوله على ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱللَّهِ الْعَالَ مُ الْحَبُ وُ ٱلْعَصَّفِ وَٱللَّهِ اللهِ اللهُ ال

- الحال: كشفت عن نوع اسم الجنس العيني، وعدده في قوله على ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَتٍ ﴾ (أَلنَّخُلَ بَاسِقَتٍ ﴾ (^^).

- الفعل: كشف عن نوع اسم الجنس وعدده في قوله على ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَّهُ عَلَيْنَا ﴾ (١٠)، وقوله على ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَّهُ عَلَيْنَا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف (١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر (٩).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة (٤١).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (٦٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء (١٤٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن (١٢).

<sup>(</sup>٧) سورة القمر (٢٠).

<sup>(</sup>۸) سبورة ق (۱۰).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة (٧٠).

<sup>(</sup>١٠) سورة الروم (٢).

٢. اسم الجنس المعنوي: ترد حالات العدد في المصدر وأقسامه، وفيها دليل على وجود
 دلالة العين؛ إذ إن الأعيان هي التي تقبل التوحد والتعدد.

ولا ترد الأقسام الدالَّة على الأعيان على نسق واحد في قبولها التوحد والتعدد؛ إذ منها ما يرد على التوحد أصالة، وعلى التعدد فرعًا، وهو المصدر بأقسامه، ومنها ما يرد على التعدد أصالة، وعلى التوحد فرعًا، وذلك اسم العين.

وترجع أصالة التوحد في المصدر إلى وقوعه على عين الحقيقة الموجودة في أفرادها؛ فيستغرق كل أجزاء الحقيقة التي يقع عليها بوصفها عينا، قال الفارسي: "وإنما لم يُثَنَّ المصدر ولم يُجْمَع لأنه اسم يؤدي غرضا من الجنس، فإن كان عبارة عن الجنس لم يجز أن تثنيه، وتجمعه؛ لأنه يستغرق جميع ما تريد أن تذكره"(١).

وقد اقتضى ذلك تصورا خاصا لجواز التثنية والجمع في المصدر، وهو تصور وجود أنواع مختلفة للحقيقة، يمثل كل نوع منها عينًا مستقلة، تنضم إلى عين أخرى مشابهة لها حالة التثنية، أو إلى أكثر من عين مشابهة لها حالة الجمع.

وترجع أصالة التعدد في اسم العين إلى وقوعه على مجرد عين من الأعيان المنتمية إلى حقيقة معينة، ولم يرد التوحد أصالة في اسم العين "إلا في لفظتي شمس وقمر اللتين لا تثنيان، ولا تجمعان إلا بتصور خاص، وهو تصور شمس كل يوم شمساً منفصلة عن غيرها، وكذا تصور القمر الذي يظهر في ليلة ما مخالفًا للأقمار التي تظهر في الليالي الأخرى، ولم يرد التوحد أصالة في اسم العين إلا لخروج اسمي العين هذين عن طبيعة غيرهما، التي تَتَمَثّلُ في عدم التَّوَحُد في الواقع.

ولا يخفى أن أصالة التوحد في المصدر تشبه أصالة التوحد في اسم الجنس العيني؛ إذ ترجع في كل منهما إلى الطبيعة المُتَمَثِّلَة في دلالاتها على الحقيقة كلها بصفتها عينا. ويجعل هذا الأمر العمل يرفض ما قاله البعض عن وجود فرق بين كل من المصدر واسم الجنس العيني في علاقتهما بالعدد. قال عن المصدر: وعدم تثنيته، وجمعه "لا لكونه اسم جنس، بل لكونه دالاً على الماهية من حيث هي هي، وإلا كان الأصل في اسم الجنس أنه لا يثنى، ولا يُجْمَع، ولم يقل به أحد، ويجوز جمع المصادر، وتثنيتها إذا كان في آخرها تاء التأنيث كالتلاوات والتلاوتين"(٢).

<sup>(</sup>١) الفارسي، المسائل المنثورة، ص٣.

<sup>(</sup>٢) أبو البقاء، *الكليات*، ص٨١٦. ٨١٧.

ويظهر عدم تفريق هذا النَّصِّ بين المصدر واسم المرة، الذي يكون بالتاء من المصدر، والذي يُعدُّ مخالفا للمصدر؛ إذ يقع على العين المعنوية، أي غير المحسوسة المنتمية إلى الحدث، ولا يقع على الحدث كله بوصفه عينًا مثلما يقع المصدر.

ونقرر هنا هو أصالة التوحد، وعدم التعدد، تثنية أو جمعا، في اسم الجنس العيني والمصدر. ونقرر ـ كذلك ـ رجوع مسألة أصالة التوحيد في اسم الجنس بنوعيه، وأصالة التعدد في اسم العين إلى طبيعة وجود كل منهما؛ فطبيعة وجود الحقيقة هي التعدد.

وتظهر مسألة تثنية المصدر، وجمعه من في نصوص النحاة، قال النحاس: "ولا تكاد العرب تثنى المصادر، ولا تجمعها، وإن فعلت، فجائز قد فعلوه"(١). وقال ثانٍ عَمَّا نُقِلَ عَنِ المَصْدَرِ: "وإذا نقل المصدر على جهة الاتساع، وجُعِلَ واقعًا على المفعول، أو الفاعل، كان فيه وجهان بمنزلة عَدُل، وَرِضًى، والأكثر ألا يُثنَّى ولا يُجْمَع"(١). وقيَّدَ بَعْضُهُم التثنية والجمع، قال: "والمصدر مُوحَدٌ أبدًا، لا يُثنَّى، ولا يُجْمَع؛ لأنه يقع على القليل والكثير من جنسه، كقولك: ضربت زيدا ضربا، وضربت الزَّيْدَيْنِ ضرباً، وضربت الزَّيْدِينَ ضرباً إلا أن تدخل عليه الهاء، فيصير محدودا. فيضارع المفعول به، فيُثنَّى، ويُجْمَع، وتختلف أنواعه... والمختلف الأنواع، نحو "الحلوم، والأشغال وما أشبه ذلك"(١). ونُقِلَ عن بعضهم قوله: "المصادر قد تجمع إذا اختلف أجناسها(٤).

ونرى أن تثنية ما ختم بتاء الوحدة من المصادر وجمعه ليس من تثنية المصدر وجمعه؛ فاسْمُ المرة هو اسْمُ عينِ معنوية منتمية إلى دلالة الحدث ـ كما قررنا في تعيين دلالة اسم المرة (٥) ، ونرى أن تثنيته وجمعه تثنية وجمع لاسم عين معنوية ، تتمى إلى الحدث ، وجمع لها ، وليس تثنية لحقيقة الحدث ، ولا جمعا لها .

<sup>(</sup>۱) الزجاجي (۱۹۸۵) الجمل في النحو، ص ص٣٦ – ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الربيع (١٩٨٦) البسيط في شرح جمل الزجاجي، السفر الثاني، ص ص٩٩٢ ـ ٩٩٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي، مجمع البيان، ج٨، ص٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) ص١٨٢ من هذا الكتاب.

ونرى تثنية ما نُقِلَ من المصادر إلى اسم العين، وجمعه تثنية، وجمعًا السم العين. قال بعضهم عن خروج المصادر عن داالتها الأصلية حينتذ: "أصبحت كأنها مجردة عن معنى الحدث؛ فهي كسائر الأسماء التي تُتَنَّى، وتجمع "(۱).

وقد عرض بعض العلماء نماذج لجمع اسم العين المنقول عن مصدر، قال: "والعَقْدُ مصدر استعمل اسمًا، فَجُمِعَ، نحو ﴿ أَوْفُواْ بِاللَّهُ قُودَ ﴾ "(٢). بل جعل بعض العلماء كل ما ثُنِّي، أو جُمِعَ من المصدر اسم عين؛ إذ رأى اختلاف الأنواع راجعًا إلى انتقال المصدر إلى اسم العين، قال: "وهل اختلاف الأنواع إلا من حيث كانت بمثابة الأسماء المفعولة، ألا ترى أن الشُّغْل على وزن فعل كالدُّهْن، وهو عبارة عما يشتغل به المرء عنه، فهو اسم مشتق من الفعل، وليس الفعل مشتقا منه، وإنما هو مشتق من الشغل. والشغل هو المصدر، كما أن الجعل كذلك، فعلى هذا ليس الأشغال والأحلام بجمع المصدر، وإنما هو جمع اسم، والمصدر على الحقيقة لا يُجْمَع "(٢).

ويعني ما سبق أن بعض العلماء قد أجاز تثنية المصدر، وجمعه إذا اختلفت أنواعه، وجعل بعضهم تثنيته، وجمعه تثنية، وجمعًا السم عين منقول عن المصدر.

وقد أخذ مجمع اللغة العربية بالمذهب الأول؛ فقد قرر أنه "يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه"(٤٠).

ونرى أن ورود التثنية والجمع في المصدر تتم إذا عولج أمر استغراقه حقيقة الحدث بتصور أنواع لها، تُمَثِّلُ أَفْرَادًا له. وفيما يأتي نماذج لتثنية المصادر وجمعها:

أ. المصدر: ذكرت بعض الدراسات نماذج لخروجه إلى الجمع من خلال القرآن الكريم من ذلك: آلاء، أمور، بصائر، أحلام، أسفار... إلخ (٥٠). وهي على كثرتها لا ترد إلا على اختلاف الأنواع. قال أبو حيان عن "أهواء" في قوله ﴿ وَلَهِنَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) آل ناصر الدين (١٩٦٨) دقائق العربية ، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) **الراغب الأصفهاني** (١٣٢٤هـ) *المفردات في غريب القرآن*، القاهرة: المطبعة الميمنية، ص٥٧١، والآية سورة المائدة(١).

<sup>(</sup>٣) ابن القيم (١٩٧٢) بدائع الفوائد ، ج٢، ص ص٩٢ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) مجمع اللغة العربية بالقاهرة (١٩٥١) قراراته في الدورة العاشرة، مجلته، ج٦، ص٥٧.

<sup>(</sup>٥) عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثاني، ج٤، ص ص٣٩٩ ـ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٤٥).

أصله المصدر؛ لاختلاف أغراضهم"(۱). وقد فُسَّرَ الأصفهاني قيمة الاختلاف، قال: "فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيهًا على أن لكل واحد هوىً غير هوى الآخر، ثم هوى كل واحدٍ لا يتناهى؛ فإذا اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة (۲).

وقد أشار المعجم اللغوي إلى ورود الجمع في المصدر، قال بعض اللغويين: "الأمر واحد الأمور، وأُمَرْتُ أُمْرًا"(٢).

ب. المصدر الميمي: يجوز فيه التثنية، والجمع على تقدير اختلاف الأنواع، كما في المصدر، وقد عرض المعجم لبعض ما ورد مجموعًا من المصدر الميمي، قال بعض اللغويين: "والمأربة، والمأربة مثله، وجمعها مآرب قال عنالى: ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخُرَىٰ ﴾ (أ). وقال بعضهم عن جمع المصدر الميمي "مفازة أيضًا واحدة المفاوز" (أ).

وقد ورد هذا المصدر الميمي مجموعًا جَمْعَ مؤنثٍ سالمًا في قوله ﴿ وَيُنَجِّى اللّهُ الّذِينَ اتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ (٢) في قراءة حمزة، والكسائي، وأبي بكر (٢)، وخلف (٨). وقد عالج الطبرسي مسألة الجمع في مفازة، قال: "وحجة الإفراد أن المفازة، والفوز، واحد، فإفراد المفازة كإفراد الفوز، حجة الجمع أن المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها، ومثله في الإفراد، والجمع على مكانتكم، ومكاناتكم (٩).

ج. اسم المصدر: يجوز التثنية، والجمع في اسم المصدر على تقدير اختلاف الأنواع كذلك؛ إذ لا يفترق عن المصدر إلا في تخلف المعاني الزائدة لتَخَلُّف الحروف الزائدة التى ترد في المصادر.

<sup>(</sup>١) الأصفهاني (١٣٢٤هـ) المفردات في غريب القرآن، ص٥٧١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٥٧١.

<sup>(</sup>٣) ابن فارس (١٩٨٤) مجمل اللغة ، ج١، دراسة وتحقيق زهير عبدالمحسن سلطان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، مادة (أ. م. ر.)، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، لسان العرب، مادة (أ.ر.ب.)، مج١، ص٢٠٨، وهي سورة طه (١٨).

<sup>(</sup>٥) الرازى، مختار الصحاح، مادة (أ. ر. ب.)، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر (٦١).

<sup>(</sup>٧) **الداني** (١٩٤٠) *التيسير في القراءات السبع*، عني بتصحيحه أوتوبرتزل، سلسلة النشريات الإسلامية ٢، استانبول: مطبعة الدولة، ص١٩٠٠.

<sup>(</sup>٨) ابن الجزرى، النشر في القراءات العشر، ج٢، ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٩) الطبرسي (١٩٧٥) مجمع البيان، ج٨، ص٤٥٥.

وقد ذكر المعجم طرفا من جمع اسم المصدر، قال: "والعذاب النكال والعقوبة يقال عذبته تعذيبا وعذابا، وكَسَّرَهُ الزجاج على أعذبه (۱). وورد فيه جمع اسم المصدر الميثاق؛ فالوثاقُ من المُواتَّقَةِ والمُعَاهَدَةِ (۲)؛ ذلك أنه ورد فيها المواثيق.

وقد نَصَّ بعض المعربين على ورود الجمع في اسم المصدر نحو: ضعف تبعا لاختلاف الأنواع، قال "الضعف بمعنى التضعيف، كالعطاء بمعنى الإعطاء وَجُمِعَ لاختلاف جهات التضعيف باعتبار الإخلاص"(٢).

ولا يدخل ضمن تثنية اسم المصدر، وجمعه ما خرج منه إلى اسم العين، نحو: رهن التي قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو<sup>(٤)</sup> في قوله عَلَى ﴿ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمَ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَنُ الذي يُمْسِكُهُ المرتهن توثقة لاستيفاء ماله من الراهن اسم مصدر... ولما نُقِلَ فَسنُمّي به ما ذكرت كُسرّر كما تُكسّرُ الأسماء، كما كُسرّر غيرهُ من المصادر المُسمَّى بها... فَرُهُنٌ جَمْعُ رَهْنَ".

د. المصدر العلم: وردت ألفاظ قليلة، منها برة، وسبحان، وشعوب، وفجار، وأم قشعم، وكيسان، ويسار. وقد أدت قلة ألفاظ المصدر العلم إلى قلة السياقات الواردة فيها؛ الأمر الذي يعوزنا إلى تسجيل حالات تثنية له، وحالات جمع له. وقد حكى بعضهم عن نظير المصدر العلم، وهو علم الجنس عند العرب، قال: "قالوا الأسامتان والأسامات"().

وقد استخدم القرآن منها سبحان الذي ورد فيه إحدى وأربعين مرة (^).

ونرى ورود التثنية والجمع في المصدر العلم على تصور الأنواع، كورودهما في المصدر والمصدر الميمي.

<sup>(</sup>١) ابن منظور، لسان العرب، مادة (ع. ذ. ب.)، مج١، ص٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس (١٩٨٤) مجمل اللغة ، ج٣، مادة (و. ث. ق.)، ص٩١٥.

<sup>(</sup>٣) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج٢، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الفارسي (١٩٨٣) الحجة في علل القراءات السبع، ج٢، تحقيق علي النجدي ناصف وعبدالفتاح شلبي، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) الفارسي (١٩٨٣) الحجة في علل القراءات السبع، ج٢، ص ص٣٢٦ – ٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) الصبان، حاشيته على شرح الأشموني، ج١، ص١٢٤.

<sup>(</sup>A) محمد فؤاد عبدالباقى، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، القاهرة: مطابع الشعب، ص ص٣٣٩ ـ ٣٤٠.

- ه. اسم المرة: يعني كون اسم المرة ـ كما قُرَّرْنا ـ اسم عين معنوية تنتمي إلى حقيقة الحدث، ورود التعدد فيه على جهة الأصالة وعدم احتياجه إلى تصور الأنواع، وقد وردت نماذج لتثنيته وجمعه في كل من القرآن الكريم، والحديث الشريف، وذلك على ما سنذكره في بياننا للاستعمالين القرآني الكريم والنبوي الشريف بعد قليل.
- و. اسم الهيئة: وردت تثنيته كما ورد جمعه؛ فهو أصل الباب الذي كان النحاة يصرفون إليه المصدر إذا ثُنِّي، أو جُمِعَ، وهو باب الأنواع، قال ابن جني: "فأما التثنية والجمع في نحو قولك: "قمت قيامين"، و"انطلقت انطلاقتين"، و"عند القوم أفهام"، و"عليهم أشغال"، فلم يُثنَّ شيء من ذلك ولم يُجْمَع، ولم يرد وهو مراد الجنس لكن المراد به النوع (۱).

وقد ورد الجمع مع اسم الهيئة في القرآن الكريم في قوله الله المسمون المنه المؤرَّث بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللهِ (٢)؛ فقد ذهب المفسرون إلى أن مفرد "أنعم" قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: يقال نعمة وأنعم كشدة وأشد.

الثاني: في جميع النعم، كما قالوا: أيام طعم ونعم ومثله ود وأود.

الثالث: نعماء كما جمعوا بأساء وأبؤس وضراء وأَضُرٌّ، وقالوا: أَشَدَّ جمع شد"(٢٠).

واتخاذ كون المفرد نعمة يجعل لفظة أنعم جمعا لاسم الهيئة، فقد قال بعضهم "النّعْمة: الحالة الحسنة، وبناء النعمة بناء الحالة التي يكون عليها الإنسان، كالجِلْسة، والرّكبة (٤). وذهب ابن منظور إلى أن نعمة اسم مصدر، قال: "والنعمة بالكسر اسم من أنعم الله عليه، يُنْعِمُ إنعاما ونعمة، أقيم الاسم مقام الإنعام"(٥).

ز. المصدر المؤول: لا يمكن أن يقوم حديث عن تثنية له، أو جمع؛ إذ دلالة الحدث التي يفيدها ليست منوطة بلفظة محددة يمكن أن ينظر في أمر قبولها لواحق

<sup>(</sup>۱) ابن جني (۱۳۸٦ه) *المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها* ، تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه ، القاهرة: الكتاب التاسع الصادر عن لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ص۸۲.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل (١١٢).

<sup>(</sup>٣) الطوسي (١٩٦٣) تفسير التبيان، ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني (١٣٢٤هـ) المفردات في غريب القرآن، ص ص٥١٨ ـ ٥١٩.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور ، اللسان ، مادة (ن. ع. م.) ، مج١٢ ، ص٥٨١ .

التثنية، والجمع أو جريان قوالبها على ما تجري عليه قوالب جمع التكسير، بل إن دلالة الحدث تستفاد مع المصدر المؤول من التراكيب كلها، وهو، مِنْ ثَمَّ، لا يصلح لقبول لواحق التثنية، والجمع، أو لوروده على قوالب جمع التكسير.

**ح.** اسم الجنس الصناعي: لم ترد لاسم الجنس الصناعي المعروف بالمصدر الصناعي نماذج لتثنيته، أو جمعه في المعجم العربي، بل لم يجر له ذكر فيه أصلا. وقد أشرنا إلى حداثة التقعيد له، ووضع المحدثين مصطلح المصدر الصناعي (1) له.

ولم يستعمل القرآن الكريم اسم الجنس الصناعي مثنى، أو مجموعًا؛ فلم يرد فيه إلا مُفْردًا، مثلما حدث في لفظ "الجاهلية" الذي ورد أربع مرات في القرآن الكريم (٢)، وورد مفردًا كذلك في الحديث النبوي الشريف الذي عرضه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (٣). ولا يعني عدم تثنية القرآن له، ولا جمعه إياه امتناع ذلك كما لم يَعْنِ عدم تقعيد النحاة الأوائل لها انتفاءه من اللغة؛ فقد ثبت وروده في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف.

ونرى لزوم تصور الأنواع عند التمثيل لتثنية اسم الجنس الصناعي، وجمعه، مثلما يلزم مع اسم الجنس العيني المسموع غير المصنوع، أي إن تطور اللزوم من أجل تثنية اسم الجنس الصناعي، وجمعه ليس لموافقته المصدر في الدلالة، بل لموافقته السم الجنس العيني المسموع في الوقوع على الحقيقة بوصفها عَيْنًا.

ويرد تصور اللزوم عند تثنية المصدر - الذي هو اسم الجنس المعنوي - وجمعه لمشابهته اسم الجنس العيني المسموع، قال ابن أبي الربيع: "اعلم أن المصدر اسم جنس، وأسماء الأجناس تقع على القليل والكثير بلفظ واحد، لها وُضِعَتْ، وإنما يُثَنَّى، ويُجْمَعُ ما يقع بوضعه للواحد (٤).

ويمكن التمثيل للتثنية بأن يقال: "الجاهلية جاهليتان" على معنى "نوعان"، ومن شواهد جمع الجاهلية قول رؤبة:

<sup>(</sup>١) ص ص٩٣ ـ ٩٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) فنسنك وزملاؤه (١٩٣٦) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى، ج١، ص ص٣٩٠ ـ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الربيع (١٩٨٦) البسيط في شرح جمل الزجاجي، ج١، ص٤٧٢.

# في جاهِلِيَّ اتٍ مَ ضَتْ أَوْ سِلْمِ كُمْ جَاهِلِيَّ اتْ مَ صَنْ وَرَائِي تَرْمِي

### أ. الاستعمال القرآني

وردت أسماء مرة فيه على غير الإفراد؛ إذ وردت على الحالين الآتيتين:

- التثنية كما في "كرة" في قوله ﴿ مُعَ أَنْجِعُ أَلْمَرَكَزُنْنَ ﴾ (``، ومرة: في قوله ، التثنية كم الطّلَقُ مَرّ تَانِ ﴾ (``.

# ب. الاستعمال النبوي الشريف

ورد في الحديث الشريف تثنية بعض أسماء المرة وجمعها، ومن ذلك ما يأتي:

1. التثنية، وذلك كما في: "ركعة" فيما ورد عن عمر ه"صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد ""(ألله وكما في "سجدة" فيما ورد عن علقمة بن عبدالله أن رسول الله ملى الظهر خمسا، قيل له: أَزِيْدَ في الصلاة؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم (أن)، وفيما ورد عن ثوبان ألله قال: سمعت رسول الله في يقول: "في كل سهو سَجُدُتَان بعدما يُسلِّمُ" .

أ. الجمع، وذلك كما في كل من "رضعة" فيما ورد عن عائشة، رضي الله عنها، كان فيما أنـزل من القـرآن ثم سقط لا يحـرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات" (\*)، و"تسبيحة" فيما ورد عن سعيد بن جبير شقال: سمعت أنس بن مالك شيقول: "ما رأيت أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الفتى

<sup>(</sup>١) سورة الملك (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٥٨).

<sup>(</sup>٤) **ابن ماجة** (١٩٥٣) *سننه*، ج١، باب ٧٣، تقصير الصلاة في السفر من كتاب ٥، إقامة الصلاة والسنة فيها، ش١٠٦٣، ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣١١هـ) صحيحه ، ج٢ ، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ، ص٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة (١٩٥٣) سننه، ج١، باب ١٣٦، ما جاء فيمن سجدها بعد السلام من كتاب ٥ إقامة الصلاة والسنة فيها، ش١٢٩، ص٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) السابق، ج١، باب ٢٥ "ولا تحرم المصة ولا المصتان" من كتاب ٩ النكاح، ث١٩٤٢، ص٦٢٥.

يعني عمر بن عبدالعزيز، فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات"(١)، و"كذبة" فيما كذبات"(٢). قال العكبرى: "الجيد أن تفتح الذال في الجمع؛ لأن الواحدة "كُذْبة" بسكون الذال، وهو اسم لا صفة؛ لأنك تقول: كُذَبَ كُذْبَة، فهو مثل رَكْعَة

وتؤكد هذه النماذج التي كثرت في الحديث النبوي الشريف مثلما كثرت في القرآن الكريم ما قُرَّرْناه في دلالة اسم المرة من كونها مخالفة لدلالة المصدر؛ حيث إن اسم المرة يُعَدُّ فردا معنويا للمصدر الذي يعد جنسه المعنوي الذي ينتمى إليه، أي إن هذه الكثرة المقررة لتثنية اسم المرة، وجمعه من غير حاجة إلى تأويل تأكيد على كونه اسم عين معنوية بخلاف المصدر الذي يعد اسم جنس معنوى؛ إذ عدم حاجته عند تثنيته، وجمعه إلى تصور الأنواع يعنى أن الأصل فيه التعدد مثل اسم العين الذي الأصل فيه هو التعدد، ويخالف بذلك المصدر الذي هو اسم جنس معنوى لكون الأصل فيه التوحد لوقوعه على العين كلها بوصفها عينا؛ الأمر الذي يعوز تثنيتها، وجمعها إلى تصور الأنواع.

#### ج. الاستعمال الشعري

إغتَ نِم رَكِعَ تَين زُلف ي إلى اللَّ

"سجدة" في قول يَزِيدُ بْنُ الطَّترِيَّة:

فَق ال دعوني سَجدتين وأرعدت "مرة" في قول الحطيئة:

وَسَالًمَ مَارَّتَين فَقُلَاتُ مَهَالاً يقول على بن أبى طالب عليه:

دُنيا تَحولُ بِأَهلِها

وقَصْعَة، ولو كان صفة لسكن في الجمع مثل صعبة وصعبات"(٣٠).

في كُ لِّ يَ وم مَ رَّتين

ــهِ إذا كُنتَ فارغاً مُـستَريحا

حَــذارَ الــرَدى أَحــشاؤُهُ وَمَفاصِـلُه

كَفَتَكَ المَرَّةُ الأولى السَّلاما

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۱۱ه) صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، ث٢١٠٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣١١ه) صحيحه ، ج٤ ، كتاب الأنبياء المضمن في كتاب بدء الخلق ، ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) العكبرى (١٩٨٦) إعراب الحديث النبوي، تحقيق عبدالإله نبهان، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط٢، ص٣٢٦.

ونشير إلى أنَّ عَدَّ تثنية اسم المرة، وجمعه تثنية وجمعا للمصدر ليس دقيقا؛ لاختلافهما في الدلالة بصورة تجعل المصدر من اسم الجنس لوقوعه على حقيقة الحدث، وتجعل اسم المرة اسم عين لوقوعه على العين المنتمية إلى حقيقة الحدث.

ونرى أنه إذا لم تكن تثنية اسم العين المنتمية إلى جنس، وجمعه، تثنية، وجمعا لاسم الجنس الذي تنتمي إليه؛ فلا تُعَدُّ تثنية اسم المرة، وجمعه تثنية، وجمعا للمصدر، فإنه لا يمكن أن يقال: إن تثنية "نخلة" التي تمثل اسم عين، وجمعها تثنية، وجمعا لاسم الجنس نفسه، وهو "نخل"، وكذلك لا يمكن أن يقال: إن تثنية "ركعة"، وجمعها تلك التي تعد اسم مرة تثنية، وجمعا للمصدر "ركوع".

# ثالثًا.الصفة والمنسوب

يرد العدد بالإفرا، والتثنية، والجمع في كل من الصفة، والمنسوب، وفي ذلك دليل على دلالة أولى وأساسية.

ويرتبط العدد بدلالة العين الواردة في الصفة والمنسوب دون غيرهما من الدلالات الثابتة فيها؛ إذ ليس الإفراد، والتثنية، والجمع للحدث الوارد في الصفة، أو لدلالة المنسوب إليه، بل هو لدلالة العين، التي يقع عليها الصفة أو المنسوب.

وفيما يأتي أمثلة لقبول حالات العدد في الصفة:

#### ١. اسم الفاعل

- للمفرد، كما في قوله على ﴿ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَ ۚ ﴾ ('')، وقوله على ﴿ هُو اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى ﴾ ('')، وقوله على ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ ('').

- للمثنى، كما في قوله على ﴿ فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ﴾ (أ)، وقوله عَل ﴿ رَبَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ (٥)، وقوله عَلى ﴿ إِذْ يَنَلَقَى َالْمُتَلَقِيّانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) سورة هود (٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر (٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر (١٧).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (١٢٨).

<sup>(</sup>٦) سورة ق (١٧).

- للجمع، كما في قوله عَلَى ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ﴾ (١).

#### ٢. صيغة المبالغة

- للمثنى، كما في قوله عَلَى ﴿ فِيهِ مَاعَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ (٥).

- للجمع، كما في قوله الله ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ (١) ، وقوله على ﴿ وَمِن شَكِّر النِّسَآءَ ﴾ (١) ، وقوله على ﴿ وَمِن شَكِّر النَّفَ ثَنْتِ فِي الْمُقَدِ ﴾ (٧) .

# ٣. اسم المفعول

- للمفرد، كما في قوله ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ (١)، وقوله ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ (١)، وقوله ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ (١).

- للمثنى، كما في قوله على ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (١١).

\_ للجمع، كما في قوله على ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّهُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴾ (١٢)، وقوله على ﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويِتَاتُ أَبِيمِينِهِ ۚ ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة ص (٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (٢٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب (٧٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن (٦٦).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء (٣٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الفلق (٤).

<sup>(</sup>A) سورة الفيل (۵).

<sup>(</sup>۹) سورة المعارج (۲۸).

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>١٠) سورة القارعة (٤).

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة (٦٤).

<sup>(</sup>١٢) سورة الواقعة (٤٩ ـ٥٠).

<sup>(</sup>١٣) سورة الزمر (٧٦).

#### ٤. الصفة المشبهة

- للمضرد، كما في قوله على ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَدُلِ ﴾ (() ، وقوله عَلى ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (() ، وقوله على ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (() ، وقوله على ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْ لا وَمِنَ ٱلصَّدِيمِينَ ﴾ (() .

- للمثنى، كما في قوله الله عَنَا الله الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

- للجمع، كما في قوله على ﴿ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۚ ﴾ (٥)، وقوله على ﴿ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ ﴾ (١)، وقوله على ﴿ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ ﴾ (١)، وقوله على ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ (٧).

#### ٥. اسم التفضيل

- للمفرد، كما في قوله الله المُ الْأَشْقَى الله الله الله المُثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ اللهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ اللهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ اللهِ اللهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمُثَالُ الْمَثَلُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ اللهُ وَاللهِ اللهِ الْمَثَلُ اللهُ اللهُ

- للمثنى، كما في قوله على ﴿ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ (١١)، وقوله على ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيكَيْنِ ﴾ (١١)، وقوله على ﴿ فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِينِ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال (٥٢).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد (٢٨).

<sup>(</sup>٥) سورة النور (٢٦).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٤).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (١٩٣).

<sup>(</sup>٨) سورة الأعلى (١١).

<sup>(</sup>٩) سورة النحل (٦٠).

<sup>(</sup>١٠) سورة العنكبوت (٤١).

<sup>(</sup>۱۱) سورة المائدة (۱۰٦).

<sup>(</sup>١٢) سورة التوبة (٥٢).

<sup>(</sup>۱۳) سورة المائدة (۱۰۷).

- للجمع، كما في قوله على ﴿ لَا جَرَمُ أَنَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ (١)، وقوله على المجمع، كما في قوله على ﴿ وَمَا نَرَيْكَ ٱلْبَعْكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْكَا بَادِى ٱلرَّأْي ﴾ (١).

ونرى في علاقة دلالة العدد بدلالة العين في المشتق العامل تأكيدًا لكون دلالة العين هي الدلالة الأولى والأساسية، وهي المقصودة من المشتق العامل؛ حيث إن وجود دلالة العين دلالة أساسية، استلزم وجوب وجود العدد اللازم للعين، أي إن ضرورة وجود العدد دليل على أن العين هي الدلالة الأساسية، كما أن وجوب وجود النوع دليل على أن العين هي الدلالة الأساسية، ونرى في خصوص دلالة النوع دليل على أنَّ العين هي الدلالة الأساسية. ونرى في خصوص دلالة العدد بدلالة العين ما يُؤَكِّدُ رؤيتنا التي تَتَمَثَّل في كون العين هي الدلالة الأساسية؛ فوقوع الإفراد والتثنية، والجمع دلالة العين هو الذي يُؤكِّدُ كونها الأولى.

وقد وردت حالات العدد المختلفة في المنسوب؛ مِمَّا يدل على وجود العين، وذلك مثلما دَلَّ ورودُها في الصفة على وجود دلالة العين.

ونشير إلى أن الأصل في الصفة، والمنسوب التعدد لا التوحد؛ فكل منهما يخص أفرادا مُلابسة للحدث أو منتمية إلى المنسوب إليه، أي إن كلا منهما ليس للحقيقة كلها بوصفها عينا، مثل اسم الجنس بنوعيه العيني والمعنوي، ولا تحتاج الصفة، والمنسوب إلى تصور الأنواع لقبول التثنية، والجمع؛ فالأصل فيهما التعدد.

وفيما يأتي نماذج لحالات العدد الواردة للمنسوب في القرآن الكريم في: ٢. الاسم المنسوب

\_ الإفراد، كما في قوله على ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَ دُرِّيٌّ ﴾ (أ) وقوله على ﴿ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ﴾ (أن) وقوله على إسرائيل، السّامرة في السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم ((٥) . والتثنية: لم ترد تثنية للمنسوب في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) سورة هود (۲۲).

<sup>(</sup>٢) سورة هود (٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٣٥).

<sup>(</sup>٤) سورة طه (٨٥).

<sup>(</sup>٥) الزمخشري (١٩٧٩) الكشاف، ج٣، ص٨١.

# - الجمع، كما في قوله على ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ ((). رابعًا . المشتق غير العامل

ترد في المشتق غير العامل دلالة العدد؛ حيث يلزمه الإفراد إلا أن تدخله لواحق التثنية، أو الجمع، أو أن يوضع في قالب جمع التكسير.

وجاء في المشتق غير العامل جمع تكسير، وجمع مؤنث سالم، وامتنع عنه جمع المذكر السالم؛ لخروجه مما يعقل إلى ما لا يعقل الذي لا يجوز جمعه بالواو والنون؛ فقد قرروا فيما يمتنع جمعه بالواو والنون أن عامة المؤنث، وما لا يعقل لا يجمع بالواو، وإنما يُجْمَع بغير واو، إما بالألف والتاء، وإما مكسرا<sup>(1)</sup>. أي إن امتناع جمعه جمع مذكر سالمًا يرجع إلى تخلف شرط ما يُجْمَع جمع مذكر، وهو كونه علمًا لمذكر عاقل، عاريًا من تاء التأنيث، والتركيب أو... كونه صفة لمذكر عاقل، عارية من التاء، ليست (كأحمر) في التأنيث بفعلاء، ولا كسكران في التأنيث بسكرى، ولا كصبور ومِذْكار وقتيل، واتحاد لفظ المذكر والمؤنث (٥).

وليس الامتناع امتناعا عن مطلق الجمع؛ إذ لم تتخلف دلالة العين التي تُعَدُّ شرطًا لورود الجمع أو لورود دلالة العدد لكلها بأي حال من أحوالها، أي لورودها إفرادا، أو تثنية، أو جمعًا، ويَدُلُّ على ذلك ورود التثنية فيها ـ على ما أشرنا آنفًا ـ ورود الجمع مكسرًا، أو جمع مؤنث سالماً.

ويفيد تحليل النماذج الواردة في التثنية، والجمع مكسرًا، وسالمًا على خصوص دلالة العدد بدلالة العين المتمثلة في الآلة، أو الزمان، أو المكان، فلا علاقة للعدد إفْرادًا، وتثنية، وجمعا مُكَسَّرًا، وسالمًا بدلالة الحدث.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٣٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن (١٧).

<sup>(</sup>٤) **ابن جنى** (١٩٨٧) علل التثنية ، تحقيق صبيح التميمي ، بيروت: دار أسامة ، ط١ ، ص٧٠.

<sup>(</sup>٥) ابن مالك (١٩٧٥) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ص٢٨.

ورد جمع المشتق غير العامل جمع مؤنث سالمًا في اسم المكان في القرآن الكريم، وذلك في قوله في لو يَجِدُون مَلَجَا أَوْ مَعَنرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمَ الكريم، وذلك في قوله في لو يَجِدُون مَلَجَا أَوْ مَعَنرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمَ يَجُمَحُونَ في ((). كما ورد جمع المشتق غير العامل جمع تكسير في اسم الآلة في القرآن الكريم، وذلك كما في قوله في في في السَّمَاءَ الدُّنيَا بِمَصَيِيحَ وَحِفْظاً ذَلِك تَقَدِيرُ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ في (())، وقوله جمل وعلا في وَأَنّا كُنّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ في (()). قال الأصفهاني "المقعد: مكان القعود وجمعه مقاعد" ()

ويُعَدُّ المشتق غير العامل برفضه الجمع بالواو والنون مشابهاً لاسم العين في ذلك، ومخالفًا للمشتق العامل؛ حيث إن ما يُجْمَع جمع مذكر سالمًا لا يخرج عن كونه عَلَمًا لعين عاقلة، أو صفة لها، أو اسمًا منسوبًا، ولا يُجْمَع اسم العين، ولا المشتق غير العامل بالواو والنون.

#### خامسًا.العلم

ترد الأعلام للأعيان المفردة كما في: محمد، جبريل. ولا يعد خِنْدِف عَلَمًا لجمع مع وروده لقبيلة؛ ذلك أن اسم الجمع مفرد على المستوى الصرفي، كما أشرنا من قبل عند تحقيق جانبه الدلالي (٥). ولا يُعَدُّ علم الجنس علمًا للجمع ـ كذلك ـ لوقوعه على الحقيقة التي تشتمل عليها الأفراد المنتمية إليها.

وقد أورثت العلَمَ مسألةُ نَقْلِهِ مجيءَ علامة التثنية، والجمع، وقوالب الجمع مع العلم المفرد، وذلك حين يكون العلم منقولاً عن مثنى، أو جمع سالم، كما في ظَبْيَان اسم رجل، وعرفات، وكلاب، وأنمار.

وقد قبل العلم ـ الذي تضعه اللغة للمفردات ـ أن يُثنَّى، وأن يُجْمَع كما يأتي: ـ التثنية: وهي لا ترد في العلم إلا بعد تنكيره، قال بعض النحاة: "لا يُثنَّى العلم باقيًا على علميته بل ينكر ثم يُثنَّى"(١). واستدل بعض النحاة على طروء التنكير في العلم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الجن (٩).

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني (١٣٢٤ه) المفردات في غريب القرآن، ص٤١٩.

<sup>(</sup>٥) ص ص١٧٨ ـ ١٨١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج١، ص٦٧.

مع التثنية بقبول العلم المثنى لأداة التعريف "أل"، قال: "ومتى أردت إلى تثنية المعرفة، فلا بد من تنكيرها، نحو: "زيد" تقول "زيدان"، فلم تُثَنَّ حتى جعلت "زيدا" مثل "رجل"، والدليل على ذلك دخول الألف واللام عند إرادة التعريف، وإن لم ترد التعريف قلت: "زيدان" "(١).

وقبول العلم للتثنية يعني قبول معنى العلم للتثنية، أما ألفاظ الأعلام فليست سواء في هذا الأمر؛ إذ منها ما يقبل لفظه التثنية، وهو ما لم يركب تركيبا إسناديا أو مزجيا، كما أن منهما ما لا يقبل لفظه التثنية؛ الأمر الذي يعالج باستخدام كلمة ذو مضافة إلى العلم مع إيقاع التثنية عليها.

وقد تستخدم لمعنى التثنية وسائل سياقية أخرى، قال بعض النحاة ينفي إيقاع التثنية على لفظ العلم المركب تركيب مزج: "لا يُثَنَّى المركب تركيب إسناد اتفاقا، وكذا ما في حكمه، كأنما سمي به. واختلف في تثنية المركب تركيب مزج، نحو: بعلبك، وسيبويه. وصحح أكثرهم المنع لشبهه بالمحكي ولعدم السماع"(). قال بعضهم في استخدام وسائل سياقية لإيقاع التثنية على العلم الذي امتنع لفظه من التثنية، وهي المركب "فإن أريد الدلالة على اثنين، أو اثنتين مِمًّا سُمِّيَ بهما أضيف إليهما ذوا أو ذواتا "(). وقال الفارسي عن استحضار هذه الوسائل في التثنية والجمع كذلك: "جئت بشيء يُعلَمُ أنَّهُ مُثَنَّى أو مجموع وهو "ذوا وذوو" وما أشبه ذلك"().

ولا يقبل نوع آخر من العلم ليس مركباً التثنية، وهو العلم المنقول عن مثنى أو ملحق به، قال بعض النحاة: "فإذا قيل كيف تثني "عشرين" اسم رجل ؟ قلت: ذوا عشرين، أو كلاهما عشرون، وكذلك سبيل مسلمين، وكل هذا على مذهب من حكى حال التثنية والجمع في التسمية "(٥).

<sup>(</sup>۱) **ابن أبي الربيع** (۱۹۸٦) *البسيط في شرح جمل الزجاجي*، ج١، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابن أم قاسم المرادى، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج١، ص٨١.

<sup>(</sup>٣) الصبان، حاشيته على شرح الأشموني، ج١، ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) الفارسى، المسائل المنثورة، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) **الرماني**، شرح كتاب سيبويه، قسم الصرف، ج١، ص٢٠٦.

ويدل قبول العلم للتثنية على دلالة صرفية، وهي وقوع الأعلام على الأفراد، وعلى موافقته لأسماء الأعيان التي تقبل التثنية في هذه المسائل الصرفية؛ ولذلك تعد التثنية تفريقًا بين الاسم، والفعل، والحرف وتوحيدًا بين العلم واسم العين.

- الجمع: يقبل الاسم العلم الجمع مثلما يقبل التثنية؛ لكونه قد وضع للمفرد؛ فإن الأوجه الثلاثة: الإفراد، والتثنية، والجمع أوجه حقيقة واحدة وهي العدد، وهي تتعاور مع الألفاظ المعبر بها عن الأعيان، سواء أكانت أسماء أم أعلاما، وقبول المدلول لأحد أوجه العدد يعني قبوله للأوجه الأخرى، إلا أن يكون اللفظ المشار به إلى المدلول مِمَّا يَخُصُّ وجْهًا معينًا، نحو: "كلا" التي لا يقبل الإفراد ولا الجمع مع كونها تدل على اثنين؛ وذلك لأنها لفظ خاص بوجه التثنية، وللنحاة تفصيل لشروط التثنية، والجمع يرصدون بها علاقة المدلول، والشكل الخاصين بالكلمات بالتثنية والجمع، فليست شروطهم عن التثنية والجمع إلا حالات دلالة أو مواصفات شكل.

وقد ورد جمع الأعلام جمع تصحيح وجمع تكسير كما ورد جمع بعض الأعلام جمع تصحيح فحسب، وقد تَحَدَّتُوا عن هذين النوعين:

- 1. ما يجوز فيه التصحيح والتكسير: قال بعضهم: "إذا جمعت اسمًا علَمًا، فإن شئت جمعته بالواو والنون، وإن شئت قلت: الأزياد والأبكر والبكور... وإذا جمعت اسم امرأة، فأنت بالخيار فيه، إن شئت كسرَّتُه على ما كسرَّتَ عليه الأسماء للجميع، وإن شئت جمعت بالألف والتاء، فقلت في "دعد": "دعدات"، وفي "هند": "هندات"، وإن شئت قلت: الدعود، والمنود، والأدعاد، والأهناد (۱).
- ٢. ما يلزم فيه التصحيح: يلزم جمع بعض الأعلام جمع تصحيح مذكرا أو مؤنثا،
   قال بعض النحاة عَمَّا يلزم جمعه جمع مذكر سالما:

"ومن قال الحارث والعباس، فجعل الاسم كأنه الشيء بعينه، لم يجز أن يُكَسِّرَه تكسير الأسماء، فلا يقول الحوارث، فيجعله كالقوادم، ألا ترى أن إلزامه لام التعريف دلالة على إجرائه إياه مجرى الصفة، وإذا كسيّرة تكسير الاسم جعله بمنزلة غير الصفة، فيتدافع أن يلزم شيئين كل واحد يمنع

<sup>(</sup>١) الزبيدي (١٩٧٥) الواضح في علم العربية ، ص٢٢٦ ـ ٢٢٧.

الآخر ويدفعه، كما لم يجز تحقير فلوس وجمال؛ لأن هذا الجمع للتكسير والتحقير للتقليل؛ فلا يُجْمَع على الاسم ما يدفع كل واحد للآخر"(١).

وقال بعض النحاة عما يلزم جمعه جمع مؤنث سالما "فإن كان من آخر الاسم هاء التأنيث، لم يجز جمعه إلا بالتاء كان اسم رجل أو امرأة، نحو: طلحة وحمزة تقول: "الطلحات والحمزات"(٢).

ولا يختلف جمع التصحيح عن التكسير دلالة؛ فكلاهما يدل على الجمع. ولم يَعُد لمسألة جمع القلة وجمع الكثرة موضع في الدرس اللغوي الحديث بعد أن كان يتم التفريق بين جمعي التصحيح والتكسير من خلال مسألة القلة والكثرة. قال بعض الدارسين: "جمع التكسير قد يكون مدلوله عدداً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة، وقد يكون مدلوله عدداً لا يقل عن ثلاثة، ولكنه يزيد على العشرة، ولكل دلالة صيغة معينة. أما جمعا التصحيح فمدلولهما الغالب عند سيبويه عدد محدود لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة؛ فهما يدلان على القلة التي يدل عليها أحد نوعي جمع التكسير، ولا يدلان على الكثرة إلا بقرينة أخرى خارجة عن صيغتهما، فليس لها صيغ تَدُلُّ على القلة أو على الكثرة كالصيغ التي في جمع التكثير لهذين النوعين، لكن الأرجح أن جمعي التصحيح لا يختصان بالقلة، وإنما يصلحان للقلة والكثرة عند خلو الكلام من قرينة تُعَيِّنُ الجمع المحدهما دون الآخر"."

ونرى أن الأعلام المختلفة قد تَوزَّعَتْ على لاحقتَي الجمع وقوالبه توزيعًا غير مُفَسَّرٍ على انضباطه ودقته، ولا يحمل أصناف الجموع فروقًا دلالية بينها مع توزعها على أصناف العلم المختلفة دلالة أو شكلاً.

ولا ترد التثنية في العلم إلا بعد التنكير لا يرد الجمع في العلم إلا بعد التنكير لذلك، ودليل التنكير كذلك قبول أل، قال بعض النحاة: "وكل مثنى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللام... ويا زيدون مثل يا هاربون"(٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) الفارسي (۱۹۸۵) المسائل البصريات، ج٢، تحقيق ودراسة محمد الشاطر أحمد محمد، القاهرة: مطبعة المدني، ط١، ص٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) الزبيدي (١٩٧٥) الواضع في علم العربية ، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) **عبدالعال** (١٩٧٧) جموع التصحيح والتكسير، ص٣٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الحاجب (١٩٨٥) الأمالي النحوية ، ج٢ ، ص١٦٧.

ومتى قام مانع لفظ ي من الجَمْعِ اللفظي للعلم جاز إيراد الجمع من خلال السياق، كأن تستخدم كلمة "ذو" مجموعة مضافة إلى العلم المراد جمعه مِمًا لا يصلح لفظه لقبول الجمع وذلك كالعلم المركب تركيباً إسنادياً أو مزجياً، وكذا العلم المنقول عن جمع مذكر سالم. قال أبو حيان: "وما امتنع جمعه كالمسمى بجمله وما أشبهها أو بمجموع بالياء والواو والنون يُتوَصَّلُ إلى جمعه إن كان يعقل بذي، تقول: جاءني ذوو تأبط شراً وذوو إنَّمَا لرجل يُسمَى إنما وذوو زيدين... ومن منع جمعه سيبويه، والمُسمَى بالمركب تركيب مزج، قالوا: "ذوو سيبويه وذوو معد يكرب" وما أوهم الجمع وليس بجمع... وإن كان لا يعقل قيل في جمعه: "بنات كذا، وأخوات كذا، وذوات كذا"، ويعامل في ذلك معاملة المؤنث (۱).

ويُؤَكِّدُ قبول دلالة العلم للجمع ما دَلَّ عليه من دلالة صرفية تَتَمَثَّلُ فِي وقوع الأعلام على الأفراد، وعلى عدم مخالفتها لأسماء الأعيان التي تقبل التثنية والجمع. وتُفَرِّقُ التثنية والجمع بين الاسم، والفعل، والحرف، ويفيدان وحدة العلم واسم العين.

# سادسًا. الضمير

تثبت سمات العدد إفرادا، وتثنية، وجمعًا في الضمير بأقسامه المختلفة؛ فالضمائر "أنا وأنت وهو، وهذا وهذه، والذي، والتي" تشير إلى أعيان مفردة، كما تشير الضمائر "أنتما، وهما، وهذان، وهاتان، واللذان، واللتان" إلى أعيان مثناة.

والضمائر "أنتم، وهم، وهمؤلاء، والدين، واللاتي" تشير إلى أعيان مجموعة، فضلاً عن صلاحية "نحن" للإشارة بها إلى عينين، أو أكثر.

وتثبت بثبوت سمات العدد هذه موافقة الضمير للاسم في الدلالة موافقة تجعل من الضمير مجرد قسم من أقسام الاسم، وتنفي كونه قسيما للاسم؛ حيث إن هذه القيمة الصرفية ترد مع الأقسام التي ترد دلالة العين فيها دلالة أولى وأساسية، ومقصودة، أي مع قسم الاسم الذي يشير إلى العين، التي يختلف ما تَتَقَوَّمُ به من الدلالات من قسم من أقسام الاسم الفرعية إلى آخر؛ حيث تَتَقَوَّمُ مع اسم العين بحقيقة الجنس المادي الذي تنتمي إليه، ومع اسم المرة بحقيقة الجنس المعنوي (الحدث) الذي تنتمي إليه، ومع اسم الجنس تَتَقَوَّمُ العين بكونها الحقيقة، سواء

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (۱۹۸۹) *ارتشاف الضرب*، ج۱، ص٢١٦ ـ ٢١٧.

أكانت حقيقة مادية، كما في اسم الجنس العيني، أو معنوية، كما في المصدر، ومع صفة الضمير من خلال الموقف الكلامي، أو الإشارة، أو الصلة.

ويمكن تسجيل الاختلاف الوارد بين تثنية الضمير وجمعه فيما يأتى:

- وقوع التثنية والجمع في الضمير على دلالته لا لفظه؛ إذ يختلف لفظ الضمير حال التثنية، أو الجمع عنه حال الإفراد؛ الأمر الذي ينفي كون التثنية، والجمع في الضمير على الوجه الذي تكون عليه في غيره؛ إذ يَتَغَيَّرُ لفظ الضمير في التثنية، والجمع عنه في المفرد، ولا يكتفي ببعض الاختلاف، ومثاله الضميران "أنا، ونحن"، والضميران "هذا، وهؤلاء". ويمكن جَعْلُ هذه الحالة صورة لأداء البنية للدلالة على الجمع؛ فلم تستفد دلالة الجمع من لاصقة، أو قالب.

- انتباه النحاة الأوائل إلى مخالفة الضمير لغيره من الأسماء في التثنية، والجمع، قال بعض النحاة يُسبَجِّلُ معالجة النحاة للتثنية في ضمير الإشارة: "وقد اختلف النحويون في هذه التثنية، فذهب قوم إلى أنها تثنية صناعية... وذهب آخرون إلى أنها ليست تثنية صناعية، وإنما هي صيغة للتثنية، كما صيغت "اللذان، واللتان" للتثنية (۱).

اعتماد عدم إقرار النحاة التثنية، والجمع في لفظ ضمير الإشارة والاسم الموصول على أمرين، هما: الدلالة، والشكل. قال بعضهم عن امتناع التثنية فيها بسبب الدلالة: "اعلم أن أسماء الإشارة، نحو: هذا، وهذه والأسماء الموصولة، نحو: الذي، والتي لا تصح تثنية شيء منها من قِبلِ أن التثنية لا تلحق إلا النكرة؛ وذلك أن المعرفة لا تصح تثنيتها من قِبلِ أن حد المعرفة ما خَصَّ الواحد من جنسه، ولم يشع في أمته، فإذا شورك في اسمه، فقد خرج من أن يكون علمًا معروفًا، وصار مشتركًا شائعًا. فإذا كان الأمر كذلك، فلا تصح التثنية - إذن - إلا في النكرات دون المعارف... وأسماء الإشارة والموصولة لا يجوز أن تنكر، ولا يجوز أن يُثنَّى شيء منها (٢). ثم قال عن امتناع عد "هذين واللذين" تثنية لـ "هذا، والذي" بسبب الشكل: "ويدلك على أن ما كان من الأسماء لا يمكن تنكيره، فإن تثنيته غير جائزة، وأنهم يصوغون له في التثنية أسماء مخترعة ليس على حد "زيد وزيدان"، قولهم "أنت وأنتما وهي وهما،

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن جني (١٩٦٥) علل التثنية، تحقيق عبدالقادر المهيري، حوليات التونسية، ع٢ (١٩٦٥)، ص٣٧.

وضربتك وضربتكما"، فكما لا شك في أن "أنتما" ليس تثنية هذا، وإنما هو اسم صيغ ليدل على التثنية ، ويدل على التثنية، وهو غير مثنى على حد زيد وزيدان(۱).

لا ينفي اقتصار إقرار النحاة بوجود التثنية في الضمير على الدلالة لا اللفظ ما يستدل بالتثنية، وكذا بالجمع عليه من كون التثنية والجمع يفيدان وقوع دلالة الكلمة على عين، أي يفيدان اسمية الكلمة؛ إذ إن الدلالة قد احتفظت بقبولها التثنية والجمع كما في: "أنتما ـ أنتم، وهذان ـ هاتان ـ هؤلاء، واللذان ـ اللتان ـ الذين ـ اللاتي"، ولو كان امتناع التثنية والجمع من الضمير واقعا لعدم صلاحية دلالته على التثنية والجمع مطلقا، أي بالتثنية والجمع الصناعيين، أو من خلال التثنية والجمع الوضعيين، أي باختراع ألفاظ له يدل بعضها على التثنية، وبعضها الآخر على الجمع، ولو امتنع الضمير والجمع مطلقا بسبب دلالته لاستفدنا انتفاء دلالة العين منه، وإذا لم ينتف إلا التثنية، والجمع الصناعيين، وبقيت التثنية، والجمع الوضعيان واقعَيْنِ على المدلول، فإنَّ دلالتَي التثنية والجمع باقيتان على إفادتهما وجود دلالة العين في الضمير.

# سابعًا.المبهم

توجد بالاسم المبهم دلالات العدد؛ الإضراد والتثنية والجمع؛ وذلك لوجود دلالة العين فيه، أي إنه لا يفتقد إلا دلالة الجنس التي تُقوّمُ دلالة العين الواردة فيه؛ فالنقص في دلالته قائم في الدلالة الأساسية له (التقسيمية)، لا في الدلالة الثانوية (التصريفية).

ولا يخرج عن اشتمال الاسم المبهم على دلالة العدد التصريفية إلا كنايات الأعداد، نحو: "كم وكذا"؛ حيث لا تظهر دلالة عدد في كناية الأعداد، وكذا الظرف الصالح للزمان والمكان، نحو: "قبل وبعد".

ومن تثنية المقدار المبهم ما يُمَثِّلُ به النحاة في سردهم للمقادير المختلفة، وهو منوان عسلاً وتمرًا"، وهو مثال يكشف عن جواز تصوُّر العدد غير مفرد في المقادير.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٥١.

ولا تحتاج المقادير، نحو: فدان، وجرام، وقدح، ونحوها إلى أمثلة تثبت خروجها من الإفراد إلى التثنية أو الجمع، وليس أدل على وضوح ورود التثنية والجمع في المقادير من إجازة البحث اللغوي الحديث لجمع الكلمة المعربة الدالَّة على مقدار جمع مؤنث سالمًا؛ إذ في ذلك تقرير لجمع الكلمة الأصلية جمع مؤنث سالمًا. لقد أورد البحث اللغوي الحديث أن "الكلمات المعربة تبقى كما هي، وتجمع جمع مؤنث سالمًا مثل مارستان، ومارستانات، وكيلو متر من هذا الباب؛ وعلى ذلك يَصِحُ جمع جمع مؤنث سالمًا على: كيلو مترات "(۱).

وقد قصر النحاة التثنية والجمع في الأعداد على بعض ألفاظها، وهي مائة، وألف، قال بعضهم: "ولا يُتنَّى، ولا يُجْمَعُ من أسماء العدد إلا مائة، وألف، تقول: مائتان، ومئات، ومئون، وألف، وألفان، وآلاف، وألوف. وقد سمع تثنية واحد، وجمعه، قال:

فَلَمَّا اِلْتَقَيْنَا وَاحِدَيْنِ عَلَوْتُهُ بِذِي الْكَفِّ إِنِّي لِلْكُمَاةِ ضَرُوبُ<sup>(۲)</sup> وقال الكميت: كَعَى وَاحِدَيْنَا (۲).

ولعل قلة تثنية واحد ترجع إلى أداء لفظ العدد اثنين لمُثَنَّى واحد ، كما ترجع قلة جمع واحد إلى الاستغناء عنها كثيراً بجمع أحد وهو آحاد.

امتناع تثنية الأعداد من ثلاثة إلى تسعة لقيام مضاعفها مقام تثنيتها؛ إذ تغني سنة عن مثنى ثلاثة، وثمانية عن مثنى أربعة... إلخ. ولا تجمع هذه الأعداد لأن الجمع لا يحدد المقدار بالضبط؛ إذ يصلح لثلاثة وما فوقها، فإذا أريد جمع ثلاثة كان سيقال ثلاثات التي تغني عن آحاد؛ حيث لا وجه لتحديد هذه الآحاد بأنها جمع ثلاثة؛ إذ إنها جمع لثلاثة ولأربعة ولخمسة... إلخ. ولا يخفى أنه يمكن التعبير عن مجموعات مكونة من ثلاث بالعدد المعدول ثلاث.

(٢) ذكر ابن منظور أن ابن الأعرابي قد أنشده. ابن منظور، لسان العرب، مادة (و. ج. د.)، مج٣، ص٤٤٦. السيوطي، المرب، ج٢، ص١٣١، وروايته (للحماة).

\_

<sup>(</sup>۱) مجمع اللغة العربية بالقاهرة (۱۹۷۵) "جمع كيلومتر وتمييزه باعتباره كلمة واحدة"، في أصول اللغة، إخراج وضبط محمد شوقى أمين ومصطفى حجازي، القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ط١، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) أبو حيان (١٩٨٩) ارتشاف الضرب، ج١، ص٣٧، والبيت للكميت. الكميت بن زيد الأسدي (١٩٦٩) شعر الكميت ابن زيد الأسدي، جمع وتحقيق داود سلوم، القسم الأول، ج٢، بغداد: مكتبة الأندلس، ٤١٩.

وإذا كان جمع العدد يفوق ما يدل عليه آحاد قيل عشرات التي نرى ورودها على نحو ورود مئات، وألوف.

ونرى أن عَدَمَ جَمْعٍ كُلِّ ألفاظ العدد يرجع إلى أن العدد يَدلُلُّ على المقدار المحدد، والجمع يَدلُلُّ على أكثر من ثلاثة بلا تحديد، وإذا كان الجمع لا يُحَدِّدُ المقدار بالضبط، فليس ثَمَّة حاجة إلى جعل الجمع خاصًّا بلفظ ثلاثة، أو أربعة، ونحو ذلك؛ إذ يكفي أن يقال: آحاد؛ ليفهم أنه جمع واحد واثنين وثلاثة، كما يكفي أن يقال عشرات؛ ليعرف أنه جمع عشرة، ولا وجه ـ في نظرنا ـ لأن ينص على أن الآحاد جمع واحد، أو اثنين أو ثلاثة؛ فالجمع لن يحدد المقدار بالضبط، ولن يضيف لفظ المقدار واحد، أو اثنين، أو ثلاثة إذا جمعت، ولم يستخدم لفظ آحاد دلالة عديدة معينة؛ إذ لا تجاوز ثلاثات دلالة آحاد إلا بما يستغني عنه بالعدد المعدول ثلاث الذي يفيد مجموعات كل واحدة تتكون من ثلاثة. وقد سبق أن أشار العمل إلى أن تثنية العدد اثنين، وثلاثة، وأربعة، ونحوها تكون بمضاعفاتها من الأعداد،

على أن الذي يُؤكدُه العمل هو ورود دلالة العدد تبعا لوجود دلالة العين، وكون بعض العدد هو الذي يقبل التثنية والجمع يُثبتُ للعدد كله دلالة العين هذه؛ إذ لو كان ما انتفى تثنيته وجمعه من الأعداد قد انتفى تثنيته وجمعه لعدم ورود دلالة العين فيه لانتفى التثنية والجمع من كل الأعداد، ولما جاز التثنية والجمع في أي عدد؛ وذلك لأن دلالة العين إما أن تثبت للأعداد كلها، أو أن تنتفي عنها جميعا؛ إذ لا تثبت دلالة العين لبعض أفراد قسم ما لا بعضه الآخر.

#### ثامنًا.الفعل

1. التام: يُثْبِتُ النحاة دلالة العدد في الاسم دون الفعل والحرف، فالاسم هو الذي يُثَنَّى وكذا هو الذي يُجْمَع، يقول ابن جني عن علاقة التثنية بأقسام الكلم: "اعلم أن التثنية للأسماء دون الأفعال والحروف (۱)، وكذا يقول "اعلم أن الجمع للأسماء دون الأفعال والحروف" (قد نفى النحاة وقوع علامة التثنية التي تلحق الفعل على معناه؛ فهي واقعة على ما أسند إليه الفعل، يقول بعضهم: "الفعل لا

<sup>(</sup>۱) ابن جنی (۱۹۷۹) /للمع، ص۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٠٣.

يُثَنَّى، ولا يُجْمَع، وإنما يُثَنَّى ويُجْمَع الفاعل الذي تضمنه الفعل إذا قلت "يقومان" فالألف ضمير الفاعلين اللذين ذكرتهما (() ونرى أن النحاة حينما جعلوا التثنية للاسم لا الفعل قد اعتمدوا على الاستقراء والدلالة؛ إذ وجدوا "نتيجة استقراء كلام العرب أن التثنية خاصية انفردت بها الأسماء؛ ولهذا لم يُثَنَّ الفعل" (()

وقد ظهر اعتمادهم على الدلالة في نقل السيوطي عن بعضهم "والمثنى إنما يكون مدلوله مفردا، نحو: رجل، ألا ترى أن لفظ "رجل" لا يدل إلا على واحد، وإذا قلت: واحد بعينه لم يكن لتثنيته فائدة، وأيضا فإن العرب لم تُتَنِّهِ"(").

وإذا كان الإفراد يُثْبُتُ للأسماء بالعلامة السلبية، أو ما يعرف بقيمة الصفر التي تَتَمَثّلُ في خلو هذه الأسماء من لواحق التثنية، والجمع، وخروجها عن قوالب جمع التكسير، فإن معنى هذا أن ليس ثَمَّ إفراد للأفعال؛ حيث لا تتحقق فيها قيمة الصفر، أو العلامة السلبية الخاصة بالعدد، بخلوها من لواحق الجمع، ولا يرد وخروجها عن أوزان التكسير؛ إذ لا تقبل الأفعال لواحق للتثنية أو الجمع، ولا يرد أي فعل على وزن من أوزان جمع التكسير؛ حتى نقول بانتفاء علامات التثنية، والجمع، وخروجها عن أوزان الجمع دليل على الإفراد المقابل لدلالتي هذه اللواحق، وتلك الأوزان؛ فالعلامة السلبية ترد إذا كانت ثمة علامة إيجابية تثبت وتتخلف. أما إذا لم تكن ثمة علامة معلمة ايجابية تشبت وتتخلف. أما بوصفها علامة سلبية مقابلة لعلامة إيجابية، معنى ذلك أنه ليس ثمة علامة صرفية؛ حتى يكون لتخلفها قيمة دلالية معينة.

الناقص: اتخذت الأفعال الناقصة مسلك الأفعال التامة في أمر العدد؛ فلم ترد لها لواحق تثنية، أو جمع تكسبها تثنية مدلولها، أو جمعه، ولم ترد على قالب من قوالب جمع التكسير. ويعني امتناعها المطلق من علامات التثنية والجمع أن تَخَلُفُها ليس مقيدا بالإفراد، ولا دالا عليه.

<sup>(</sup>۱) ابن السراج، الأصول، ج١، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) محمد سلمان عدنان (١٩٨١) "التثنية في اللغة العربية"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٣٦، ج١، ص٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٣٢٣.

وإذا كان مدلول الأفعال لم يرد على أي حال من أحوال العدد فإن لفظها عكذلك ـ قد خلا من علامة تدل على عدد ما يسند إليه من فاعل، أو نائب عنه، أو اسم مرفوع أسند إليه الفعل ناقصا مثلما يحدث مع النوع الذي ترفضه دلالة الفعل ويقبله لفظه إشارة إلى نوع ما أسند إليه الفعل على نحو ما أشار العمل.

#### تاسعًا.الخالفة

ذهب النحاة في علاقة اسم الفعل بالعدد مذهبًا مخالفًا لمذهبهم في الفعل تامًّا وناقصًا؛ إذ حكموا على بعض أسماء الأفعال بالتثنية، وبعضها بالجمع، وجعلوا التثنية، والجمع دليلا على مخالفة اسم الفعل للفعل، قال بعضهم "فأما الدليل على أن هذه الألفاظ أسماء، فأشياء لا توجد إلا في الأسماء منها... التثنية، وهي من خواص الأسماء... ومنها وجود الجمع فيها في هيهات "والجمع ما يختص بالاسم"(١).

ونرى أن أداة التثنية لم ترد فيما وصفه بعض النحاة بالمثنى من اسم الفعل؛ فليس حرفا الياء والنون في دُه دُرَيْنِ (٢) لإفادة معنى وظيفي، بل هما مجرد حرفَيْ بنية، وإن كانا يشاركان علامة التثنية في المادة اللغوية وفي الموضع المتمثل في ورودهما في آخر الكلمة، ونرى أنهما لو كانا حرفَي التثنية لما لازما الكلمة ولفارقاها مع تخلف دلالة التثنية، أي إنه لو كان ثمَّة لاحقة لجاز تخلفها وثبوتها، ولما وجب ثبوتها على النحو الذي ثبت عليه فيما وردت فيه من أسماء أفعال، نحو: دهدرين، ولَبيّك.

على أن النحاة جعلوا الياء والنون لاحقة، وجعلوا التثنية التي أناطوها بها دليلا على مشابهة اسم الفعل للاسم وخروجه عن الفعل؛ فقد أثبتوا لها دلالة أخرى

<sup>(</sup>۱) ابن جني (۱۹۵۷) *الخصائص*، ج $^{7}$ ، ص $^{6}$  ص $^{1}$ 

<sup>(</sup>Y) يقول الحارث بن زهير: أعطيتُها من مَهْرها دُهْدُرَيْنْ وقد تردد اللغويون بين عده اسم فعل واسما، يقول الزبيدي عنه: "دُهْدُرَيْنِ، بضمّ الدَّالِيْن وفَتْح الراءِ المُشْدَّدة تثية دُهْدُرّ اسمٌ لبطل ، كسرَعْانَ وهيهات اسمٌ لسرَعُ وبَعُد، قال ذلك أبو عَلِيّ. وقيل: دُهْدُرَّانِ لا يُغْنِيانِ عنك شَيئاً. كالدُّهْدُرِّ، وقيل: دُهْدُرَّانِ لا يُغْنِيانِ عنك شَيئاً. كالدُّهْدُرِّ، وقيل: دُهْدُرَّانِ لا يُغْنِيانِ عنك شَيئاً. كالدُّهْدُرِّ، والصَّعيح في هذا المَثل ما رَوَاهُ الأَصمَعِيّ، وهو "دُهْدُرَيْنِ سَعُدُ القيْنُ"، من غير واو عطف... ورَواه أبو عُبِيْدة مَعْمُرُ بن المُثَنَّى "دُهْدُرَيْنِ سَعُدُ القين "، بنصب سَعْد، وذكر أنَّ دُهْدُرَيْنِ منصوب على إضمار فِعْل، وظاهِرُ كلامه يَقْتُضِي أن دُهْدُرَيْنِ اسمٌ للباطلِ تثنية دُهْدُرّ، ولم يجعله اسْماً للفِعْل كما جَعَلَه أبو علِيّ، فكانًه قال اطْرَحُوا البَاطِل وسعَد القين، فليس قولُه بصحيح... ودُهْدُرَيْن تثنية دُهْدُرٌ اسم للباطلِ ". الزبيدي، تاج فكانة قال اطْرَحُوا البَاطِلِ ". المربيدي، تاج

ليست كدلالة التثنية التي تثبت للاسم. قال بعضهم عن دُهْ دُرَيْنِ: "وهذه التثنية لا يراد بها ما يشفع الواحد مِمَّا هو دون الثلاثة، وإنما الغرض فيها التوكيد بها، والتكرار لذلك المعنى، كقولك: بطل بطل فأنت لا تريد أن تنفي كونه مرة واحدة، بل غرضك فيه متابعة نفيه وموالاة ذلك... وكما قال الخليل في قولهم لبيك وسعديك: "إن معناهما أنْ كلما كنت في أمر فدعوتني إليه أجبت، وساعدتك عليه (۱).

ونرى أن التثنية التي يثبتها النحاة في اسم الفعل لا تثبت اسميتها؛ لكون طبيعتها خارجة عن طبيعة التثنية الواردة في الأسماء، كما يرى من يثبتها في اسم الفعل، ونرى أن هذه التثنية في اسم الفعل - إن صَحَّ إطلاق اسم التثنية عليها - ليست إحدى حالات العدد الثلاث المعروفة، ما دامت هذه التثنية ليست التي يشفع بها الواحد، كما نَصَّ النحاة.

أما الجمع الذي أثبته بعض النحاة في اسم الفعل "هيهات"، فقد أشار إليه المعجم اللغوي، يقول: "وقال ابن جني مرة: هيهات وهيهات مصروفة وغير مصروفة جمع هيهة" (٢)، ولم تنقل كتب التراث معجمية ونحوية استعمالا للفظة "هيهات" يمكن أن نلتمس فيها معنى المرة الذي يثبته ابن جني لها. وإذا كانت لفظة "هيهة" قد عدت من أسماء المرة "التي هي من قبيل الأسماء، فإن مقتضى ذلك أن تقع مبتدأ وفاعلا وما إلى ذلك من مواقع الجملة المختلفة التي تقع الأسماء فيها، وهو أمر غير مقصور على هذه اللفظة حتى تجعل اسما للمرة.

وإذا بُحِثَتْ علامة الجمع نفسها التي تَتَمَثَّلُ في الألف والتاء، فإن الذي يظهر عدم موافقتها للألف والتاء التي تكون لجمع المؤنث، وذلك كون أصلها الهاء. وظهور هذا الأصل في النطق، وذلك يخالف أمر ألف وتاء الجمع؛ حيث تُعَدُّ التاء أصلية، ولا يوقف عليها بالهاء كما يحدث في تاء اسم الفعل "هيهات" التي يحكي فيها المعجم اللغوي أن التاء مفتوحة كيف وأصلها هاء... واتفق أهل اللغة أن التاء من

<sup>(</sup>۱) ابن جنى (۱۹۵۷) *الخصائص، ج٣،* ص ص٤٦ – ٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور ، لسان العرب ، مج١٣ ، مادة (هـ. ي. هـ.) ، ص٥٥٤.

هيهات ليست بأصلية أصلها الهاء. قال أبو عمرو بن العلاء: إذا وصلت "هيهات" فدع التاء على حالها، وإذا وقفت فقل: هيهات هيهاه (١٠).

وإذا كان المقرر في أصول النحو أن "من سمع حجة على من لم يسمع "فإن العمل يُقدّمُ سماع أبي عمرو لوقوف العرب بالهاء في "هيهات" على قياس الفارسي بوجوب الوقوف عليها بالتاء مثلما يجب الوقوف على تاء الجمع المؤنث السالم بالتاء؛ وذلك إعمالا للأصل الذي ذكره. ولا يرى القياس لعدم ثبوت كون "هيهات" من جمع المؤنث السالم كما قاس الفارسي بقوله: "ومن كسر التاء فقال: "هيهات" كان عنده جمعا، فإذا وقف عليها قال: "هيهات" فوقف على التاء، لا يكون غير ذلك في قوله؛ لأنها تاء الجمع كالتي في "مسلمات""(٢).

ونرى أن "هَيْهَة" ليست مفرد "هيهات"، بل هي لهجة من لهجات هذه اللفظة حدث فيها أن قصرت الألف (الفتحة الطويلة)، ولم تثبت إلا قصيرة بعد الهاء الثانية وقبل التاء الأخيرة، ولا شك أن في نفي وجود مُفْرَدٍ للفظة "هيهات" نَفْيًا لكون "هيهات" جَمْعًا؛ إذ جمع المؤنث السالم يلزمه مفرد تزاد عليه الألف والتاء. ويقوي كون "هيهة" لهجة في "هيهات" أمران:

الأول: قبول الحركات الطويلة للتغير، وورود ذلك فيها كثيرا. وقد تكفل برصد جزء غير يسير من تغيراتها المختلفة مبحث الإعلال.

الثاني: ورود لهجات كثيرة جدا لهذه اللفظة.

وقد جعل بعض اللغويين هذه اللهجات المختلفة سبعا، ينقل المعجم اللغوي عن "ابن الأنباري في "هيهات "سبع لغات: فمن قال هيهات بفتح التاء بغير تنوين شبه التاء بالهاء ونصبها على مَذْهب الأداة، ومن قال: "هيهاتًا" بالتنوين شبهه بقوله ﴿ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢)، أي فقليلاً إيمائهم، ومن قال: "هيهات شبهه بحذام وقطام، ومن قال: "هيهات شبهه بحذام وقطام، ومن قال: "هيهات بالتنوين شبهه بالأصوات، كقولهم: غاق وطاق، ومن قال: "هيهات لك" بالرفع ذهب بها إلى الوصف، فقال هي أداة، والأدوات معرفة، ومَنْ

<sup>(</sup>۱) السابق، مادة (هـ. ي. هـ.)، مج١٣، ص٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) الفارسي (١٩٨٦) المسائل العضديات، ص ص١٦٨ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٨٨).

رفعها ونَوَّنَ شَبَّهَ التاء بتاء الجمع، كقوله من عَرَفاتٍ، قال: ومن العرب من يقول: "أَيْهات" في اللغات التي ذكرتها كلها، ومنهم من يقول: "أَيْهان" بالنون... ومنهم من يقول: "أَيْها" بلا نون، ومن قال: "أَيْها" حذف التاء، كما حذفت الياء من "حاشَى" فقالوا: حاشَ... وهي في هذه اللغات كلها معناها البُعْدُ، والمستعمل منها استعمالاً عاليًا الفتح بلا تنوين"(١). وقد ذهب الفيروزآبادي إلى أنه يوجد فيها إحدى وخمسون لغة (٢) الأمر الذي يقوى عَدَّ "هيهة" مجرد لغة من لغات هذه اللفظة ليس غير.

وإذا كان التأنيث قد انتفى عن لفظة "هيهات" ـ كما أشرنا في تحقيق علاقة النوع باسم الفعل ـ فإن ذلك تأكيد على انتفاء الجمعية عنها؛ إذ المعروف للاصقة جمع المؤنث السالم التي هي الألف والتاء أنها تفيد دلالتين تصريفيتين، هما: العدد، والنوع معًا، لا العدد فقط، أو النوع فقط؛ ممًّا يجعل انتفاء إحداهما دليلاً على انتفاء كونها لاصقة جمع المؤنث السالم. ونُؤكّدُ أن الألف والتاء ليسا إلا حرفي مبنى، لا حرفي معنى ـ كما أشرنا في حديثنا عن علاقة النوع باسم الفعل.

#### عاشرا.الحرف

يرجع امتناع حالات العدد الثلاث الإفراد، والتثنية، والجمع من الحرف إلى افتقاده دلالة العين التي يصلح لها العدد بحالة من حالاته الثلاث؛ إذ إن العدد من ظواهر الأعيان الخاصة بها، وليس امتناع دلالة العدد في الحرف كامتناعها من بعض الأسماء تبعا لأمور خاصة بهذه الأسماء التي امتنع منها ظهور دلالة العدد، كالبناء ونحوه كما في "مَنْ وما"؛ إذ لا يوافق امتناع العدد من الحرف امتناعه من بعض الأسماء لاطراد الامتناع في كل أفراد الحرف، وعدم اطراد الامتناع في كل الأسماء، وكذلك لورود الامتناع في الحرف تبعا لدلالته وورود الامتناع في بعض الأسماء تبعا للفظها الذي يكون مبنيا، فلا يقبل التَّصَرُّفَ بالتثنية والجمع، بل يظل على حاله إفرادًا، وتثنية، وجمعًا؛ الأمر الذي تختفي فيه دلالة العدد تبعا له، ويدل على ذلك أن الاسم حين يتخلص من البناء وغيره من الأسباب اللفظية التي تمنع على ذلك أن الاسم حين يتخلص من البناء وغيره من الأسباب اللفظية التي تمنع حيث يدل على الإفراد حالة خلوه من لواحق التثنية، والجمع يجوز له أن تظهر فيه دلالة العدد؛

<sup>(</sup>١) ابن منظور ، لسان العرب، مج١٦ ، مادة (هـ. ي. هـ.)، ص ص٥٥٣ ـ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) الفيروزآبادي (١٣٠٢ هـ) القاموس المحيط، ج٤، مادة (هـ. ي. هـ.)، القاهرة: المطبعة الأميرية، ط٣، ص٢٩١.

جمع التكسير، كما يفيد التثنية مع ورود لاحقتها المقررة لها، ويفيد ـ كذلك ـ الجمع بورود إحدى لاحقتي الجمع، أو بوروده في وزن من أوزانه. ولا يخفى عدم رجوع امتناع ظاهرة العدد من الحروف إلى أمر يخص لفظها.

ولعلاقة العدد بالحرف جانب شكلي بالإضافة إلى الجانب الدلالي المشار إليه آنفًا، ويَتَمَثَّل هذه الجانب في مسألة وجود لواحق التثنية، وجمعي التصحيح، وأوزان جموع التكسير؛ إذ لا يقبل لفظه أيًّا من ذلك.

وإذا أريد تسجيل الجانب الشكلى لعلاقة العدد بالحرف قيل: لا تقبل الحروف أيا من لواحق العدد تثنية، أو جمعًا، أو أوزان جمع التكسير.

ويمكن أن يقال باختصار: ليس بين العدد والحروف أي ارتباط دلالي، أو شكلي.

ولا يعدو الرصد السابق لعلاقة العدد بالحرف بجانبيها الشكلي والدلالي تسجيلاً وتحليلاً لاستعمالات العرب للحرف؛ إذ لا يجوز للدرس أن يفترض ما لم يرد أو يحلل بناءً على منطق عقلي لا يؤيده سماع.

## الفصل الثالث

# توزيع سمات التصغير والنسب على الوحدات الأساسية

# المبحث الأول: توزيع سِمَتَي التصغير على وحدات التوزيع الأساسية (أقسام الكلم)

يرتبط التصغير بما يدخله من أقسام الكلم ارتباطًا دلاليًّا، وذلك كغيره من السمات الصرفية التي ندرسها في هذا الباب. ويثبت جمهور النحاة التصغير للأسماء دون الأفعال والحروف (۱).

وقد نَصَّ بعض النحاة على جواز تصغير الفعل، حكى بعض النحاة في حديثه عن الفعل أنه قد أجاز ابن كيسان تصغيره، ومنعه الجمهور (۲). ويعني ذلك حاجة المسألة إلى التحقيق، واستقراء ما ورد من التصغير في مختلف أقسام الكلم وتقديم تفسير دلالي لما ورد، وتفسير ما ورد من تصغير بعض أقسام الكلم على مستوى اللفظ لا الدلالة، وهو ما وقع في تصغير الفعل كما سنوضح.

ونرى ارتباط التصغير بالاسم ارتباطًا دلاليًّا لوجود دلالة العين التي يقتضيها التصغير فيه؛ إذ يقع التصغير على الأعيان حين يراد تحقيرها، أو تعظيمها، أو غير ذلك من الأغراض التي تقع على الأعيان خاصَّةً. ونرى اقتضاء أغراض التصغير لأن تكون دلالة الكلمة الأولى هي العين، وأن اقتضاء أغراض التصغير لهذه الدلالة في الكلمة هو ما أراده النحاة بتخصيصهم التصغير بالأسماء؛ إذ يشير تخصيصهم هذا إلى إدراكهم لطبيعة الأغراض في التصغير ولحقيقة الدلالة في الأسماء.

# أولاً. اسم العين

1. اسم عين للفرد: لا يختلف النحاة حول جواز تصغير اسم العين، كما لا يحتاج وجود دلالة العين فيه وكونها دلالة أولى وأساسية إلى إثبات؛ ولذلك يكتفي العمل بالإشارة إلى ورود التصغير في اسم العين، وعد الارتباط بينهما ارتباطًا دلاليًّا، مع إثبات تأكيد الارتباط الدلالي بين التصغير، واسم العين لوجود دلالة العين، وكونها أولى وأساسية.

<sup>(</sup>۱) ابن جنى (۱۹۷۹) اللمع، ص۲۹.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (١٩٨٩) *ارتشاف الضرب*، ج١، ص ص١٧٠. ١٧١.

اسم عين للجماعة (اسم الجمع): يشير ورود التصغير فيه ـ كما يثبته النحاة من شواهد على ذلك ـ إلى وجود دلالة العين فيه، وكونها دلالة أولى وأساسية؛ إذ ارتباط التصغير باسم يُعَدُّ ارتباطا دلاليا. ويشير ارتباط التصغير باسم الجمع إلى ما قَرَّرَهُ العمل من كون اسم الجمع اسم عين مفرداً صرفيا لا جمع تكسير. وقد كان النحاة يترددون في الحكم عليه بكونه جمع تكسير تبعًا لإفادته معنى الجمع.

وقد استشعر سيبويه خروجه من جمع التكسير من خلال تصغيره، قال: "فالركب لم يُكسَّرْ عليه راكب، ألا ترى أنك تقول في التحقير: رُكين، وسنُفيْر، فلو كان كُسِّرَ عليه الواحد رُدَّ إليه، فليس فَعْلٌ مِمَّا يُكسَّرُ عليه الواحد للجمع (۱).

وورد تصغير اسم الجمع في ديوان العرب، كما في رُكيْب في قول الشاعر: وأَيْس نَ ركيب واضعون رحالهم إلى أهل نار من أناس بأسودا (٢) وقول الآخر:

بَنْيَتُ لهُ بِمُ صبَةٍ مِ ن مالِيا أخشى ركيبا ورجيلا غاديا (٢)

# ثانيًا.اسم الجنس

1. اسم الجنس العيني: نذكر التصغير في اسم الجنس العيني لأمرين، وهما: الأول: الدلالة على كونه واقعا على العين التي هي عين الحقيقة التي تنتمي إليها أفراد مادية محسوسة، كما بين العمل عند تحقيقه لجانبه الدلالي.

الثاني: بيان كونه ليس جمع تكسير للعين التي تنتمي إليه.

أما كون تصغيره دالا على أن دلالته تتمثل في عين الحقيقة، فيرجع إلى كون التصغير من مقتضيات الأعيان؛ إذ الكِبَرُ، والصِّغَرُ، والتَّوَحُّدُ، والتَّعَدُّد، ونحو ذلك مِمَّا تَخْتَصُّ به الأعيان؛ الأمر الذي يجعل في التصغير دلالة على وجود

<sup>(</sup>١) أجاز ابن كيسان تصغير الفعل ومنعه الجمهور ، أ**بو حيان** (١٩٨٩) *ارتشاف الضرب* ، ج١ ، ص ص١٧٠. ١٧١.

<sup>(</sup>۲) سيبويه (۱۹۷۱) *الكتاب*، ج۳، ص٦٢٤.

<sup>(</sup>٣) عبد قيس بن خفاف البرجمي. أبو زيد الأنصاري، نوادره، ص١١٤. الفارسي (١٩٨١) التكملة، تحقيق حسن شاذلي فرهود، الرياض: عمادة شئون المكتبات، ط١، ص١٧٨. ابن بري (١٩٨٥) شرح شواهد الإيضاح، ص٥٦٣.

دلالة العين في اللفظ المُصغَرِّ، وكون هذه الدلالة أولى وأساسية كذلك؛ إذ ترتبط الكلمة بمختلف القيم الصرفية على أساس من دلالتها الأولى والأساسية.

وأما كون التصغير دالا على انتفاء الجمعية في اسم الجنس العيني، فيشير العمل إلى أن النحاة قد ذكروا ورود التصغير في اسم الجنس، قال الفراء في اسم من أسماء الجنس: "النحل أنثى، قال الله على ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّكِ الْوَرَاءِ فِي اسم من أسماء الجنس: "النحل أنثى، قال الله على ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّكِ لِ أَن أَن النَّهِ عَلَى مِن اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وقد جعل النحاة تصغير اسم الجنس دليلا على أنه ليس جمع تكسير، أي إن التصغير يكشف عن دلالة العدد الخاصة باسم الجنس العيني، ويجعلها في الإفراد ما لم تتصل به لواحق التثنية، والجمع؛ فهو مفرد إلا أن تتصل به لاحقة التثنية أو يوضع في وزن من أوزان جمع التكسير، فيقال، مثلا: نخلان، وأبقار.

ويَدُلُّ التصغير على انتفاء الجمعية لعدم ثبوت قوالب جمع لاسم الجنس العيني، وامتناع تصغير جمع الكثرة للتنافي بين دلالة الكثرة، التي ترتبط بجمع الكثرة، والقلة التي تستفاد من التصغير، ولانتفاء لواحق التثنية، وجمعني التصحيح، يقول الرضي مُبيِّناً فساد قول الكوفيين بجمعية اسم الجنس: "وقولهم فاسد من حيث اللفظ والمعنى، أما اللفظ فلتصغير مثل هذا الاسم على لفظه، فلوكان جمعا، وليس على صيغة جمع القلة، لكان يَجِبُ رَدُّهُ إلى واحده"(").

ولا يناقض امتناعُ تصغيرِ الجَمْعِ جَمْعَ المُصَغَّرِ في "شُونِهَات" في بيت المتنبي:

أَرادَت كِلِبٌ أَن تَقُومَ بِدُولَةٍ لِمِن تَرَكَت رَعْيَ الشُويْهَاتِ وَالإِبلِ (٤٠)

وعدم التناقض يرجع إلى أن الممتنع ليس مطلق الجمع بين الجمع والتصغير، وهو بل الممتنع أن تُقلِّلُ مَا بَيَّنْتَ كثرته بصبِّهِ في قالب من قوالب الكثرة بالتصغير، وهو

<sup>(</sup>۱) قائله أحيحة بن الجلاح. القيسي (۱۹۸۷) إيضاح شواهد الإيضاح، ج۲، تحقيق محمد بن حمود الدعجاني، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط۱، ص۲۰۱، ابن جني (۱۹۵۶) *النصف شرح كتاب التصريف،* ج۲، ص۲۰۰. البغدادي (۱۹۷۵) شرح شواهد الشافية، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، بيروت: دار الكتب العلمية، ص۱۵۰.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل (٦٨).

<sup>(</sup>٣) الفراء (١٩٧٥) المذكر والمؤنث، ص٨٥.

<sup>(</sup>٤) المتنبي (١٩٨٦) ديوانه بشرح أبي العلاء المعري، ج٤، تحقيق عبدالمجيد دياب، سلسلة ذخائر العرب ٦٥، القاهرة: دار المعارف، ص٢٦٩، وقد روى أيضا بالفعل تفوز بدلا من الفعل تقوم.

أن تُصغَرَّر جمع الكثرة، أما أن تجمع الصغار وتَذْكُر كَثْرَة عددهم بجمعهم فلا امتناع فيه لتوجُّهِ التصغير إلى العين نفسها، وتَوَجُّهِ التكثير إلى عدد هذه العين، أي لاختصاص التصغير بجهة من جهات العين واختصاص الجمع بجهة أخرى؛ الأمر الذي لا يَثبُتُ معه تناقض، وذلك بخلاف تصغير الجمع الذي يقع التصغير معه على العدد مثلما يقع التكثير المستفاد من جمع الكثرة عليه؛ إذ لو كان التصغير على غير العدد، أي على العين لَصغُر مفردها، ثم جُمِعَتْ إنْ أريد ذلك.

أ. اسم الجنس المعنوي: من المقرر عند النحاة اختصاص التصغير بالأسماء؛ فإنه لا تُصغَفَّرُ الحروف، ولا الأفعال، ولا فعل التعجب<sup>(۱)</sup>. ونَتَأَمَّلُ علاقة كل قيمة صرفية بأقسام الكلم؛ لتحقيق المقولات التي يُقرِّرُها النحاة في شأن العلاقة بين القيمة الصرفية، وأقسام الكلم، كمقولتهم عن اختصاص التصغير بالأسماء.

ويأتي تَأَمُّلُه لهذه العلاقة بَحْثًا عن اطراد علاقة القيمة الصرفية بالقسم الذي أثبت النحاة دخولها إياه، وأهم الأمور في تَأَمُّلِ العمل علاقة القيمة الصرفية بأقسام الكلم تقريره ارتباط علاقة القيم الصرفية بأقسام الكلم بناء على دلالة الأقسام؛ ولذلك يرى في الأفراد التي تقبل قيمة صرفية معينة انتماءها، في الأغراد الثي تأبل أغمً الأغراب، إلى قسم واحد من أقسام الكلم؛ إذ إنه يرى الأثر الصرفي لأقسام الكلم على دلالتها على دلالتها كذلك، على ما سيتضح في الباب الرابع.

والذي نُثبتُه في علاقة المصدر بالتصغير هو قبوله للتصغير؛ لوقوعه على العين التي يستلزمها التصغير لاختصاصه بالأعيان مع انتفاء ما ينقض قبول هذه العين للتصغير؛ فليست العين ملازمة للكثرة مثل جمع الكثرة حتى لا يجوز الجمع بين التصغير، والتكثير منعاً للتناقض، كما في جمع الكثرة الذي ينتفي تصغيره منعاً للتناقض بالجمع بين التصغير الذي هو التقليل، وضده التكثير. إن المقرر عن المصدر هو وقوعه على القليل والكثير مِماً ينفي التناقض حين يراد تصغيره.

وقد أشار بعض النحاة إلى شرطٍ يقضي بألا تنتفي الصلاحية في تصغير المصدر من معناه المعجمى، وذلك حين لا يكون معناه المعجمى صالحاً للتصغير.

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (۱۹۸۹) ارتشاف الضرب، ج۱، ص۱۷۰.

حكى بعض النحاة في التصغير: "وفي المصدر ثلاثة أقوال ذكرها الفراء. يُفَرِّقُ في الثالث بين ما يقبل التقليل والتكثير، وما لا يقبله، نحو: موت فلا يجوز"(۱)، أي شرط تصغير المصدر، كشرط التفضيل لزوم التفاوت من أجل التصغير، كلزومه من أجل التفضيل؛ فالتصغير تفاوت؛ إذ يقولون صغير بالنسبة إلى ما دونه"(۱)، وذلك كما أن التفضيل تفاوت؛ فالمفضل زائد في الصفة بالنسبة إلى المفضل عليه.

على أن الذي يهمنا في هذا الشرط هو إثبات أن امتناع تصغير بعض المصادر التي لا تقبل التصغير لا يتم بناء على دلالة هذه المصادر الصرفية أساسية (تقسيمية) أو ثانوية (تصريفية)؛ حيث تتحقق في دلالتها الأساسية (التقسيمية) وجود العين التي تعد شرطاً للتصغير كما انتفى في دلالتها الثانوية (التصريفية) لزوم الكثرة التي تحول دُونَ صلاحية الكلمة الدالة على الكثرة للتصغير، إنما يتم بناء على عدم صلاحية الدلالة المعجمية لهذه المصادر للارتباط بالمعنى الصرفي الذي هو التصغير، أي إن انتفاء تصغير بعض المصادر لا يُعَدُّ تشكيكاً في دلالته الصرفية أساسية (تقسيمية) وثانوية (تصريفية).

# ثالثًا. الصفة والمنسوب

ورد التصغير في الصفة على اختلاف أقسامها وفي الاسم المنسوب وذلك تبعاً لوجود دلالة العين فيها، وكونها دلالة أولى وأساسية تتعامل الصفة على أساسها مثلما يتعامل المنسوب.

وقد ورد التصغير في قسم صيغ المبالغة من دون أن يُمثِّلَ اجتماع التصغير والمبالغة تناقضًا، ودون أن يكون فيه تناقض؛ وذلك لوقوع المبالغة في دلالة غير الدلالة التي يقع فيها التصغير؛ إذ إن المبالغة تقع في الصفة، أي الحدث الذي تلابسه دلالة العين، كما يقع التصغير في دلالة العين نفسها التي تلابس الصفة وتقارنه، ولولا اختلاف الجهة التي يختلف فيها ارتباط كل من التصغير والمبالغة بها، لكان في تصغير صيغ المبالغة تناقض ولَمَثَّلَ التصغير نقضا للمبالغة، وذلك مثلما يمثل

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (۱۹۸۹) *ارتشاف الضرب*، ج۱، ص۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج١، ص١٧.

التصغير نقضا للتكثير الذي يستفاد من قوالب جموع الكثرة؛ الأمر الذي لا يرد معه تصغير للمجموع جمع كثرة.

ولا يمتنع التصغير مع الصفة إلا أن تكون عاملة؛ إذ في تصغير اسم الفاعل مع عمله خلاف (۱). وقد ذهب النحاة يفسرون امتناع التصغير من اسم الفاعل حين يكون عاملا، قال بعضهم: "وأما ضارب إذا كان للحال والاستقبال، وهو في نية التنوين، فإنه لا يُحَقَّرُ أيضا؛ لأنا إذا نَوَّنَاهُ ونصبناها بعده، فهو في مذهب الفعل، وليس التصغير مما يلحق الأفعال... فلذلك لا يجوز: هذا ضُوَيْرِبٌ زيداً غداً، فأما إذا كان لما مضى، نحو: هذا ضارب زيد أمس، فليس في مذهب الفعل، ومجراه مجرى غلام زيد، فكما تقول: هذا غُليّهُ زَيْدٍ، فكيف يجوز هذا ضويرب زيد أمس (۲).

ونرى تفسيراً لقول النحاة السابق عن مذهب الفعل - الذي تردد في حديثهم - أن التصغير يوضح دلالة العين في اسم الفاعل، ويبرزها، ويجعل الحدث الوارد في دلالة اسم الفاعل ضعيفا، وكاد التصغير يجعل اسم الفاعل اسما جُرد عن الوصفية؛ الأمر الذي لا يتناسب مع ورود معمولات بعده تبعا لهذه الدلالة التي أضْعِفَتْ، وكاد التصغير أن يُجَرد اسم الفاعل منها. إن التصغير يدل على وجود دلالة العين، وإن ذهاب اسم الفاعل مذهب الفعل يقضي ببقاء دلالة الوصفية؛ إذ يلزم بقاء دلالة الحدث فيه من أجل أن ترد المعمولات بعده تبعا لها؛ فيلزم لاسم الفاعل ليذهب مذهب الفعل من العمل ألا يُصغَر تفاديا لتعاظم دلالة العين فيه مِمّا يُقَربّه من السم العين، ويكاد يجعله مُجَرّداً عن الوصفية، وليس في تصغير المنسوب ما يستلزم الإشارة إليه تأكيدا عليه أكثر من وقوع التصغير على عين المنسوب إليه، على الرغم من وقوعه على لفظ المنسوب إليه؛ وذلك لكون لاصقة النسب من اللواصق الزائدة على الكامة، وفي ذلك إشارة إلى تأكد دلالة عبن المنسوب ووضوحها.

# رابعًا ـ المشتق غير العامل

وهو يقبل أن يُصَغَّرَ، مثلما يقبل غيره من أقسام الاسم التي نتتبعها؛ لوقوعه على دلالة العين التي ترد شرطًا لورود التصغير دلاليًّا في أقسام الكلم، كما ترد

<sup>(</sup>١) السيوطى، الهمع، ج٢، ص١٥٧.

<sup>(</sup>۲) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٥، ص١٣٩.

دلالة العين فيه دلالة أولى وأساسية له. وليس ثمة شرط زائد على ضرورة وجود العين، وكونها أولى وأساسية يمكن أن يمنع المشتق غير العامل من قبول التصغير.

#### خامسًا .العلم

يقبل العلم التصغير؛ لأن دلالته الأساسية هي العين ؛ فالتصغير يرتبط بورود العين؛ إذ يأتي لتحقير عين الشيء، نحو: زُييْد، ورُجَيْل تَضَعُ من شأنه، ولتقليل ذاته، نحو: كُليْب "(۱)؛ فنحن نبني دلالة قيمة التصغير الصرفية على وجود دلالة العين، فيما يدخل عليه التصغير تبعا لتعلقه بدلالة العين.

وقد جعل بعض النحاة تصغير العلم تصغيرًا مُبهّماً يقابل نوعًا آخر من التصغير، هو تصغير الصفة الذي يَعُدُه تصغيرًا مُوضِّحاً؛ وذلك لوقوع العلم على مطلق العين دون أن يَتَّضِحَ سبَبُ التصغير، قال عن تقسيمه للتصغير: "تصغير مُبهّم، كقولك: زُييْد، وعُميْر، ونحوهما من الأعلام أخبرت بحقارة المُسمَّى من غير إفادة ما أوجب الحقارة له، وتصغير مُوضِّح، وذلك في الصفات، كقولك: عُويْلِم، وزُويْهِد. تريد أن علمه وزهده قليل، ومثله: عُطَيْطِير، وبُزَيْزِيْز في تصغير عَطَّار، وبَزَاز، تريد ضعف صنعتِهما في العِطْر، والبَزِّ، وكذلك ما كان نحوهما من الصفات، مثل: أحَيْمِر، وأُسيُود، تريد أنه قد قارب الحمرة، والسواد، وليس بالكامل التام فيه "(٢).

ونرى أن تصغير الصفة لا يقع على الحدث أو الصفة التي فيها، بل على العين التي تلابس هذا الحدث، أو تتحقق فيها تلك الصفة؛ فلم يقع التصغير على صفة العطارة في "عطار"؛ فليس التصغير تصغيرا لها كلها، بل هو تصغير لشأن عين من الأعيان التي تمارسها فحسب، وذلك كما يقع التصغير في رجيل على شأن إحدى الأعيان المنتمية إلى الرجولة لا على شأن الرجولة ذاتها.

ويمكن أن يُقبّلَ وقوع التصغير على العين في الصفة، مثلما يقع عليها في السم العين؛ إذ ذُكِرَ أن التصغير لا يأتي لتقليل الذات فحسب، وإنما يأتي لتقليل شأنها كذلك، أي لتحقيرها، قال بعض النحاة عن تصغير الذات تحقيرا لها: "وتقليل ذات المصغر بالتحقير حتى لا يتوهم عظيما، نحو: كُليْب، ورُجَيْل "(٢).

<sup>(</sup>١) أبو حيان (١٩٨٩) ارتشاف الضرب، ج١، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٥، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٣) الرضى (١٩٧٥) شرح الشافية، ج١، ص١٩٠.

وقد سبق أن ذكرنا ـ في حديثنا عن تصغير الصفة ـ أن التصغير يتوجّه إلى العين، وأن المبالغة تقع على الصفة؛ الأمر الذي لا يُحْدِثُ تَعَارُضاً في اجتماع التصغير والمبالغة، إذا أريد تصغير صيغ المبالغة.

# سادسًا.الضمير

ورد التصغير في بعض الضمائر فقط، نظم بعض النحاة في ذلك:

وقد ورد الاستعمال العربي بتصغير بعض الضمائر، كما في قول الأعشى: أَلا قُل لِتَيّا قَبلَ مِرَّتِها اِسلَمي تَحِيَّةً مُشتاقٍ إِلَيها مُتَيَّمِ (٢)

وقد بقي تصغير بعض الضمائر في العربية؛ فقد ورد عند المتنبي في قوله: أَذا الغُصنُ أَمْ ذا الدِعصُ أَم أَنتِ فِتنَةً وَدَيّا الّذي قَبَّلتُـهُ البَرقُ أَم تَغررُ (٢)

وقد ذكرت بعض الأبحاث أنه قد صَغَّرَ المتبي ذا في موضعين من شعره (''). ذكرت أنه قد صَغَّرَ اسم الموصول الذي مرة واحدة في شعره ('')، قال المتبي:

أَهَ نا اللَّذَيَّا بنتُ وَردانَ بنتُ هُ هُما الطالِبانِ الرزقَ مِن شَرِّ مَطلَب (٢)

أما ما لم يرد تصغيره فمنه ضمير الشخص، قال بعض النحاة لا يُصَغَّرُ اسم الفعل... ولا الضمير (٧). ومنه بعض ضمائر الإشارة، قال بعض النحاة: "فإذا صغرت "دا" "ذه" قلت: "تيا"، كأنك صغرت "تا"، ولا تصغر "ذه" على لفظها؛ لأنك إذا صغَرَّتَ "ذا"

<sup>(</sup>۱) ابن مالك (۱۹۸۲) الكافية الشافية بشرحه ، ج٤ ، ص١٩٢٣.

<sup>(</sup>۲) الأعشى الكبير (١٩٥٠) ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق محمد حسين، القاهرة: المطبعة النموذجية، ص١١٨. وقد رواه المالقي (١٩٧٥) رصف المبانى في شرح حروف المعاني، ص٢١.

<sup>(</sup>٣) المتنبي (١٩٨٦) ديوانه بشرح أبي العلاء المعري، ج١، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) حسن موسى الشاعر (١٩٨٤) "التصغير في شعر المتنبي"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع ٢٣. ٢٤، ص٨٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص٦٠.

<sup>(</sup>٦) المتنبي (١٩٨٦) ديوانه بشرح أبي العلاء المعري، ج٤، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٧) أبو حيان، (١٩٨٦) *تذكرة النحاة*، ص٣٠٣.

قلت "ذيا"، فلو صغرت "ذي" فقلت: "ذيا" لالتبس المؤنث بالمذكر، فصغروا ما يخالف فيه المؤنثُ المذكرَ"(١).

ونخرج مِمًّا يجوز تصغيره من الضمائر، وما لا يجوز تصغيره بما يأتي: - ورود دلالة العين دلالة أولى في الضمير بدليل قبوله التصغير.

- قبول دلالة الضمير للتصغير بدليل ورودها في بعض أفراده على الأغراض التي يساق له التصغير.

- رجوع امتناع بعض الضمائر من التصغير إلى أسباب شكلية؛ إذ لو كان امتناعه لأسباب دلالية، لامتنع من كل الضمائر من التصغير؛ نَظَرًا لاتفاقها في الدلالة.

ويظهر المانع الشكلي في امتناع تصغير "ذه" لفظًا، وتصغير مدلوله بلفظ "تا"، قالوا: "ولا تُصَغَّرُ "ذه" على لفظها؛ لأنك لو صَغَّرْتَ "ذا" قلت: "ذيا"، فلو صَغَّرْتَ "ذه"، فقلت: "ذيا"، لالتبس المؤنث بالمُذَكَّرِ، فَصَغَّرُوا ما يخالف فيه المؤنث المذكر "(٢).

- اعتقاده برجوع امتناع التصغير في كثير من الضمائر إلى طبيعة لفظها المتمثلة في عدم تميز مادتها اللغوية عن قالبها؛ الأمر الذي يحول دون دخول التصغير الذي يعني تغييراً لوزن الاسم ثلاثيا أو رباعيا... إلخ.

إن عدم تميز قالب صرفي في الضمير منّعَ ـ في رأينا ـ قبوله للتصغير؛ حيث إن التصغير في جانبه الشكلي يعني تغييرًا محددًا لكل واحد من أصناف القوالب. لقد وقف مجيء الضمير صيغة لا تتميز مادتها عن وزنها دون تصغيرها فيما امتنع تصغيره من الضمير. ولعل في خروج ما ورد مصغرا من الضمير عَمَّا هو مُقَرَّرٌ من تغيير القالب الخاص بالتصغير ما يُؤْذِنُ بشذوذ هذا التصغير الوارد في الضمير.

ونرى أن تصغير ما ورد مُصغَّراً من الضمير شَكْلاً له وَجْهَا شُدُوذ: الأو: أثبته النحاة، وهو مخالفته لغيره في التغييرات التي تدخله. الثانى: يُضِيفُهُ العمل إلى ما سبق، وهو دخوله ما لا قالب له من الكلمات.

<sup>(</sup>۱) المبرد (۱۹۸٦) الكامل ، ج٢، ص١٠٢٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

ويرى العمل أن تصغير الضمير من حيث الدلالة قياس لا شذوذ فيه؛ حيث إن دلالة الضمير تقبله لوقوعها على العين. ويُعَدُّ تصغير بعض الضمائر بلا حاجة إلى تأويل دليلا على وقوع هذه الضمائر على الأعيان.

#### سابعًا۔المبهم

يَقْبَلُ الاسم المبهم التصغير بوقوعه على العين. وقد ورد ذلك في أصنافه المختلفة؛ حيث ورد التصغير في الظرف الصالح للزمان والمكان في اللغة. وقد نَصَّ النحاة على ذلك، قال بعضهم: "ومن تقليل ذات المصغر تصغير "قبل وبعد" في نحو قولك: "خروجي قبيل قيامك أو بعيده"... والغرض من تصغير مثل هذا الزمان أو المكان قرب مظروفهما مِمَّا أضيفا إليه من ذلك الجانب الذي أفاده الظرفان"(١).

ولا تمتنع المقادير من التصغير بدلالتها على محدد؛ إذ التصغير يرد تحقيرا لشأن هذا المُحدّد مقداراً، وليس لتقليل مِقْدارٍ فقط حتى يمتنع المحدد مقدارا من التصغير. وليس أَدَلٌ على عدم امتناع المقادير عن التصغير أكثر من ورود التصغير في الأعداد التي تعد تحديدا لمقدار أعيان معدوداتها.

وقد أشار بعض النحاة إلى الاختلاف في صيغة تصغيرها دون أن يتعرض لعلاقة دلالتها بالتصغير انطلاقا من أن تصغيرها ليس فيه مشكلات دلالية، قال: "ثمانية" إذا صَغَرْتُهَا فيها وجهان: أحدهما أن تحذف الألف، وتبقى الياء، فتقول: "ثُمَيْنِية"، والثاني أن تحذف الياء، وتبقى الألف، فتقول: "ثُمَيِّنَة"، فتقلب الألف ياء كما انقلبت في "غزال"، وتدغم ياء التصغير فيها"().

#### ثامنًا.الفعل

تَحَدَّثَ النحاة عن تصغير الفعل عند مناقشتهم لعلاقة التصغير بأقسام الكلم، قالوا: "ولا تُصَغَّرُ الحروف، ولا الأفعال، ولا فعل التعجب الذي على وزن أفعل في مذهب سيبويه"(٢)؛ فإنه يَطَّرِدُ تصغيره. وقد منع اطراده قوم، وأما أفعل،

<sup>(</sup>۱) **الرضي** (۱۹۷۵) *شرح الشافية*، ج۱، ص ص۱۹۰. ۱۹۱.

<sup>(</sup>٢) السيوطي (١٩٨٥) الأشباه والنظائر، ج١، ص١٥٩.

<sup>(</sup>۳) **سيبويه** (۱۹۷۱) *الكتاب*، ج۳، ص۷۸.

نحو: أحسن من التعجب، فأجاز ابن كيسان تصغيره، ومنعه الجمهور، فإذا قلت: ما "أُحَيْسِنَ زَيْدًا!"، ففيه تعظيم الحسن مع دلالته على تصغير سن صاحبه، فلا يقال لكبير السن: "ما أُحَيْسِنَ، ولا مَا أُكَيْبِرَ"(١).

ويرد في تصغير فعل التعجب مشكلتان؛ إذ فيه تصغير للفعل، كما يجتمع التصغير الذي يكون غرضه التقليل والتعجب الذي يقوم من قوة الصفة وشدتها في صاحبها. وقد حاول النحاة حل إشكال التناقض القائم بين التصغير والتعجب بجَعْلِ التعجب واقعا في غير الجهة التي يقع فيها التصغير؛ إذ التعجب يقع لقوة الصفة وشدتها، والتصغير يقع لعين الموصوف، قال بعضهم: "ومنعه الجمهور، فإذا قلت: ما أُحيْسِنَ زَيْدًا! ففيه تعظيم الحسن مع دلالته على تصغير سن صاحبه"(٢).

ويرى العمل أن ما قام به النحاة مُحَاوِلِينَ به نفي التناقض بين التصغير والتعجب ليس واضحًا؛ حيث أوقعوا التصغير على عين الموصوف، وهي لا ترد في فعل التعجب أصلاً حتى يُمْكِن إيقاع التصغير عليها. وَتُعَدُّ هذه المشكلة هي السبب في انتفاء التصغير في الفعل؛ إذ ليس ثمة عين به يمكن أن يقع عليها التصغير.

ويرى العمل أن قصارى ما يمكن قبوله في تصغير الفعل هو قبوله على المستوى اللفظي دون الدلالي؛ إذ لا يقع الفعل على الزمن، أو الحدث بوصفهما عينين أو بعد ً أحدهما كذلك، أي إن التصغير ليس إلا نوعًا من التصرف في لفظ الفعل دون أن يَتَعَدَّاهُ هذا التصرف إلى التأثير في دلالته.

وقد فُسرَّرَ بعض النحاة امتناع التصغير من الفعل قال: "إنما كان القياس يأبى تصغير الفعل؛ لأن الغرض من التصغير وصف الاسم المُصغَرِ، والمراد المُسمَّى، والأسماء علامات على المُسمَّيَاتِ، فصغرت ألفاظها لتكون دليلاً على صغرِ المُسمَّيَاتِ، والأفعال ليست كذلك، إنما هي اختيارات، وليست بسمات كالأسماء؛ فلم يكن للتصغير فيها معنى، كما لم يكن لوصفها معنى "(۲).

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (۱۹۸۹) ارتشاف الضرب، ج۱، ص ص۱۷۰ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج١، ص١٧١.

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٣، ص١٣٥.

# تاسعًا.الخالفة

أثبت النحاة التصغير علامة على اسمية الخالفة التي تتمثل في اسم الفعل، واسم الصوت؛ قال بعضهم عن وجود هذه العلامة في اسم الفعل: "التحقير، وهو من خواص الأسماء، وذلك قولهم: رويدك"(١).

ويرى العمل أن التصغير لم يدخل على اسم الفعل، وإنما ورد اسم الفعل من المصغر؛ إذ لو كان التصغير وارداً على اسم الفعل لثبتت لأسماء الأفعال المصغرة صورٌ مكبرة. كما تنتفي وظيفة التصغير مع مدلول اسم الفعل؛ إذ لا يقع على عين من الأعيان حتى يقوم التصغير بإفادة صغرها، أو غير ذلك مِمَّا يَردُ التصغير لإفادته.

ونرى أن أقصى ما يقال في أمر التصغير في اسم الفعل هو أن اسم الفعل ينقل عن المصغر عن الأسماء كما ينقل عن المكبر منها، فقد نُقِلَ عن تصغير المصدر إرْوَاد، وهو رُوَيْد، كما نُقِلَ عن المصدر غير المصغر بَلْه.

ويمكن أن يقال - كذلك: إن قوالب اسم الفعل توافق قوالب الاسم في ورودها قوالب تكبير وقوالب تصغير، ويرد هذا التوافق تَبَعًا لكون اسم الفعل ينقل عن الاسم المكبر والمصغر على السواء، وذلك على ما ورد السماع به.

ويعني كون التصغير واردًا في اللفظ قبل نقله إلى اسم الفعل أن التصغير لا يدخل اسم الفعل لفظًا ولا دلالة؛ حيث لم يطرأ التصغير على اسم الفعل لفظًا، أو دلالة بعد انتقاله، وإنما قبل انتقاله على ما تَبَيَّنَ آنفًا.

#### المبحث الثاني: النسب والوحدات الأساسية (أقسام الكلم)

يرتبط النسب ببعض الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) دون بعض بسبب دلالتها؛ فالارتباط بين النسب، وأقسام الكلم ارتباط دلاليٌّ؛ إذ يلزم أن توجد دلالة العين فيما ينسب إليه؛ ولذلك يرد في مختلف أصناف الاسم، وذلك على ما ظهر من عرض العمل لقيمة النسب على مختلف أقسام الكلم. ويُعَدُّ النسب دليل إثبات لوجود دلالة العين، وكونها دلالة أولى أساسية فيما يدخل عليه من أقسام الكلم.

<sup>(</sup>۱) ابن جني (۱۹۵۷) الخصائص، ج٣، ص٤٥.

# أولا. اسم العين

- 1. اسم عين للفرد: ليس ثمة خلاف حول دخول النسب اسم العين، كما أن دلالته على العين ثابتة مقررة لا تحتاج إلى تحقيق أو تأكيد؛ ولذلك نكتفي بالإشارة إلى ورود النسب في اسم العينل؛ وجود دلالة العين فيها، وكونها أولى وأساسية.
- السم عين للجماعة (اسم الجمع): أَقَرَّ النحاة النسب إليه، قال أبو حيان: "واسم الجنس، نحو "تمر"، واسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه، نحو "قوم" ينسب إليهما على اللفظ، فتقول: قَوْمِي، وتَمْرِي، أو له واحد من لفظه، نحو "ركب"، و"أناس"، فعلى لفظه، تقول: ركبي، وأناسي"(۱).

وقد أفاد بعض النحاة من جواز النسب إليه دون شرط خروجه من دائرة جموع التكسير، قال: "لو كانت جموعا لردت في النسب إلى آحادها، ولم يقل: ركبي، وجاملي<sup>(۱)</sup>. وهم يجعلونها بذلك موافقة في أحكام النسب لأسماء الأعيان المفردة، أي الآحاد، قال بعضهم: "وأسماء الجموع كالآحاد كبقري في بقر، ورهطي في رهط" ونص بعضهم على اتفاقهما في الحكم قال: "حُكْمُ اسم الجمع، والجمع الغالب، والمُسمَّى بهِ حُكْمُ المفرد" (١٤).

ويعني النسب إلى اسم الجمع أنه عين مفردة في التصور، ولو كان يشير في تَصورُ الناس إلى مجموعة أعيان معينة ينسب إلى واحدها؛ فإثبات الجمعية فيما ينسب إليه لا يفيد شيئًا دلاليًّا؛ فوجب حذفه بعد تخلف الحكمة من إثباته لئلا يُعَدَّ من قبيل اللغو، أي لو كان في اسم الجمع دلالة صرفية على الجمع لحذفت حال النسب بردِّه إلى مُفْرَدِه، والنسب إليه مثلما يحدث مع الجمع الذي لا ينسب إليه حال جَمْعِه، بل إذا نسب إلى الجمع رد إلى الواحد"(٥).

ونعرض مسألة النسب إلى الجمع التي تُعَدُّ مسألة خلافية، قال ابن بري: "كونه لا ينسب إلى الجمع قول البصريين، وهو المشهور، وخالفهم الكوفيون،

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (۱۹۸۹) ارتشاف الضرب، ج۱، ص۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) **الرضي** (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٣، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) الشلوبيني (١٩٨١) *التوطئة*، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن مالك (١٩٦٧) التسهيل، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) **الإسفراييني** (١٩٨٤) *لباب الإعراب*، ص١٤٤.

فجوزوا النسب إليه مطلقًا"(۱). ونعني من عرضها النظر في معنى الجمع للتحقق من تخلُّفِهِ عند النسب إلى الكلم؛ فإنه لو ثبت أنه لا يُنْسبُ إلى الجمع باقيًا على جمعيته، لكان في النسب إلى اسم الجمع دليل على عدم جمعيته. قال بعض النحاة:

"والجمع في هذا الباب لا يخلو من أن يكون علمًا، كمدائن والأنبار وكلاب، فينسب إليه على وجهه، نحو: مدائني وأنباري وكلابي، أو لا يكون كذلك، كالمساجد والأباطح فالوجه فيه الإفراد قبل النسبة، نحو: مسجدي وأبطحي، إلا إذا كانت للجمع فائدة ليست للإفراد، كما في الأعرابي، والفرائضي، ألا ترى أنك لو قلت: عربي لم يدل على البداوة كما في الأعرابي، كذلك لو قلت: فرضي لا يدل على استكثار حظه من الفرائض، بل قد يحتمل اللفظ أن يكون الموصوف لم يعرف إلا فريضة واحدة نسب هو إليها... في الأنصار: أنصاري من حيث إن هذه اللفظة جُعِلَتُ لَقَباً لهم، وحُكُمُ الجمع الذي على حدِّ التثنية في الأسماء الصحيحة حكم التثنية... إن لم تُسمَّ بهما قلت: ستَوِي، وستَهِي، وجمْري بإسكان الميم؛ لأنك ترد الاسمين إلى أصلهما"(٢).

وقد رأى الدرس اللغوي الحديث أن النسبة إلى الجمع أفيد في بعض الأحيان من النسبة إلى المفرد، وأَوْضَحُ دلالة على المراد (٢)؛ فإن النسبة إلى الجمع قد تكون في بعض الأحيان أَبْيَنَ، وَأَدَقَّ في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد (٤). والدرس اللغوي بهذا يكون قد عَدَلَ عن مذهب البصريين القائل بقصر النسبة على المفرد إلى مذهب الكوفيين المترخص في إباحة النسب إلى الجمع توضيحًا وتبيينًا "(٥).

ويفرق الدرس اللغوي الحديث في هذا بين إرادة النسب إلى الجمع وإرادة النسب إلى المفرد؛ فإنه يُنْسَبُ إلى جمع التكسير بلا ردِّ إلى واحده، فلا يغير

<sup>(</sup>۱) أبو الثناء الألوسى (١٣٠١ هـ) كشف الطرة عن الغرة، دمشق: المطبعة الحنفية، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) **الفرخان** (١٩٧٨) *المستوفى في النحو*، ج٢، ص ص١١٨ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) محمد الخضر حسين (١٩٣٦) "شرح قرارات المجمع والاحتجاج لها"، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج٢، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) محمد توفيق رفعت (١٩٣٨) "كلمته في جلسة الافتتاح"، محاضرات جلسات دور الانعقاد الثالث لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

الوضع، وهذا هو الأصل العام، وفيه إبداء لإرادة المتكلم، فيتميز المنسوب إلى الجمع من المنسوب إلى واحده، فيقال ـ مثلا ـ في النسبة إلى الملوك: "الملوكي"، وفي النسبة إلى الملك: "الملكي"، فلا تستوي النسبة إلى الجمع والنسبة إلى واحده"(١).

وقد ظهر هذا الاتجاه من الدرس اللغوي الحديث في قرار المجمع الذي نَصَّ على أنه "يرى المجمع أن ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز، أو نحو ذلك"<sup>(۲)</sup>. كما زاد بعض الدراسين المحدثين، فرأى أن النسبة إلى الجمع تكون واجبة أحيانًا، قال: "فالنسبة إلى الجمع واجبة إذا أريدت الدلالة على الاشتراك الجمعي"<sup>(۲)</sup>. وهو يقصد من هذا إلى جعله قياسًا لما تحتاج العربية إليه في عصرنا الحاضر كالآثاري للمشتغل بالآثار والتذاكري لبائع التذاكر في النواقل الآلية"<sup>(٤)</sup>.

والذي يراه العمل في مسألة النسب إلى جمع التكسير أن النسب إليه قد أثبت حال افتقاده معنى الجمع، وحال إفادة معنى الجمع عند النسب ما لا يفيده معنى الإفراد. وتحليل العمل لذلك كما يأتى:

نرى أن النسب إلى العلم المنقول عن جَمْعٍ ليس نسبًا إلى جمع، قال بعض النحاة في مسألة وجود معنى الجمع عند النسب إلى الكلم: "وإن زال الجمع عند جمعيته بنقله إلى العلمية، نُسِبَ إليه لفظُهُ، كأنماري إلى الأنمار، وكذا باقيًا على جمعيته، وجرى مجرى الأعلام، كالأنصاري إلى الأنصار"(٥).

وهذا النَّصُّ يكشف عن أمر افتقاد اللواصق الصرفية، والقوالب لوظيفتها عند انتقال الألفاظ التي توجد فيها هذه اللواصق، أو التي توضع في تلك القوالب؛ ذلك أنه إذا كان الأصل في اللواصق الصرفية أنها حروف وظيفية، وليست حروف

<sup>(</sup>۱) حسين والي (۱۹۳۸) "كلمة في جلسة الافتتاح"، محاضر جلسات دور الانعقاد الثالث اللغة العربية بالقاهرة، ١٩٣٨، ص١٢.

 <sup>(</sup>۲) مجمع اللغة العربية بالقاهرة (۱۹۷۱) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما: مجموع القرارات العلمية، القاهرة: مطبعة الكيلاني، ط۱، ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) مصطفى جواد (١٩٨٨) قل ولا تقل، الجزآن الأول والثاني، قَدَّمَ له وأشرف على طبعه عبدالمطلب صالح، بغداد: مكتبة النهضة العربية، ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) جواد (١٩٥٥) المباحث اللغوية، ص٣٢.

<sup>(</sup>٥) السيوطي (١٩٧٧) المطالع السعيدة في شرح الفريدة، تحقيق نبهان ياسين حسين، ج٢، بغداد: دار الرسالة للطباعة، ص٢٢٢.

بنية أصلية أو زائدة؛ إذ هي أشبه بالكلمات كما رأى النحاة الدين رأوا تاء التأنيث، مثلا، بمنزلة اسم ضُمَّ إلى اسم"(). إذا كان أصل اللواصق على هذا النحو، فإن هذه اللواصق الصرفية تتغير عن أصل ما توضع له حين ينقل ما دخلته من الألفاظ إلى العلمية؛ إذ تصير اللواصق في العلم من حروف بنية للعلم، وتفقد وظيفتها الصرفية، أي تتحول إلى حروف مبنى بعد أن كانت حروف معنى، كما تفقد قوالب الألفاظ المنقولة إلى الأعلام وظيفتها الصرفية، فلا يبقى لها دلالة على جمع، ويدل على كون اللواصق تتحول من حروف وظيفية إلى حروف بنية عدم الاستغناء عنها كالواو والنون اللتين في العلم "زيدون"، كما يدل على أن القوالب الصرفية تفقد وظيفتها أن قالب الجمع "كلاب" ورد في علم المفرد.

ويعني ما سبق أن النسب في العلم المنقول عن جمع لا يمثل اجتماعًا لدلالة نسب مع دلالة جمع، وإنما يُمثّلُ اجتماعًا للاصقة النسب مع أداة كانت تفيد معنى الجمع، ثم صارت غير ذات دلالة، أي إنه اجتماع شبه شكلي، ولا تحذف لواحق العدد عندما ينسب إلى العلم المنقول عن لفظ وردت فيه هذه اللواصق، كما لا تحذف سوابق المضارعة من العلم المنقول عن فعل مضارع عندما ينسب إليه، كما في "يزيد" الذي ينسب إليه، فيقال: "يزيدي"، كما أن حذف لواحق العدد من بنية العلم يُغيّرُ بنيته، ويُلْبسهُ بالعلم الذي ليست فيه لواحق عدد، وكذا تغيير قالب العلم المنقول عن جمع التكسير غير جائز للحفاظ على بنية العلم، قال الأشموني ينفي المنقول عن جمع التكسير غير جائز للحفاظ على بنية العلم، قال الأشموني ينفي جواز حذف علامات العدد من العلم عند النسب إليه: "وأما من أجرى المثنى مجرى "حمدان"، والجمع المذكر مجرى "غسلين" لا يحذف، بل يقول في النسب إلى من اسمه "سلمان": "سلماني"، وفي النسب إلى "نصيبين": "نصيبيني". ومن أجرى الجمع المذكر مجرى "عربون"، أو ألزمه الواو وفتح النون، قال فيمن اسمه "مسلمون": "مسلموني" "(").

ويرى العمل فيما غلب حتى صار لقبا كالأنصار ما رآه في العَلَمِ المنقول عن جمع، أى إنه يرى افتقاده معنى الجمعية بصيرورته عَلَمًا بالغلبة، ويخالف في ذلك من

<sup>(</sup>۱) **الصيمري** (۱۹۸۲) *التبصرة والتذكرة*، ج٢، ص٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) الأشموني (١٩٥٥) شرحه على الألفية ، ج٣، ص ص٧٣. ٧٣١.

رأى الجمعية باقية فيه؛ إذ ليس ثمة فرق في صيرورة الكلمة عَلَمًا بالنقل، وصيرورتها عَلَمًا بالنقال، وصيرورتها عَلَمًا بالغلبة يمكن أن يكون وراء بقاء الجمعية التي أقرها النحاة فيما هو علم بالغلبة دون ما هو عَلَمٌ بالنقل.

يرى العمل أن اشتراط الفائدة للنسب إلى الجمع الباقي على جمعيته فَهْمٌ دقيق لطبيعة اللغة التى تأبى اللغو، وتفِرُّ من اللبس نشدانًا للدقة.

ويتحصل مِمَّا سَبَقَ عدم وجود معنى الجمعية، فيما ينسب إليه من الكلمات التي على وزن الجموع إلا أن يكون لوجوده وظيفة لا تؤدى بدون وجوده.

كما يتحصل مِمَّا سَبَقَ ـ كذلك ـ أن ثبوت النسب في اسم الجمع ليس على النحو الذي يثبت عليه في جمع التكسير؛ إذ ينسب إلى اسم الجمع بلا شرط، بل لا يجوز أن ينسب إلى ما يراه النحاة واحدًا له، والقصد النسب إلى اسم الجمع نفسه، فلا ينسب ـ مثلا ـ إلى "رجل" حين يُرَادُ النسب إلى "قوم"، بل ينسب إلى "قوم" فحسب. وقد أشرنا إلى أن اسم العين، نحو "رجل" ليس مفردًا لاسم الجمع، نحو: قوم، بل عينه جزء من أجزاء عين اسم الجمع.

#### ثانيًا.اسم الجنس

أ. اسم الجنس العيني: يلتبس النسب إلى اسم الجنس العيني، نحو: تمر، ونخل بالنسب إلى اسم العيني: يلتبس النتمية إليه، وهو الاسم الذي يعده النحاة مفردًا لاسم الجنس العيني؛ ذلك أن تاء التأنيث تحذف حين النسب إلى الكلمة؛ حيث يقال في النسب إلى "فاطمة وتمرة": "فاطمي وتَمْرِيّ"، وليس ثَمَّة مانع من النسب إلى اسم الجنس العيني، بل نَصَّ النحاة على ورود النسب إلى اسم الجنس العيني مع بيانهم عدم تغيير اللفظ عند النسب إليها، أو إلى اسم الجمع، قال بعضهم: "واسم الجنس، نحو: "تمر"، واسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه، نحو: "قوم" ينسب إليهما على اللفظ، فتقول: "قَوْمِي، وتَمْرِي"، أو له واحد من لفظه، نحو: "ركْبُ وأناس" فعلى لفظه"().

وَيُعَدُّ النسب إلى اسم الجنس العيني دليلاً على كون دلالته هي العين، وكونها دلالة أولى وأساسية فيه؛ ذلك أن النسب الذي يُعَدُّ نوعًا من الإضافة يقتضي أن يكون إلى عين؛ حيث إن الأعيان هي التي يُنْسَبُ إلَيْهَا.

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (۱۹۸۹) ارتشاف الضرب، ج۱، ص۲۹۰.

اسم الجنس المعنوي: يَحْتَاجُ النسب إلى أمرين في المنسوب إليه، أما أولهما فهو دلالة المنسوب إليه على عين؛ إذ النسب من خصائص الأعيان إذا عُدَّ إضافة؛ حيث لا تكون الإضافة إلا للأعيان، ولا يخفى وجود هذا الأمر في المصدر؛ حيث إن دلالته تقع على العين التي هي الحقيقة كلها التي تتحقق في الأفراد المنتمية إليها. الأمر الثاني هو وجود وجه تنتمي به عين المنسوب إلى عين المنسوب إليه، وهو ما حَدَّدَهُ النحاة في اشتراطهم أن يكون المنسوب إليه أحد "ستة أشياء، وهي: الجنس، والقبيلة، والبلد، والمذهب، والصنعة، والعادة"().

والحق أن جهات انتساب المنسوب إلى المنسوب إليه تزيد على الانتماء الذي تُقرّرُهُ أصناف الاسم المنسوب إليه الستة؛ حيث إن من النسب ما يقوم على معنى "ذو" بين المنسوب والمنسوب إليه؛ إذ إن النسب الوارد في "لابن وتامر" ونحوهما على معنى "ذو"، أي إنهما يعنيان "ذا لبن، وذا تمر". وإذا كان المصدر لا يصلح معه معنى الانتماء الذي يرد بين عين المنسوب والمنسوب إليه؛ الأمر الذي قلّلُ نماذج النسب إلى المصدر إذا كان هذا المعنى لا يصلح معه، فإن صلاحية معنى "ذو" مع المصدر و"كِتَابِيّ" نسبة إلى الكتاب إلى المصدر، وهي "ذِمّيّ" بمعنى "ذو ذمة" و"عَهْدِيّ" و"كِتَابِيّ" نسبة إلى الكتاب الذي هو اسم عين، و"كِتَابِيّ" نسبة إلى المصدر لا تمس دلالته الصرفية الأساسية (التقسيمية)، بل أي إن قلة النسب إلى المصدر لا تمس دلالته المصدر المعجمية هي التي تقلل من النسب اليه لعدم صلاحيتها للانتماء إليها.

وتَتِمُّ نسبة عينٍ إلى المَصْدَرِ من خلال المشتقات؛ إذ اسم الفاعل، واسم المفعول، ونحوهما من المشتقات تدل على أعيان ذات صلة بالمصدر، وهي صلة الملابسة. أي إن الاشتقاق بديل عن النسب، أو بتعبير آخر: إن النسب يأتي من الجامد لعدم الاشتقاق منه. والعلاقة بين المصدر والذات علاقة ملابسة له؛ لأن طبيعة الأحداث (غير الغريزية) طبيعة حدوث، وتجدد، وعروض، وطروء، لا طبيعة ثبات وملازمة؛ مِمَّا يجعلها تصلح لأن تلابسها الذات لا تتمى إليها. كما يمكن أن نقول:

-

<sup>(</sup>۱) **اليمني** (۱۹۸٤) كشف المشكل فخ النحو، مج٣، ص ص٥١٠ ٥٢.

إن النسب إذا كان يربط بين الدلالة المنسوب إليها، وعين ما، فإن اشتقاق المشتقات العاملة، وغير العاملة يربط بين دلالة المصدر، والعين التي ترتبط بهذه الدلالة.

#### ثالثًا.الصفة

لم يبحث النحاة القدامى علاقة النسب بالصفة بشكل مُفَصَلٍ، بل كل ما ورد عنهم مناقشة الياء المشددة التي اتصلت ببعض الصفات؛ مِمَّا يَدُلُّ على رفضهم النسب إلى الصفة، ومن ذلك قول بعض العلماء عن لفظ استعمله البحتري، فقال: "جونى وأفلجى"، فتنسب إلى النعت"(۱)؛ يقصد بالنعت الصفة التي هي المشتق العامل.

وقد دار حول النسب إلى الصفة حديث طويل في الدرس الحديث؛ حيث "شغلت قضية النسبة إلى "رئيس" مجمع اللغة العربية، وانقسم الباحثون بشأنها إلى قسمين؛ قسم أجاز هذا الاستعمال... والقسم الآخر أنكر "(٢).

وقد بدأ الحديث عن النسب إلى إحدى الصفات، وهي كلمة "رئيس" في معجم الأخطاء الشائعة؛ حيث نفى صحة النسب إليها معتمدًا على ثمانية من مصادرنا اللغوية الخالدة لم تنسب إلى هذه الصفة"(٢).

وقد أصدرت لجنة الأصول بالمجمع رأيها المُسوِّغ للنسب إلى الصفة "رئيس" بشرط أن يكون المنسوب إليه أمرًا من شأنه أن يندرج تحته أفراد متعددة" ثن ثم ناقش بعض الباحثين أمر انتفاء النسب إلى الصفة "رئيس" ليخرج بعدم دقة الانتفاء" .

وقد عاد صاحب معجم الأخطاء الشائعة الذي كان ينفي صحة النسب إلى الصفة الفعلية ليشير إلى عدم وضوح الرؤية في هذا الأمر في معجمه الآخر، يقول: "ولست أدري لماذا سوَّغُوا هذا الاستعمال مشروطًا؟ ورأى أحد أمرين، وهما: (أ) إما أن نجيز الأعضاء الرئيسية دون قيد أو شرط؛ حُبًّا في التسهيل، واجتنابًا لتعقيدها

\_

<sup>(</sup>۱) أبو العلاء المعري (١٩٣٦) عبث الوليد، تصحيح محمد عبدالله المدني، دمشق: مطبعة الترقي، ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) فوزي حسن الشايب (١٩٨٨) "وقفة مع اللغة"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة ١٢، ع٣٥، ص٩٥.

 <sup>(</sup>٣) محمد العدناني (١٩٧٣) معجم الأخطاء الشائعة ، بيروت: مكتبة لبنان ، مادة ٣٦٩ ، ص٩٨.

<sup>(</sup>٤) مجمع اللغة العربية بالقاهرة (١٩٧١) "رئيسي: نص قرار لجنة الأصول"، كتاب الألفاظ والأساليب، القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ص١٦.

<sup>(</sup>٥) الشايب (١٩٨٨) "وقفة مع اللغة"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة ١٢، ع٣٥، ص ص٩٤. ١٠٧.

بذلك الشرط الذي يجعل المرء يقف هنيهة حائرًا إزاءه. (ب) أو نكتفي بقول الأعضاء الرئيسة كما تقول أمهات معاجمنا، فما هو رأى معاجمنا الموقرة؟"(١).

ونثبت كون إجازة النسب إلى الصفة قد اعتمدت عند بعض الباحثين على كثرة نماذج الصفة التي تلتصق بها الياء المشددة، وذلك ما يُظْهِرُهُ مقال القول في "رئيس" (ميس")، وفي مقال "وقفة مع اللغة (ميس")، كما اعتمدت الإجازة عند أحد الباحثين على النظر في الدلالة لإثبات فائدة استخدام النسب في الصفة، وقد ورد ذلك في مقال حول "رئيس ورئيسي" (ع).

كما اعتمد نفي النسب إلى الصفة على عدم جعل الياء المشددة في النماذج الواردة من الصفة ياء النسب؛ وذلك لعدم وجود ما تقتضيه الياء المشددة من دلالة. وقد ورد هذا في بحث لغوى عن استعمال صيغتى "رئيس ورئيسى".

ونقرر في هذه المسألة عدة أمور، هي:

- اتفاق ياء النسب وقالب الصفة المشتق العامل وظيفة؛ حيث تقوم الياء المشددة التي للنسب بجعل المعنى الثابت في الاسم الجامد الذي لم يشتق من غيره، نحو: "ذهب وفضة" صالحًا لأن يُنْعَتَ به؛ حيث يقال: "ذهبيّ وفضيّ"، وذلك مثلما يفعل قالب الصفة يجعل المعنى الثابت في المصدر، نحو: "ضَرْب وفَهْم" لأن ينعت به أصالة ودون حاجة إلى تأويل، وذلك حين يقال: "ضارب، ومفهوم" ونحو ذلك، أي إن ياء النسب تضيف دلالة عين إلى عين المنسوب إليه، تلك العين التي تضيفها ياء النسب هي عين المنسوب، كما أن قالب الصفة يضيف عينًا إلى عين حقيقة الحدث المستفادة من المادة اللغوية، تلك العين هي العين المُلابسية للحدث، أي إن ياء النسب وقالب الصفة يُعَدَّان وسيلتين لإضافة عَيْن إلى الدلالة.
- اختصاص إضافة العين من خلال القالب الصرية مع المواد اللغوية الخاصة بالأحداث والتي يرد منها اشتقاق، وذلك نحو: كاتب، ومفهوم، وعَدَّاء، وحسن، وأكرم، وغلبة إضافة العين من خلال ياء النسب مع المواد اللغوية الخاصة بالأعيان، والتي لا يشتق منها نحو: ذهبي، وفضي، ونحوهما.

<sup>(</sup>١) محمد العدناني (١٩٨٤) معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة ، بيروت: مكتبة لبنان ، ط١٠ ، ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) محمد شوقى أمين (١٩٧٧) كتاب الألفاظ والأساليب، ص ص١٩٠٠ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الشايب (١٩٨٨) "وقفة مع اللغة"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة ١٢، ع ٣٥، ص ص١٠١. ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) محمد خلف أحمد (١٩٧٧) الألفاظ والأساليب، ص ص١٨٠. ٣٢.

#### • احتمال النسب إلى الصفة أحد أمرين، وهما:

الأول: إثبات العين بياء النسب بعد إثباتها بالقالب الصرفي، يقال: "عالمي"، ولا يقصد به إلا المنسوب إلى العلم، وإذا لم يقصد بإثبات العين من خلال ياء النسب بعد إثباتها من خلال القالب الصرفي التوكيد كان هذا الاحتمال خطأ؛ حيث تشتمل الكلمة على وسيلتين لإثبات العين فيها، أي إنها جمعت بين وسيلتين وأداتين لمعنى واحد، ولعل في إثبات النحاة التأكيد والمبالغة في ياء النسب مع الصفة ما يفيد محاولتهم الخروج من إشكال اجتماع أداتين لمعنى واحد في الكلمة، فكأنهم يريدون إثبات الإضافة لياء النسب ونفي كونها واردة لما يؤديه القالب الصرفي من الدلالة على العين المضافة إلى العين المستفادة من المادة اللغوية، قال بعضهم: "خارجي معروف، والنسبة فيه للمبالغة كدواري، قال ابن جني في سر الصناعة: وسموا كل ما فاق حسنه، وفارق نظائره خارجيًّا "(۱). أي إن هذا الاحتمال يعني أن ياء النسب، وقالب الصفة يتفقان في أدائهما لدلالة عين واحدة مشتركة فيها أو متكررة، ولا يقبل إلا بأن يكون التكرار للمبالغة.

الثاني: إرادة عين بياء النسب مخالفة للعين المرادة من خلال القالب الصرية، ويكون اجتماع النسب والصفة كاجتماع إضافتين وذلك حين يكون المراد بالنسب عينا منتمية إلى عين ملابسة للحدث، فإن ذلك كالإضافة إلى اسم ينضاف إلى غيره، والتمثيل لذلك به "قرار رئيس" حين يكون المراد عين القرار المنسوب إلى العين المقومة بالرئاسة، أي إن في كلمة "رئيس" نعتًا لقرار ثلاثة أعيان ترجع إحداهما إلى المادة اللغوية وهي عين الرئاسة، وترجع الثانية إلى القالب الصرفي، وهي عين الشخص المقوم بالرئاسة، وهو الرئيس نفسه، وترجع الثالثة إلى العين المنسوبة إلى العين المنسوب، أي العين المنسوب، أي إن عين الرئاسة. وتعد العين الأولى والأساسية والمقصودة هي عين المرادة، وقد جاءت الدلالة الثالثة تركيبية، والمستفاد من الياء المشددة هي العين المرادة، وقد جاءت دلالة الشخص التي نسبت إليها تقويمًا لها مثلما جاءت دلالة الرئاسة تقويمًا لدلالة

<sup>(</sup>۱) شهاب الدين الخفاجي (١٣٢٥هـ) شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، القاهرة: مطبعة السعادة، ص٧٨.

العين الملابسة لها، وهي عين الرئيس، أي إن دلالة عين الرئيس دلالة ثانية لدلالة عين المقرار. وإذا كان النسب إضافة، وأريد مقابلة النسب إلى الصفة بنظيره من الإضافة قيل "قرار صاحب الرئاسة" حيث تم تخصيص عين القرار بعين الصاحب المخصصة بالرئاسة.

ويُؤكدُ العمل أنه لا يجوز النسب إلى الصفة إلا إذا كانت العين المستفادة من صيغة الصفة هي المنسوب إليها. أما إذا كانت العين المنسوب إليها هي عين الصفة ذاتها لا عين صاحبها امتنع النسب إلى الصفة لخلو ذكر عين صاحب الصفة من الفائدة، وذلك قائم إلا أن يُعَدَّ النسب تأكيدًا لوجود عين صاحب الصفة ومبالغة في إثبات عين الصفة، ومع تأكيد وجود هذه العين من خلال ياء النسب التي يُنَاطُ بها إضافة العين، أي ذلك قائم عندما يكون النسب، والصفة إضافة لعين واحدة إلى دلالة عين الصفة مع تأكيد وجود هذه العين، والمبالغة في ذلك.

#### رابعًا . المشتق غير العامل

المشتق غير العامل يقبل أن ينسب إليه مثلما يقبل غير النسب من القيم الصرفية التي تقتضي دلالة العين فيما تدخل عليه، وفي ذلك دليل صرفي يُؤكّدُ وجود هذه الدلالة فيه، ويُؤكّدُ كونها دلالة أولى وأساسية.

على أن قبول المشتق غير العامل للنسب إليه، يقتضي أمرًا آخر لتحقيقه، يتمثل في ضرورة قيام العلاقة بين العين التي تشير إليها، وعين المنسوب؛ حيث إن المنسوب إليه يكثر أن يكون أحد "ستة أشياء، وهي: الجنس، والقبيلة، والبلد، والمذهب، والصنعة، والعادة"(۱). والعلاقة التي يمكن أن تتحقق بين عين المنسوب، والعين المنسوب إليها التي تكون المدلول الأول للمشتق غير العامل على معنى "ذو"، وهي كالتي تثبت في لابن، وتامر ونحوهما؛ إذ إن هذه العلاقة هي التي يمكن تصورها بين عين المنسوب، وعين المشتق العامل المنسوب إليه بعد أن أثبت العمل جواز النسب إليه.

-

<sup>(</sup>۱) **اليمني** (۱۹۸٤) كشف المشكل في النحو، مج٢، ص ص٥١٥ـ ٥٢.

## خامسًا.العلم

ينسب إلى العلم لوجود العين التي تُعَدُّ شَرْطًا لجواز النسب إلى الكلم. وقد كثر النسب إلى العلم في اللغة؛ نَظَرًا لكون العَلَم يقع على القبائل التي هي الأصل الذي ينسب إليه الناس، ولكونه يقع على الأماكن والبلدان التي ينسبون إليها أيضًا، كما ينسب إلى الأفراد حين يقوم بينها، وبين ما ينسب إليها علاقة ما.

## سادسًا.الضمير

لم يرد النسب إلى الضمير في العربية مع دلالة الضمير على العين؛ الأمر الذي يستوقف العمل لدراسة امتناعه، ولتحقيق هذا الأمر بعد أن أجاز بعض الباحثين المعاصرين النسب إلى الضمير، وذلك في إجازتهم لفظ "الأنانية" الذي ورد جوازه في أعمالهم (۱).

ويقرر بعض الباحثين في مسألة النسب إلى الضمائر أنه "لم يرد بها سماع عن عرب قياسًا ولا شذودًا" (٢). ورأى بعضهم خروج ما يفعله العوام من النسب إلى الضمير عن أصل كلام العرب، قال: "ومن اختراعاتهم الفاسدة لفظ "الأنانية"؛ فإنه لا أصل له في كلام العرب" وإذا كان أمر النسب إلى الضمائر ذا جانب لفظي في كون الضمائر لا تقبل التصريف بالتثنية، والجمع، والتصغير، والنسب كغيرها من أقسام الاسم الأخرى؛ فإن لهذا الأمر جانبًا دلاليًّا كذلك؛ فالنسب إلى الضمائر يمتنع لأمر دلالي، مثلما يمتنع للأمر اللفظي المتمثل في انتفاء تصريف الضمير بالنسب، أو غيره، والأمر الدلالي الذي ينتفي النسب إلى الضمير بسببه هو عدم ملازمة ما يُقوِّمُ عينها لها؛ حيث يتغير موقع العين من الموقف الكلامي فترد متكلمة في سياق، ثم ترد مخاطبة في ثان، وتغيب عن التَّكلُم والخِطَاب في ثالث. ولا شك في النسب يكون للعين التي تَقُوَّمَتُ؛ وهو ما لا يتحقق في المبهم لعدم تَقَوُّم عينه

<sup>(</sup>۱) العدناني (۱۹۷۳) معجم الأخطاء الشائعة، مادة ٤٧ أنانية، ص٢٩، وأحمد مختار عمر (١٩٨١) معجم الأخطاء الشائعة، القاهرة: عالم الكتب، ط١، ص١٣١.

<sup>(</sup>۲) الشايب (۱۹۸۸) "وقفة مع اللغة"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة ۱۲، ع ۳۵، ص،.

 <sup>(</sup>٣) علي القسطنطيني (١٩٨٥) خير الكلام في النقصي عن أغلاط العوام، تحقيق حاتم صالح الضامن، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٣، ص٢١٨٤.

صرفيًّا، وثبوت التقوم لها نحويًّا من خلال التركيب. كما أن النسب يكون للعين التي ثبت فيها التَّقَوُّمُ مُستُقِرًّا، أمَّا العينُ التي تتعاور عليها أحوال الموقف اللغوي الثلاثة التكلم، والخطاب، والغيبة، فليست محددة تحديداً ثابتًا مستقرًّا يمكن أن ينسب إليها تَبَعًا له، كما تُعَدُّ الإشارة بديلا عن تقويم العين بذكر جنسها، ويُعَدُّ تقويمها بذكر موقعها من الموقف اللغوي تقويمًا طارئًا للعين؛ مِمَّا ينفي ثبوته ثبوتًا يصلح معه النسب الذي يقتضي أن يكون لعَيْن وَاضِحَةِ التَّقَوُم.

ولا يصلح الموصول للنسب لفظيًّا؛ لاقتضائه تركيبًا بعده ليستوفي دلالته.

#### سابعًا ـ المبهم

لم يرد النسب إلى الظرف الصالح للزمان والمكان، نحو: قبل، وبعد مع صلاحيته للدلالة على عين من الزمان أو المكان؛ وذلك لأن تَقَوُّمَ العين التي يقع عليها الظرف بجنسها المتمثل في الزمان أو المكان لا يتم إلا بعد استيفاء الظرف لما يضاف إليه؛ إذ هو الذي يُقوِّمُ عينه؛ الأمر الذي يعني أن النسب سيكون إلى الظرف وما بعده لا إليه فقط، ولا يجوز النسب إلى مثل هذا الظرف لاستلزامه أن يقع النسب المركب، ولا يخفى أن النسب يقع على الألفاظ المفردة، لا على التراكيب.

وقد ورد النسب إلى المقدار الخارج عن الإبهام إلى دائرة أسماء الأعيان، نحو: متري إذا قيل ـ مثلا: "هذا مقياس مِتْرِيّ"؛ إذ إن "مترًا" المنسوب إليه لا يفتقد دلالة الجنس، بل قصد هذا الجنس منه المقادير. وقد سبق أن بَيَّنَا كون المقادير تحتمل الخروج عن طبيعة الإبهام، وذلك عند تحقيقه للجانب الدلالي للمبهم (۱).

وورد النسب إلى العدد حين خرج عن طبيعة الإبهام، وذلك حين لا يكون محتاجًا إلى لفظ بعده يحدد جنسه؛ وذلك لكون المراد من العدد هو عين هذا العددظن لا عين معدود لهذا العدد. وقد ورد النَّسنبُ إلى العدد في ألفاظ العقود، ومائة، وألف؛ إذ يقال: عشريني وثلاثيني... إلخ، كما يقال: مئوي، وألفي، ولا يخفى أن هذه الأعداد مقصودة لذاتها، ولم ترد مقدارًا لما بعدها من الأجناس.

ويرد النسب إلى أُحَاد، وثناء، وثلاث، ورباع، ونحو ذلك. يقال: أحادي، وثنائى، وثلاثى، ورباعى... إلخ. والنسب واقع على ما هو معدول من الأعداد؛ إذ إن

<sup>(</sup>١) ص١٨٦ من هذا الكتاب.

ثناء معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة. ولا شك أن الأعداد المعدولة عن غيرها تكون أعيانًا مقصودة، وليس مجرد أعداد يُقْصَدُ بها تحديد مقدار ما بعدها من الجنس، أي وقع النسب على العدد حين ترك طبيعة الإبهام الأصلية فيه، وصارت طبيعته طبيعة اسم العين المتمثلة في وجود دلالتي العين وجنسها، وليس وجود مجرد دلالة العين كما هو الأمر في الاسم المبهم.

# الباب الرابع: التوزيع النحوي للوحدات الأساسية

(توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) على المواقع النحوية)

الفصل الأول

أسس ومبادئ

الفصل الثاني

# المواقع النحوية المطلقة

المبحث الأول: المواقع المطلقة القسم (المواقع النحوية اللفظية) المبحث الثاني: المواقع المطلقة الدلالة (المواقع النحوية الدلالية المطلقة)

الفصل الثالث

# المواقع النحوية المقيدة

المبحث الأول: المواقع العينية

المبحث الثاني: المواقع الحدثية

المبحث الثالث: العينية الحدثية

# الفصل الأول

#### أسس ومبيادئ

يبحث هذا الفصل ثلاث مسائل، وهي:

١. حدود المواقع النحوية التي تتوزع فيها الوحدات الأساسية (أقسام الكلم).

٢. أصناف أعيان الأسماء.

٣. التوزيعات المشهورة للمواقع النحوية وتوزيع العمل لها.

# أولاً. حدود المواقع النحوية التي تتوزع فيها الوحدات الأساسية ( أقسام الكلم )

يلزم عن ثبوت الإعراب للفعل المضارع ضرورة النظر في التفسير الوظيفي للإعراب في الاسم، والفعل، ويلزم بيان اقتضاء الإعراب للمواقع النحوية؛ فالصورة التي يظهر فيها إعراب المضارع لا تُثْبِتُ له المواقع النحوية، كما لا تنفيها عنه.

## ١. التفسير الوظيفي لإعراب الفعل

تفيد بعض الدراسات التي ناقشت التفسير الوظيفي للإعراب عدم ارتباط الفعل بوظيفة ما كما في الاسم، تقول: "من الواضح أن الإبانة عن المعاني تتضح في الأسماء وحدها؛ فكيف إذا أعرب المضارع؟ وما هي المعاني التي يكشف عنها تغيير حركاته بين الرفع والنصب والجزم؟"(١). وأضافت بعض الدراسات، فجعلت إعراب الفعل أمرًا شكليًّا، كما أَسَّسَتْ على انتفاء الوظيفة لإعراب الفعل انتفاء الموقع الإعرابي عنه، تقول الدراسة: "الفعل إذا كان مركز الاهتمام في الجملة، وحوله تدور كلماتها؛ فهو العنصر المتعلق به، ووظيفته الحقة هي هذا التعلق، ولعل ما يعكس الفهم السابق في كتابات النحاة المسلمين أنهم أجمعوا على أن الفعل ليس له موقع إعرابي؛ فهو دائمًا فِعْلُ، وإن تعاورت عليه العوامل اللفظية من أدوات، فالمضارع . مثلا ـ يُنْصَبُ أو يُجْزَمُ، لكن تظل علاقته بالأسماء كعلاقته بها بدون النصب أو الجزم، ولا يُكْسِبُهُ ما يحدث له من تغييرات شكلية موقعًا جديداً؛ فهو فعل مع الفاعل وفعل مع المبتدأ وإن كانت الجملة كلها تحل في موقع خبر"(١). فعل مع الفاعل وفعل مع المبتدأ وإن كانت الجملة كلها تحل في موقع خبر"(١).

<sup>(</sup>۱) علي أبو المكارم (۱۹۸٦) الظواهر اللغوية في التراث النحوي، القاهرة: القاهرة الحديثة للطباعة، ج١ (الظواهر التركيبية)، ط١، ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) شرف الدين (١٩٨٩) صوتيات فعليات، ص١٦.

"١. الأثر الإعرابي الشكلي الذي رصده النحاة لما سَمُوهُ المعمولات ما هو إلا تصوير لعلاقات هي في المقام الأول معنوية. ٢. هذه الآثار الإعرابية الشكلية قد لا توجد أو قد تختفي أو قد تتغير وتبقى هذه العلاقات رغم ذلك كله، أو قل: إن الأشكال قد تختلف، لكن النفسب لا؛ فالمفعول به مفعول وإن رفع بمصطلح سيبويه. ٣. الآثار الإعرابية الشكلية لا تعدو أن تكون إحدى وسائل كثيرة لجأت إليها العربية لرسم معانيها، وهي في النهاية وسيلة تطريزية بلغة ابن يعيش. ٤. ثمة عناصر لغوية شتى يتعلق بها ما معها تعلقه بالفعل إن وجد، ولو كانت المسألة علاقة شكلية ما عملت هذه العناصر ـ كما قال النحاة ـ عمل الفعل"(١).

والدراسة امتداد للفهم البَصْرِيّ للتفسير الوظيفي للإعراب. وقد جَرَتُ أولى هاتين الدراستين إلى آخر الشوط، ففسرّرتُ إعْرَابَ الاسم بما فسره به البصريون إعراب الفعل. وقد أثبت الكوفيون لإعراب الفعل وظيفة بخلاف ما تقرر عند البصريين، وذلك بَعْدَ أن قاموا باستقراء المعاني الواردة للفعل في حالاته الإعرابية المختلفة؛ ليبينوا اختلاف المعاني باختلاف الإعراب، قال بعضهم: "الإعراب في الفعل يُفَرِّقُ بين المعاني، فكان أصلاً كإعراب الأسماء، وبيانه قولك: "أريد أن أزورك فيمنعني البواب"، إذا رفعت كان له معنى، وإذا نصبت كان له معنى، وإذا رفعت وكذلك قولك: "لا يسعني شيء ويعجز عنك"، إذا نصبت كان له معنى، وإذا رفعت كان له معنى، وإذا رفعت وتشرب اللبن"، وهو في ذلك كالاسم، إذا رفعت، كان له معنى، وإذا نصبت، أو وتشرب اللبن"، وهو في ذلك كالاسم، إذا رفعت، كان له معنى، وإذا نصبت، أو جزمت، كان له معنى، وإذا نصبت، أو

وقد ذهب بعض المتأخرين في إعراب الفعل مذهب الكوفيين، قال: "وإِنَّمَا أُعْرِبَ المضارع لشبه الاسم في أن كُلاً منهما يتوارد على معان تركيبية لولا الإعراب لالتبست؛ فالمتواردة على الاسم كالفاعلية، والمفعولية، والإضافة في "ما أحسن زيدًا"، وعلى الفعل كالنهي عن كلا الفعلين، أو عن أولهما فقط، أو عن مصاحبتهما في نحو: "لا تعن بالجفاء وتمدح عمر ""(").

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) أبو البقاء العكبري (١٩٨٦) *التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين*، تحقيق ودراسة عبدالرحمن ابن سليمان العثيمين، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الخضري، حاشيته على شرح ابن عقيل، ج١، ص٣٠.

ومِمًّا يتميز به الكوفيون عن البصريين في إعراب الفعل ربطهم بين المعاني التي ترد للفعل في حالاته الإعرابية المختلفة وبين حالاته الإعرابية؛ ذلك أن المعاني التي يربط الكوفيون بينها وبين إعراب الفعل الذي ترد له ثابتة مقررة عند غيرهم من النحاة، وكل ما هنالك هو إثبات هذه المعاني للفعل بدون أن تُجْعَلَ غرضًا لحالات إعراب الفعل المختلفة، قالوا في اختلاف المعاني الواردة على الفعل باختلاف إعرابه بعد الفاء أو الواو، إذا كان واقعا بعد جواب شرط: "وإذا انقضت الجملتان، ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو الواو، فلك جزمه بالعطف، ورفعه على الاستئناف، ونصبه بأن مضمرة وجوبًا، وهو قليل"(۱).

ومِمًّا ورد على هذه الحالات الفعل في قوله و وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ وَاللهُ اَبِن كَثير، وَاللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله و عمرو، وحمزة، والكسائي في فَيغُفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعكِذِبُ مَن يَشَاء وَيَعلله جزمًا، وقرأ عاصم، وابن عامر في فيغفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعكِذِبُ مَن يَشَاء وَيُعلله وقد الله المعربون في توجيله قرأ ابن عباس، والأعرج، وأبو حيوة في فيغفِر الجزم، والرفع، والنصب، فالجزم بالعطف هذه الأوجه الثلاثة: يجوز في "فيغفر" الجزم، والرفع، والنصب، فالجزم بالعطف على "يحاسبكم"، والرفع على الاستئناف، وتقديره "فهو يغفر"، والنصب، وهو على تقدير "أن" بعد الفاء، ونصنب الفعل بها، وجعلها مع الفعل في تقدير المصدر ليعطف بالفاء مصدرًا على مصدر حملاً على المعنى دون اللفظ، كأنه قال: "إن يكن إبداء أو إخفاء منكم فمحاسبة فغفران منا". وهذه القراءة ليست بقوية في القياس، إذا استوفى الشرط الجزاء ضَعَفُ النصب "ف".

ومن حديث النحاة عن تغير المعاني الداخلة على الفعل بتغير إعرابه حديثهم عن إعراب المضارع بعد الواو إذا كان مسبوقًا بطلب، وعن معنى كل إعراب من

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۱۹٦٤) أوضح المسالك، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر المحيط*، ج٢، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) **ابن مجاهد** (١٩٨٠) *السبعة في القراءات*، تحقيق شوقي ضيف، مصر: دار المعارف، ط٢، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٥) الأنباري (١٩٨٠) البيان عن غريب إعراب القرآن، ج١، تحقيق طه عبدالحميد طه، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص١٨٦.

أعاريبه، قال بعضهم: "تقول: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" بالرفع، إذا نهيته عن الأول فقط، فإن قَدَّرْتَ النهي عن الجمع نصبت، أو عن كل منهما جزمت"(١).

وقد اجتهد بعض الدراسين في إثبات تعاور المعاني على الفعل المضارع بتعاور صور الإعراب الثلاث عليها، وذلك بعد أن قَدَّرَ لكل صورة إعرابية معنىً عامًّا لها، قال بوجه عام: "والفعل المضارع يرفع إذا دَلَّ على تقرير حقيقة، ويجزم إذا دَلَّ على حدث معلق على حدث آخر، كما في فعل الأمر وجواب الشرط، أو لم يَتِمِّ كما في المضارع المنفي بلم، وينصب في كل ما عدا ذلك"(٢)، وقد فصل هذا الأمر بقوله:

"١. الرفع: يرفع الفعل المضارع إذا أريد به تقرير حدث بعينه؛ الأرض تدور. ٢. الجزم: يجزم الفعل إذا دل على حدث ناقص، كأن يكون نفيًا لمضارع لم يتم أو فعل أمر لا يقع إلا إذا أطيع أو دل على حدث معلق وقوعه على حدث آخر، وهذا هو الشرط. ٣. النصب: ينصب الفعل المضارع فيما عدا ذلك"(٢).

وقد أثبت لنصب المضارع معنىً عامًّا غير انتفاء معنيَي الرفع والجزم، قال: "الفعل ينصب إذا لم يكن مجزومًا أو مرفوعًا، كأن يكون نتيجة، أو غرضًا، أو غاية لما سبقه" في وقد أثبتت بعض الدراسات تَميُّزَ هذه الدراسة بربطها بين إعراب الفعل والدلالة على النحو الذي يترتب عليه إعراب الاسم بالدلالات التي تتعاور عليه، قالت: "وربما كانت هذه المحاولة لربط إعراب المضارع بدلالة معنوية في كل حالة، هي أبرز ما أضافه المؤلف في مجال الإعراب، وهو فيه متأثر بمنهج دراسة حالات الفعل في اللغات الأوربية "(٥).

يتحصل من ذلك أن التفسير الوظيفي لإعراب الفعل غير منكور في الدرس اللغوي قديمًا وحديثًا، وهو ما نراه ويؤكده النظر في علاقة الإعراب بالموقع.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۱۹٦٤) أوضح المسالك، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) محمد كامل حسين (١٩٧٦) اللغة العربية المعاصرة، مصر: دار المعارف، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ص١٠٢ ـ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص١١٧.

<sup>(</sup>٥) **مبروك سعيد عبدالوارث** (١٩٨٥) في إصلاح النحو العربي: دراسة نقدية ، الكويت: دار القلم للنشر والتويع ، ط١ ، ص١٥٤.

# ٢. اقتضاء الإعراب للموقع الإعرابي

تَعَرَّضَتُ بَعْضُ الدراسات للتفريق بين الإعراب والموقع الإعرابي؛ ولبيان طبيعة العلاقة بينهما قالت: "الموقع الإعرابي أمر متغير يعرض للكلمة، أما الإعراب فهو أمر ذاتي فيها لا يتخلف عنها... تقرر أن الإعراب أو البناء أمر لازم للفظ بذاته لا ينفك عنه، وأنه متوقف على الموقع الإعرابي "(١).

ويعني لزوم الإعراب عن الموقع الإعرابي كون الإعراب مقتضى الموقع الإعرابي وكونه دليلاً على وجود الموقع الإعرابي.

ونرى أن نفي الوظيفة عن إعراب الفعل؛ لتغير ما بعده من الألفاظ مع ثبات إعرابه، كأن يرد بعده فاعل، أو نائب فاعل يرجع إلى أن اللفظ لا يأخذ إعرابه وفق علاقته بما بعده، وإنَّمَا وفق علاقته بما قبله، تأمَّلُ مثلا - إعراب معمولات الفعل، وإعراب المبتدأ الذي يُرفع للابتداء، إن أخذنا بهذا الرأي، أي لعدم وجود ما يرتبط به... إلخ. إن الاسم يأخذ أحيانا علاقة تركيبية غير إعرابية بخلاف علاقته التركيبية الإعرابية، وعلاقته التركيبية غير الإعرابية هي علاقته بما بعده، وهي العلاقة غير الإعرابية التي تربطه بما بعده تقوم حال كون الاسم مضافًا أو متبوعًا، فالمضاف - مثلاً - له علاقتان تركيبيتان، إحداهما بما قبله، وتَتَمَثّلُ في الفاعلية أو المفعولية أو الخبرية... إلخ، والأخرى غير إعرابية، وهي كونه مضافًا، وكذا المتبوع من منعوت، ومُؤكر، ومعطوف عليه نسقًا ،أو بيانًا، ومُبْدَل منه، لكل المتبوع من هذه المتبوعات علاقتان تركيبيتان، هما علاقته بما قبله وهي علاقة عير إعرابيه تَتَمَثّلُ في الفاعلية، أو المفعولية، أو الخبرية ... إلخ، والأخرى علاقته غير الإعرابية، وهي علاقته بما بعده، وهي كونه متبوعًا، أي كونه منعوتًا، أو معطوفًا عليه عطف نسق، أو عطف بيان، أو مبدلاً منه على الترتيب.

يلزم ـ بناء على أن العلاقة التركيبية للاسم بما قبله هي العلاقة التركيبية الإعرابية الإعرابية له التي تقرر إعرابه ـ ضرورة أن نحصر علاقة الفعل التركيبية الإعرابية في علاقته بما قبله لا بما بعده. إن حساب إعراب الفعل يجب أن يتم في ضوء ارتباطه بما قبله من أدوات نصب، وأدوات الجزم، والتجرد من ذلك.

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن أيوب (١٩٥٧) دراسات نقدية في النحو العربي، ج١، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ص٤٥.

للفعل موقعان إعرابي، وغير إعرابي؛ إذ يلزم الفعل في علاقته بما بعده من أسماء موقع المسند، وتتغير مواقعه من الأداة التي قد تسبق المضارع منه.

ويُمْكِنُ وَصْفُ موقعه مِمَّا بعده من الأسماء بكونه موقعًا غير إعرابي؛ إذ إن موقع الفعل مِمَّا بعده من الأسماء، وهو موقع المسند، لا يرتبط بإعرابه بدليل تغير إعراب الفعل من رفع إلى نصب إلى جر مع ثبات موقع الفعل مِمَّا بعده من الأسماء، أما موقع الفعل مِمَّا قد يكون قبله من أدوات، فإنه موقع الفعل الإعرابي؛ إذ يتوقف إعراب الفعل على الأدوات التى قبله وجودًا، وعدمًا، وإعمالاً، وإهمالاً.

ويعني ذلك أن الفعل ـ كالاسم تمامًا ـ يعرب وفق موقعه مِمَّا قبله، ولا يتأثر إعرابه بموقعه مِمَّا بعده، بل لا يتغير موقعه مِمَّا بعده مع أن إعرابه ذو حالات ثلاث.

ويعني هذا الأمر ورود صورتين للمواقع النحوية: إحداهما المواقع الإعرابية، كالابتدائية، والخبرية، والفاعلية والمفعولية...إلخ، والأخرى المواقع غير الإعرابية كمواقع المسند إلى فاعل، أو نائبه، والمضاف، والمنعوت، والمبدل منه، والمؤكد... إلخ.

ويتحصل لنا مِمَّا سبق عدم خروج الإعراب في الكلم عن كونه نتيجة للموقع الإعرابي للكلم التي يجوز لها أن تتخذ موقعين من عناصر التركيب برجوع أحدهما إلى ما قبلها من العناصر، وهو ما يمثل موقعها الإعرابي، ورجوع الآخر إلى ما بعدها من العناصر، وهو موقع تركيبي غير إعرابي.

على أنه تلزم الإشارة إلى عدم جواز وقوع الكلمة في موقعين إعرابيين في وقت واحد؛ إذ لا ترد فاعلاً ومفعولاً به في الوقت نفسه مثلاً، وإنّما يجوز لها أن تشغل موقعًا إعرابيًا كالفاعلية، أو المفعولية، ونحو ذلك، وأن يكون لها موقع غير إعرابي، كأن تكون مضافة، أو منعوتة، ونحو ذلك.

ويتأكد لنا صدور إعراب الفعل عن موقع له يرد من علاقته بما قبله من الأدوات من صدور هذا الإعراب عن مواقع نحوية إعرابية مقررة؛ حيث يرد الجزم، والنصب تبعًا لبدلية، أو عطف مثلاً؛ الأمر الذي يشير إلى صدور الإعراب في الفعل عن مواقع نحوية، وذلك كما سَيَتَبَيَّنُ في استعراض العمل لموقف أقسام الكلم المختلفة من مختلف المواقع النحوية.

# ٣. مواقع الفعل بين المواقع النحوية

سبق أن قرر العمل أمرين يَتَمَثّلُ أحدهما في وجود مواقع نحوية إعرابية للفعل ترجع إلى ما قبله من أدوات تختلف في عملها، أو ما قبله من أفعال يبدل منها، أو يؤكدها، أو يعطف عليها؛ ذلك أن الفعل لا يتخذ الموقع النحوي غير الإعرابي المتمثل في كونه مسندًا إلى المرفوع بعده فحسب، بل يتخذ موقعًا إعرابيًّا مِمَّا قبله يصدر عنه إعرابه. أما الأمر الآخر، فيَتَمَثَّلُ في وجود اتجاه يفسر الإعراب في كل من الاسم، والفعل تفسيرًا وظيفيًّا كما بيَّنًّا. ويَنْبَنِي على هذين الأمرين أمر ثالث، يَتَمَثَّلُ في ثبوت مشابهة مواقع الفعل الإعرابية لمواقع الاسم الإعرابية في ارتباطها بالدلالة، وذلك إذا ما أخذنا بالاتجاه الوظيفي لتفسير إعراب الفعل.

ويعنينا من اقتضاء الإعراب في الفعل لوجود مواقع نحوية إعرابية له إثبات مواقع الفعل الإعرابية ضمن المواقع النحوية التي سنُوزِّعُ أقسامَ الكلم عليها.

ونشير قبل دراسة أقسام الكلم بالمواقع النحوية المختلفة إلى أن من مواقع الفعل الإعرابية ما يشارك فيه الأسماء، وذلك البدل، والتوكيد، ونحوهما، كما أن منها ما يَخُصُّ الفعل المضارع المعرب دون غيره.

وينفي امتناع ورود اسم الفاعل في هذه المواقع ما أثبته الكوفيون من أن اسم الفاعل من أقسام الفعل، فيما رُوِيَ على لسان ثعلب في مناظرته لابن كيسان: "قال لي أبو العباس: كيف تقول: مررت برجل قائم أبوه؟ فأجبته: بخفض قائم، ورفع الأب، فقال لي: بأي شيء ترفعه؟ فقلت: بقائم، فقال: أوليس هو عندكم اسمًا، وتَعِيبُونَنَا بتسميته فِعْ لا دائمًا، فقلت: لفظه لفظ الأسماء، وإذا وقع موقع الفعل المضارع، وأدى معناه عمل عمله؛ لأنه قد يعمل عمل الفعل ما ليس بفعل إذا ضارعه"(۱).

(۱) الزجاجي (۱۹۲۲) مجالس العلماء، تحقيق عبدالسلام هارون، سلسلة التراث العربي ٩، الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء، ص٢١٨. وقد ظهرت تسمية الكوفيين اسم الفاعل باسم الفعل الدائم في نصوص علمائهم، الفراء (٩٥٥م) معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ج١، ص ص ١٦٥٠، وج٢، ص ص ٧٩٠، ٨٠، ٨١. ثعلب (١٩٦٩) مجالسه، شرح وتحقيق عبدالسلام هارون، سلسة ذخائر العرب١، مصر: دار المعارف، القسم الأول، ص ص ٧٩، ٢٠٠، والقسم الثاني، ص ٢٨٨.

وينضاف إلى نفي كون اسم الفاعل من الأفعال اقتصار وروده على المواقع التي لا يرد فيها إلا الأسماء، كالابتدائية، والفاعلية؛ مما يكشف أهمية المواقع النحوية في تحديد أقسام الكلم؛ فإن جزءًا غير قليل من المواقع النحوية يُميِّزُ بين أقسام الكلم باختصاص بعض منها بقسم، واختصاص بعض آخر بقسم آخر.

# ثانيًا. أصناف أعيان الأسماء

انتهى العمل في درُسبه للأسماء على اختلاف أصنافها إلى اتفاقها في دلالتها الأولى؛ حيث تدل جميعها على العين، الأمر الذي يجعلها قسمًا رئيسيًّا واحدًا. كما يرجع وجود أصناف فرعية له إلى اختلاف دلالته الثانية التي تُقوِّمُ العين؛ إذ تَتَمَثَّلُ هذه الدلالة ـ مثلاً ـ في الجنس العيني في اسم العين، واسم الجنس العيني، نحو: شجرة وشجر، وفي الحدث في المصدر، واسم المرة، والصفة.

ونرى أنه ـ مع كون الاسم على اختلاف أقسامه يُمثّلُ قسمًا رئيسيًّا واحدًا؛ نظرًا لعدم اختلاف أصنافه في الدلالة الأولى فيه ـ يلزم أن يُفَرَّقَ بين أفراد الاسم المختلفة تفريقًا يُفَسِّرُ اشتراط بعض المواقع النحوية جزءًا من الاسم دون غيره، وذلك كما في اشتراط موقع المفعول المطلق للمصدر وبعض الأسماء التي يجوز أن تكون مفعولاً مطلقًا نيابة عن المصدر.

ويمكن تصنيف الاسم إلى أصناف فرعية وفق احتياجات المواقع النحوية المختلفة على النحو الآتى:

- 1. اسم مادي العين: وهو ما يدل على عين مادية محسوسة من الأسماء، ويتَمَثَّلُ فِي: - اسم العين المادية، نحو: شجرة.
- السم العين المعنوية: وصف العمل العين بالمعنوية لَمَّا تَبَيَّنَ أن المعنى لا يقابل الجواهر فحسب، وإِنَّمَا يُمْكِنُ، من خلال ما يظهر في إطلاقات المناطقة له، أن يكون مقابلاً للمادى المحسوس، ويَتَمَثَّلُ هذا الصنف في:
  - المصدر الاسم، نحو: فَهُم. ووصف المصدر بالاسم لكي يخرج ما بعده، وهو: المصدر العلم، نحو: بَرَّة.

". اسم العين المترددة بين المادية والمعنوية: هو ما يجوز أن تكون العين الواقع عليها مادية محسوسة، أو معنوية معقولة. ويرد هذا الأمر في الصفة؛ إذ يجوز أن يقع اسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما من أقسام الصفة على:

- عين مادية محسوسة، نحو: جالس؛ إذ الجلوس لا يكون إلا للعين المادية المحسوسة. - عين معنوية معقولة؛ إذ الفهم يقع على الأمور المعنوية، فيصاغ اسم المفعول منه لها.

وقد التفت بعض النحاة إلى وقوع الصفة على العين المادية المحسوسة، والعين المعنوية المعقولة، قال يُبيِّنُ وقوعها على عين مرة، ومعنى أخرى، قال عن اسم الجنس: "على ضربين: اسم عين، كرجل وراكب، واسم معنى كعلم ومفهوم"(١).

ويَتَمَثَّلُ هذا الصنف من الاسم في ضمير الغيبة الذي يمكن أن يعود على اسم دالٍّ على عين مادية محسوسة؛ فيكون واقعًا عليها، كما يمكن أن يعود على اسم دالٍّ على عين معنوية معقولة؛ فيكون واقعًا عليها.

ويَتَمَثَّلُ بالإضافة إلى تمثله في الصفة وضمير الغائب في ضمير الإشارة إلى الأعيان المادية المحسوسة، والدالة على الأعيان المعنوية المعقولة من أسماء الإشارة.

ويَتَمَثَّلُ هذا الصنف ـ كذلك ـ في الضمائر الموصولة التي تعود على الاسم بصنفيه الدالِّ على عين مادية محسوسة ، والدالِّ على عين معنوية معقولة.

كما يَتَمَثَّلُ هذا الصنف في المبهم كالعدد الذي يمكن أن يقع على أعيان مادية محسوسة أو معنوية معقولة، وذلك بحسب المعدود الذي يكون عينًا معنوية معقولة أو عينًا مادية محسوسة.

ويبدو من هذا التصنيف أنه قد فَرَّقَ بين أفراد جعلها النحاة صنفاً واحدًا، وجمع أفرادًا عَدَّها النحاة من أصناف مختلفة؛ فقد جعل هذا التصنيف جزءًا من العلم من الصنف الأول، وجعل الجزء الآخر منه من القسم الثاني، وقد جمع بين اسم العين، وعلمه، ولا يخفى عَدُ النحاة العلم صنفًا فرعيًّا مستقلاً، يخالف صنف اسم العين.

\_

<sup>(</sup>۱) جار الله الزمخشري (۱۹۸۱) الأنموذج في النحو، ضمن ثلاثة كتب أولها نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ط۱، ص۸۲.

ويرجع هذا التصنيف ـ في تفريقه بين أفراد جمعها النحاة معا، وفي جمعه لأفراد فرَّقَ النحاة بينها ـ إلى مراعاته لطبيعة العين التي ترد المدلول الأول للاسم الذي يُمثِّلُ القسم الرئيسي الذي تنضوي تحته كل هذه الأصناف الفرعية.

وسيظهر عند استعراض المواقع النحوية، وتصنيفها، وتوزع أقسام الكلم عليها ضرورة الاعتداد بطبيعة العين، وصنفها، وأهميتها في تصنيف الاسم وفق احتياجات المواقع النحوية.

# ثالثاً.التوزيعات المشهورة للمواقع النحوية وتوزيع العمل لها

## ١. التوزيعات المشهورة للمواقع النحوية

ربط الدارسون بين المواقع - التي تشتمل عليها الجمل - وأصناف الجمل، والحقيقة أننا نرى أن أصناف الجمل ينبغي أن تنفصل عن المواقع التي تشتمل عليها الجمل؛ إذ يقع تصنيف الجمل في إطار ورودها في نص أكبر، أي بصفتها وحدات نحوية في وحدات تركيب أكبر منها.

على أية حال، ربط الدارسون بين الأمرين، وتحدثوا عن مواقع نحوية مختلفة لصور الجملة المختلفة؛ إذ ترد المواقع النحوية في المُؤلَّف من الكلام الذي تحدث النحاة عنه وأفرد له بعضهم رسالة قال فيها: "المُؤلَّفُ على ضروب، منها المُؤلَّفُ من المحين... المُؤلَّفُ من الفعل والاسم... المُؤلَّفُ من الحرف والاسم... المُؤلَّفُ من المحرف والاسم... المُؤلَّفُ من المورف والأسم... المُؤلَّفُ من المورف والمُؤلَّفُ من المؤرد والمُؤلَّفِ... والمُؤلَّفُ من المورف والمُؤلَّفُ من المؤلَّفُ من المؤلَّفُ من المُؤلَّفُ من المُؤلِّفُ من المؤلِّف من المؤ

ويظهر من مراجعة رسالة الزمخشري هذه عَرْضُها للمواقع النحوية التي ترد لضروب المُؤلَّف المختلفة (٢) التي تُوزِّعُها بعض الدراسات الحديثة عند عرضها للصور التركبيبة لكل ضرب من ضروب المؤلف، فتقول في هذه المواقع النحوية - مثلاً:

"فإذا تألف من اسمين كانت صوره أربعة: ١. أن يكونا مبتداً وخبرًا، نحو: "زيد قائم". ٢. أن يكونا مبتداً وفاعلاً سد مسد الخبر، نحو: "أقائم الزيدان؟" ٣. أن يكونا مبتداً وفاعل سد مسد الخبر، نحو: "أمكرم الطالبان"(").

<sup>(</sup>١) الزمخشري، المفرد والمؤلف، ص ص١٧٠ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) علي أبو المكارم (١٩٧٩) الجملة الفعلية، سلسلة المكتبة النحوية (الدراسات)، القاهرة: مكتبة دار العلوم، ص٢٩.

ويبدو من تتبع المواقع النحوية التي تعرضها الرسالة وتعالجها الدراسة أن المواقع النحوية كثيرة جدا، وأن كثيرًا منها يتكرر في أكثر من صورة من الصور التركيبية لمختلف ضروب المؤلف؛ الأمر الذي يستلزم أن توزع هذه المواقع النحوية فجموعات لا تتكرر فيها المواقع النحوية، وهو ما قام به النحاة الأوائل، وأضاف إليه بعضهم، كما ناقشته الدراسات الحديثة، فغيرت فيه بقدر ما رأت حاجته إلى التغيير، وقد تَمَّ تصنيف المواقع النحوية قديمًا وحديثًا كما يأتى:

قام النحاة بتصنيف المواقع النحوية في محورين، وهما: محور الجملة الاسمية الذي ينتظم مواقع الابتداء والخبرية أصليين ومنسوخين، ومحور الجملة الفعلية الذي ينتظم موقع المسند إلى مرفوع بعده، وهو الفعل، والفاعل والمفعول به... إلخ، ولم يخالفهم إلا قليل؛ فقد "ذهب معظم علماء النحو إلى القول بأن الجملة النحوية قسمان جملة اسمية وجملة فعلية"(١).

وقد عَدَّ بعض النحاة الجملة أربعة أضرب؛ إذ زاد على الجملة الاسمية والفعلية نوعين آخرين، قال عن الجملة: "وهي على أربعة أضرب: فعلية، نحو: زيد ذهب أبوه، واسمية، نحو: عمر وأخوه ذاهب، وشرطية، نحو: زيد إن تكرمه يكرمك، وظرفية، نحو: خالد أمامك، وبشر من الكرام"(٢).

وقد اقتصر ابن هشام في الجملة الظرفية على الجملة "المُصدَّرَة بظرف أو مجرور" (۲) ، ولم يجعلها كل جملة كان المسند فيها ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا ، كما يُظْهِرُ نَصُّ الزمخشري ، كما نفى كون الجملة الشرطية نوعًا مستقلاً من الجمل، قال: "وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية ، والصواب أنها من قبيل الفعلية "(٤) .

أما الدرس اللغوي الحديث فقد أخذ الذين جعلوا الجملة الظرفية نوعًا خاصًا من الجمل بمفهومها عند ابن هشام؛ حيث اقتصرت على المصدرة بالظرف أو الجار والمجرور دون ما كان المسند فيها ظرفًا أو جارًا ومجرورًا متأخرًا، قالوا: "الظرفية هي الجملة المصدرة بظرف، نحو: أعندك زيد؟ أفي الدار زيد؟ (٥٠).

<sup>(</sup>١) فتحي عبدالفتاح الدجني (١٩٨٧) الجملة النحوية: نشأة وتطورا وإعرابا ، الكويت: مكتبة الفلاح، ط٢، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، الغني، ج٢، ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٥) الدجني (١٩٨٧) الجملة النحوية، ص٧٩. محمد إبراهيم عبادة (١٩٨٥) معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزية، مصر: دار المعارف، ص٨٤.

ولم يشترط بعض الدارسين أن يكون ما بعد الظرف أو الجار والمجرور فاعلاً لهما كما اشترط ابن هشام، قال عنها: "وهي التي يتصدر فيها المسند إذا كان ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا، سواء كان المسند إليه نكرة أم معرفة، سواء أعربنا المسند إليه مبتدًا مؤخرًا، أم فاعلاً للظرف، أو الجار والمجرور، وليس يهمني على أي وجه يعرب الاسم المتأخر المبهم - أن المسند، وهو الظرف أو الجار المجرور، قد تَقَدَّمُ على المسند إليه، وإن كنت أرجح أن يعرب المتأخر آنئذ مسندًا إليه"(۱).

ومن الجهود اللغوية الحديثة في توزيع المواقع النحوية في محاور متمايزة في صُلُ بعض الدارسين الجمل المبدوءة بوصف وجعلها نوعًا خاصًا، قال بعض الدارسين: "الجملة الوصفية، وهي تلك التي تبتدئ بوصْف يقع مسندًا إليه مرفوع، سواء كان الرفع على الفاعلية، وذلك بعد صفة الفاعل، والمبالغة، والصفة المشبهة، وصفة التفضيل، أو على النيابة عن الفاعل، وذلك بعد صفة المفعول بوجه خاص، ويلاحظ أن النحاة أدخلوا مثل هذه الجمل السابقة في إطار الجملة الاسمية "".

وأشارت الدراسة السابقة إلى تميز نوع مستقل من الجمل يمكن أن يسمى بالجملة الإفصاحية، تقول: "وليس يدخل في إطار الجملة الاسمية مثل قول النحاة: "هيهات العقيق"(") وغيره من أسماء الأفعال، كما قررُوا ـ كما سمَّاها تمام حسان - "أنا لا أحس بأية علاقة إسنادية بين "هيهات" وما بعدها، والتقسيم الذي أقوم به الآن إثما يتناول الجمل المكتملة، وهي التي تتكون من مسند، ومسند إليه"(أ).

وقد أطلق بعض الباحثين على ما عُرِفَ في الدرس اللغوي الحديث باسم الجملة الوصفية مصطلح جملة "بين بين"، وقد حددها بقوله: "تتكون من عنصرين من العناصر التي تعمل عمل الفعل بمواصفات معينة يتلوه اسم مرفوع، إما على أنه فاعل، أو مبتدأ مؤخر؛ فهي - إذن - وسط بين الفعلية والاسمية "(٥).

<sup>(</sup>١) شعبان صلاح حسين (١٩٧٥) الجملة في النحو العربي، القاهرة: جامعة القاهرة ماجستير بدار العلوم، ق ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ق ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) جزء من بيت جرير بن عطية ، وهو بتمامه: فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ق ١٤١.

<sup>(</sup>٥) شرف الدين (١٩٨٩) التوابع بين القاعدة والحكمة ، القاهرة: دار الثقافة العربية ، ط٢، ص٣.

وأوضحُ خروجٍ على تصنيف النحاة للمواقع النحوية في فئات مختلفة من الجمل ما رآه بعض الباحثين من أن الجمل في العربية نوعان: إسنادية، وغير إسنادية. والجمل الإسنادية تتحصر في الجمل الاسمية، والجمل الفعلية، أما الجمل غير الإسنادية فهي جملة النداء، وجملة "نعم" و"بئس"، وجملة التعجب، وهذه لا يمكن أن تعتبر من الجمل الفعلية لمجرد تأويل النحاة لها بعبارات فعلية "(۱).

وورد تصنيف للأنماط التي تتوزع فيها المواقع النحوية مخالف لما قرره النحاة عرضته بعض الدراسات، قالت: "يوجد في الواقع أربعة عشر نمطًا، يمكن جمعها في تقسيم كمي ثلاثي على النحو التالي: ١. جمل وحيدة العنصر، أو الركن. ٢. جمل ثائية العناصر أو الأركان. ٣. جمل متعددة العناصر، أو الأركان"(٢).

وفصل تَمَّام حَسَّان الجمل المكونة من حرف نائب عن فعل، واسم في قسم دعاه الجملة المختصرة: "أ. أداة + اسم (يا زيد، وا زيداه). ب. إِيَّا + ضمير خطاب الواو + محذر منه (إياك وزيدا). ج. أداة + اسم + جواب (والله وبالله وتالله لأقومن) (٢).

ونرى أن تصنيف المؤلف للمفيد من الكلم في فئات جمل مختلفة مع اتصاله بالمواقع النحوية، وتوزيعه لم يكن غرض النحاة، وذلك بدليل عدم تغطية تصنيفهم المؤلف إلى جمل اسمية، وفعلية، وشرطية، وظرفية لجميع المواقع النحوية؛ إذ يجب في هذه الأصناف أي من مواقع المضاف إليه، أو التوابع، بل ترد هذه المواقع في مختلف أصناف الجمل بحسب الحاجة إليها؛ مِمَّا يفوت عليها الحديث عنها في أحد أصناف الجمل؛ لعدم لزومها صنفًا دون غيره، ويتأكد عدم قصدهم إلى تصنيفهم المواقع بتصنيفهم الجملة من تكرار كثير من المواقع النحوية في أصناف الجمل المختلفة، ولو كان القصد تصنيف المواقع لذكر تصنيف لا تتكرر فيه المواقع.

لقد أراد النحاة بتصنيفهم الجمل أن يضبطوا صور تأليف الكلم المختلفة بشكل تعليمي يُبيِّنُ العناصر، وصور تآلفها والعلاقات التي تكون بين العناصر في صور التآلف المختلفة، تلك العلاقات التي قدمتها نظرية العامل.

<sup>(</sup>١) أيوب (١٩٥٧) دراسات نقدية في النحو العربي، ج١، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٢) أبو المكارم (١٩٧٩) الجملة الفعلية ، ص٣٢.

<sup>(</sup>٣) تمام حسان (١٩٨٨) ألطابع الاقتصادي لنظام اللغة"، محاضرات النادي الأدبي الثقافي بجدة، مج٦، سلسلة كتاب النادي الأدبي الثقافي بجدة، ٥٠ ـ ١٩٥٨م، ص١٩٥٠.

وقد قاموا في بيانهم لتآليف الكلم بعُرْض مواقع كل تأليف من التآليف، الأمر الذي يكشف العلاقة بين حديث النحاة عن تصنيف الجمل، والحديث المطلوب لتصنيف المواقع النحوية، وقاموا ببيان طبيعة كل عنصر من عناصر كل تأليف، وقاموا كذلك بالحديث عن ترابط عناصر كل تأليف، وقد سَمُّوْا كل نمط من أنماط التأليف بنسبته إلى ما يكون في صدره من أقسام الكلم. ولعل تسميتهم لأنماط الجمل بنسبتها إلى صدرها راجعة إلى نظرية العامل كذلك؛ ذلك أن المبتدأ الذي يكون اسمًا وتنسب الجملة إليه، فيقال لهما: جملة اسمية، هو ما يبنى عليه الكلام الذي بعده، كما أن ما بعد الفعل الذي تنسب الجملة الواقع صدرًا لها إليه يعود إليه ليبين جانبًا من جوانبه، مِمَّا يعنى رجوع النحاة في تسميتهم لأصناف الجمل إلى صدورها التي تشكل المحاور التي يدور ما بعدها حولها، أو تشكل بتغيير نظرية العامل العوامل التي ترد غيرها من عناصر الجمل معمولاً لها، إن الحديث عن مبتدأ أو خبر له، والحديث عن فعل وما له من فاعل ومفعول به ـ ونحو ذلك ـ ليس إلا حديثًا عن علاقات في إطار نظرية العامل، كما أن تسمية الجمل بنسبتها إلى ما يكون فيها من عوامل ليست إلا نتيجة الأخذ بنظرية العامل التي ترى المواقع النحوية المختلفة مواقع نحوية عاملة ومواقع أخرى معمولة. وقد نسبت أنماط الجمل إلى عواملها لكونها مقتضية للمعمولات؛ فلا ترد المعمولات من غير عوامل لها.

ونرى أن ما تُمَّ من التعديلات على تصنيف النحاة الثنائي للجملة لم يخرج عن نظرية العامل التي تكشف عن تركيب المفردات اللغوية في تراكيب يتصدرها العامل الذي تنسب إليه أنماط التركيب، ويتلوه بعد ذلك معمولاته المختلفة، أي إن التعديلات قد جاءت من نظرهم في أصناف المفردات اللغوية التي تقع عاملة في صدارة الجملة، وليس من نظرهم في أساس بناء التراكيب اللغوية المختلفة.

ونرى ضرورة النظر في المواقع النحوية بنظرة خاصة تتناسب مع الدرس اللغوي الخالص لخدمة الدرسين اللغويين التعليمي والتقني، وذلك بعد تزايد الأبحاث اللغوية المقابلة، وتنامى حاجة الحاسوب إلى الدراسات اللغوية العميقة.

## ٢. توزيعنا للمواقع النحوية

نوزع المواقع النحوية وفق الدلالة والشكل المطلوبين لها، لا وفق ما ترتبط به من العوامل، ويظهر توزعها في الأنماط المقررة لدى النحاة، والباحثين اللغويين، وذلك لبيان ما يحتاجه كل موقع من المواقع النحوية من شروط دلالية وشكلية في أقسام الكلم لترد فيه، وهو ما يُمَثِّلُ بحثًا في العلاقة الدلالية والشكلية بين أقسام الكلم والمواقع النحوية، أو بتعبير آخر؛ هو ما يُمثِّلُ بحثًا في علاقة الدلالة الصرفية التي تتضمنها أقسام الكلم بالدلالة النحوية التي تؤديها المواقع النحوية وعلاقة الشكل الصرفية للمواقع النحوية.

ويَتَمَثَّلُ تصنيف المواقع النحوية بحسب احتياجها إلى اللفظ والدلالة، أو أحدهما على ما نرى ـ فيما يأتى:

## أولاً - المواقع النحوية اللفظية

هي المواقع التي تشترط اللفظ فحسب، أي لا تتطلب وجود دلالة في اللفظ الذي يرد فيها. ولم يرد من المواقع النحوية موقعًا لفظيًّا إلا موقع التوكيد اللفظي.

ويمكن أن توصف بأنها المواقع النحوية المطلقة القسم من جهة أن أقسام الكلم على اختلافها تصلح لها دون اشتراط دلالة صرفية لها.

### ثانيًا ـ المواقع النحوية الدلالية

هي المواقع التي تشترط لما يرد فيها دلالة حال إفراده؛ فلا يصلح لها من الألفاظ ما ليس له معنى حال إفراده. وتَتَمَثَّلُ في صنفين من المواقع، هما:

- 1. المواقع الدلالية المطلقة: هي المواقع التي تقبل أي نوع من الدلالة، وتَتَمَثَّلُ في عطف النسق والبدل.
- ١٠ المواقع الدلالية المقيدة: هي المواقع التي تتطلب نوعًا خاصًا من الدلالة؛ فلا تصلح لها أي دلالة كالمواقع الدلالية المطلقة. ولهذه المواقع الخاصة أصناف يشترط كل واحد منها نوعًا خاصًا من الدلالة، وهذه الأصناف، هي:
- أ. المواقع العينية: هي المواقع التي تشترط وجود دلالة العين فيما يرد فيها من أقسام كلم، وتنقسم إلى:

- مواقع عينية مطلقة العين: هي المواقع التي لا تتطلب نوعًا خاصًّا من الأعيان؛ فترد فيها العين المادية المحسوسة والعين المعنوية المعقولة التي يمكن أن تكون حدثًا أو زمنا. ويتَمَثَّلُ هذا الصنف من المواقع الدلالية العينية المطلقة في المبتدأ الأصلي، والمنسوخ، والفاعل، والمفعول به، وفروعه المنادى، والمغرى به، والمحذر منه، والمفعول معه، وعطف البيان.
- مواقع عينية مقيدة العين: وهي المواقع التي تتطلب نوعًا خاصًا من الأعيان، وتتمثل في المفعول فيه الذي يتطلب كون العين من أعيان الزمان أو المكان، والمنصوب على الاختصاص بعد الضمير؛ إذ يستلزم كون العبن عاقلة.
- ب. المواقع الجنسية: وهي التي تتطلب ما يدل على جنس، وذلك في التمييز الذي يبين جنس المبهم.
- **ج. المواقع الحدثية:** وهي التي تشترط وجود دلالة الحدث في أقسام الكلم التي تقع فيها، ويَتَمَثَّلُ ذلك في المسند إلى فاعل، أو نائبه، والمفعول المطلق، والمفعول له.
- د. العينية الحدثية: هي المواقع التي تشترط وجود دلالتي العين والحدث في الكلم التي تقع فيها. وهي تتمثل في مواقع الخبر أصليا، ومنسوخًا، والنعت، والحال. ويمكن تمثيل هذا التوزيع بالتخطيط الآتي:

| المواقع النحوية                                                                            |                                                      |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| (3                                                                                         | مطلقة                                                |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |  |  |
| عينية حدثية                                                                                | حدثية                                                | جنسية         | عينية (تتطلب عينًا)                      |                                                                                                                                                                                                                       | الدلالة          | القسم<br>(لفظية) |  |  |
| (تتطلب عينًا<br>وحدثًا)                                                                    | (تنطلب حديًا)                                        | (تتطلب جنسًا) | مقيدة                                    | مطلقة                                                                                                                                                                                                                 | (تقبل أية دلالة) | (تقبل أي قسم)    |  |  |
| خبر أصلي / خبر منسوخ: (بكان/ بكاد / بما الحجازية / بإنَّ / بلا النافية<br>للجنس)/ نعت/ حال | مسند إلى فاعل أو إلى نائب فاعل/ مفعول مطلق/ مفعول له | تمييز         | مفعول فيه/ منصوب على الاختصاص بعد الضمير | مبتداً أصلي/ مبتداً منسوخ: (بكان/ بكاد/ بما الحجازية/ بإنَّ/ بلا النافية<br>للجنس)/ فاعل/ مفعول به وفروعه: (منادي مغرى به/ محذر منه)/ مشبه بالمفول<br>به/ مفعول معه/ مستثني/ مجرور بحرف الجر/ مضاف إليه/ توكيد معنوي/ | عطف نسق          | توكيد لفظي       |  |  |

شكل: (٨). جدول التوزيع النحوي للوحدات الأساسية (أقسام الكلم).

وهذا التوزيع - الذي أنتجه تَأَمُّلُ ما تَتَطَلَّبُهُ المواقع النحوية المختلفة من دلالة الأقسام التي ترد فيها وأشكالها - قد وردت له بعض الأفكار عند النحاة القدامى، وبعض إشارات في الدرس المعاصر. ووردت هذه الأفكار التي يتفق توزيع العمل معها تحت مصطلحات الاسمية، والفعلية، و"بين بين" في بحث معاصر في هذا السياق.

يشير بعض النحاة إلى كون بعض المواقع النحوية مواقع فعلية، أي تتطلب وقوع الأفعال، أو ما يقوم مقامها فيها، يقول: "الظرف يُرْفَعُ إذا وقع خبرًا لمبتدأ، أو صفة لموصوف، أو حالاً لذي حال، أو صلة لموصول، أو معتمدًا على همزة الاستفهام إلى غير ذلك، فإِنَّمَا كان كذلك لأن هذه المواضع أولى بالفعل من غيره"(١). وأضاف بعضهم تقدير الأسماء الواردة في هذه المواقع بالأفعال، فقال عن عمل المشتق العامل: "يعتمد على كلامٍ قبله من مبتدأ أو موصوف أو ذي الحال أو استفهام أو نفي، وذلك من قِبَلِ أن هذه الأماكن للأفعال، والأسماء فيها في تقدير الأفعال، ألا ترى أن الخبر - في الحقيقة - إِنَّمَا يكون بالفعل؛ لأنه هو الذي يجهله المخاطب، أو مِمَّا يجوز أن يجهل مثله؛ لأن الأفعال حادثة منقضية، وكذلك الصفة والحال"(٢).

ومن إدراك النحاة اسمية بعض المواقع إشارتهم إلى كون موقع المنعوت من المواقع النحوية التي تتطلب الجواهر التي هي مدلالوت الأسماء، قال بعضهم: "فحق الجواهر أن تكون منعوتة ليعرف بعضها من بعض"(٢).

وقد قامت بعض الدراسات بالتقاط هذه اللمحات وتوظيفها في محاولة لبناء تصور عام لها يُبْرِزُ قيمتها وأهميتها في بحث التركيب اللغوي، وتشكيله في أنماط مختلفة من الجمل، ومواقعه التي يتميز بها كل نمط من أنماط الجمل، وعناصره التي تشغل هذه المواقع. تَحَدَّثَتْ بعض الدراسات عن طبيعة العناصر المختلفة التي تصطبغ بها المواقع التي تشغل بها، تقول عن الاسمية والفعلية في عناصر الجملة الفعلية: "٣. العنصر الفعلي: جزء الجملة فعلاً أو غيره الذي يستدعي العنصر الاسمي لتكوين التركيب الأساسي. ٤. العنصر الاسمي: هو العنصر الثاني الرئيسي في

<sup>(</sup>١) ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج١، ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن یعیش، شرح المفصل، ج٦، ص٧٩.

<sup>(</sup>٣) المبرد (١٣٨٦هـ) المقتضب ، ج٣، ص٢٦.

جملة الفاعل، سواء كان مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا "(۱). وتقول عن العناصر الاسمية، والفعلية في نمطَي الجملة الفعلي، والاسمي: "والجملة أيًّا كان نوعها تتكون أساسًا من عنصر فعلي، وعنصر اسمي، والعنصر الفعلي في الجملة الفعلية هو الفعل، يقابله الخبر في الاسمية، والعنصر الاسمي في الجملة يقابله المبتدأ في الجملة الاسمية "(۱). وقد أشارت - أيضا - إلى عدد من المواقع الاسمية يمكن أن تضاف إلى الموقع الاسمي الذي ذكره المبرد، وهو المنعوت، تقول: "والزيادات التي تطرأ على التركيب الأساسي قد تكون راجعة إلى العنصر الاسمي فقط فاعلاً، مفعولاً به، مجرورًا "(۱).

وقد استخدمت دراسة أخرى هذه المصطلحات في تصنيفها للتركيب اللغوي. قال: "تنقسم الجملة إلى فعلية تتكون أساسًا من فعل وفاعل... اسمية: تتكون من مبتدأ وخبر فقط... "بين بين" تتكون أساسًا من عنصر من العناصر التي تعمل عمل الفعل بمواصفات معينة يتلوه اسم مرفوع "(ئ). وعرضت بعد تصنيفها التركيب اللغوي على أساس الفعلية، والاسمية، و"بين بين" لطرف من المواقع النملية، ولطرف آخر من المواقع الاسمية في التركيب اللغوي، تقول: "والتركيب الأساسي ـ كما هو واضح ـ عبارة عن عنصرين: ١. عنصر فعلي، وهو الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الاسمية. ٢. اسمي، وهو الفاعل، والمفعول به، والمبتدأ؛ فهذه المواقع تكون عادة اسمًا صريحًا، أو مؤولاً بالصريح" (ف).

<sup>(</sup>۱) محمود عبدالسلام شرف الدين (۱۹۸۰) جملة الفاعل بين الكم والكيف، سلسلة نحو العربية ۲، القاهرة: ط۱، ص ص و ـ ز.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٤) شرف الدين (١٩٨٩) التوابع بين القاعدة والحكمة ، ص٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص٤.

# الفصل الثاني

# المواقع النحوية المطلقة

يتناول هذا الفصل مجموعتين من المواقع النحوية، وهي:

أ. مطلقة القسم، وهي التي لا يشترط من المواقع النحوية وجود دلالة فيما يشغله من أقسام الكلم، وإنما يقبل ما يحمل دلالة، كالاسم والفعل، وما لا يحمل دلالة، كالحرف.

وتتمثل هذه الفئة من المواقع النحوية في التوكيد اللفظى فحسب.

وقد سمَّى العمل هذه الفتَّة من المواقع النحوية بالمواقع اللفظية لاشتراطها اللفظ لا الدلالة، كما سمََّاها المواقع المطلقة القسم لقبولها جميع أقسام الكلم، وعدم اشتراطها قِسمًا ما من أقسام الكلم.

 ٢. مطلقة الدلالة، وهي ما يشترط من المواقع النحوية وجود أي دلالة بصرف النظر عن نوع الدلالة.

وتتمثل هذه الفئة من المواقع النحوية في عطف النسق والبدل.

وقد سَمَّى العمل هذه الفئة من المواقع النحوية بالمواقع النحوية المطلقة الدلالة لامتناع ما لا يحمل دلالة وهو الحرف ولقبولها ما يحمل أي دلالة بصرف النظر عن نوع الدلالة، أي إنه لا يشترط دلالة معينة، بل يقبل الاسم والفعل على السواء على الرغم من اختلافهما جوهريًّا في الدلالة.

## المبحث الأول: المواقع النحوية اللفظية (المطلقة القسم)

يُعَدُّ ما أسميناه بفئة المواقع النحوية اللفظية مقابلاً لما أسميناه بفئة المواقع النحوية الدلالية على اختلاف أصنافها لدى العمل، وهو يَتَمَثَّلُ فيما يَتَّسِعُ من المواقع النحوية لِكُلِّ الألفاظ، أي ما يحمل منها دلالة حال إفراده، وهو الاسم والفعل، وما يخلو من الدلالة حال إفراده، وهو الحرف الذي يقتصر على الدلالة الوظيفية التي يفيدها حال تركيبه.

ولعل في هذا ما يسوغ تسميتنا لهذه الفئة بفئة المواقع النحوية المطلقة القسم؛ إذ لا يمتنع منه قسم ما من أقسام الكلم.

ويشير العمل إلى أن "لفظية الموقع" تعني استلزام الموقع أن يشغل بلفظ بلا استلزام لأن يحمل ما يشغله من أقسام الكلم دلالة معينة.

ويعني ذلك أن مقومات هذه الفئة من المواقع النحوية تتمثل فيما يأتي:

- ١. اقتصارها على تَطَلُّب مُجَرَّد قِسم من أقسام الكم.
- ٢. عدم اشتراطها دلالة معينة؛ ومن ثم تقبل الاسم والفعل على السواء.
- ٣. عدم اشتراطها لوجود دلالة؛ إذ تقبل ما لا يحمل دلالة، وهو الحرف.

وتتمثل هذه الفئة من المواقع النحوية في موقع التوكيد اللفظي الذي يرد للحرف، وذلك كأن يقال: "لا لا تهمل"؛ إذ ورد موقع التوكيد اللفظي وقد شغله الحرف "لا" قبل أن تتبين دلالته على النهي؛ الأمر الذي يعني عدم اختصاص موقع التوكيد اللفظي بالدلالة، فضلاً عن أن يختص بدلالة معينة؛ إذ يستلزم وجود اللفظ فحسب، ويمكن استيفاء اللفظ لدلالته بعد تمام الموقع.

ونرى أَنَّ الموقع اللفظي يَتَمَثَّلُ في موقع التوكيد اللفظي فحسب، وهو الأمر الذي يظهر من كونه الموقع النحوي الوحيد الذي يقبل أن يرد فيه من أقسام الكلم ما لا يحمل دلالة حال إفراده، وهو الحرف.

وَنُبَيِّنُ فِيمَا يأتي توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) على هذا الموقع.

## • التوكيد اللفظي

أثبت العلماء ورود الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) المختلفة في موقع التوكيد اللفظي؛ ذلك أن التوكيد اللفظي إنما يتم بتكرير اللفظ المراد تقريره وتثبيته، وهو يجري في الألفاظ كلها أسماءً كانت أم أفعالاً أم حروفًا. وقد نفى النحاة انحصار التوكيد اللفظي في باب بعينه من أقسام الكلم، قال بعضهم: "التأكيد بتكرير اللفظ ليس عليه باب يحصره؛ لأنه يكون في الأسماء والأفعال والحروف والجمل، وكل كلام تريد تأكيده... نحو: "إن إن زيدًا منطلق" "(۱).

ويأتي تصديق قول النحاة بعدم انحصار التوكيد اللفظي في قسم من أقسام الكلم من ورود التوكيد حرفًا في ديوان العرب مثلما يرد اسمًا، وفعلاً، وذلك كما في قول مُضرّس بْن ربْعِيِّ الأَسَدِيِّ:

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٣، ص٤١.

وَقُلْنَ على الفِردَوسِ أوَّلُ مُشرَبٍ أجل جَيرِ إِنْ كانَتْ أُبيحَت دَعاثِرُهُ (١) وَقُلْ نَ عَلَيْ أَبيحَت دَعاثِرُهُ (١) وكما في قول الشاعر:

إِنَّ إِنَّ الكريم يحلم ما لم يَريَنْ مَنْ أَجَارَهُ قَدْ ضِيمًا (٢)

# حتى تراها وكأن وكأن

وقد أضاف بعض النحاة في توكيد الحرف لفظيًّا، قال: "وقال القطامي: إذا التيّازُ ذو العضلاتِ قلنا إليك إليك ضاق بها ذراعا<sup>(٤)</sup> ولا بأس في شيء قلته:

ووعدتني وعدًا سداه نعم نعم سحرًا ولحمته الخفية لا لا (٥)
وقد أثبت النحاة ورود توكيد الفعل في القرآن الكريم، وهو لا يكون إلا
توكيدًا لفظيًّا، قال بعضهم في قول الله في في في يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَالاَيضُ رُّهُ وَمَالاً
يَنفَعُهُ وَالكَ هُو الضّلالُ الْبَعِيدُ (١) يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقَرَبُ مِن نَفْعِهِ لَيَسُ الْمَوْلَى وَلَيِلْسَ
الْعَشِيرُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ التوجيهات أن يكون "يدعو" توكيدًا لـ "يدعو" الأولى، واللام في المَن لام الابتداء، والخبر الجملة التي هي قسم محذوف، وجوابه "لبئس المولى""(٧).

وقد تعرض النحاة لوجود الفاعل في الفعل الوارد توكيدا، قال بعضهم: "وإذا وُكِّد الفعل فأكثرُ ذلك أن يكون مع المؤكد فاعل الأول، أو ضميره... وقد يُؤَكَّدُ فعل بفعل، فيستغني بفاعل أحدهما "(^^).

<sup>(</sup>۱) نسب البيت لمضرس بن ربعي الأسدي ولطفيل بن عوف الغنوي، البغدادي، خزانة الأدب، ج٤، ص٢٣٥، وقد ذكر الفراء البيت دون نسبة، الفراء (٩٥٥م) معاني القرآن، ج٢، ص١٢٢.

 <sup>(</sup>۲) لم نقف على نسبة البيت. الأشموني، شرحه، ج۲، ص٤١٠، العيني، شرح شواهده بهاهش حاشية الصبان على شرح الأشهوني، ج٤، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص١٠٧، والأزهري، شرح التصريح، ج٢، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) نسب البيت لخطام المجاشعي والأغلب العجلي، العيني، شرح شواهده، ج٤، ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) **القطامي** (١٩٦٠) *ديوانه*، تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، بيروت: دار الثقافة، ط١، ص٤٠. والتيَّازُ هو الرجل القصير المُلزَّزُ الخَلق. الجوهري (١٩٥٧) *الصحاح*، مادة (ت. ي. ز.)، ج٣، ص ٨٦٦.

<sup>(</sup>٥) **اليمني** (١٩٨٤) *كشف المشكل في النحو* ، مج٢ ، ص ص٦ ـ ٧ ، والبيت للمؤلف علي بن سليمان الحيدرة اليمني. (٦) سورة الحج (١٢. ١٣).

<sup>(</sup>٧) أبو حيان، البحر المحيط، ج٦، ص٣٥٧.

<sup>(</sup>A) **ابن مالك** (۱۹۸۲) *شرح الكافية الشافية*، ج٣، ص١١٨٥.

ويعني ما سبق اتساع التوكيد اللفظي للفظ سواء أكان يحمل دلالة حال إفراده أم لا يحمل، وأنه لا يقتصر هذا الموقع النحوي على قبول الاسم فقط، بل إنه يتسع له وللفعل والحرف على السواء؛ الأمر الذي يدل على عدم اشتراطه لدلالة، وعلى عدم اقتصاره على نوع معين من الدلالة؛ حيث اتسع للحرف الذي لا يحمل دلالة، وللفعل والاسم اللذين تتباين دلالتهما.

## المبحث الثاني: المواقع النحوية المطلقة الدلالة

يُعدُّ ما أسميناه بفئة المواقع النحوية المطلقة الدلالة مقابلاً لما أسميناه بفئة المواقع النحوية المقيدة الدلالة لكون الأولى لا تستلزم دلالة معينة، على حين تستلزم مواقع الفئة الثانية المقيدة الدلالة دلالات معينة، ولا تكتفي بأن تكون ما يشغلها من الكلم ذوات دلالة فَحَسنبُ.

ويعني ذلك أن مقومات هذه الفئة من المواقع النحوية تتمثل فيما يأتي:

١. عدم قبولها للحرف لأنه لا يحمل دلالة حال إفراده.

 ٢. عدم اشتراطها دلالة معينة؛ ومِنْ ثَمَّ تقبل الاسم والفعل على السواء؛ لأنهما بحملان دلالة.

وَتَتَمَثَّلُ هذه الفئة المطلقة الدلالة في موقعين اثنين، وهما: عطف النسق، والبدل؛ ذلك أن الفعل يشارك الاسم على اختلاف أصنافه في هذين الموقعين؛ الأمر الذي يعني اختصاصهما بذي الدلالة من أقسام الكلم لا غيره، وهو الحرف الذي لا يحمل دلالة حال إفراده.

ويفيد ورود الفعل في موقع يالعطف، والبدل قبول وروده في المواقع النحوية المختلفة، وعدم اقتصاره على موقع نحوي واحد؛ إذ كونه مسندًا ينتج من النظر إلى علاقته بما بعده. وقد أشار العمل إلى ضرورة التحرر من النظر في هذه العلاقة وحدها؛ حيث إن مواقع الفعل الإعرابية تأتي من علاقته بما قبله من عناصر تَتَمتًلُ في أدوات النصب، أو أدوات الجزم، أو في العطف على فعل سابق، أو في البدلية من فعل متقدم عليه.

وسوف نتناول علاقة الفعل بالعطف من دون علاقة الاسم به؛ لعدم الاختلاف في ورود عطف النسق بين الأسماء على اختلاف أصنافها. وسنتحدث في البدل عن علاقة الاسم على اختلاف أصنافه، والفعل بموقع البدل؛ لتعرض النحاة بالحديث إلى مسألة الجمود في البدل، تلك المسألة التي ترتبط بأقسام الكلم.

### الأول. عطف النسق

يُعَدُّ عطف النسق أحد موقعين، يمثلان فئة المواقع النحوية المطلقة الدلالة؛ فهو لا يقبل ما لا يحمل دلالة من أقسام الكلم، كما لا يستلزم دلالة معينة لما يشغله من الكلمات.

وبسبب قبول عطف النسق لأي قسم يحمل دلالة نجد الفعلَ يُشَارِكُ الاسم في موقع عطف النسق، وذلك مثلما تشارك بعض الأسماء الفعلَ في موقع المسند إلى الفاعل، ونائبه.

وقد أثبت النحاة ورود الفعل في موقع العطف، قال بعضهم: "عطف الفعل على الفعل، ولا يتمشى إلا في المنصوب، والمجزوم من المضارع، مثال المنصوب قوله على الفعل، ولا يتمشى إلا في المنصوب، والمجزوم من المضارع، مثال المنصوب قوله تعلى ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلّذِينَ اَمنُوا إِيمنا ولا يَرَا اللهِ اللهِ وَالْمَوْمِنُونَ ﴾ (()، ولا ومثال الجزم قوله عزمن قائل ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ ويُؤَخِرُكُمُ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى ﴾ (() ولا يمكن ذلك التشافع في الأفعال، وإن كان أمكن ذلك في الأسماء، نحو قولك: أعطى زيد وبكر درهمين؛ وذلك لأن الأول من الفعلين لا بد له من فاعل يعقبه فبالضرورة يتخلل بينه وبين الثاني "().

ويرى العمل أن القول بقيام العطف بين الفعلين لازم لتفسير النصب، والجزم في الفعلين التاليين للواو، التي لا تنصب ما بعدها ولا تجزمه في هذين السيافين إلا على جهة العطف، أي إتباع ما بعدها لما قبلها في الإعراب، وليس لها توجيه آخر يُفَسِّرُ نصب ما بعدها أو جزمه.

<sup>(</sup>١) سورة المدثر (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة نوح (٤).

<sup>(</sup>٣) الفرخان (١٩٧٨) المستوفى في النحو، ج٢، ص٢٣.

ويَرْجِعُ سبب احتياج الفعل المنصوب والفعل المجزوم فقط إلى إعرابه معطوفًا على ما قبله إلى حاجة النصب والجزم في المضارع إلى أداة، أو تبعية، على حين يكفي الرفع انتفاء أسباب النصب، والجزم؛ ولذلك لا يلزم الفعل المضارع المرفوع أن يكون معطوفًا على مرفوع ليثبت له حكم الرفع.

على أن العمل يشير إلى أن بعض ما ذُكِرَ على أنه عطف للفعل هو - في حقيقته - من قبيل عطف جمل، وهو الوارد في قول بعض النحاة: "ويعطف الفعل على الاسم، نحو: ﴿ صَنَفَتِ وَيَقْبِضَنَ ﴾ (')، ﴿ فَٱلْغُيرَتِ صُبَّحًا ﴿ فَأَثُرُنَ بِهِ عَنَقَعًا ﴾ ('). إن العطف في هذين المثالين عطف لجملة ﴿ وَيَقْبِضُنَ ﴾ وجملة ﴿ فَأَثَرُنَ ﴾ على الاسمين ﴿ صَنَفَتٍ ﴾ ﴿ وَالمغيرات ﴾ على الترتيب، ولم يَرَ العمل العطف واقعًا على الفعل وحده لأمرين مجتمعين:

أولهما: عدم حاجة الفعل ﴿وَيَقْمِضَنَ ﴾ إلى ما يفسر رفعه المقدر بسبب البناء العارض للإسناد إلى ضمير رفع متحرك، وهو نون النسوة، وعدم حاجة الفعل الماضي ﴿فأثرن ﴾ إلى محل إعرابي حتى يجعل معطوفًا على متقدم عليه؛ إذ ليس للماضي محل من الإعراب أصلاً.

الثاني: أن المعطوف هو الحدث فقط، ويرى العمل أن الجملتين ﴿ وَيَقْبِضَنَ ﴾ و ﴿ فَأَثَرُنَ ﴾ بما فيهما من عين واردة على سبيل الفاعلية، وحدث موجود في الفعل هما اللتان عطفتا على اسمى الفاعل ﴿ صَنَفَتِ ﴾ و ﴿ فَٱلْمُعِيرَتِ ﴾ بما فيهما من عين، وحدث معًا.

ونرى أن جَعْلَ الجملتين معطوفتين على المشتق العامل أقرب إلى التوازن؛ إذ كلٌ من الجملة، والمشتق العامل يشتمل على عين، وحدث ـ كما بَيِّنًا آنفًا.

ويعني ما سبق أن العمل يرى كون الجملة الفعلية كلها هي المعطوفة على المشتق، ولا يجعل الفعل هو المعطوف على المشتق، ويُعَدُّ عطف الجمل من قبيل المواقع العينية الحدثية التي تتطلب وجود دلالتّي العين، والحدث فيما يرد فيها من أقسام كلم (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة الملك (۱۹).

<sup>(</sup>٢) سورة العاديات (٣. ٤)، والنص **لابن عقيل** (١٩٨٠) *المساعد على تسهيل الفوائد*، ج٢، ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٤١ وما بعدها من هذا الكتاب.

وقد قُرَّرَ العمل هذا ليقوم التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه في الدلالة؛ إذ المعطوف عليه دالٌ على عين وحدث؛ حيث إنه مشتق عامل.

إن العطف يقع على الفعل وحده، لا على جملته إن كان المعطوف عليه لا يدل على عين، وحدث معا، أي إن كان المعطوف عليه فعلاً، أما إن كان المعطوف عليه مشتقًا عاملاً أو جملةً تشتمل على حدث يقوم في فعلها وعين يشير إليها فاعله، فإن الأولى عدُّ الجملة كلها معطوفة.

وأجاز بعض النحاة تخالف الفعلين المتعاطفين زمنًا، قال: "ويعطف الماضي على المضارع، وبالعكس خلافًا لبعضهم، قال : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وَالَّذِينَ عَلَيْ اللَّهِ ﴿ السَّلَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَ اللَّهُ اللَّال

### الثاني.البدل

يُعَدُّ البدل الموقع الثاني مِمَّا أطلقنا عليه فئة المواقع النحوية المطلقة الدلالة؛ فهو كعطف النسق لا يقبل ما لا يحمل دلالة من أقسام الكلم، كما لا يستلزم دلالة معينة لما يشغله من الكلمات.

ويثبت للبدل كونه موقعًا دلاليًّا بانتفاء ورود الحرف فيه؛ إذ الحرف هو ما لا يحمل دلالة في نفسه. كما يُعدُّ البدل من المواقع النحوية الدلالية المطلقة، أي التي لا تختص بدلالة دون غيرها، بل تتعاور فيه الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) التي تحمل دلالة في نفسها على اختلاف الدلالة التي تؤديها؛ إذ يرد فيه الاسم على اختلاف أصنافه، ويرد فيه الفعل كذلك.

ويستعرض العمل ما ورد بدلاً من الوحدات الأساسية؛ ليتضع عدم اختصاصه بدلالة بعض الأقسام لا بعضها الآخر؛ فإن في ذلك كَشْفًا لطبيعة العلاقة

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج (٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر (٩).

<sup>(</sup>٤) الرضى (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٢ ، ص٣٥٥.

بين البدل ومختلف الدلالات الصرفية الأساسية (التقسيمية) للكلم، كما أن فيه استيفاءً لحديث النحاة عن علاقة البدل بأقسام الكلم؛ فقد جاء حديثهم في ذلك غير مُفَصلً، قال بعضهم عن البدل والمبدل منه: "ويكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين، ولا يضمر ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب، نحو: ضربته "(۱). اسم العين للفرد واسم العين للجماعة (اسم الجمع)

لقد أثبت النحاة جواز جمود البدل، قال بعضهم: "الأغلب أن يكون البدل جامدًا بحيث لو حذفت الأول لاستقل الثاني، ولم يحتج إلى متبوع قبله في المعنى"(٢).

ويعني ذلك ورود اسم العين، واسم الجمع - الذي نَعَدُهُ من قبيل اسم العين - واسم الجنس العيني، وغير ذلك من الأسماء الجامدة بدلاً.

ونرى أنه قد يُتَوَهّمُ التناقض بين البدل والمبدل منه في حالة البدل المطابق إذا كان البدل اسمًا جامدًا؛ إذ إن حقيقة الجنس التي ثُقَ وَمُ العين المنتمية إليها كحقيقة الرجولة التي تُقَوّمُ الفرد المنتمي إليها، وهو "الرجل"، ثابتة للعين، وهي واحدة كذلك؛ فليس ثمة عين تنتمي إلى حقيقة الرجولة وحقيقة الشجرية - مثلاً معًا؛ ولذلك ينتفي أن يقال على سبيل البدل المطابق: "\* رأيت الرجل الشجرة"(") لانتفاء تقومُ العين بحقيقة الرجولة، وبحقيقة الشجرية معا؛ إذ لا تنتمي العين الواحدة إلى جنسين مختلفين معا، والذي ينفي التناقض بين البدل والمبدل منه في حالة البدل المطابق الوارد اسمًا جامدًا ألا يكون المبدل منه اسمًا جامدًا؛ إذ التناقض عين جاز للبدل المطابق والمبدل منه اسمي عين. أما إذا لم يكن المبدل منه اسم عين جاز للبدل المطابق أن يكون اسم عين؛ حيث يمكن العدول ببيان العين بذكر حقيقة الجنس الذي تنتمي إليه عن بيانها باسمها الخاص، أي يمكن أن يكون المبدل منه علمًا، والبدل المطابق اسم عين، فيقال - مثلاً: "مررت بزيد رجل صالح"، المبدل منه علمًا، والبدل المطابق اسم عين، فيقال - مثلاً: "مررت بزيد رجل صالح"، ولا يكون ثمة تناقض؛ لأنه إذا كان البدل عدولاً في تقويم العين فإن ما حدث في المثال أنه عدل عن تقويم عين زيد ببيان اسمها الخاص إلى تقويمها ببيان حقيقة المثال أنه عدل عن تقويم عين زيد ببيان اسمها الخاص إلى تقويمها ببيان حقيقة

<sup>(</sup>۱) ابن الحاجب (۱۹۷۸) الكافية بشرح الرضى، ج٢، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) **الرضي**، شرح الكافية، ج٢، ص٣٨١.

<sup>(</sup>٣) تستخدم النجمة قبل التركيب غير الصحيح لغويًّا.

جنسها الذي تنتمي إليه، وهو الذي يَتَمَثَّلُ في الرجولة، وليس ثمة تناقض بين كون العين ذات اسم خاص (علم)، وانتمائها إلى جنسها الذي تنتمي إليه.

ويرد اسم العين بدلاً من اسم الإشارة؛ إذ لا تناقض بين أن يكون للعين موقع بحسب الإشارة، وأن يكون للعاب موقع بحسب الإشارة، وأن يكون لها جنس تنتمي إليه، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، كما في قوله على ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَلْدِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ (١)، وقوله على ﴿ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُما أَلَةً أَنَهُ كُما عَن تِلْكُما ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (١).

ومِمَّا ورد من أسماء الأعيان بدلاً مطابقًا في القرآن الكريم "جَنَّةً" في قوله هَمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ء مُؤْمِنَا فَدُ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ء مُؤْمِنَا فَدُ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿ وَمَن يَلِهُ عَلَا اللّهُ مَن الْعُلَى ﴿ وَمَن يَلِهُ عَلَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَا اللّهُ مَن السَّمَوَتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّمُنَ فِي اللهُ مُثَلًا وَعِيهُ اللّهُ مُثَالِكُ مُنَا فَي اللهُ مُنَالِكُ مُنَا اللّهُ مُثَالِكُ اللهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَثَالِكُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومن أسماء الجموع التي وردت بدلاً في القرآن الكريم "جنّ في قوله ومن أسماء الجموع التي وردت بدلاً في القرآن الكريم "جنّ في قوله و وَجَعَلُوا بِلّهِ شُرِكآء الجِّنَ وَخَلَقَهُم ﴿ ())، و قَوَ وُمِ قَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (أ)، وفي قوله في ﴿ أَلَمُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ ﴾ (أ)، وفي قوله في ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ أَنِ النِّي الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ ﴿ ) فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَعُونَ ﴾ (())، وفي قوله في ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ أَنِ النِّي الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ ﴿ ) فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَعُونَ ﴾ (()).

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة طه (٧٥ ـ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ (٣٦ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر (٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر (٢٣).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام (١٠٠).

<sup>(</sup>٨) سورة النساء (٧٨).

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة (٧٠).

<sup>(</sup>۱۰) سورة الشعراء (۱۰ـ ۱۱).

# ٢. اسم الجنس العيني واسم الجنس المعنوي

وردت بعض أسماء الأجناس العينية بدلاً في القرآن الكريم، ومن هذه الأسماء "حَمَاً" في قوله في ( وَلَقَدَّ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ) ( ). قال بعض المعربين فيها: "ويجوز أن يكون بدلاً من (صلصال) بإعادة الجار ( ) . كما ورد في قوله في ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِي خَلِقُ ابشَكُرا مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ ) ( ) ، وقوله في قوله في ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِي خَلِقُ ابشَكُرا مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ ) ( ) . ومنه ـ كذلك ـ "خَمْطٌ " في قوله في ( وبند النه مُ بجنَّت يهم جنَّت ين ذوات ي أُكُل خمْ طو وَأَثْل وشَيءٍ مِنْ سِدر في قوله في ( وبند المعنى المعربين عن "خمط" : "وقيل هو بدل منه ( ) . ومنه ـ أيضًا ـ "طَلْعً" في قوله في ( وَمِنَ النَّغُل مِن طَلِعِهَا قِنُوانُ دَانِيةٌ ) ( ) . قال بعض المعربين : "و في مِن طَلِعهَا في قوله في الخافض " ( ) .

ولا يمتنع اسم الجنس الصناعي من البدلية ـ كذلك، فيمكن أن يقال ـ مثلاً: "يرفض الإسلام الجاهلية: جاهلية السابقين وجاهلية القرن العشرين".

وورد اسم الجنس العيني بدل اشتمال في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله وورد اسم الجنس العيني بدل اشتمال في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله وقتُل (قُتُلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ. النَّارِ ذات الوقود (٩٠٠). يقول بعض المعربين: "(النار) بدل من (الأخدود)، وهو بدل الاشتمال (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر (٢٦).

<sup>(</sup>٢) العكبري (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، تحقيق محمد علي البجاوي، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص٧٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر (٢٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر (٣٣).

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ (١٦).

<sup>(</sup>٦) العكبرى (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، ص١٠٦٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام (٩٩).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، القسم الثاني، ص٥٢٤.

<sup>(</sup>٩) سورة البروج (٤. ٥).

<sup>(</sup>١٠) القيسى، مشكل إعراب القرآن، مج٢، ص ٤٦٧، وأبو حيان، البحر المحيط، ج٨، ص٤٥٠.

كما ورد اسم الجنس المعنوي ـ وهو المصدر وفروعه ـ بدلاً كذلك، وقد اشتمل القرآن الكريم على نماذج لورود أصناف مختلفة من المصدر بدلاً، وذلك على النحو الآتي:

المصدر: "تخاصم" في قوله على ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ مَخَاصُمُ أَهْلِ النَّالِ ﴾ (''. قيل فيها: "قال ابن عطية ﴿ تَخَاصُمُ ﴾ بدل من ﴿ لَحَقُ ﴾ "(''). ومنه "ذكرى" في قوله على ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةٍ خِالِصَةٍ خِالَامَن وَحَلَى الدّار "بدلاً من خَرَى الدّار "بدلاً من "خالصة"، ويكون المعنى "إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِنِكْرَى الدّّار "(''). ومنه "نصر" في قوله على أخلصت أَخْرَى أَنَّهُ وَنَنَّ مُ وَبَثِر الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (''). قال بعضهم: "نصر بدل من أَخْرى "أَنَّ وَاخْتَار بعض المفسرين قول الفراء "نصر مفسر الأخرى "('').

ومن بدل الاشتمال الوارد مصدرًا لفظة "قتال" الواردة في قوله عز من قائل: ﴿ يَسَّعُلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ هـ و بـ دل مـ ن ﴿ الشَّهُرِ ﴾ بدل اشتمال؛ لأن القتال يقع في الشهر"(٩).

اسم المصدر: وردت نماذج لورود اسم المصدر بدلاً في القرآن الكريم، ومن ذلك "سلم" في قوله في قوله في النّم عُونَ فِهَا لَغُوا وَلا تَأْثِيمًا اللهُ اللّهُ سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ (''). قالوا: "و"سلامًا" بدل أو صفة "('')، ومنه - أيضًا - "طعام" في قوله في ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَاسلامًا " بدل أو صفة "('')، قال بعض المعربين: " ﴿ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ بدل من "فدية" على فِذْيةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ بدل من "فدية" على

<sup>(</sup>۱) سورة ص (٦٤).

<sup>(</sup>٢) أبو حيان، *البحر المحيط*، ج٧، ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة ص (٤٦).

<sup>(</sup>٤) **الزجاج** (١٩٨٨) معاني القرآن وإعرابه ، ج٤ ، شرح وتحقيق عبدالجليل عبده شلبي ، بيروت: عالم الكتب، ط١٠ ، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف (١٣).

<sup>(</sup>٦) الفراء (٩٥٥م) معاني القرآن، ج٣، ص١٥٤، القيسي، المشكل، ج٢، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٧) **الطبري** (١٣٢١هـ) جامع البيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الطبري، وبهامشه غرائب القرآن ورغائب الفرآن المعروف الطبري، وبهامشه غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج٢٨، القاهرة: المطبعة الميمنية، ص٥٥.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢١٧).

<sup>(</sup>٩) العكبري، التبيان في إعراب القرآن، القسم الأول، ص١٧٤.

<sup>(</sup>١٠) سورة الواقعة (٢٥ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>١١) العكبري، التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، ص١٢٠٤.

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة (١٨٤).

قراءة من قرأها بالتنوين"(۱). ومنه ـ كذلك ـ "عطاء" في قوله على ﴿ جَزَاءً مِن رَبِكَ عَطَاةً حِسَابًا ﴾ (٢). قيل في إعرابها: "و "عطاء" اسم للمصدر، وهو بدل من "جزاء" "(٢). المصدر الميمي: لا يمتنع المصدر الميمي من أن يقع بدلاً كما لم يمتنع غيره من المصادر. على أن القرآن الكريم لم يشتمل على نماذج لوروده بدلاً.

ويمكن أن يمثل لوروده بدلاً بأن يقال: "أرجو الله مغفرته ورضوانه".

المصدر المؤول: وجه النحاة كثيرًا من المصادر المؤولة في القرآن الكريم على البدلية، ومِمَّا ورد فيه توجيهات النحاة للمصادر المؤولة على البدلية ما يأتي:

"أن يوصل" في قوله على ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللّهُ بِهِ آن يُوصَل ﴾ (أ). قال الأنباري: "أن يوصل" في موضعه وجهان: أحدهما أن يكون في موضع نصب على البدل من "ما"، والثاني أن يكون في موضع جر على البدل من الهاء في "به" "(أ). ومنه "أن يذكر" في قوله قوله في ﴿ وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَن مَنعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّر فيها اسْمُهُ و ﴾ (أ). قال الأنباري: "في موضع نصب لوجهين: أحدهما أن يكون بدلاً من ﴿ مساجد ﴾ وهذا البدل بدل الاشتمال" (أ). ومنه المعربين: "(أن يعبدوها" في قوله على ﴿ وَالّذِينَ اَجْتَنبُوا الطّعُوتَ أَن يَعبدوها إلى عبادتها ، وهو بدل اشتمال (أ). ومنه العربين: "(أن يعبدوها) ، أي عبادتها ، وهو بدل اشتمال (أ). ومنه حد على ومنه حد على مِن ذِيكُومُ أَن تَبَرُوهُمُ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمٍ ﴾ (أن يَبرُوهُمُ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمٍ الله (أ). قال ابن الأنباري: " ﴿ أَن تَبرُوهُمُ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمٍ الله (أ).

<sup>(</sup>۱) الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، ج١، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ (٢٦).

<sup>(</sup>٣) العكبري، التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، ص١٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢٧).

<sup>(</sup>٥) **الأنباري** (١٩٨٠) *البيان في غريب إعراب القرآن*، ج١، ص٦٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١١٤).

<sup>(</sup>٧) الأنباري (١٩٨٠) البيان في غريب إعراب القرآن، ج١، ص١١٩.

<sup>.</sup> (۸) سورة الزمر (۱۷).

<sup>(</sup>٩) أبو حيان (١٩٨٣) *النهر الماد من البحر بهامش البحر المحيط*، ج٧، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ص٢٤٠.

<sup>(</sup>١٠) سورة المتحنة (٨).

<sup>(</sup>۱۱) الأنباري (۱۹۸۰) البيان في غريب إعراب القرآن، ج٢، ص٤٣٣.

### ٣. المشتق العامل والمنسوب

إذا كان الاسم الجامد على اختلاف صوره من اسم عين إلى اسم جنس عيني إلى اسم جنس عيني إلى اسم جنس معنوي قد ورد بدلاً، فإن المشتق العامل، والمنسوب لا يمتنعان من الوقوع بدلاً؛ فإنه إذا كان البدل بمثابة تكرار للأول، وإذا كان ذا جملة تُعَدُّ تكرارًا لجملة المبدل منه، فإن ذلك يعني أنه يجوز أن يكون البدل مشتقًا عاملاً، ويجوز أن يكون البدل مشتقًا عاملاً، ويجوز أن يكون جامدًا منسوبًا، أو غير منسوب؛ فالتكرار يرد بمرادف للأول، ويجوز أن يرد بالمشتق العامل؛ لأنه يحمل دلالة عين توافق عين الأول، فكأن التكرار الوارد في البدل عين يَتِمُّ بالمشتق العامل عين المشتق العامل ملابسة لها.

وقد ورد المشتق العامل بصوره المختلفة بدلاً في القرآن الكريم، كما في:

أ. اسم الفاعل: مِمَّا ورد في القرآن الكريم بدلاً من اسم الفاعل "عالم" في قوله في ألَّ إِنَّ أَدَرِكَ أَوْرِيكُم الْهُورِيَ أَمَدًا الله عنهم في ألَّ إِنَّ أَدَرِكَ أَوْرِيكُم الْهُورِيَ آمَدًا الله عنهم في إعراب "عالم" خبر مبتدأ محذوف، أي هو عالم الغيب أو بدل من "ربي" "(١). ومنه "غيام" في قول في قول في في تَزيلُ الْكِنْ مِن الله الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الله عَوْلُ الله وَالِي التَّوْبِ شَدِيدِ الْعَقَابِ ذِي الطَّولِ في الله الله الله الله الله الله الله وقرئ شاذًا والنصب (١) وهو بدل من "ولي " "(١) وهو بدل من "ولي " " "(١) وهو بدل من "ولي " "(١) وهو بدل و المن "ولي " " (١) وهو بدل و المن "ولي " "(١) وهو بدل و المن "ولي " " (١) و المن "ولي " " (١) و المن "ولي " المن "ولي " " (١) و المن "ولي " (١) ولي " " (١) و المن "ولي " (١) و المن "ولي " (١) و المن " ولي " (١) و المن "ولي " (١) و المن "ولي " (١) و المن "ولي " (١) و المن " والي " (١) و المن " (١) و المن " (١) و المن " (١) و المن " (١) و

<sup>(</sup>١) سورة الجن (٢٥. ٢٦).

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج٨، ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر (٢. ٣).

<sup>(</sup>٤) الزمخشري، الكشاف، ج٤، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام (١٤).

<sup>(</sup>٦) العكبري، التبيان، القسم الأول، ص٤٨٤، وقد وجه النصب على غير البدلية، قال النحاس: قال أبو إسحاق: ويجوز النصب على المدح، وقال الفراء: على القطع. الفراء (١٩٨٥) /عراب القرآن، ج٢، تحقيق زهير غازي زاهد، بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، ط٢، ص٥٨، والتوجيهان لدى الفراء، قال: ولو نصبته على المدح كان صوابا، وهو معرفة، ولو نويت الفاطر الخالق نصبته على القطع، معاني القرآن، ج١، ص٢٢٨، واختار الرازي النصب على المدح. الرازي (١٩٨٥) التفسير الكبير، ج١٠ القاهرة: المطبعة البهية، ط١، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٧) **العكبرى**، *التبيان في إعراب القرآن*، القسم الأول، ص٤٨٤.

ب. صيغة المبالغة: وردت بعض صيغ المبالغة بدلاً في القرآن الكريم، ومن ذلك "نزَّاع" في قوله في ( كَلَّ إَنَّهَ الظَى ( ا ) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ ( ا ). قال بعضهم: "أي هي نزاعة، وقيل: هي بدل من "لظى"، وقيل: كلاهما خبر، وقيل: خبر إن " ( ) .

ج. اسم المفعول: ورد اسم المفعول بدلاً في القرآن الكريم، ومن ذلك اسم المفعول "مُقرَّنِينَ" في قوله في ﴿ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴾ (٢). قال بعضهم: "قرأ أبو شيبة صاحب معاذ بن جبل "مُقرَّنُونَ" بالواو، وهي قراءة شاذة ... ووجهها أن يرتفع على البدل من ضمير "أُلْقُوا" بدل نكرة من معرفة "(٤).

د. الصفة المشبهة: ورد بعضها بدلاً في القرآن الكريم، ومن ذلك ما يأتي:

<sup>(</sup>١) سورة المعارج (١٥. ١٦).

<sup>(</sup>٢) العكبري، التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، ص١٢٤٠.

<sup>(</sup>۳) سورة الفرقان (۱۳). قال ابن خالويه: مقرنون بالواو معاذ بن جبل وغيره، مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع، عني بنشره ج. برجشتراسر، القاهرة: مكتبة المتنبي، ص١٠٤، ونقل الألوسي في نسبتها: "وحكي عن الجبائي وقرأ أبو شيبة صاحب معاذ بن جبل مقرنون بالرفع، ونسبها ابن خالويه إلى معاذ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج١٦، القاهرة: إدارة الطباعة المنبرية، ص٢٣١

<sup>(</sup>٤) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر المحيط*، ج٦، ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (٢).

<sup>(</sup>٦) أبو حيان، البحر المحيط، ج٢، ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل (٧٥).

<sup>(</sup>A) العكبري (١٩٨٦) *التبيان في إعراب القرآن*، القسم الثاني، ص٨٠٣.

<sup>(</sup>٩) سورة البلد (١٤. ١٥).

<sup>(</sup>١٠) ابن خالويه، مختصر شواذ القرآن، ص١٧٤، البنا، الإتحاف، ص٤٣٩، وقال أبو حيان في البحر: "وقرأ الحسن وأبو رجاء أيضا أو إطعام في يوم ذا بالألف، ونصب ذا على المفعول... ويتيما بدل منه أو صفة"، أبو حيان (١٩٨٣) البعر، ج٨، ص٤٧٦.

- و. الاسم المنسوب: ورد بدلاً في القرآن الكريم، كما في "ذرية" التي قال أبو حيان عن احتمال كونها اسمًا منسوبًا: "ويجوز أن تكون فعيلة من الذر منسوبة أو فعلية من الذر منسوبة "(٢). وقد وردت في قوله هي ﴿ إِنَّ اللهَّ اَصَّطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ (٣) ذُرِيَةُ أَبِعَضُهُم مِنْ بَعْضِ ﴾ (١). قال بعضهم في إعرابها: "فأما نصبها فعلى البدل من (نوح)، وما عطف عليه من الأسماء "(٤).

### ٤. العلم

يدل العلم على الأعيان كما تدل عليها أسماء الأعيان، ولا يختلف عنها إلا في أن العلم يمثل اسمًا خاصًّا بالعين التي يقع عليها، على حين يمثل اسم العين اسمًا عامًّا. وتقبل الأعلام مِنْ ثَمَّ أن ترد بدلاً مثلما تقبل أسماء الأعيان.

ومن نماذج ورود الأعلام بدلاً في القرآن الكريم لفظ الجلالة "الله" في قوله ومن نماذج ورود الأعلام بدلاً في القرآن الكريم لفظ الجلالة "الله" في قوله في أَنْدَعُونَ بَعْلاَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَيَلِقِينَ الله النصب والرفع، فالحجة لمن نصب أنه جعله بدلاً من قوله في وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَيَلِقِينَ الله وَالله الله وَالله في وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَيَلِقِينَ الله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وَالله والله والله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (١١٤).

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج١، ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٣٤).

<sup>(</sup>٤) العكبرى (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الأول، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات (١٢٥ـ ١٢٦).

 <sup>(</sup>٦) ابن خالویه (۱۹۷۱) الحجة في القراءات السبع، تحقيق وشرح عبدالعال سالم مكرم، بيروت: دار الشروق، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) سورة ص (٤١).

هَكُرُوتَ وَمَنُوتَ ﴾ (١) ، و "هــــارون " في قولـــه عَلَيْ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَكُرُونَ بِعَايَتِنَا وَسُلُطُنِ مُبِينٍ ﴾ (٢) . قال بعض المعربين: "(هارون) بدل من (أخاه) "(٢) .

#### ه. الضمير

اختلف النحاة في ورود ضمير الشخص بدلاً، يحكي بعض النحاة في ذلك، يقول: وذهب ـ أيضًا ـ في التسهيل إلى أنه لا يبدل مضمر من ظاهر، وقال في شرحه: والصحيح عندي أن يكون نحو: "رأيت زيدًا إياه" من وضع النحويين، وليس بمسموع من كلام العرب لا نثرًا ولا شعرًا، ولو سمع كان توكيدا"(1).

وقد فَصَّل بعض النحاة هذه المسألة، فبَيَّن جواز وقوع الضمير بدلاً إن كان للإضراب، أو كان بدل اشتمال، أو بدل بعض من كل، وقال يبين ذلك: "إن لم يُفِد في إضرابًا، نحو: "إياك إياي قصد زيد"... وأما بدل الاشتمال، وبدل البعض فنحو: "حسن الجارية أعجبتني هو"، و"ثلث التفاحة أكلت التفاحة إياه"... وفي الصور خلاف من جهة الربط بتقدير البدلية، فمن جعل البدل معمولاً لعامل المبدل منه أجاز، ومن جعله على التكرير، منهم من منع، لخلو الخبر من الربط، ومنهم من أجاز نُظرًا إلى المعنى، كما في: "زيد نعم الرجل" "(٥).

وقد وَجَّه بعض المعربين بعض الضمائر الواردة في تراكيب القرآن الكريم على البدلية، فقد قال بعضهم في قوله ـ عز وعلا: ﴿ وَإِن يَمْسَلُكُ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون (٤٥).

<sup>(</sup>٣) العكبرى (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، ص٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأزهري، شرح التصريح، ج١، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٥) ابن عقيل (١٩٨٠) الساعد على تسهيل الفوائد، ج٢، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام (١٧)، سورة يونس (١٠٧)

<sup>(</sup>٧) العكبرى (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الأول، ص١٣٢.

ولا يمتنع الضمير الموصول مختصاً ومشتركاً من الوقوع بدلاً. وقد أعرب بعض النحاة بعض النحاة بعض الضمائر الموصولة في بعض آيات القرآن الكريم بدلاً. ومن الضمائر التي أعربت بدلاً الاسم الموصول المختص "الذي" في قوله في وَإِذْ قَالَإِبَرَهِيمُ الضمائر التي أعربت بدلاً الاسم الموصول المختص "الذي" في قوله في وَإِذْ قَالَإِبَرَهِيمُ المعربين: لأَيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءُ مِّمَاتَعَبُدُونَ إِلَّا اللّذِي فَطَرني في بَرَاءُ مِّمَاتَعَبُدُونَ أَلْ إِلَّا اللّذِي فَطَرني أَنه استثناء منقطع، كأنه قال: "الذي فطرني فيه غيرُ وَجُه: أن يكون منصوبًا على أنه استثناء منقطع، كأنه قال: "لكن الذي فطرني فإنه سيهدين"، وأن يكون مجرورًا بدلاً من المجرور بمن "(``). كما قال الحق على ألْقِيَافِحَهُمُ كُلَّ كَفَّادٍ عَنيدٍ في مَنْ المِلْ كَفَّادٍ أَوْ مِن "كَفَّادٍ"، أو من "كفَّادٍ"، أو من "كفَّادٍ"، أو من "كفَّادٍ"، أو من "كفًا والنه عنه من الله ومن المنادِ"، أو من ألَّ إِنَ أَوْلِياءَ اللّهِ لاَ خُوفُ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ مَا الله بعضهم: "المذين" عنه أن المشترك يَحْرَنُونَ إِن المضمير الموصول المشترك بدل، أو خبر لمحذوف، أو بإضمار "أعني" "(``. وَمِنْ إعراب الضمير الموصول المشترك بدل، أو خبر لمحذوف، أو بإضمار "أعني" "(``. وَمِنْ إعراب الضمير الموصول المشترك بدل، أو خبر لمحذوف، أو بإضمار "أعني" "(``. وَمِنْ إمراب الضمير الموصول المشترك فَوْ اَلْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِفُوا لِمَنَ ءَامَن مِنْهُمْ فَوْ الْمَالُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللل

وورد اسم الإشارة في القرآن الكريم بدلاً. وَجَّهَ بعض النحاة إعراب بعض ما ورد من أسماء الإشارة في القرآن الكريم على البدلية، ومن ذلك "هذا" في قوله على إذ وُقُواْ فِنْنَكُرُ هَذَا الَّذِي كُنُمُ بِهِ مَسَّتَعْطِلُونَ ﴿ (٩) قال بعضهم: ""هذا" مبتدأ ، "الذي" خبره... ويجوز أن يكون هذا بدلاً من (فتتكم)، أي "ذوقوا هذا العذاب""(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف (٢٦. ٢٧).

<sup>(</sup>٢) **الزمخشري** (١٩٨٥) نكت الأعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم، تقديم وتحقيق محمد أبو الفتوح شريف، مصر: دار المعارف، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة ق (٢٤ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج٨، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس (٦٢. ٦٣).

<sup>(</sup>٦) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر المحيط*، ج٥، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (٩٧).

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف (٧٥).

<sup>(</sup>٩) سورة الذاريات (١٤).

<sup>(</sup>۱۰) الزمخشري، الكشاف، ج٤، ص٣٩٧.

### ٦. المبهم

ورد المبهم بدلاً كما ورد غيره من أقسام الكلم. وقد تَمثَّلَ ذلك في العدد الذي أعربه النحاة بدلاً في بعض آيات القرآن الكريم، ومن ذلك ما يأتى:

"ثلاث" في قوله الله ﴿ ثُلَثُ عَرَّرَتٍ لَّكُمُّ ﴾ (١). "قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي... بنصب الثاء(٢)، وقيل في توجيه النصب بدل من قوله "ثلاث مرات" المنصوب على الظرفية الزمانية، أي "ثلاثة أوقات"، أو على المصدرية، أي "ثلاثة استئذانات"، أو على إضمار فعل، أي اتقوا واحذروا ثلاثًا، ووافقهم الحسن والأعمش". . .

"نهان " في قوله الله الله الله الله الله وَمِن الله الله الله الله وَمَا رَزَقَكُمُ الله وَلا تَنْبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ اللَّهُ مَكُنِّيةَ أَزْوَجٍ ﴾ (٤). ورد في إعرابها ما يأتي: "قال الكسائى: نصب "ثمانية" بإضمار فعل تقديره "أنشأ ثمانية". وقال الأخفش: وهو بدل من حمولة وفرشا<sup>"(ه)</sup>. وقال على بن سليمان<sup>(٦)</sup>: "هو نصب بفعل مضمر تقديره "كلوا لحم ثمانية أزواج"، فحذف الفعل والمضاف، وهو "اللحم"، وأقام المضاف إليه، وهو الثمانية، مقام المضاف، وهو "لحم". وقيل: هو منصوب على البدل من "ما" في قوله ﴿كُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ على موضع "ما" إذا حذفت "مِنْ""(٧).

يَتَحَصَّلُ مِمَّا سبق أن أصناف الاسم المختلفة ترد بدلاً على اختلاف أصناف هذا الاسم، وهي الأصناف التي تتمثل فيما يأتي:

<sup>(</sup>١) سورة النور (٥٨).

<sup>(</sup>٢) **ابن غلبون المقرئ (١٩٩٠) كتاب التذكرة في القراءات**، مج٢، تحقيق عبدالفتاح بحيري إبراهيم، القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، ط١، ص٥٧١، وابن الباذش (١٤٠٣هـ) *كتاب الإقناع في القراءات السبع،* ج٢، حققه وقُدَّمَ له عبدالمجيد قطامش، الكتاب الثالث والعشرون من سلسلة من التراث الإسلامي، السعودية: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط٢، ص٧١٣.

<sup>(</sup>٣) البنا (١٩٨٧) إتحاف فضلا البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات ، ج٢، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، بيروت: عالم الكتب، والقاهرة مكتبة الكليات الأزهرية، ط١، ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (١٤٢ـ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) قال الأخفش: "تمانية أزواج"، أي أنشأ حمولة وفرشا ثمانية أزواج، أي أنشأ ثمانية أزواج على البدل أو التبيان أو على الحال". الأخفش (١٩٨٥) معاني القرآن، ج٢، دراسة وتحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، بيروت: عالم الكتب، ط١، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٦) هو الأخفش الأصغر.

<sup>(</sup>٧) **القيسى**، مشكل إعراب القرآن، مج١، ص٢٩٥.

أ. الاسم الذي اقتصر على دلالة العين، وهو المبهم الذي يستوفي دلالة الجنس من التركيب بواسطة إضافة أو تمييز.

ب. الاسم الذي زاد على دلالة العين ببيان ما تنتمي إليه العين من جنس عيني مادي، أو معنوي، وهو اسم العين، واسم الجنس العيني، واسم الجنس المعنوي، أو بيان ما تلابسه من حدث ـ وهو الصفة ـ أو بيان ما تنتمي إليه من عين ـ وهو المنسوب ـ أو بيان موقعها من الموقف الكلامي ـ وهو الضمير ـ على اختلاف أصنافه.

ج. الاسم الذي يقع على العين بصفته اسمًا خاصًا لها، وهو العلم. ويعني ذلك وقوع الاسم بدلاً على اختلاف الدلالات التي تشير إليها.

ويشير العمل إلى أن الأصناف المختلفة للعين التي هي مدلول الاسم على اختلاف أصنافه لا تمتنع من أن ترد بدلاً؛ إذ:

- العين المادية المحسوسة: التي ترد مع اسم العين، نحو: "شجرة"، ومع صفتها نحو: "جالس"، ومع علمها، نحو: "محمد"، ومع ضميرها، نحو: "هو" عائدًا على ما يدل على عين مادية محسوسة يجوز لها أن تقع بدلاً، وقد ذكرت لكل ذلك أمثلة في أثناء بحث علاقة أقسام الاسم بالبدل.

ـ العين المعنوية المعقولة التي تكون:

أ. حدثًا مع اسم الجنس المعنوي، نحو: "فهم"، ومع صفته، نحو: "مفهوم"، ومع علَمِهِ، نحو: "برّة"، ومع ضميره، نحو: "هو" عائدًا على ما يدل على جنس معنوي يجوز لها أن تقع بدلاً كذلك. وقد ذكر العمل أمثلة لورود مختلف أصناف الاسم بدلاً.

ب. زمنًا مع اسم الزمان، نحو: "يوم"، ومع صفته، نحو: "قائظ"، ومع علمه، نحو: "الجمعة"، ومع ضميره، نحو: "هو" عائدًا على ما يدل على زمن.

ويمكن التمثيل لورود العين المعنوية المُتَمَثِّلَةِ فِي الـزمن بـدلاً ببعض آيات القـرآن الكـريم كما فِي قوله فَي فَر وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبُعُثُونَ اللهِ عَلَى مَالُ وَلَا أَنْزِنِ يَوْمَ يَبُعُثُونَ اللهُ وَلَا عَنْزِنَهُمُ مَالُ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَنْزِنَهُمُ مَا لَا يَنْفَعُ الظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُ اللهُ وَلا اللهُ وَقُولُهُ فَيْ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَهَادُ اللهِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ويعني العمل من ذلك أن يثبت أن كل أصناف العين التي ترد مدلولاً للاسم يمكن أن ترد بدلاً؛ فليس ثمة صنف منها يمتنع من البدلية، كما يحدث في بعض

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء (٨٨ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر (٥١ ـ ٥٢).

المواقع النحوية التي تتطلب نوعاً خاصًا من أنواع الأعيان كموقع المفعول فيه الذي يشترط أن تكون العين التي يدل عليها ما يرد فيه من أعيان الزمان، أو المكان. ٧٠ الفعل

يثبت للفعل موقع البدلية فيما يثبت له موقع العطف من الحالات، أي في حالَتي النصب والجزم فحسب أيضًا. قال بعض النحاة: "الفعل... ينصب إذا ... عطف على منصوب، أو كان بدلاً منه، ويجزم إذا دخل عليه جازم، أو عطف على مجزوم... أو كان بدلاً منهما"(۱).

ويرجع وجوب القول بالبدلية في الفعل حالتي نصبه، وجزمه إلى ضرورة وجود سبب إيجابي للنصب، والجزم بعد انتفاء أدوات النصب والجزم، ولا يقال بالبدلية في الفعل حال الرفع لعدم الافتقار إلى سبب لهذا الرفع؛ إذ الرفع في الفعل يتم بسبب سلبي يَتَمَثّلُ في تَجَرُّد الفعل من أدوات النصب، والجزم؛ الأمر الذي لا يحوج إلى الأخذ بالبدلية لتفسير الرفع، أي إن سبب القول بالبدلية في الفعل حالتي النصب، والجزم هو سبب القول بالعطف حالى النصب والجزم كذلك.

وَقُدْ عَرَضَ النحاة لمسألة البدلية في الفعل، قال بعضهم في جوازها، ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان، نحو في يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ وَ". وفي البسيط اتفقوا على بدل الشيء، وأما بدل الاشتمال فقيل: ممتنع، وقيل: جائز، ومنه في يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ والله والفياس ومنه في يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ والفياس يتبعض في وقدل البعض ممتنع؛ فالفعل لا يتبعض ''.

ويظهر ثبوت ورود الفعل في موقع البدل من علاقته بما يَتَقَدَّمُهُ من فعل؛ إذ تثبت العلاقة على معنى البدلية، قال بعض النحاة في العلاقة الدلالية بين الفعلين "يلق" و"يضاعف" في الآيتين الكريمتين مضاعفة العذاب هي لقي الآثام"(٥).

وتظهر البدلية في الفعل من الإعراب كما تظهر من المعنى الذي يتعلق الفعل بسابقه عليه؛ ذلك أن النصب والجزم حال وقوعه بدلاً من فعل منصوب أو مجزوم

<sup>(</sup>۱) **ابن عصفور** (۱۹۸٦) *المقرب*، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) جزء من قوله . تعالى ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَامًا ۞ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ ﴾ ، سورة الفرقان ٦٨ . ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان (٦٩).

<sup>(</sup>٤) ابن عقيل (١٩٨٠) المساعد على تسهيل الفوائد ، ج٢ ، ص ص٤٣٨ ـ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) ابن جني (١٣٨٦هـ) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، ج٢، ص٧٥.

ليس له سبب إلا تبعيته لمنصوب أو مجزوم ـ كما أشار العمل ـ وهو الذي يرتبط به على جهة البدلية.

وقد قال بعض النحاة بإعراب الفعل بدلاً حالي نصبه، وجزمه بالشروط المطلوبة للبدلية، ونفى أن يعرب بدلاً حال رفعه، قال: "واعلم أن الفعل المضارع قد يعرب على حد الإبدال حالتي النصب، والجزم، والشرائط المعتبرة فيه هي الشرائط المذكورة في الاسم. مثال النصب قول القائل: "أريد أن يتعلم زيد يتفقه". فالتفقه هو بعض التعلم، ومثال الجزم قوله - تعالى ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَأْتُكُما اللهُ أَلَّكُذَابُ بعض التعلم، ومثال الجزم قوله - تعالى ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَأْتُكُما اللهُ اللهُ مناسب يُومَ القيان الآثام؛ فلا شك أنه مناسب له. فأما الرفع فيه فلا يجوز أن يكون على سبيل الإتباع "أ. ولعل ذلك راجع إلى عدم احتياجه إلى رافع؛ إذ يكفي تَجَرُّدُهُ من الناصب، والجازم للرفع.

ويرى العمل أن الإعراب يوجب البدلية في الفعل المنصوب، والمجزوم من غير أداة توجيهاً للنصب، والجزم، وهو لا يمنع البدلية حال الرفع الذي يجوز معه ورود البدلية تبعًا للمعنى؛ إذ لو قيل: "يتعلم يتفقه محمد" لاقتضى المعنى البدلية؛ إذ التفقه بعض التعلم، ولا يمنع الإعراب البدلية؛ إذ لا يمتنع أن يأخذ الفعل رفعه من تبعيته لمرفوع، كما لا يمتنع أن ينصب، ويجزم؛ لتبعيته لمنصوب، ومجزوم. على أن الرفع لا يوجب القول بالبدلية لجواز أن يكون بسبب التجرد من الناصب، والجازم، أي بدلية الفعل حالي نصبه وجزمه تثبت بالمعنى الذي يتعلق الفعلان أحدهما بالآخر عليه. وتجب هذه البدلية بالإعراب؛ حيث لا يوجد سبب للنصب، والجزم إلا التبعية على البدل، كما أن بدلية الفعل حال رفعه تثبت من المعنى الذي يتعلق الفعلان أحدهما بالآخر عليه، ولا يوجبها الإعراب لجواز ورود الرفع في الفعل بلا تبعية، وذلك من مطلق التجرد من الناصب والجازم.

وقد عرض النحاة لورود الفعل بدلاً في ديوان العرب، قال بعضهم: "يجوز لك أن تبدل الفعل إذا كان في معناه؛ قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان (٦٨. ٦٩).

<sup>(</sup>٢) الفرخان، المستوفى في النحو، ج٢، ص٢٢.

وقد جوز المتأخرون من النحاة ورود أصناف البدل المختلفة في الفعل، قال بعضهم يحكي ذلك: "وقد جَوَّزَ المتأخرون الأبدال الأربعة في الفعل"(٢).

يُؤَكِّدُ ورودُ الفعل بدلاً عَدَمَ امتناع أي من الكلم ذوات الدلالة الصرفية من الورود بدلاً؛ فثبوت البدلية للفعل مع ثبوتها لجميع أصناف الاسم عصا استعرض العمل وامتناعها مِمَّا لا يؤدي دلالة صرفية، وهو الحرف، يفيد هذا، وذاك اختصاص البدلية بذوات الدلالة من الكلم أيًّا كانت هذه الدلالة، أي كونه من المواقع الدلالية المطلقة، أي الخاصة بذوات الدلالة مطلقاً، وهي تلك التي لا تتقيد بدلالة بعينها.

ويتحصل مِمَّا سبق كون البدل، وعطف النسق من المواقع الدلالية المطلقة؛ إذ تمتنع منهما الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) التي لا تؤدي دلالة صرفية، وهي قسم الحرف، ولا يجوز أن يرد فيها إلا ما يحمل دلالة صرفية بلا تَقيُّد بدلالة صرفية معينة؛ إذ بورود كل أصناف الاسم، والفعل فيهما يكونان قد اتسعا لذوات الدلالة من الأقسام بلا اقتصار على دلالة خاصة ببعض الأقسام دون سواها.

وتعد المواقع الدلالية المطلقة وسطًا بين نوعين من المواقع، هما:

<sup>(</sup>۱) لم يذكر رواة البيتين قائلهما على كثرة روايتهما. الجاحظ، البيان والتبيين، ج٣، ص٣٣٠. الجاحظ (١٩٥٩هـ) الحيوان، ج٣، تحقيق وشرح عبدالسلام هارون، الكتاب الأول من سلسلة مكتبة الجاحظ، القاهرة: مكتبة = مصطفى البابي الحلبي، ص٧٧٥. الجاحظ (١٩٥٥) القول في البغال، تحقيق شارل بلا، سلسلة مكتبة الجاحظ، القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط١، ص١٠٠ كما رواه ابن قتيبة (١٩٨٦) عيون الأخبار، مج١، ج٢، تحقيق يوسف علي طويل، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ص٣٥. القالي البغدادي، ذيل الأمالي والنوادر، ملحق الأمالي، بيروت: دار الكتب العلمية، ص٣٨. العسكري، ديوان المعاني، ج١، القاهرة: مكتبة القدسي، ملحق الأمالي، بيروت: دار الكتب العلمية، ص٣٨. العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ملك المالي، المناعتين الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: مكتبة عيسى البابي الحلبي ط١، ص١٠٠، الراغب الأصفهاني (١٣٢٦هـ) محاضرات الأدباء ومحمدات الأدباء ومحمدات والبلغاء، ج١، القاهرة: المطبعة العامرة الشرقية، ص١٥٠، ولم تختلف الروايات في مناط الاستشهاد.

<sup>(</sup>٢) الأنباري، منثور الفوائد، ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) البغدادي، خزانة الأدب، ج٢، ص٣٧٤.

- المواقع اللفظية: وهي المواقع التي تقبل كل أقسام الكلم: ما يحمل منها دلالة صرفية، وما يخلو من الدلالة الصرفية. كما أنها تعد مواقع قِسْمِيَّةً مطلقة بقبولها كل أقسام الكلم دون نظر إلى أدائها دلالة وعدم أدائها.
- المواقع الدلالية المطلقة: وهي المواقع التي تستلزم نوعاً خاصًا من الدلالات، كأن تشترط عينًا، أو حدثًا، أو عينًا وحدثًا على ما سيظهر تفصيلاً.

ولا تعني الوسطية إلا وجود تَدرَّج بين مختلف المواقع النحوية؛ حيث توجد مواقع قِسْميَّةٌ مطلقة تتسع لكل أقسام الكلم، وهي المواقع اللفظية المتمثلة في التوكيد اللفظي.

ويلي هذه المواقع الدلالية المطلقة التي تتسع لذوات الدلالة فحسب من أقسام الكلم المواقعُ الدلاليةُ المُقيَّدةُ التي يظهر بيانها في الفصل الآتي.

#### الفصل الثالث

# المواقع الدلالية المقيدة

يتناول هذا الفصل المواقع الدلالية المقيدة،أي مجموعة المواقع النحوية التي لا يصلح لها ما لا يؤدي دلالة كالحرف، ولا تقتصر على أن تشترط وجود دلالة، بل تتطلب كل مجموعة منها دلالة بعينها فيما يشغلها من كلمات، وهي ثلاثة أقسام؛ فبعضها يتطلب أن يشغل بكلمات تدل على عين، وبعضها الثاني يتطلب أن يشغل بما يفيد دلالة الحدث، وبعضها الثالث يتطلب أن يشغل بدلالتي العين، والحدث معًا.

#### المبحث الأول: المواقع العينية

يعرض هذا المبحث للمواقع التي تشترط أن تشغل بكلمات تدل على عين، ويعني ذلك أنها لا تقبل ما لا يحمل دلالة من أقسام الكلم، أي لا تقبل الحرف، كما لا تقبل ما دلالته الأولى دلالة الحدث المقيد بزمن، وهو الفعل. وإنما تقبل ما دلالته الأولى هي دلالة العين، وهي تنقسم إلى قسمين؛ إذ بعضها لا يشترط شيئًا بالنسبة للعين التي تؤديها الكلمات التي تشغله، وبعضها الثاني يشترط شروطًا معينة في العين التي تؤديها الكلمات التي تشغله.

### أولاً. المواقع العينية المطلقة العن

ندرس هنا ما أسميناه بالمواقع النحوية المطلقة العين، أي المواقع النحوية التي تشترط أن تشغل بكلمات دلالتها الأولى هي دلالة العين، بلا اشتراط شيءٍ مَا فِي هذه العين؛ فهي تستلزم العين مطلقًا.

ويعني ذلك أنه لا يصلح لها ما لا يقع على العين، وأنها لا تشترط مع العين دلالة أخرى، وإن قبلت أن تنضاف دلالة أخرى إلى دلالة العين.

ولا تتقيد هذه المواقع بنمط خاص من الأعيان، مثلما تتقيد مواقع النمط المقابل لهذه المواقع العينية المطلقة.

ونستطيع أن نجمل مقومات المواقع النحوية المطلقة العين بخمسة أمور: ١. عدم قبولها ما لا يحمل دلالة كالحرف، وما ليست دلالته الأولى عين كالفعل.

- ٢. استلزامها فيما يشغلها من أقسام الكلم ما دلالته الأولى عين، وهو الاسم.
- ٣. اقتصار اشتراطها فيما يشغلها من أقسام الكلم، على أن تكون الدلالة الأولى هي العين، أي أن يكون اسمًا.
- خ. جواز أن تشغل بما يدل على العين فقط، كالمبهم الذي يفيد مطلق العين، ولا تظهر معه دلالة جنس، أو غيرها.
- حواز أن ترد مع دلالة العين دلالة ثانية ، كأن تُقوم العين بالجنس كما في اسم الذات رجل ، واسم الجنس كتمر ، أو أن تقوم بالحدث كما في المشتق كفاهم.
   وتَتَمَثَّلُ هذه المواقع فيما يأتى:
- المبتدأ الأصلي والمنسوخ بـ"كان"، أو "ما"، أو "كاد"، أو "إِنَّ"، أو "لا" النافية للجنس.
  - ٢. الفاعل.
  - ٣. المفعول به وفروعه (المنادي ـ المنصوب على الإغراء أو التحذير).
    - ٤. المفعول معه.
    - ٥. عطف البيان.

وتعني عينية هذه المواقع قبولها ما يدل على الأعيان، ورفضها ما لا يدل عليها. كما يفيد عدم تَقيُّدها بصنف خاص من أصناف الأعيان اتساعها لكل أصناف الاسم، وهو ما يُؤَكِّدُهُ عدم امتناع هذه المواقع من أن يرد فيها ما يفيد دلالة إضافية فوق دلالة العين.

ويتأكد لدينا اقتضاؤها لدلالة العين التي يمكن أن ترد معها دلالة غيرها من جواز ورود المبهم الذي لا يدل إلا على عين لا تستوفي جنسها إلا من خلال التركيب بالتمييز، أو الإضافة في هذه المواقع.

وسنعرض لورود كافة أصناف الاسم في هذا النمط من المواقع النحوية:

# الأول. المبتدأ: أصليًّا ومنسوخًا

يشترط وجود دلالة العين فحسب، وهو ما يؤكده جواز شغله بالمبهم الذي لا يفيد أكثر من دلالة العين، ولا يحمل معها دلالة جنس أو حدث ... إلخ. ويجوز أن ترد أي دلالة أخرى مع دلالة العين في القسم الذي يقع في هذا الموقع النحوي، وهو ما

يتضح من جواز ورود ما يدل على أكثر من العين من أصناف الاسم، وهو ما سوى المبهم من أصناف الاسم، وهي أصناف تتسم بوجود دلالات أخرى تُقوّمُ دلالة العين التي تمثل الدلالة الأساسية لهذه الأصناف؛ إذ لا يشترط مع دلالة العين دلالة أخرى معينة تُقوّم دلالة العين؛ فيجوز أن تُقوّمُ بدلالة الجنس، أو الحدث، أو الصلة، أو غيرها من الدلالات التي تَنَقَوّمُ بها أعيان الأسماء، وهذا ما يؤكده ورود كافة أصناف الاسم في هذا الموقع النحوي.

ويظهر من قول النحاة عن المبتدأ بأنه على ضربين جثة، وحدث [دراكهم لاتساع موقع المبتدأ قبل النسخ، وبعده لجميع أصناف الاسم، وذلك بشرط أن يثبت لجميع أصناف الاسم وجود العين الذي قَرَّرْنَا بَعْدَ عَدِّ الفروق الواردة بين أصناف الاسم المختلفة فروقًا من الدرجة الثانية؛ حيث تأتي هذه الفروق في الدلالة الثانية التي تُقوِّمُ دلالة العين، وقد سبق أن قررنا وجود العين في الضمير.

ويُؤدِّي دلالةَ الجُتَّةِ - التي أفاد النحاة وجودها فيما يرد مبتداً - اسم العين واسم الجمع، الذي هو من قبيل اسم العين، وعلم العين، والضمير العائد إلى العين بأصنافه الثلاثة ضمير الشخص، واسم الإشارة، والاسم الموصول.

وتشير هذه الأصناف إلى جثة مادية محسوسة، أما العين المعنوية المعقولة فهي الحقيقة التي يؤديها اسم الجنس العيني، وعلمه، والضمير الذي يشير إلى العين بأصنافه الثلاثة، ويُعَدُّ الحدث الوارد في اسم الجنس المعنوي، على اختلاف أصنافه عينا معنوية؛ إذ تقع هذه الأصناف على الحدث بوصفه عينا على ما أشرنا.

ويأخذ المصدر العلم والضمير - الذي يشير إلى ما يشير إليه المصدر - حكم الوقوع على الحدث بوصفه عينًا. كما يتميز المبهم بقبول عينه التي يقع عليها لأن تكون مادية ، أو معنوية بحسب ما تَتَقَوَّمُ به من خلال التركيب من تمييز أو إضافة.

ويرد ـ بصفة عامة ـ في هذا القسم من المواقع العينية المطلقة أقسام الكلم التي تؤدي دلالة العين أيًّا ما كانت هذه العين. وفيما يأتي نماذج لورود مختلف أصناف الاسم التي تؤدي دلالة العين في هذه المواقع المطلقة العين.

<sup>(</sup>۱) ابن جني (۱۹۷۹) /للمع، ص۱۱۲.

#### أ. المبتدأ الأصلى غير المنسوخ

1. المبهم: يرد في موقع المبتدأ الأصلي المبهم الذي يشتمل على دلالة العين، دون نَصً على دلالة تُقوِّمُ هذه العين؛ فهو لا يفيد دلالة جنس، ولا حدث، ولا غيرهما؛ مِمَّا يجعل من وروده مبتدأ دليلاً على اقتصار تطلب المبتدأ لدلالة العين، بلا اشتراط لوجود دلالة أخرى، فضلاً عن اشتراط نوع معين من الدلالة مع دلالة العين.

ولا يخفى جواز ورود المبهم مبتداً أصليًا، كما في تمثيل النحاة بالمبهم "منوان" الذي يرد مبتداً في قولهم: "ألعسل منوان بدرهم"، أي منه"(١).

أما ورود ما سوى المبهم من الأسماء في موقع المبتدأ فهو دليل على جواز دلالات أخرى مع دلالة العين أيًّا ما كانت هذه الدلالة التي تقوم العين. وهو ما يظهر في ورود الأقسام المختلفة من الاسم في هذا الموقع التي نعرض لها فيما يأتى:

أ. اسم العين للفرد وللجماعة (اسم الجمع): من ورود اسم العين مبتداً أصليًا غير منسوخ ورود أسماء الأعيان بحر، وحبل، ورب، ووجه، كما في قوله على منسوخ ورؤد أسماء الأعيان بحر، وحبل، ورب، ووجه، كما في قوله على في وَاللهُ مُن يُعُدِهِ من بَعْدَهُ أَبْحُر في الله على الله الله على الله الله على الله على

ومن نماذج ورود اسم الجمع مبتداً أصليًّا ورود أسماء الجموع أمة، ورهط، وفريق، وقوم، كما في قوله الله قلم المُّرِّ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ ﴾(").

\*. اسم الجنس بنوعيه: اسم الجنس العيني واسم الجنس المعنوي: نشير ـ أولاً ـ إلى أننا سوف ندرس علاقة ما يعرف باسم المصدر الصناعي بمختلف المواقع النحوية مع دراسة علاقة اسم الجنس العينى بها؛ إذ هو ملحق به، على ما رأينا.

ونريد أن نُبيِّنَ أن العين التي ترد مقصودة من اسم الجنس العيني ليست إلا عين الحقيقة التي تتحقق في مختلف الأعيان المنتمية إليها؛ فليست بالعين التي تنتمي إلى الحقيقة؛ حيث يظهر كون العين المقصودة من اسم الجنس العيني هي الحقيقة

<sup>(</sup>۱) **ابن هشام** (۱۹۹۸) *أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك*، ج۱، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، ص۱۷۹.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان (٢٧)، وورد اسم العين المجموع حبالهم في سورة طه (٦٦)، وورد اسم العين رَبّي في سورة البقرة (٢٥٨)، وورد اسم العين المجموع وجوه في سورة الغاشية (٩).

<sup>(</sup>٣) سـورة آل عمـران (١١٣)، وورد رهـط في سـورة هـود (٩١)، وورد فريـق في سـورة الشورى (٧)، وورد قـوم في سـورة المؤمنون (٤٧).

نفسها لا العين المنتمية إلى تلك الحقيقة من خلال التراكيب التي يرد فيها اسم الجنس العيني؛ فإن الحكم الوارد في قول الله ولا في في الزيد عُير ثابتة ، أو دائمة يمكن للناس أن على جنس الزيد؛ فالمقصود أن طبيعة الزيد غير ثابتة ، أو دائمة يمكن للناس أن ينتفعوا بها ، وإنما تذهب وتزول بسرعة ، والحكم قائم على طبيعة الجنس ، أي على الحقيقة التي وردت بصفتها عينًا ، كما أن الحكم في قول الحق و والنجم والشّجرُ يُستُجُدُانِ والله المعلى الحقيقة؛ إذ إثبات السجود ليس لفرد محدد من أفراد النجوم ، وليس لمجموعة محددة من أفرادها ، بل الإثبات قائم لحقيقة النّجم ، تلك الحقيقة التي يعني الإسناد إليها وقوعه على كافة أفرادها ، كما أن الحكم بالضلال ثابت لحقيقة الجاهلية إذا قيل ، مثلاً : الجاهلية ضلال.

ومن نماذج ورود اسم الجنس العيني مبتداً في القرآن الكريم ورود موج وسحاب وشجر وطلع مبتداً ، كما في قوله في في مِن فَوْقِهِ مَوَبُّ مِن فَوْقِهِ مَعَابُ فَي الله وسحاب وشجر وطلع مبتداً ، كما في قوله في في اختلاف أصنافه من مصدر إلى مصدر ميمي، إلى اسم مصدر... إلخ مبتداً أصليًّا من جهة أنه يدل على عين تَتَمَثّلُ في الحدث، أي لإشارته إلى عين معنوية.

ويرد اسم المرة مبتداً لإشارته إلى عين معنوية تَتَمَثَّلُ في العين المعنوية المعقولة التي تنتمي إلى الحدث، وهي الفرد منه، أو المرة من الحدث بتعبير النحاة.

وقد وردت نماذج لهذا في القرآن الكريم منها ما يأتى:

المصدر "دعاء" في قوله على ﴿ قُلُ مَا يَعُبُوُا بِكُوْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَ كُمْ ۖ ﴾ (''). المصدر الميمي "مغفرة" في قوله على ﴿ لَمَغْ فِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ﴾ ((0). السم المصدر "عذاب" في قوله على ﴿ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً ۗ ﴾ ((1).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن (٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٤٠)، وقد ورد شجر مبتدأ في سورة النحل (١٠)، وورد طلع مبتدأ في سورة الصافات (٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان (٧٧).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (١٥٦).

مصدر الهيئة "جِنَّة" في قوله ﷺ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً أَ ﴾ (١).

المصدر المؤول "أن تعفوا"، كما في قوله علا ﴿ وَأَن تَعْفُواۤ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ ﴾ (٢).

أ. الصفة (المشتق العامل) والمنسوب: ورد المشتق العامل والمنسوب اللذان توجد فيهما دلالة الحدث ودلالة العين على الترتيب، في موقع المبتدأ الأصلي؛ الأمر الذي يؤكد ورود العين على مختلف صور تَقَوُّمِهَا في هذا الموقع، وجواز إضافة دلالات لتصاحب دلالة العين المطلوبة لهذا الموقع.

وقد سبق أن صاحبت دلالة الجنس دلالة العين الواردة مبتداً أصليًا، وذلك في اسم العين الذي سبق التمثيل لوروده مبتداً أصليًا.

ومن نماذج ورود ذلك في القرآن الكريم ما يأتي:

اسم الفاعل "راسخ" في قوله على ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۦ ﴾ (١٠).

اسم المفعول "مُطلَّق" في قوله على ﴿ وَٱلْمُطلَّقَتُ يَثَرَبَّمُن بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوءً ﴾ ((). الصفتان المشبهتان "حر" و"عبد" في قوله على ﴿ ٱلْحُرُّ بِالْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ ((). اسم التفضيل "أكثر" في قوله على ﴿ يُلقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحَّثُرُهُمْ كَذِبُوك ﴾ ((). المنسوب "أُمِّي" في قوله على ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيّوُنَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَا أَمَانِيَ ﴾ (().

• العلم: ناقشنا وقوع العلم على مختلف أنواع العين من مادية محسوسة إلى معنوية معقولة تَتَمَثَّلُ في حقيقة أو حدث أو زمن، وذلك يعني اتفاقه مع اسم العين في

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون (۷۰).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٧).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٤١).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٧٨).

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء (٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٧٨).

الدلالة التقسيمية، وإن اختلف عنه في جهة أدائه لهذه الدلالة. ويعني اتفاقه مع اسم العين في الدلالة بوقوعه على العين اتفاقه معه في جواز وروده مبتدأ أصليًا، ومنسوخًا؛ إذ وظيفة أقسام الكلم في التركيب تنبني على دلالتها في المقام الأول. وقد ورد العلم في القرآن الكريم وديوان العرب مبتدأ أصليًا، ومن ذلك "يوسف" في قوله على ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَامِنًا ﴾ (()، و"ابن ذكاء" فيما يرويه الجوهري عن حُميد الأرقط:

فوردَتْ قبل انبلاج الفَجْرِ وابنُ ذُكاءَ كامن في كَفُر (٢)

آ. الضمير: قررت بعض الدراسات كون الضمير من قبيل الأسماء لوقوعه في المواقع المتبعث التي تكون لها، قالت: "فإذا كان الضمير قائمًا بذاته، أو مؤكدًا ـ كما يُسمَّونَهُ ـ فإنه يلعب دور الاسم بالضبط؛ ولذلك وجب أن نسلكه في فصيلة الأسماء"(٢).

ويحتاج هذا الرأي المبني على رصد وظيفة الكلمة في التركيب اللغوي إلى تفصيل الحديث عن هذه الوظيفة. ويهمنا في هذا المقام أن نثبت عدم خروج الضمير عما تقرر لأصناف الاسم السابقة من الورود مسندًا إليه في الجملة الاسمية؛ حيث يمتنع من الورود مبتدًا أصليًّا، أو منسوخًا كما لم يمتنع غيره من أصناف الاسم التي عرضنا نماذج ورودها مبتداً أصليًّا.

ويرجع وقوع الضمير مبتدأً أصليًّا، ومنسوخًا إلى ما يرجع إليه ورود غيره من أصناف الاسم كذلك من وجود دلالة العين مع كونها الدلالة الأولى.

وقد ردت مختلف الضمائر مبتداً في القرآن الكريم، كورود ضمير الشخص "أنا"، وضمير الإشارة "هذا" في قوله في ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَا أَخِي ﴾ (أ)، والسخمير الموصول "اللاتي" في قوله في ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ وَ وَالسّخمير الموصول "اللاتي" في قوله في ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ وَالسّخمير الموصول "اللاتي" في قوله في الله وَالله وَله وَالله وَلم وَلم وَالله وَالل

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (۸).

<sup>(</sup>٢) **الجوهري** (١٩٥٧) *الصحاح*، مادة (ذ.ك. و.)، ج٦، ص ٢٣٤٦.

<sup>(</sup>۳) **فندرس** (۱۹۵۰) *اللغة* ، ص۱۵۷.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف (٩٠).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٣٤).

ب. اسم كان أو إحدى أخواتها

1. اسم العين للفرد واسم العين للجماعة (اسم الجمع): من ورود اسم العين اسمًا لتصبح، لكان ورود كل من "الأرض"، و"ربك"، و"أعناق"، و"فؤاد"، و"وجهه" اسمًا لتصبح، كما في قوله و فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً ﴾ (١).

ومن ورود اسم الجمع ورود "أمة"، و"فئة"، و"ناس" اسمًا لكان، كما في قوله الله وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ الله قوله الله والله العيني، نحو "ماء"، و"نار" و"يهود"اسمًا لـ "كان" في القرآن الكريم، كما في قوله الله والله الكاني أَمْرَيْتُمُ إِنْ الْمُبَحَ مَا وَلُوْرَا الله الله الكان أو إحدى أَصْبَحَ مَا وُلُورُ عُورًا الله الكان أو إحدى أخواتها، ومن ذلك ما يأتى:

المصدر "هدى" في قوله ﷺ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدُنْهُمْ ﴾ (أ.)

المصدر الميمي "مودة" في قوله على ﴿ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ ﴾ (٥)

اسم المصدر "عطاء" في قوله الله ﴿ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ (١٠). المصدر المؤول "أن يَغُلُّ في قوله الله على ﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ ﴾ (٧).

اسم المرة "دعوة" في قوله علا ﴿ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ (^^).

. الصفة (المشتق العامل) والمنسوب: من ورودها اسمًا لكان ما يأتي:

<sup>(</sup>۱) سورة الحج (٦٣)، وورد رب في سورة الفرقان (٢٠)، وورد جمع اسم العين أعناق في سورة الشعراء (٤)، وورد فؤاد في سورة القصص (١٠)، وورد وجهه في سورة النحل (٥٨)، سورة الزخرف (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٠٤)، وورد فئة في سورة الكهف (٤٣)، وورد ناس سورة القارعة (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الملك (٣٠)، وورد اسم الجنس نار في سورة هود (١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٧٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء (٢٠).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (١٦١).

<sup>(</sup>٨) سورة غافر (٤٣).

اسم الفاعل "صاحب" في قوله ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ مَنْ حَبَهُ ﴾ (''). صيغة المبالغة "وَلِيُّ" في قوله وَلَ الْيُسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ ﴾ (''). الصفة المشبهة "شريك" في قوله وَلَ وَلَوْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ ('').

٤ . العلم: لفظ الجلالة "الله" في قوله ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِينَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ (٥).

• الضمير: ورد اسمًا لـ "كان" في اللغة، ومن ذلك في القرآن الكريم ما يأتي:

ضمير الشخص واو الجماعة في قوله على ﴿ فَمَارَجِكَت بِحَكَرْتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ (١٠). ضمير الإشارة "هذا" في قوله على ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَاءَ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٧).

الضمير الموصول "الذي" في قوله على ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ مِالْعَدُلِ ﴾ (٨).

# ج. اسم ما الحجازية

1. اسم العين: من ورود اسم العين اسمًا لـ "ما" في القرآن الكريم ورود "رب" في قوله في وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ وَمَن ورود اسم الجمع اسمًا لما الحجازية في القرآن الكريم ورود "قوم" في قوله في ﴿ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (١٠١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء (١١١)، سورة الفرقان (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الروم (٤٢).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (١٧٩).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال (٣٢).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢٨٢).

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت (٤٦).

<sup>(</sup>۱۰) سورة هود (۸۹).

٢. الصفة (المشتق العامل) والمنسوب: من ورودهما في هذا الموقع ما يأتي:

اسم الفاعل "صاحب" في قوله على ﴿ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ ().

صيغة المبالغة "حميم" في قوله على ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (١٠).

الصفة المشبهة "نصيب" في قوله عَلا ﴿ وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ (٢).

اسم التفصيل "أكثر" في قوله الله وَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

". الضمير: من ورود الضمير اسمًا لـ "ما" الحجازية في القرآن الكريم ما يأتي:

ضمير السفص "أنا" و"أنتم" في قوله الله الله المُمْرِخِكُمُ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمُ وَمَا أَنتُم

ضمير الإشارة "هذا" في قوله الله ﴿ وَقُلْنَ حَسَى لِلَّهِ مَا هَنَا لِبَثِّرًا ﴾ (1).

#### د. اسم کاد

ا. اسم العين: ورد اسم العين "سماء" اسمًا لكاد في قوله الله السَّمَوْتُ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءُ

<sup>(</sup>١) سورة التكوير (٢٢).

<sup>(</sup>۲) سورة غافر (۱۸).

<sup>(</sup>۳) سورة الشورى (۲۰).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم (٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف (٣١).

<sup>(</sup>٧) سورة النحل (٧١).

<sup>(</sup>۸) سورة مريم (۹۰).(۹) سورة النور (۳۵).

. الضمير: من ورود الضمير اسمًا لكاد في القرآن الكريم ما يأتى:

ضمير الشخص "واو الجماعة "في قوله عَلَى ﴿ فَمَالِهَ ثَوْلَآءَ الْقُوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (''. الضمير الموصول "الذين" في قوله عَلَى ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ ﴾ ('').

## ه. اسم إنَّ

وورد اسم الجمع اسمًا لإن في القرآن الكريم كثيرًا، ومن ذلك ورود جندنا، وحزب وقومي والملأ والناس، كما في قوله في ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَالِمُونَ ﴾ (٤).

7. اسم الجنس العيني واسم الجنس المعنوي: ورد اسم الجنس العيني اسمًا لإن في القرآن الكريم، مثل بقر، كما في قوله في ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهُ عَلَيْنَا ﴾ (٥).

وقد وردت أصناف اسم الجنس المعنوي المختلفة واسم المرة اسمًا لإن في القرآن الكريم، ومن ذلك ما يأتى:

المصدر "هدى" في قوله الله ﴿ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَى ۗ ﴾ (١٠).

المصدر الميمي "مصير" في قوله عَلا ﴿ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾.

اسم المصدر "عذاب" في قوله عَلَى ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا ﴾ (^^)

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة القلم (٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات (٤)، ووردت الجنة في سورة النازعات (٤١)، وورد شيطان في سورة البقرة (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات (١٧٣)، وورد حزب في سورة المائدة (٥٦)، وورد قومي في سورة يس (٢٦)، وورد الملأ في سورة القصص (٢٠)، وورد الناس في سورة يونس (٤٤).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٧٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٢٠)، سورة الأنعام (٧١).

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم (٣٠).

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء (٥٧).

المصدر المؤول "أن تقول" في قوله الله على الله على المُعَلَّمَ الله الله المُعَلِّمَ الله المُعَلِّمَ الله المؤول الله المؤول الله المؤول الله المؤول الله المؤول الله المؤون الم

اسم المرة "كَرَّة" و"نشأة"، كما في قوله عَلَى ﴿ لَوَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً ﴾ (``).

**٣. الصفة (المشتق العامل) والمنسوب:** وردت معظم أقسام المشتق العامل في هذا الموقع في القرآن الكريم، ومن ذلك ما يأتى:

اسم الفاعل "مجرم" في قوله ﷺ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ (``). صيغة المبالغة "ولي" في قوله ﷺ ﴿ إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِ وَهُوَيَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (``).

اسم التفصيل "أكرم" في قوله الله على الله النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَالَتُهُمْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْعُلَّا اللَّالَةُ اللّاللَّاللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّالَةُ ال

ع. العلم: ورد العلم اسمًا لإن، ومن ذلك لفظ الجلالة "الله" في قوله على ﴿ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ الله عَن يرُّ حَكِيمٌ ﴾ (٧).

و. اسم لا النافية للجنس

1. اسم الجنس المعنوي، ومن ذلك ما يأتي:

المصدر الميمي "مَرَد" في قوله ﷺ ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ﴾ (ا)

<sup>(</sup>۱) سورة طه (۹۷).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٦٧)، ووردت كرة في سورة الشعراء (١٠٢) وسورة الزمر (٥٨)، ووردت نشأة في سورة النجم (٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة القمر (٤٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (١٩٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان (٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات (١٣).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة (٢٠٩).

<sup>(</sup>۸) سورة طه (۱۰۸).

اسم المصدر "طاقة" في قوله عَلى ﴿ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ ﴾ ('). 

ا. الصفة (العامل المشتق)، ومن ذلك اسم الفاعل "هاد" في قوله عَلى ﴿ مَن يُصَٰلِلِ ٱللّهُ فَكَ هَادِي لَذُو وَلِه عَلَى ﴿ مَن يُصَٰلِلِ ٱللّهُ فَكَ هَادِي لَهُ وَيَدُرُهُمْ فِي طُغَيْنِ مُ يَعْمَهُونَ ﴾ ('')، والصفة المشبهة "شريك" في قوله عَلى ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

يتحصل من ورود أصناف الاسم المختلفة من مبهم إلى اسم عين... إلخ مبتدأً أصليًّا، ومنسوخًا عدة أمور، هي:

- عدم اقتضاء هذا الموقع لغير دلالة العين فيما يرد فيه من أقسام الكلم؛ إذ إنه يقبل ورود المبهم الذي لا يدل إلا على العين غير المعينة.

ـ عـدم امتناع ورود دلالـة أخـرى مـع دلالـة العـين بـشرط ألا تكـون الدلالـة الأولى الأساسية؛ فقد وردت كل الدلالات الأخرى تابعة للعين إذ هي مِمَّا يقومها.

- عدم امتناع أي دلالة من الدلالات التي تُقوِّمُ هذه العين؛ فقد وردت العين في مختلف حالات تَقَوُّمُها - في هذا الموقع.

ويتحصل من انحصار قبول هذا الموقع النحوي لأقسام الكلم في الاسم بمختلف أصنافه، لا الحرف، ولا الفعل، أمران، أولهما: عدم كون هذا الموقع لفظيًّا، أو بتعبير آخر؛ عدم كونه مطلق القسم؛ حيث لا يقبل كل أقسام الكلم، والثاني: عدم كونه مطلق الدلالة؛ إذ امتنع منه قسم ذو دلالة، وهو الفعل.

ويعني هذا أن هذا الموقع النحوي موقع عيني، وأنه موقع دلالي مقيد.

#### الثاني.الفاعل

يشترط هذا الموقع ـ كما يشترط المبتدأ الأصلي والمنسوخ ـ وجود دلالة العين فقط، وهو ما يؤكده جواز أن يشغل هذا الموقع بالمبهم الذي لا يفيد أكثر من دلالة العين بدون أن يحمل معها دلالة جنس أو حدث... إلخ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (١٦٣).

كما يجوز أن ترد أي دلالة أخرى مع دلالة العين في القسم الذي يقع في هذا الموقع النحوي، وهو ما يتضح من جواز ورود ما يدل على أكثر من العين من أصناف الاسم، وهو ما سوى المبهم من أصناف الاسم، وهي أصناف تتسم بوجود دلالات أخرى تُقوّمُ دلالة العين التي تمثل الدلالة الأساسية لهذه الأصناف؛ إذ لا يشترط مع دلالة العين دلالة أخرى معينة تُقوّمُ دلالة العين؛ فيجوز أن تُقوّمُ بدلالة الجنس، أو الحدث، أو الصلة، أو غيرها من الدلالات التي تَتَقَوّمُ بها أعيان الأسماء، وهذا ما يؤكده ورود كافة أصناف الاسم في هذا الموقع النحوي.

ويعني ذلك أن هذا الموقع النحوي يُعدُّ من المواقع الدلالية المقيدة؛ فليس من المواقع النحوية المطلقة القسم لعدم قبوله ورود كل أقسام الكلم فيه؛ حيث لا يرد فيه الفعل ولا الجملة بخلاف من رأى أنه قد يجيء الفاعل جملة، وهو قليل جدًا (۱۱)، ذلك أن النحاة قد قرروا أنه لا يجوز أن تقع الجملة فاعلة (۲).

كما يعني هذا أن ما ورد من الجمل في هذا الموقع مؤول؛ فتُعند واحدة واحدة يسند إليها ما يتقدمها من أفعال. وقد قال بعضهم عن ذلك: "الجملة تقع فاعلاً حين يراد الحكم على ألفاظها. أما أن يراد إثبات حكم من خلالها، فلا تقع فاعلاً، وذلك شبيه بأن يقع العلم مرادًا به صاحبه، وهو الكثير، ومرادًا به لفظه"(").

ويعني كون هذا الموقع مقيدًا بمطلق العين أنه يصلح له الاسم، وإن دل على العين فقط، كالمبهم، نحو العدد الذي لا يُفيدُ جنس العين التي يقع عليها إلا من خلال التركيب بتمييز أو إضافة.

وفيما يأتي نماذج لورود أصناف الاسم المختلفة فاعلاً في القرآن الكريم: المبهم "سبعة" في قوله الله ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنْ بَعَدِهِ عَسَبْعَةُ أَبُحُرٍ ﴾ (أ)، و"اثنتا عشرة" في قوله الله ﴿ فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) شوقي ضيف (١٩٨٢) تجديد النحو العربي، مصر: دار المعارف، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الأنباري، منثور الفوائد، ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) أحمد عبدالستار الجواري (١٩٨٤) نحو التيسير: دراسة ونقد منهجي، بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان (٢٧).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٦٠).

ويفيد ورود المبهم الذي لا يدل على جنس عينه في موقع الفاعل عدم اشتراط موقع الفاعل لأكثر من دلالةِ العينِ.

ويتضح جواز ورود دلالات أخرى مع دلالة العين في القسم الذي يقع في هذا الموقع النحوي من ورود ما يدل على أكثر من العين من أصناف الاسم. وهو ما سوى المبهم من أصناف الاسم، التي تحمل دلالات أخرى تُقوِّمُ دلالة العين التي تمثل الدلالة الأساسية لهذه الأصناف. أي لا يشترط هذا الموقع أن تُقوَّمَ دلالة العين - التي يتطلبها فيما يقع فيه من أسماء - بدلالة معينة؛ إذ يجوز أن تُقوَّمَ بأي دلالة من الدلالات التي تتَقوَّمُ بها أعيان الأسماء، وهذا ما يوضحه استعراضنا لورود كافة أصناف الاسم في هذا الموقع.

أما ورود ما سوى المبهم من الأسماء في موقع الفاعل فهو دليل على جواز دلالات أخرى مع دلالة العين أيًّا ما كانت هذه الدلالة التي تقوم العين. وهو ما يظهر في ورود الأقسام المختلفة من الاسم في هذا الموقع التي نعرض لها فيما يأتى:

السم العين للفرد واسم العين للجماعة (اسم الجمع): أسندت الأفعال إلى اسم العين، ومن ذلك "رَبّ" في قوله على ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ العين، ومن ذلك "رَبّ" في قوله على ﴿ وَإِذْ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ انْعَمَ اللَّهُ مَنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴾ ((()) "رجل" في قوله على ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ البَابَ ﴾ ((()) حما أسندت الأفعال إلى اسم الجمع، ومن ذلك "الملا" في قوله على ﴿ قَالَ المُمَلَّ مِن قَوْمِهِ عِلنَا لَهُ مَا لَنَاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا ﴾ (()).

". اسم الجنس العيني واسم الجنس المعنوي: يرد اسم الجنس العيني الذي ألحقنا به ما يُعْرَفُ بالمصدر الصناعي فاعلاً لوجود دلالة العين التي يقتضيها هذا الموقع فيه، وهي عين الحقيقة لا العين التي تنتمي إلى الحقيقة والتي هي مدلول اسم العين.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سبورة المائدة (٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (٦٠).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (١٧٣).

ومن نماذج ورود اسم الجنس العيني فاعلاً "ذباب" في قوله ﴿ وَإِن يَسُلُبُهُمُ النَّهُمُ وَريح" في قوله وَلَه ﴿ جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ ﴾ (")، و"ريح" في قوله والعظم" في قوله النَّهُمُ مِنَى النَّهُمُ مِنَى الْعَظْمُ مِنَى الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ويمكن التمثيل لورود اسم الجنس الصناعي الذي عَدَدْنَاهُ من اسم الجنس العيني فاعلاً ، بأن يقال عن حقيقة الجاهلية: "اندحرت الجاهلية".

كما يرد اسم الجنس المعنوي، واسم المرة اللذان يدلان على عين معنوية تتمَنَّلُ في حقيقة الحدث، يجعلها النحاة "المَرَّةَ" منه، في الثاني، فاعلاً لوجود دلالة العين هذه فيهما، وذلك كما يأتي: المصدر "إيمان" في قوله على ﴿ يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُ ۗ ﴾ (٥)، وفي آيات أخر(٢).

المصدر الميمي "موعظة" في قوله الله على ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ (٧)، و"مَعَرَّةً" في قوله على ﴿ فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِمَّعَرَّةً أَبِغَيْرِ عِلْمِ ۗ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد (١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج (٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس (٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم (٤).

<sup>(</sup>٥) سبورة الحجرات (١٤).

<sup>(</sup>٦) مثل سورة الأنعام (١٥٨)، سورة يونس (٩٨).

<sup>(</sup>۷) سورة يونس (۵۷).

<sup>(</sup>٨) سورة الفتح (٢٥).

اسم المصدر "عذاب" في قوله على ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ ﴾ (١)، وقوله عَلَى اللَّهِ ﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (١).

اسم المرة "مرة" في قوله الله ﴿ وَلَهِن مَسَّتْهُ مَ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويَلُنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ (٦).

<sup>3</sup>. الصفة والمنسوب: وردا فاعلين لوجود دلالة العين فيهما دلالة أولى وأساسية، ولم تمنع دلالتا الحدث، والعين اللتان تُقوّمًانِ العين فيهما من ورودهما فاعلاً؛ إذ لا يمتنع أن يوجد مع دلالة العين دلالة أخرى تقومها أيًّا ما تكون هذه الدلالة.

ومما ورد في القرآن الكريم من ذلك ما يأتي:

اسم الفاعل "صاحب" في قوله ﷺ ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَاغَوَىٰ ﴾ ```. صيغة المبالغة "الغَرُورُ ﴾ ``. الفعول "مُقَرَّب" في قوله ﷺ ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِأُللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ ``. اسم المفعول "مُقَرَّب" في قوله ﷺ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْفُرَوْنَ ﴾ ``.

الصفة المشبهة "سفيه" في قوله الله ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴾ (١١٠). اسم التفضيل "أشقى" في قوله الله ﴿ لاَيصَلَاهَ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴾ (١١١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٤٠، ٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الصف (٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء (٩٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف (٣٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء (٤٦).

<sup>(</sup>٧) سورة النجم (٢).

<sup>(</sup>٨) سورة لقمان (٣٣)، سورة فاطر (٥).

<sup>(</sup>٩) سورة المطففين (٢١).

<sup>(</sup>١٠) سورة الجن (٤).

<sup>(</sup>١١) سورة الليل (١٥).

المنسوب "رِبِّي" في قوله ﷺ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَسَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ ()، و"السامري" في قوله ﷺ ﴿ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ (٢).

- العكم: ورد العلم فاعلاً لدلالته على العين التي يتطلبها موقع الفاعلية. وقد سبق أن ذكرنا اتفاق العلم مع اسم العين فيما يقعان عليه، وإن اختلفا في طريق الوقوع عليه، وجهته. وتفيد الأفعال المسندة إلى العلم دلالته على العين من جهة أنها لا تصدر إلا عنها. وقد ورد في القرآن الكريم فاعلاً عددٌ من الأعلام، مثل: إبراهيم في قوله ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ (٦)، وسليمان ونوح (٥)، ويوسف (٦).
- الضمير: يقع الضمير على اختلاف أنواعه من شخصي، إلى إشارة، إلى موصول فاعلاً لدلالته على العين التي يتطلبها موقع الفاعل؛ فالضمير على اختلاف أنواعه المذكورة يقع على الأعيان التي تُقوَّمُ بالموقف الكلامي، لا على دلالة الموقف الكلامي نفسها. ومن نماذج وروده فاعلاً ما يأتي:

ضمير الإشارة "هؤلاء" في قوله عَلَا ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَتَؤُكَّاءً ﴾ (١٠).

الضمير الموصول "الذي" في قوله عَلا ﴿ فَأَسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ع

يتحصل من ورود أصناف الاسم المختلفة في موقع الفاعل وامتناع غيرها وهو الفعل والحرف ما يتحصل من ورود أصناف الاسم هذه وحدها لا غيرها من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٤٦).

<sup>(</sup>۲) سورة طه (۸۵).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٢٧ ، ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة النمل (١٦).

<sup>(</sup>٥) سورة هود (٤٥).

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف (٧٧).

<sup>(</sup>۷) سورة النساء (۱٦).

<sup>(</sup>۸) سورة هود (۱۰۹).

<sup>(</sup>٩) سورة القصص (١٥).

أقسام الكلم ـ وهو الفعل والحرف ـ مبتدأ؛ إذ يستفاد من ذلك على جهة الإجمال عينية الموقع، وفي ذلك فائدة بعدم كون الموقع من المواقع المطلقة القسم التي هي المواقع اللفظية التي لا تتطلب أكثر من اللفظ ولو لم يكن ذا دلالة. وفيه فائدة عدم كون الموقع موقعًا دلاليًّا مطلقًا؛ فليس أي دلالة صالحة له، بل يلزم أن تكون عينًا مع جواز إضافة دلالات أخرى لها لتقومها، كما يجوز الاقتصار عليها فحسب.

#### الثالث. المفعول به وفرعان له (المنادي. المنصوب على الإغراء أو التحذير)

#### ١. المفعول به

يشترط هذا الموقع ـ كما تشترط مواقع المبتدأ الأصلي والمنسوخ والفاعل ـ وجود دلالة العين فحسب، وهو ما يؤكده جواز أن يشغل هذا الموقع بالمبهم الذي لا يفيد أكثر من دلالة العين، ولا يحمل معها دلالة جنس أو حدث ... إلخ.

كما يجوز أن ترد أي دلالة أخرى مع دلالة العين في القسم الذي يقع في هذا الموقع النحوي، وهو ما يتضح من جواز ورود ما يدل على أكثر من العين من أصناف الاسم، وهو ما سوى المبهم من أصناف الاسم، وهي أصناف تتسم بوجود دلالات أخرى ثُقوّمُ دلالة العين التي تمثل الدلالة الأساسية لهذه الأصناف؛ إذ لا يشترط مع دلالة العين دلالة أخرى معينة تُقوّم دلالة العين؛ فيجوز أن تُقوّمُ بدلالة الجنس، أو الحدث، أو الصلة، أو غيرها من الدلالات التي تَنَقَوّمُ بها أعيان الأسماء، وهذا ما يؤكده ورود كافة أصناف الاسم في هذا الموقع النحوي.

ويظهر كون هذا الموقع العيني مطلق العين لا يتطلب عينًا معينة من جواز ورود كل الأعيان على اختلاف أصنافها من أعيان مادية محسوسة إلى معنوية معقولة من أعيان الزمان، أو الأحداث فيه. وهو ما يتأكد من ورود كل أصناف الاسم في هذا الموقع، ويتضح من ورود ما سوى المبهم الذي يقتصر في دلالات إضافية مع دلالة العين التي تطلب بصفة أساسية، كما يطلب كونها الدلالة الأساسية فيما يقع في هذا الموقع.

وفيما يأتي استعراض مجموعة أقسام الاسم الفرعية التي ترد مفعولاً به. 

1. المبهم: يظهر من ورود المبهم ـ الذي لا يدل إلا على العين ـ مفعولاً به ـ أن هذا الموقع عيني فحسب، أي لا يتطلب أكثر من وجود العين فيما يرد فيه من الكلم.

ومن نماذج ورود المبهم مفعولاً به "أحد عشر" في قوله على ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَ كُوْكِنًا ﴾ (١)، و"اثنا عشر" في قوله على ﴿ وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (١).

أما ورود ما سوى المبهم من الأسماء في موقع المفعول به فهو دليل على جواز دلالات أخرى مع دلالة العين أيًّا ما كانت هذه الدلالة التي تقوم العين. وهو ما يظهر في ورود الأقسام المختلفة من الاسم في هذا الموقع التي نعرض لها فيما يأتى:

٧. اسم العين للفرد واسم العين للجماعة (اسم الجمع): ورد اسم العين مفعولاً به لأفعال لا تقع إلا بأعيان؛ الأمر الذي يدل على كونه دالاً على العين، وكون الموقع عينيًّا. ومن ذلك "رجل" في قوله في ﴿ أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ بِاللّهَ عَن رَبِّكُمُ ﴾ (٢).

كما ورد اسم الجمع مفعولاً به لأفعال لا تقع إلا بالأعيان مِمَّا يؤكد وقوع دلالته على العين وكون الموقع عينيًّا ومن ذلك "فئة" في قوله الله على العين وكون الموقع عينيًّا ومن ذلك "فئة" في قوله الله على العين وكون الموقع عينيًّا ومن ذلك الفئة في المُوا المُلا المُوا المُو

". اسما الجنس العيني ولجنس المعنوي: إذا كان اسم الجنس العيني يقع على الحقيقة بوصفها عينًا فإنه صالح لأن يكون مفعولاً به لعدم اقتضاء المفعول به لشيء في دلالة العين التي يؤديها ما يقع فيه الكلم؛ حيث لا يوجد فرق عند المفعول به بين أن تكون العين هي الحقيقة نفسها كما في اسم الجنس العيني، وبين أن تكون عينا منتمية إلى الحقيقة كما في اسم العين؛ فليس للمفعول به من شرط دلالي غير وجود دلالة العين فيما يرد فيه من الكلمات.

وكل ما تحتاجه الحقائق التي تنتمي إليها أعيان الموجودات لتقع مفعولاً به أن تكون الأفعال التي تقع بها مناسبة لكونها حقائق. وقد ظهر هذا في وقوع الإخراج والخلق والإرادة عليها؛ إذ هي مِمَّا يقع على الحقائق. وقد ورد في القرآن

<sup>(</sup>١) سورة يوسف (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر (٢٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (٤٥).

الكريم، وذلك كما في "حَبّ" في قوله على ﴿ نُحُرِجُ مِنَهُ حَبّاً مُّرَاكِبًا ﴾ (()، وقوله على ما في الأيتين الكريمتين على حقيقة الحب؛ فليس المقصود إخراج حبة منه، أو أكثر، وإنما المقصود إخراج الحقيقة التي تَتَمَثّلُ فليس المقصود إخراج حبة منه، أو أكثر، وإنما المقصود إخراج الحقيقة التي تَتَمَثّلُ في الحب، وكما في "ذباب" في قوله في ﴿ إِنَ اللّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَخْلُقُوا وَ السحاب" في قوله على ﴿ هُو اللّذِي نُرُيكُمُ اللّهِ وَل فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اسم الجنس الصناعي: ويمكن التمثيل لورود اسم الجنس الصناعي الذي يُعَدُّ من قبيل اسم الجنس العينى مفعولاً به، ومن ذلك قول ابن طباطبا العلوى:

أُجِاعُ بَطَنِي حَنِّى شَ مَمتُ ريح المَنية وَجَاعُ بَطَاءَني برَغي فَ قَدرَك الجاهلية وَجَاعُني برَغي ف قَدرَك الجاهلية وقول شرف الدين البوصيري:

لو كُنتُ أَرْضَى الجاهليَّةَ مِثْلَهُ أَمْلَيْتُ ما مَلاًّ القلوبَ نسيسا

ويرد اسم الجنس المعنوي على اختلاف أصنافه واسم المرة مفعولاً به لكون الأول يقع على حقيقة الحدث بوصفها عينًا، ولكون الثاني يدل على عين معنوية منتمية إلى الحدث. ومن نماذج ذلك ما يأتى:

المصدر "هدى" في قوله الله المُوَّالِنَ لَتَبِع المُدُى مَعَك لَنَخَطَف مِنَ أَرْضِنَا الله الله الله المُحَلَّ ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى ءَامَنَا بِهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المصدر الميمي "محبة" في قوله ها قوله المنظم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَّوْعِدِي فَلْعَيْفِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَّوْعِدِي (^^).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ (١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج (٧٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد (١٢).

<sup>(</sup>٥) سورة القصص (٥٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الجن (١٣).

<sup>(</sup>۷) سورة طه (۳۹).

<sup>(</sup>٨) سورة طه (٨٦).

اسم المصدر "نعمة" في قوله على ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ ﴾ (١)، و"وثاق" في قوله على ﴿ حَقَةِ إِذَاۤ أَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ ﴾ (٢).

المصدر المؤول أن يجاهدوا " في قوله على ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللّهِ وَكَرِهُوٓ أَ أَن يُجُهِدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ (٢)، و"أن يكون عبدًا لله" في قوله على ﴿ لَن يَسُتَنكِفَ ٱلْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱللّهُ تَبُونَ ﴾ (٤).

اسم المرة "لومة" في قوله عَلَى ﴿ وَلَا يَعَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمً ۗ ﴾ .

أ. الصفة (المشتق العامل) والمنسوب: يرد كل منهما مفعولاً به لوجود دلالة العين فيهما، وعدم امتناع وجود دلالة أخرى مع دلالة العين المطلوبة لما يقع مفعولاً به.

ويظهر وقوعهما على العين من كون الأفعال التي تقع بهما مِمَّا يقع بالأعيان في النماذج الآتية:

- اسم الفاعل "بائس" في قوله ﴿ وَأَطَعِمُوا اللَّهِ اللَّهِ مَا الْفَقِيرَ ﴾ (``، و"باقٍ" في قوله عَلا ﴿ مُعَ أَغَرَفُنَا بَعُدُ الْبَاقِينَ ﴾ (``،

\_ صيغة المبالغة "شهيد" في قوله هي ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ (١٠) ، وقوله هي ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ (١٠) ، و"م سكين" في قول ه هي ﴿ وَلَوْنَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم (٣٤)، سورة النحل (١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (٨١).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (١٧٢).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة (٥٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج (٢٨).

<sup>....</sup> 

<sup>(</sup>۷) سورة الشعراء (۱۲۰).

<sup>(</sup>٨) سورة الشعراء (٣٦).

<sup>(</sup>٩) سورة النحل (٨٤).

<sup>(</sup>١٠) سورة القصص (٧٥).

<sup>(</sup>١١) سورة المدثر (٤٤).

- اسم المفعول "مُحْصَن " فِي قوله ﷺ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ ('')، وقوله ﷺ ﴿ أَن يَنصِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ ('')، وقوله ﷺ إِنَّ ٱلْدِينَ يَنصِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ ('')، و"مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ ﴾ (مُنذِرِينَ ۖ ﴾ ('').

- الصفة المشبهة "أَكْمَه" في قوله عَلَى ﴿ وَأُرِّرِكُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ ﴾ (1) ، و"ملِك" في قوله عَلَى ﴿ وَأَرْبِكُ ٱلْأَكْمَ مُوا لَا تَبَمَّمُوا قوله عَلَى ﴿ وَلَا تَبَمَّمُوا النَّجَ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (1) .
- اسم التفضيل "آخر" في قوله على ﴿ ثُمَّ أَغَرَقُنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴾ (٧)، و"أخرى" في قوله عَلَىٰ ﴿ فَتُرَقِينَ ﴾ (٩) ﴿ فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا ٱلْأُخُرُى ۚ ﴾ (٩).
- الاسم المنسوب "إِنْسِي" في قوله الله ﴿ فَانَ أُكَلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًا ﴾ (١٠)، و"لاغية" في قوله الاسم المنسوب "إِنْسِيّا ﴾ (١١). قال الزمخشري ما يفيد احتمال كونها اسمًا منسوبًا، قال: "لاغية، أي لغوًا، أو كلمة ذات لغو" (١١).
- العلم: يَرِدُ العَلَم في هذا الموقع العيني لوجود دلالة العين فيه، ومن ذلك "داود" في قوله ﴿ وَتِلُكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ فَوله ﴿ وَتِلُكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ

<sup>(</sup>١) سورة النور (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سبورة النساء (٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٤٨).

<sup>(</sup>٤) سيورة آل عمران (٤٩).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) سبورة الشعراء (٦٦)، سبورة الصافات (٨٢).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢٨٢).

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر (٤٢).

<sup>(</sup>۱۰) سورة مريم (۲٦).

<sup>(</sup>١١) سورة الغاشية (١١).

<sup>(</sup>۱۲) الزمخشري، الكشاف، ج٤، ص٧٣٤.

<sup>(</sup>١٣) سبورة النساء (١٦٣)، سبورة الإسبراء (٥٥).

عَلَىٰ قَوْمِهِ } ('')، وقوله ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَىٰ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكِلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ ('')، و"جالوت" في قوله ﴿ وَقَتَلَدَاوُرُ دُجَالُوتَ ﴾ ('')، وقوله ﴿ وَقَتَلَدَاوُرُ دُجَالُوتَ ﴾ ('')، وقوله ﴿ وَقَتَلَدَاوُرُ دُجَالُوتَ ﴾ ('')،

7. الضمير: ورد الضمير على اختلاف أصنافه في هذا الموقع العيني لوجود دلالة العين، التي يستفاد وجودها من وقوع الأفعال التي لا تقع إلا بالأعيان به، فيه. ويفيد ورود الضمير في هذا الموقع العيني، وغيره من المواقع العينية ثبوت دلالة العين فيه.

ومن نماذج ورودها في القرآن الكريم ما يأتى:

- ضمير الشخص "ياء المتكلم" في قوله على ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ آَسْتَجِبَ لَكُوْ ﴾ (٥)، وقوله على ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ آَسْتَجِبَ لَكُوْ ﴾ (٥)، وقوله على ﴿ أَمْتِعْكُنَ وَأُسَرِّحَكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (٧)، وقوله على ﴿ عَسَىٰ رَبُهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن بُبُدِلُهُ وَأَوْجًا خَيْرًا فِي أَمْتِعْكُنَ وَأُسَرِّحَكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (٧)، وقوله على ﴿ وَمَا ءَانَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا مَنكُمُ عَنهُ وَضَعِير الفَائبات في قوله على ﴿ وَمَا ءَانَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا مَانكُمُ عَنهُ فَانكُوهُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا الل

ضمير الإشارة "هذا" في قوله الله المَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا ﴾ (١١). و "هذه " في قوله الله المِنا المُنَا أَذُخُلُواْ هَذِهِ الْفَرْدَةِ وَالله اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الضمير الموصول "الذين" في قوله ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوٓاأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقِ عِندَرَبِّهِمُ ﴾ (١٠٠)، وفي قوله الله على ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَلِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُوا كُورُ وَلَا نَعَتْ تَدُوٓا أَ ﴾ (١٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٨٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف (٩).

<sup>(</sup>۵) سورة غافر (٦٠).

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم (٣٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب (٢٨).

<sup>(</sup>٨) سورة التحريم (٥).

<sup>(</sup>٩) سورة الحشر (٧).

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء (٢٥).

<sup>(</sup>۱۱) سورة آل عمران (۱۹۱).

<sup>(</sup>۱۲) سورة البقرة (۵۸).

<sup>(</sup>۱۳) سورة الزخرف (۲۹).

<sup>(</sup>۱۱) فتقوره (عرجرت (۱

<sup>(</sup>۱٤) سورة يونس (۲).

<sup>(</sup>١٥) سورة البقرة (١٩٠).

ونشير إلى أن ما عَدَّهُ النحاة من قبيل المفعول به ـ وهو المنادى، والمنصوب على الاختصاص، والمنصوب على الإغراء أو التحذير ـ يوافق المفعول به في كونه موقعًا عينيًّا؛ إذ يلزم أن يشغلها لفظ يدل على العين، أي اسم لا فعل ولا حروف. ونبين ذلك فيما يأتي:

#### ٢. المنادي

الأصل في المنادى أن يقع ما يرد فيه من الكلم على العين العاقلة دون ما سواها، وأنه لولا المجاز لما كان ما يدل على عين غير عاقلة منادى، أي لولا المجاز لكانت عين المنادى مقيدة بالعقل؛ فالمجاز هو الذى يُسوِّغُ نداء الأعيان غير العاقلة.

ويعني ذلك أنه لولا المجاز، لكان المنادى موقعًا عينيًّا مقيدًا بالعين العاقلة. ويمكن أن يقال بتعبير آخر: إن المنادى الحقيقي من المواقع العينية المقيدة للزوم كون العين المناداة عاقلة، وإن دخول المجاز في النداء قد جعله موقعًا دلاليًّا من المواقع العينية المطلقة؛ حيث ساغ بالمجاز ورود كل أصناف العين مناداة.

وقد ورد النداء في لغة العرب خاصًا بالعين، واحتوى ديوان العرب على نماذج لنداء الأعيان العاقلة وأخرى لنداء الأعيان غير العاقلة. وورد نداء العين العاقلة بذكر السمها، أو صفتها، أو علمها، أو ضميرها في موقع المنادى، وفيما يأتي نماذج لذلك:

1. ما يشير إلى عبن عاقلة

أ. اسم عين عاقلة: مِمَّا ورد من أسماء الأعيان العاقلة منادى ما يأتى:

"رب" في قول حسان بن ثابت:

يا رَبِّ فَإِجمَعنا مَعا وَنَبيَّنا فِ جَنَّةٍ ثُـ نبي عُيونَ الحُـ سَّرِ (١) وقول النعمان بشير الله :

رَبِّ إِنِّتِ ظَلَمَتُ نَفَسِي كَشِرًا فَاعِفُ عَنَّي أَنْتَ الغَفُورُ الوَدودُ (٢) وقد ورد اسم الجمع الذي يثبت العقل لأعيان أفراده منادى، وذلك نحو:
"آل" في قول المتلمس الضبعيّ:

<sup>(</sup>۱) حسان بن ثابت الله (۱۹۷٤) ديوانه ، ج۱ ، حققه وليد عرفات، بيروت: دار صادر، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) النعمان بشير ﴿ (١٩٨٥) شعر النعمان بن بشير الأنصاري، حَقَّقُهُ وقَدَّمَ له يحيى الجبوري، الكويت: دار العلم، ط١، ص٩٠.

يا آلَ بَكِرٍ أَلَا لِلَّهِ أُمُّكُمُ طَالَ التَّواءُ وَتَوبُ العَجزِ مَلبُوسُ (۱) وقول حسان بن ثابت اللهِ:

يا آلَ بَكِرٍ أَلَا تَنهَ ونَ جَاهِلَكُم "قوم" في قول لَقِيطُ بْنُ يَعْمُر:

يا قَومِ بَيضَتُكُم لا تُفجَعُنَّ بها يا قَومِ بَيضَتُكُم لا تُفجَعُنَّ بها يا قَومِ لا تَامَنوا إِن كُنتُمُ غُيُرًا وقول النابغة الذبياني:

إِنِّي أَخِافُ عَلَيهِا الأَّزلَمَ الجَدَعا عَلَيها عَلَيها الأَزلَمَ الجَدَعا عَلَى نِسائِكُمُ كِسرى وَما جَمَعا (٢)

عَبدَ بْنَ رَخصَةَ عَنزًا بَينَ أَتياس (٢)

يا قَومُ إِنَّ اِبْنَ هِنِي غَيرُ تارِكِكُم فَلا تَكونوا لأَدْنَى وَقَعَةٍ جَزَرا ('') ب. صفة عين عاقلة: مِمَّا ورد من صفات الأعيان العاقلة منادى ما يأتى:

- اسم الفاعل "راكب" في قول خداش بن زهير العماري

فَيا راكِبا إِمّا عَرَضتَ فَ بَلِّفَن عَقيلاً إِذا الْقَيتَها وَأَبا بَكرٍ (٥) و"صاحب" في قول عروة بن أذينة:

يا صاحبَيَّ اربعا إِنَّ اِنصِرافَكُما قَبلَ الوقوفِ أَراهُ غَيرَ إِعْدَارِ<sup>(٢)</sup> و"واهب" في قول لَهيدِ بن ربيعة:

يا واهِبَ المالِ الجَزيلِ مِن سَعَه (٧)

- الصفة المشبهة "خليل" في قول المتلمس الضبعي:

<sup>(</sup>۱) المتلمس الضبعي (۱۹۷۰) ديوان شعره، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ص٧٦.

<sup>(</sup>۲) قاله حسان بن ثابت الله (۱۹۷٤) دیوانه ، ج۱، ص۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) لقيط بن يعمر (١٩٧١) ديوانه، ص٤٧، والأزلم الجدع: الدهر، وقيل: الدهر الشديد، وقيل: الشديد المر، قيل: هو المتعلق به البلايا والمنايا، ابن منظور، لسان العرب، مج١٧، مادة (ز. ل. م.)، ص١٧١.

<sup>(</sup>٤) النابغة الذبياني، ديوانه، تحقيق وشرح كرم البستاني، بيروت: دار صادر، ص٧٤.

<sup>(</sup>٥) خداش بن زهير العماري (١٩٨٦) شعره، صنعة يحيى الجبوري، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ص٧٨.

<sup>(</sup>٦) عروة بن أذينة (١٩٧٠) شعره، تحقيق يحيى الجبوري، بغداد: مكتبة الأندلس، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٧) **لبيد بن ربيعة العامري، ديوانه** بشرح الطوسي، تحقيق إحسان عباس، سلسلة التراث العربي ٨، الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء ١٩٦٢م، ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٨) المتلمس الضبعي (١٩٧٠) ديوان شعره، ص٢٥٦.

يا خَليلِيَّ وَدِّعا دارَ لَيلي لَيسَ مِثَلي يَحُلُّ دارَ الهَوانِ (۱) - اسم التفضيل "خير" في قول كعب بن زهير:

يا خَيرَ مَن حَمَلت نَع اللَّالَهُ قَدَمٌ بَعدَ النَّهِيِّ لَديهِ البَّغيُّ مَهجورُ (٢)

علم عين عاقلة: نوديت الأعيان العاقلة بأعلامها كما نوديت بأسمائها وصفاتها ،
 وقد ورد ذلك في ديوان العرب، نحو "أم حسان" في قول الشاعر:

ذَرينِي وَنَفْسِي أُمَّ حَسِّانَ إِنَّنِي بِهَا قَبِلَ أَن لا أَملِكَ البَيعَ مُشْتَرى (٣)

د. ضمير عين عاقلة: ورد ما يدل على العين العاقلة من ضمير منادى، وورد غيره مِمًا يدل عليها من اسم، وصفة، وعلم، ومِمًا ورد مع الضمير الموصول ما يأتي:

"مَنْ" فِي قول أوس بن حَجَر:

يا مَن لِبَرقٍ أَبيتُ اللَيلَ أَرقُبُهُ في عارِضٍ كَمُضِيءِ الصبُحِ لَمّاحِ ('') وفي قول الشاعر:

يا مَنْ رأى عارضًا أرقت له بين ذراعي وجبهة الأسد (٥) وفي قول الوليد بن يزيد:

يا مَن لِقَلب في الهوى مُتَشعّب بَل مَن لِقَلب بالحبيب عَمير (١)

وقد خرجت العربية عن أصل النداء الخاص بالعين العاقلة فنادت العين غير العاقلة باسمها وعلمها وغير ذلك مِمًّا يدل عليها تجوزًا.

ومِمًّا يدل على نداء العين غير العاقلة باسمها وعلمها في العربية ما يأتي:

#### ٢. ما يشير إلى عين غير عاقلة

أ. اسم عين جامدة محسوسة غير مكانية: نادى العرب ذ لك كثيرًا، نحو:

<sup>(</sup>۱) النعمان بن بشير (۱۹۸۵) شعره، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) كعب بن زهير والبيت مِمَّا أُلْحِقَ *بدايونه. كعب بن زهير* (١٩٥٠) *دايونه* بشرح أبي سعيد السكري، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ط١، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) **عروة بن الورد** (١٩٦٦) *ديوانه بشرح ابن السكيت*، تحقيق عبدالمعين المولحي، دمشق: مطابع وزارة الثقافة والإشارد القومى، ص٦٦.

<sup>(</sup>٤) **أوس بن حج**ر (۱۹٦٠) *ديوانه*، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، بيروت: دار صادر ودار بيروت، ط٢، ص١٥.

<sup>(</sup>٥) نسب للفرزدق، السيرا<u>ه</u> (١٩٨٦) شرحه على الكتاب، ج١، ص٩٢، والرماني (١٩٥٨) شرح أبيات ملغزة الإعراب، ص٥٣، ولم يثبت في ديوان الفرزدق.

<sup>(</sup>٦) ا**لوليد بن يزيد الأموي** (١٩٦٧) *ديوانه* ، جمع وتحقيق ف. غابريلي ، بيروت: دار الكتاب الجديد.

"حمامة" في قول ابن الدمينة:

أَلاَ يا حَماماتِ اللِّوَى عُدْنَ عَوْدَةً "دار" في قول عروة بن أذينة:

يا ديار الحَيِّ بِالأَجَمَـة "صبا" في قول الشاعر:

أَلا يا صَبَا نَجِدٍ مَتَى هِجِتَ مِن نَجِدٍ "عين" في قول الشاعر:

يًا عينُ بَكِّي أبا جَبرٍ ووالدَه "قطاة" في قول ابن الدمينة:

أَلا يا قطاتَي سِدرَةِ الماءِ بلِّغَا "قلب" في قول الوليد بن يزيد:

يا قَلَبُ كَم كَلِفَ الفُؤادُ بِعَادَةٍ "كبد" كما في قول جران العود:

أَيـا كِبَـدًا كـادَت عَـشِيَّةَ غُـرَّبٍ

ـ اسم عين جامدة محسوسة مكانية

"حمى" في قول ابن الدمينة:

أَلاَ يا حِمَى وادِي المِيَاهِ فَتلَتني

ف إِنِّي إِلَى أَصوَاتِكُنَّ حَزِينُ (١)

لَـم تُكلِّ م سائِلاً كَلِمَـة (٢)

لَقَد زَادَنِي مسراك وَجدًا علَى وَجدي (٢)

إذا تحطَّمَ عن الراياتُ والحلِّقُ (٤)

أُمْيمَـةُ عنّـي وَاحفَظـا قِيلَهَـا لِيـًا (٥)

مَمْكُ ورَةٍ رَيّا العِظامِ خَريدِ (٦)

مِنَ البَينِ إِثرَ الظاعِنينَ تَصدَّعُ (٧)

أَتَاحَكَ لَـي قَبِلَ الْمَاتِ مُتِيحُ (^)

<sup>(</sup>١) ابن الدمينة (١٩٥٩) ديوانه، صنعة ثعلب وابن حبيب، تحقيق أحمد راتب النفاخ، سلسلة كنوز الشعر، القاهرة: مكتبة دار العروبة، ص٣٩. وقد نسب لقيس بن الملوح باستبدال حنون بحزين، ديوانه برواية أبي بكر الوالبي، دراسة وتعليق يسري عبدالغني، بيروت: دار الكتب العملية، ط١٩٩٠م، ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) عروة بن أذينة، شعره، ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) **ابن الدمينة** (١٩٥٩) *ديوانه*، ص٨٥، وقد نسب لقيس بن الملوح، ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) أبو محجن الثقفي (١٩٧٠) ديوانه صنعة العسكري، نشر وتقديم صلاح الدين المنجد، بيروت: دار الكتاب الجديد، ط١، ص٢٨.

<sup>(</sup>٥) ابن الدمينة (١٩٥٩) ديوانه، ص٤٣.

<sup>(</sup>٦) الوليد بن يزيد الأموي (١٩٦٧) ديوانه ، ص٣٣.

<sup>(</sup>٧) جران العود (١٩١٠) ديوانه برواية أبي سعيد السكري، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ط١، ص٣١.

<sup>(</sup>۸) ابن الدمينة (۱۹۵۹) *ديوانه*، ص٢٦.

- اسم جنس معنوي: وهو يقع على عين معنوية معقولة، وهي الحدث، ومن ندائها:

"حُب" في قول مجنون ليلى:

فَيا حُبَّها زِدني جَوىً كُلَّ لَيلَةٍ وَيا سَلوَةَ الأَيّامِ مَوعِدُكَ الحَشرُ (١) "لَهْف" فِي قول عمرو بن قُمَيْئَة:

يا لَه فَ نَفسي عَلى الشَّبابِ وَلَم أَفقِد بِهِ إِذ فَقَدتُ هُ أَمَما (٢) "هَجْرُ" فِي قول مجنون ليلي:

أَيا هَجرَ لَيلى قَد بَلَغتَ بِيَ المَدى وَزِدتَ عَلى ما لَم يَكُن بَلَغَ الهَجرُ (٣) وَزِدتَ عَلى ما لَم يَكُن بَلَغَ الهَجرُ (٣) وَيْلً" فِي قول الشاعر:

يا وَيلَ صُهبي قُبيلَ الريح مُهذِبَةً بَينَ النِّجادِ وَبَينَ الجِزْعِ ذي الصوح (٤)

- اسم المرة: وهو يقع على عين معنوية معقولة، وهي العين المنتمية إلى حدث؛ إذ هي عين تنتمي إلى جنس الحدث. ومن نماذج ندائه "حسَرَة" التي استخدمها الشاعر جمعًا مِمَّا يفيد توجهه إلى اسم المرة لا المصدر، قال:

فَيَا حَسَرَاتِ النَّفسِ مِن غُرِبَةِ الهَوَى إِذَا اقتَ سَمَتنَا نِيَّةٌ وَشَعُوبُ (٥)

- اسم الزمان: نوديت أعيان من أعيان الزمان وهي غير عاقلة، ومن ذلك "دهر في قول عنترة بن شداد:

أَلا يا دَهرُ يَـومي مِثلُ أَمسي وَأَعظَمُ هَيبَـةً لِمَـنِ اِلتَقاني (٢) وي قول عمرو بن قميئة:

فَيا دَه رُقَدكَ فَأَسجِح بنا فلكسنا بصَخرِ وَلَسنا حَديدا (٧)

- اسم عين معقولة تقابل الجوهر، وليست حدثًا ولا تنتمي إليه وليست زمانًا، ومن ذلك "نفس" في قول عبدالله بن رواحة الله الله عبدالله بن رواحة الله الله بن رواحة الله بن رواعة الله بن رواعة

<sup>(</sup>۱) قيس بن الملوح (۱۹۹۰) ديوانه، ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) عَمْرُو بْنُ قُمَيْئَةَ (١٩٦٥) ديوانه، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ص٤٨.

<sup>(</sup>۳) **قیس** بن الملوح (۱۹۹۰) *دیوانه*، ص۸۵.

<sup>(</sup>٤) النمر بن تولب (١٩٦٩) شعره، صنعة نوري حمودي القيسي، بغداد: مطبعة المعارف، ص٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الدمينة (١٩٥٩) *ديوانه*، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٦) **عنترة بن شداد** (١٩٥٨) ديوانه ، تحقيق كرم البستاني ، بيروت: دار صادر ، ص٧١.

<sup>(</sup>٧) عمرو بن قميئة (١٩٦٥) ديوانه، ص١٨٨.

# أَق سَمَتُ يا نَف سُ لَتَنزِلِنَّ هُ (١)

وفي قوله ـ أيضًا:

# يا نَفُسُ إِلاَّ تُقتَلِي تَمُوتِي (٢)

وقد نودي اسم عين غير عاقلة بعد أن استُخْدِمَ لِلْعَيْنِ العاقلة مجازًا كما فعل عنترة في استخدام لفظ الشاة الذي يقع على عين غير عاقلة لعين المرأة التي تكون عاقلة، ويقصد به امرأة أبيه، يقول عنترة بن شداد:

يا شاةَ ما قَـنَصٍ لِمَـن حَلَّـت لَـهُ حَرُمَـت عَلَـيَّ وَلَيتَها لَـم تَحـرُمِ (^^) قال بعض المعربين: "وعنى بالشاة امرأة أبيه؛ لأنه حرم عليه وطؤها بوطاء أبيه لها، فتمنى ألا بكون ذلك"(٤٠).

ب. صفة عين عاقلة: وردت صفات الأعيان من اسم فاعل إلى صيغة مبالغة إلى اسم مفعول إلى صفة مشبهة إلى اسم تفضيل مناداة كما وردت أسماؤها. ومن ورود ذلك اسم الفاعل "صادح" في قول عنترة بن شداد:

أَيا صادِحاتِ الأَيكِ إِن مُتُّ فَإندُبي عَلى تُربَتي بَينَ الطُّيورِ السَّواجِعِ (٥٠)

**5.** علم عين عاقلة: وردت ـ كذلك ـ الأعيان غير العاقلة مناداة بأعلامها، وذلك كما في "ذو الخلص" ـ اسم صنم كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكانت بتبالة بين مكة واليمن (١) . وقد خاطبه رجل من العرب، قال:

لو كنت يا ذا الخلص الموتورا مثلي وكان شيخك المقبورا لم تنه عن قتل العداة زورا (٧)

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن رواحة ﷺ (۱۹۸۸) ديوانه، تحقيق وليد قصاب، الأردن: دار الضياء للنشر والتوزيع، ط٢، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٥٤.

<sup>(</sup>۳) عنترة بن شداد (۱۹۵۸) دیوانه، ص۲۸.

<sup>(</sup>٤) **الرماني** (١٩٥٨) توجيه إعراب أبيات ملغزة الأعراب، تحقيق سعيد الأفغاني، دمشق: مطبعة الجامعة السورية، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) عنترة (١٩٥٨) ديوانه، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٦) **الكلبي** (١٩٢٤) كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي باشا، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ص٣٤.

<sup>(</sup>٧) **ابن هشام** (١٩٣٦) *السيرة النبوية* ، تحقيق مصطفى السقا وزميليه ، ج١ ، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ص٨٨.

"ذو العشيرة" ـ وهو اسم موضع بالصَّمَّان" (١٠ يقول في ندائه عروة بن أذينة: في اللهُ اللهُ وَلا (٢٠) للهُ وَلا (٢٠) للهُ اللهُ اللهُ وَلا (٢٠) اللهُ اللهُ وَلا (٢٠) اللهُ اللهُ وَلا (٢٠) اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُولِ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ

ويغنينا عن الحديث عن امتناع نداء الأفعال والحروف توجيه النحاة لما ورد من حالات مباشرة حرف النداء؛ إذ إنهم أخرجوها عن حد النداء. ولا نرى في هذا الأمر أكثر من ضرورة التفريق بين وقوع أقسام الكلم بعد حروف النداء لفظًا ووقوع أقسام الكلم مناداة؛ فالحالة الثانية هي التي تعد نداء حيث يكون ما بعد حرف المنادى مدعوًا للإقبال، أما الحالة الأولى فلا يقصد طلب إقبال ما بعد حرف النداء؛ إذ لا يجوز طلب إقبال الفعل والحرف.

#### ٣. المنصوب على الإغراء أو التحذير

يُعَدُّ الإغراء والتحذير من المواقع العينية المطلقة؛ إذ ليس ثمة التزام بصنف معين من الأسماء، بل يجوز للعين أيًّا ما كانت طبيعتها أن يغرى بها أو يحذر منها من خلال ذكر اسمها، أو صفتها، أو علمها؛ الأمر الذي يفيد كون التحذير والإغراء من المواقع العينية المطلقة. ومن ورود التحذير في القرآن الكريم في اسم العين، وعلمها ما يأتى:

1. اسم العين: وقد ورد نداء اسم العين المادية "ناقة" في قوله ﴿ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُرِيها "(٤). وَسُفِّينَهَا ﴾ (٢). قال بعض العلماء: "أي احذروا ناقة الله وشربها" (٤).

ولا يذكر النحاة هذا الفعل لتفسير معناه فحسب، بل ينصون على كونه من إعرابها، قال بعضهم: "نصبت الناقة على التحذير، حذرهم إياها، وكل تحذير فهو نصب، ولو رفع على ضمير "هذه ناقة الله"، فإن العرب قد ترفعه، وفيه معنى التحذير"(٥). وقد ورد نداء اسم العين المعنوية "براءة" في قوله ورد نداء اسم العين المعنوية "براءة" في قوله الله المناوية المعنوية "براءة" وقد ورد نداء السم العين المعنوية "براءة" والله المناوية المناوي

\_

<sup>(</sup>۱) الأزهري (۱۹٦٤) تهذيب اللغة ، ج۱، تحقيق عبدالسلام هارون ، سلسلة تراثنا ، القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، مادة (ع. ش. ر.) ، ص٤٠٧ ، الحموي (١٩٥٧) معجم البلدان ، ج٤، بيروت: دار بيروت ودار صادر ، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) عروة بن أذينة (١٩٧٠) ديوانه، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس (١٣).

<sup>(</sup>٤) **ابن قتيبة** (١٩٥٨) تفسير غريب القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، الكتاب الثاني من سلسلة مكتبة ابن قتيبة، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص٥٣.

<sup>(</sup>٥) الفراء (١٩٥٥) معانى القرآن، ج٣، ص٢٦٨.

وَرَسُولِهِ ﴾ (١). قال بعض النحاة: "قرأ عيسى بن عمر ﴿ بَرَآءَ أُ ﴾ بالنصب (٢)، أي الزموا، وفيه معنى الإغراء "(٢)، قال الزمخشري: "اسمعوا براءة ""(٤).

العلم العين: يرد علم العين في موقع التحذير والإغراء كما يرد اسمها عينًا محسوسة ومعنوية معقولة، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في علم يوم القيامة "القارعة" في قوله في ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ أَلْقَارِعَةُ ﴾ (٥). قال بعض المعربين: "قال الزجاج: هو تحذير، والعرب تحذر، وتغرى بالرفع كالنصب... وقرأ عيسى بالنصب، وتخريجه على أنه منصوب بإضمار فعل، أي اذكروا القارعة (٦).

". صفة العين: تقبل صفة العين أن ترد مغرى به، أو محذرا منها، مثلما يقبل اسم العين، كما تَبَيَّن من جواز ورود اسمها في موقع التحذير والإغراء؛ فهي تُعَدُّ شكلاً من الأشكال اللغوية المختلفة لدلالة العين، وليس فيها ما يمنع من ورودها في موقع الإغراء والتحذير؛ فتقبل التحذير والإغراء دلالة وشكلاً، وهو ما يظهر من شواهد النحاة؛ فقد ذكروا في ذلك "عذيرك"، و"سبوحًا، وقدوسًا رب الملائكة والروح"(\*). في ضمير العين: لم نجد مثالا لورود الضمير الذي يقع على عين محذرا منه، أو مغرى به في القرآن الكريم، كما لا يظهر من شواهد النحاة، ولا تمثيلاتهم، وكل ما ورد من ضمير في سياقات التحذير كان محذرا منه. ويعني هذا أن الضمير يمتنع من أن يكون محذرا منه، أو مغرى به. ويثبت هذا الامتناع بسبب شكله بعد أن تقرر قبول دلالته التي تَتَمَثّلُ في العين للورود محذرًا منه، أو مغرى به، أي إن الضمير يمتنع من أن يكون محذرًا منه، ومغرى به شكلاً لا دلالة.

# الرابع. المفعول معه

يُعَدُّ موقع المفعول معه مِنَ المواقع المطلقة؛ إذ لا يشترط أكثر من وجود العين فيما يقع فيه من الكلم بدليل صلاحية المبهم - الذي لا يحمل سوى دلالة العين - له.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (١).

<sup>(</sup>٢) ابن خالویه، مختصر شواذ القرآن، ص٥١.

<sup>(</sup>٣) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر المحيط*، ج٥، ص٤.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري (١٩٧٩) الكشاف، ج٢، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة (١. ٢).

<sup>(</sup>٦) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر المحيط*، ج٨، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٧) الجزولي (١٩٨٨) المقدمة الجزولية في النحو، ص ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.

ويظهر كون العين التي يتطلبها مطلقة من صلاحية كل أصناف العين لهذا الموقع؛ إذ ترد العين المادية المحسوسة، كما في تمثيل النحاة: "كن أنت وزيدًا كالأخ"(۱)، كما ترد العين المعنوية المعقولة من حدث، ومن ذلك قول النمر بن تولب: دَعَسيني وَأَمَسري سَاَحُفيكِهِ وَكوني قَعيددَة بيتٍ ضِباعا(۱) أو زمان كتمثيل النحاة فيما يلزمه النصب، وهو قولك: سرت والليل (۱).

يتحصل مِمَّا سبق كون الموقع عينيًّا مطلقًا. وهو لا يمتنع من وجود دلالة أخرى لتقويم دلالة العين هذه. وقد وردت كل أصناف الدلالات التي تُقَوِّمُ العين في المفعول معه إذ يرد فيه كل أصناف الاسم، وذلك كما يأتى:

1. المبهم: يمكن التمثيل لورود المبهم مفعولاً معه بقولنا: "ذاكرت وثلاثة المصابيح"؛ فالعدد ثلاثة ـ الذي يُعَدُّ من المبهم ـ يعرب مفعولاً معه منصوبًا في مثل هذا المثال.

١- اسم العين للفرد واسم العين للجماعة (اسم الجمع): ورد اسم العين الذي يتم تقويم العين فيه بحقيقة الجنس مفعولاً معه. وقد تضمنت شواهد النحاة وأمثلتهم شيئًا من ذلك نحو: "استوى الماء والخشبة"(٤)، ونحو: "لو تركت والأسد لعقرك"(٥).

وورد اسم الجمع كاسم العين الذي يُعَدُّ منه، مفعولاً معه، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله عَلَى الْمَا يُرِجَالُ أَوِّقِي مَعَهُ، وَٱلطَّيْرِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ القرآن الكريم، ومن ذلك قوله عَلَى اللهُ اللهُ

". اسم الجنس العيني واسم الجنس المعنوي: يمكن لاسم الجنس العيني أن يرد مفعولاً معه، فنقول: "سرت والنخيل".

وقد احتمل اسم الجنس العيني النصب على أنه مفعول معه في بعض شواهد النحاة، قال بعضهم: "فإن كان المجرور ظاهرًا رجح الجر، وأشرت بذلك إلى نحو "ما لزيد والعرب يسبها"... فإن النصب فيه، وفي أمثاله جائز على ضعف، والجرر هو المختار "(۷).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۱۹۸۰) الجامع الصغير، ص١١٤.

<sup>(</sup>۲) النمر بن تولب (۱۹۲۹) شعره، ص۷٦.

<sup>(</sup>٣) **ابن معط** (١٩٧٧) *الفصول الخمسون*، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره المجاشعي وغيره من النحاة. المجاشعي (١٩٨٥) شيرح عيون الإعراب، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٥) ذكره المجاشعي (١٩٨٥) شرح عيون الإعراب، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ (١٠).

<sup>(</sup>٧) ابن مالك (١٩٧٥) عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ص٢٩٦.

وقد وردت رواية سيبويه بجر اسم الجنس العيني العرب؛ فقد قال: وسمعنا بعض العرب يقول: "ما شاء عبدالله والعرب يشتمها" (۱). ويكفي جواز النصب على أنه مفعول معه؛ لإثبات عدم امتناع هذا الصنف من الأسماء من أن يكون مفعولاً معه، وهو ما يعنينا في هذا المقام.

ويرد اسم الجنس المعنوي مفعولاً معه، وقد ذكر النحاة في أمثلة المفعول معه اسم جنس معنوي كما في تمثيلهم "لا تنه عن القبح وإتيانه" (٢). وذكروا لذلك مفعولاً معه شواهد، قال بعضهم في ذلك: "ويلحق بذلك المصدر يأتي بعد المبتدأ، قال أسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي:

وما أنا والسيرفي مهمه تبرح بالذكر الضابط<sup>(۲)</sup> قال مسكين الدارمي:

وما أنا والتلدد حول نجد وقد غصت تهامة بالرجال (٤) وقال الشاعر:

الآن تكفي عصاب أعجاما فكيف أنت عمرو والإقداما وقد ورد المصدر المؤول مفعولاً معه في القرآن الكريم، ومن وروده ما يأتي:

"أن آمنا" في قوله على ﴿ قُلْ يَتَأَهّلُ ٱلْكِنْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلّا ۖ أَنْ ءَامَنّا بِأُسِّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنْ أَكُمُ كُمُ وَلِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْ مَا لَا اللّهُ اللّهِ وَاو مع؛ فيكون في موضع نصب مفعولاً معه "(\*).

<sup>(</sup>۱) سيبويه (۱۹۷۷) *الكتاب*، ج۱، ص۳۰۹.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (۱۹۸۰) *الجامع الصغير*، ص۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) أسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي (١٩٤٨) ديوان الهذليين، القسم الثاني، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ط١، ص١٩٥، وروايته في متلف يعبر، رواه الأعلم في متلف يبرح. الأعلم (١٣١٦ه) تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب بهامش الكتاب لسيبويه، ج١، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط١، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٤) اليمني (١٩٨٤) كشف المشكل، مج١، ص٤٥٤، والبيت لمسكين الدارمي (١٩٧٠) *ديوانه*، جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وعبد الله الجبوري، بغداد: مطبعة دار البصري، ط١، ص٦٦. والتَّلَدُّد في التَّلَفُّتِ، أن يعطِفُ بعُنُقِه مرَّةً كذا ومرَّةً كذا، الخليل، العين، مادة (ل. د. د.)، ج٨، ص ٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن مالك (١٩٧٥) عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ص٢٩٢، ولم أهتد إلى صاحب هذا الرجز.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٥٩).

<sup>(</sup>٧) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج٣، ص٥١٧.

﴿ مَافَعَلُوهُ ﴾ فِي قوله ﷺ ﴿ وَلَوَ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهٌ فَذَرَهُمْ وَمَا يَقَبَرُونَ ﴾ (١). قال بعض المعربين: ""ما" بمعنى "الذي"، أو نكرة موصوفة، أو مصدرية، وهي في موضع نصب عطفًا على المفعول قبلها، ويجوز أن تكون الواو بمعنى "مع""(٢).

أ. الصفة: ترد الصفة مفعولاً معه كغيرها من أصناف الاسم المختلفة لوقوعها على العين التي تُعد الدلالة المطلوبة لموقع المفعول معه. وفي ورودها مفعولاً معه ما يفيد جواز وجود دلالة أخرى مع دلالة العين فيما يشغل موقع المفعول معه؛ إذ تشتمل الصفة على دلالة الحدث التي تُقوِّمُ دلالة العين التي تلابسها.

ومِمَّا وجه على أنه مفعول معه من الصفات في القرآن الكريم ما يأتي:

- اسم الفاعل "مُشْرِك" في قوله عَلَى ﴿ لَمْ يَكُنِ النَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنَٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ مَنفَكِينَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ النَّيِنَةُ ﴾ (")، وقول ه عَلَى ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنَٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ (ف). قال بعض النحاة عن الواو: "قَدَّرَهُ بعض النحويين مع المشركين؛ إذ لا يجوز من أهل الكتاب ومن المشركين لأنهم كلهم كفار (٥)، و"مُكَذّب" في قوله عجوز من أهل الكتاب ومن المشركين لأنهم كلهم كالم بعض المعربين: "﴿ وَاللَّكَذّبِينَ أَوْلِي النَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ﴾ (١٠). قال بعض المعربين: "﴿ وَاللَّكَذّبِينَ أَوْلِي النَّعْمَةِ وَمَهِلّهُمْ قَلِيلًا ﴾ (١٠). قال بعض المعربين: "﴿ وَاللَّكَذّبِينَ ﴾ هو مفعول معه، وقيل هو معطوف (٧)، وقال غيره عن الواو متعينة للمعية (١٠).

الصفة المشبهة "شريك" في قوله ﴿ فَأَجْعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكآ عَكُمْ ﴾ (٩). قال بعض النحاة في أوجه إعراب شركاء: "والثاني هو مفعول معه تقديره مع شركائكم "(١٠).

اسم التفضيل "أول" في قوله رضي الله على ﴿ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُولِينَ ﴾ (((). قال بعضهم: ""والأولين" معطوف على الكاف أو مفعول معه "(١٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (١١٢)

<sup>(</sup>٢) العكبري (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الأول، ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة (١).

<sup>(</sup>٤) سورة البينة (٦).

<sup>(</sup>٥) اليمنى (١٩٨٤) كشف المشكل في النحو، مج١، ص٤٥١.

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل (١١).

<sup>(</sup>٧) **العكبري** (١٩٧٦) *التبيان*، القسم الثاني، ص١٢٤٧.

<sup>(</sup>A) **الزركشي** (١٩٥٨) *البرهان في علوم القرآن*، ج٤، ص٤٣٦ بيان

<sup>(</sup>٩) سورة يونس (٧١).

<sup>(</sup>١٠) العكبرى (١٩٧٦) التبيان، القسم الأول، ص١٨٦.

<sup>(</sup>۱۱) سورة المرسلات (۳۸).

<sup>(</sup>١٢) الجمل، حاشيته المسماة الفتوحات الإلهية بتوضيع تفسير الجلالين للدقائق الخفية، بهامش تفسير الجلالين والإملاء، ج٤، القاهرة: مطبعة عيسى البابى الحلبى، ص٤٦١.

• العلم: لا يمتنع العلم من أن يقع مفعولاً معه، وذلك إذا جاء بعد الواو التي بمعنى "مع"، أي مع وجوب انتفاء قصد مشاركة ما بعدها لما قبلها، ويأتي جواز ورود العلم مفعولاً معه في إطار جواز ورود كل ما يقع على العين مفعولاً معه؛ فهو من المواقع العينية المطلقة، أو من المواقع التي تتطلب العين أيًّا ما تكون هذه العين، وقد ورد العلم مفعولاً معه في تمثيلات النحاة. وقد ورد في ديوان العرب بيت النابغة الجعدي: وما قُلتُ حَتّى نالَ شَتمُ عَشيرتي نُفيل بن عَمرو والوحيد وجعفرا (١) ألضمير: يرد الضمير مفعولاً معه لوقوعه على العين كما يرد غيره مِمًا يقع على العين مفعولاً معه، وقد وردت لذلك شواهد كثيرة، وذلك كما يأتي:

ضمير الشخص "إياها" في بيت كعب بن جعيل الثعلبي:

وكنت وإياها كحران لم يقف عن الماء إذ لا قاه حتى تقدرا (٢) وفي بيت أبي ذؤيب الهذلي:

فآليت لا أَنفَكُ أَحدو قَصيدَةً أكون وَإِيّاها بها مَتُلاً بَعدي (<sup>(1)</sup> ضمير الإشارة "ذا" في قولنا: "ذاكرت وذا المصباح".

الضمير الموصول "مَنْ" في قوله على ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (''). قال بعض العلماء: "و "من خلقت" معطوف أو مفعول معه "(')، و "ما " في قوله على ﴿ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (''). قال بعض المعربين: "ما" بمعنى "الذي " أو نكرة موصوفة، أو مصدرية، وهي في موضع نصب على المفعول قبلها، ويجوز أن تكون الواو بمعنى "من "('').

<sup>(</sup>١) النابغة الجعدى، ديوانه، تحقيق عبدالعزيز رباح، دمشق: المكتب الإسلامي، ص٧٥.

<sup>(</sup>۲) كعب بن جعيل الثعلبي، وقد ورد عند سيبويه، الكتاب ج١، ص١٥٠، وعند ابن السراج (١٩٨٩) أصول النحو، ج١، ص١٥٠، ورواية أصول النحو: فكان وإياها كحر إن لم يفق... حتى تقددا

<sup>(</sup>٣) اليمني (١٩٨٤) كشف الشكل، مج١، ص٤٤٨. والبيت لأبي ذؤيب الهذلي (١٩٢٦) ديوانه، ج١، مجموعة دواوين من أشعار الهذليين، نشر يوسف هل الألماني، هانوفر: خزانة الكتب الشرقية لهانيس لا فاير، ص٣٣، وقد روي بالفعل أقسمت بدلا من آليت.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر (١١).

<sup>(</sup>٥) النسفى (١٩٤٨) تفسيره، ج٤، القاهرة: محمد على صبيح، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام (١١٢، ١٣٧).

<sup>(</sup>٧) العكبري (١٩٧٦) *التبيان*، القسم الأول، ص٥٣٣.

#### الخامس.عطف البيان

يُعَدُّ عطف البيان من المواقع العينية المطلقة للأمرين اللذين يجعلان بعض المواقع النحوية مواقع عينية مطلقة، وهما: عدم اشتراطه دلالة زائدة على دلالة العين التي يتطلبها، وعدم اشتراطه صنفًا خاصًّا من الأعيان؛ ذلك أن هذا الموقع يقبل ما يدل على العين من الكلم.

وقد نَصَّ النحاة على ورود الاسم الجامد فحسب عطف بيان؛ الأمر الذي يقتضى بحث صلاحية أصناف الاسم المختلفة لهذا الموقع.

١. المبهم: يمكن التمثيل لوروده عطف بيان بقولنا: "زرت أصحابي ثلاثةً منهم".

٧. اسم العين للفرد أو للجماعة (اسم الجمع): نص النحاة على ورود اسم العين عطف بيان حين قالوا عن عطف البيان: "هو اسم غير صفة، يكشف عن المراد كشفها، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغريبة، إذا ترجمت بها"(١).

وقد اشتمل القرآن الكريم على أمثلة لورود اسم العين عطف بيان، ومن ذلك "زيتونة" في قوله على ﴿ يُوفَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ (٢).

ويدخل اسم الجمع ضمن ما نَصَّ النحاة على وروده عطف بيان؛ فهو من جملة الأسماء الجامدة، وقد ورد عطف بيان في القرآن الكريم، ومن ذلك "قوم" في قوله على هَنَوُلاَ وَقُومُنَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً ﴿ (٢).

". اسما الجنس العيني والجنس المعنوي: يرد اسم الجنس العيني عطف بيان بانتمائه إلى الأسماء الجامدة عنهم، وقد وردت أمثلة لهذا الورود في القرآن الكريم، ومن ذلك "خمط" في قوله في (وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُم جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءِ مِن ذلك "خمط" في قوله في (وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُم جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ ) (3). قال بعض المعربين: "(أُكُلُ : يقرأ بالتنوين، وترك التنوين مفن قرأ بالتنوين جعل (الخمط) عطف بيان على الأُكُل، ولا يجوز أن يكون وصفا؛

<sup>(</sup>١) الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش، ج٣، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة النور (٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف (١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ (١٦).

<sup>(</sup>٥) قال ابن مجاهد: "واختلفوا في إضافة قوله ﴿أكل خمط﴾ والتنوين قرأ "أبو عمرو وحده ﴿أَكُل خَمْطٍ﴾ مضافا، والباقون نونوا ﴿أكل خمطٍ﴾". ابن مجاهد (١٩٨٠) كتاب السبعة في القراءات، ص٥٢٨.

لأنه اسم شجرة بعينها، ولا بدلاً لأنه ليس هو الأول، ولا بعضه"(١) ومنه ـ كذلك ـ "صديد" في قوله على في مِن مَآءِ صَدِيدٍ ﴾(٢).

ويُعَدُّ المصدر على اختلاف أنواعه من جملة الأسماء الجامدة التي تصلح أن تكون عطف بيان، وقد ورد المصدر عطف بيان في القرآن الكريم، كما في "طعام" في قوله على ﴿أَوَكَفَّرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ ﴾ (٢). قال بعض النحاة: "قال أبو علي: طعام عطف بيان؛ لأن الطعام هو الكفارة، وهذا لا يجوز على مذهب البصريين؛ لأنهم شرطوا في البيان أن يكون في المعارف لا في النكرات فالأولى أن يُعْرَبَ

3. الصفة: بينما يعني كون عطف البيان موقعًا عينيًّا مطلقًا أن تصلح له الصفة كما يصلح له غيرها من أصناف الاسم التي تقع على العين، يعني نَصُّ النحاة عن عطف البيان بأنه اسم غير صفة، عدم صلاحية الصفة للورود عطف بيان، على عكس ما يقتضيه كون عطف البيان موقعًا عينيًّا مطلقًا، والذي نراه في هذا الأمر هو أن ورود الصفة بعد اسم العين يحتمل أمرين:

أولهما: وهو الكثير الذي يراه النحاة لازمًا - يَتَمَثَّلُ فِي كون الصفة قد وردت بعد اسم العين لتضيف إليه دلالة الحدث، وهو ما يُوَجِّهُ إليه النحاة ما يرد من الصفات بعد اسم العين؛ إذ يقولون بأنها نعت.

<sup>(</sup>۱) الأنباري (۱۹۸۰م) البيان في غريب إعراب القرآن، ج٢، تحقيق طه عبدالحميد طه، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص ٢٧٨ – ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم (١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة (٩٥).

<sup>(</sup>٤) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج٤، ص٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف (١٦٩).

<sup>(</sup>٦) الزمخشري (١٩٧٩) *الكشاف، ج٢،* ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) سورة النمل (٥١).

<sup>(</sup>A) **ابن هشام**، *الغنى*، ج٢، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، القاهرة: مكتبة محمد على صبيح، ص٦٦١.

الثاني: وهو القليل، وَيَتَمَثَّلُ في كون المراد بذكر الصفة بعد الاسم المتقدم عليها هو بيان العين، وليس إضافة دلالة الحدث إليها، فتكون عطف بيان. وقد ورد عند الزمخشري في إعراب ملك وإله في قول ربنا في فل أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ أَنَّ مَلِكِ النَّاسِ أَنَّ إِلَى وَاللهِ فَيْ النَّاسِ اللهُ اللهُل

يقول الزمخشري: "هما عطف بيان، كقولك: "سيرة أبي حفص عمر الفاورق"، بُيِّنَ بِمَلِكِ الناس، ثم زيْدَ بإله الناس"(٢).

وقد ورد عند غيره في إعراب الآيات نفسها، قال بعضهم عن "ملك الناس إله الناس": "هذا عطف بيان، فإن قيل: لِمَ قُدِّمَ وَصْفُهُ ـ تعالى ـ برب ثم بملك ثم بإله؟ فالجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أن "الرب" قد يطلق على كثير من الناس، فيقال: "فلان رب الدار" وشبه ذلك، فبدأ به لاشتراك معناه، وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس، وهم الملوك، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس؛ فلذلك جاء بعد الرب الإله؛ فهو أعلى من الملك... ولذلك ختم به "(۲).

ويعني ما سبق أننا نرى جواز إعراب الصفة التابعة للاسم المتقدم عليها عطف بيان كما يجوز إعرابها نعتًا، وذلك على ما يفيده بعض النحاة. ويرى أن إعراب الصفة التابعة للاسم المتقدم عليها يختلف ما يراد إثباته منها، فإنها إن تكن لإضافة دلالة الحدث إلى عين الاسم المتبوع تُعد نعتًا، وإن تكن قد ذكرت لبيان العين الموجودة في الاسم المتبوع تُعد عطف بيان؛ فإن اشتمال الصفة على دلالتي العين والحدث يجعلها صالحة لعطف البيان؛ إذ عطف البيان تكرار للعين الموجودة في الاسم المتبوع في التابع، كما أن النعت إضافة حدث إلى المتبوع من خلال التابع.

ويعني ذلك أن إعراب الصفة التابعة للاسم المتقدم عليها نعتًا، أو عطف بيان يتوقف على الغرض من ذكر الصفة، فإنها إن كانت لتبيين العين بتكرارها من خلال لفظ جديد كانت عطف بيان، وإن كانت لإضافة دلالة الحدث كانت نعتًا، ويغلب أن ترد الصفة التابعة للاسم نعتًا.

<sup>(</sup>١) سورة الناس (١. ٣).

<sup>(</sup>۲) الزمخشري (۱۹۷۹) *الكشاف*، ج٤، ص٨٢٣.

<sup>(</sup>٣) **ابن جزي** (١٩٧٣) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ج٤، تحقيق محمد عبدالمنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض، القاهرة: دار الكتب الحديث، ص٤٥٣.

• العلم: يرد العلم عطف بيان، وقد قصر بعض النحاة عطف البيان على العلم، قال: عطف البيان يكون من الألقاب والأعلام، نحو: "مررت بأخيك بشر""(١).

ومن نماذج ورود العلم عطف بيان "إرم" في قوله الم أَمَّ مَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُكُ بِعَادٍ الْمَ مَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُكُ بِعَادٍ الْمَ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ اللهِ اللهِ على العربين: " (إرم عطف أو بدل "("). وكما في "آزر" في قوله على ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً اللهُ أَنَّ و"صالح" في قوله على ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا آلِكَ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ﴾ (ف). قال بعض العلماء: " (صالحا لله بدل من ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا آلِكَ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ﴾ (ف). قال بعض العلماء: " (صالحا لله الله من ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا آلِكَ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ﴾ (ف). قال بعض العلماء: " هارون" في قوله الله وَلَهُ اللهُ وَزِيرًا مِنَ أَهْلِي اللهُ هَرُونَ أَخِي ﴾ (أ). قال بعض النحاة: "و ﴿ هَرُونَ ﴾ بدل، أو عطف بيان "(١).

# ثانيًا . المواقع العينية المقيدة العين

نبحث هنا ما أسميناه بفئة المواقع النحوية المقيدة العين، أي المواقع النحوية التي تشترط أن تُشْغُلَ بكلِمَاتٍ دَلالتُهَا الأولى عين خاصة، فيتطلب موقع من هذه الفئة عينًا من أعيان الزمان أو المكان، ويتطلب الآخر عينًا عاقلة.

ويمكن إجمال مقومات هذه الفئة من مواقع النحو المقيدة العين فيما يأتي:

- ا. عدم قبولها ما لا يحمل دلالة، وهو الحرف، وما ليست دلالته الأولى عينًا، وهو الفعل، وما ليست دلالته الأولى من أعيان الزمان، أو المكان، أو الأعيان العاقلة.
- ٢. استلزام بعضها فيما يشغله من وحدات (أقسام كلم) أن تكون دلالته عينًا
   عاقلة، واستلزام بعضها الآخر عينًا من أعيان الزمان والمكان.
- ٣. ورود دلالات أخرى مع دلالة العين؛ فهي تحمل دلالات الزمان، أو المكان، أو
   الأحناس العاقلة.

<sup>(</sup>۱) الفرخان (۱۹۸۷) / استوفى، ج۲، ص۱۷.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر (٦. ٧).

<sup>(</sup>٣) القيسي، المشكل، ج٢، ص٤٧٣، أبو حيان (١٩٨٣) البحر، ج٨، ص٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (٧٤).

<sup>(</sup>٥) سورة النمل (٤٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام (٧٤).

<sup>(</sup>۷) سورة طه (۲۹ ـ ۳۰).

<sup>(</sup>٨) أبو حيان (١٩٨٣) البحر، ج٦، ص٢٤٠.

ويعني ذلك أن هذه المواقِع العينية المُقيَّدة تخالف المواقع العينية المطلقة في تَقيُّدِها بنوع خاص من الأعيان؛ فلا تجوز فيها كل الأعيان على اختلاف أصنافها، كما هو الشأن في المواقع العينية المطلقة.

كما يعني ذلك أن أصناف الأعيان التي تتقيد بها هذه المواقع النحوية العينية تَتَمَثَّلُ في صنفين من الأعيان، وهما صنف أعيان الزمان أو المكان، ويتقيد بها موقع المفعول فيه، الأعيان العاقلة، ويتقيد بها موقع المختص بعد الضمير.

وتَتَمَثَّلُ هذه الفئة من المواقع فيما يأتي:

- ١. المفعول فيه.
- ٧. المنصوب على الاختصاص (المختص بعد الضمير).

وفيما يأتي بيان توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) على هذين الموقعين.

#### الأول المفعول فيه

أشرنا إلى أن موقع المفعول فيه موقع عيني مقيد؛ فهو يستلزم وجود العين فيما يقع فيه من كلم شريطة أن تكون هذه العين من صنف معين يَتَمَثّلُ في أعيان الزمان والمكان. ويقتضي تطبيق القاعدة التي تَنُصُّ على كون المفعول فيه موقعًا عينيًّا زمانيًّا أو مكانيًّا فحسب أن ترد مفعولاً فيه كل الوحدات (أقسام الكلم) الفرعية التي تقع على أعيان الزمان والمكان بوصفها اسمًا لهذه الأعيان، أو علمًا لها، أو صفة لها، أو ضميرًا لها، وأن يمتنع ما لا يدل على أعيان الزمان والمكان بالاسمية، أو العلمية، أو الوصفية، أو الضميرية؛ فإن ورد شيء من ذلك كان على سبيل التجوز. وفيما يأتى عرض لورود أقسام الاسم المختلفة مفعولاً فيه:

- أ. ما يرد بالأصالة: هو كل ما يدل على زمان أو مكان من اسم أو صفة أو علم أو ضمير، وذلك كما يأتى:
- 1. اسم العين الواقع على زمان أو مكان: يصلح اسم العين أن يقع مفعولاً فيه إذا كان يقع على زمان، أو مكان بشروط المفعول فيه التصريفية التي تتعلق بالإبهام، والاختصاص اللذين يعدان من تصريفات الاسم الخاصة بتعيينه كالتعريف، والتنكير.

ونمثل لورود اسم العين الواقع على زمان أو مكان مفعولاً فيه بما يأتي: "ميل" في قول زهير بن أبى سلمى:

جَـوانِحَ يَخلِج نَ خَلَـجَ الظِبا ، يَركُ ضنَ ميلاً ويَنزِعنَ ميلاً ووينزِعنَ ميلاً ووفي قول يزيد بن معاوية:

إِذَا سِرِتُ مِيلاً أَو تَخَلَّفتُ سِاعَةً دَعَتني دَواعي الحُبِّ مِن أُمِّ خالِدِ وفي قول مجنون ليلى:

وَلا سِرتُ ميلاً مِن دِمَشقَ وَلا بَدا سُهيلٌ لأَهلِ الشامِ إِلاَّ بَدا لِيا السامِ إِلاَّ بَدا لِيا الله "ليلة" في قوله عِلاً ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ (١).

"ساعة" في قول يزيد بن معاوية:

إِذَا سِرتُ ميلاً أَو تَخَلَّفتُ ساعَةً دَعَتني دَواعي الحُبِّ مِن أُمِّ خالِدِ

أ. الصفة أو المشتق العامل الذي يصف عينًا من أعيان الزمان أو المكان: ترد صفة العين مفعولاً فيه إذا كانت العين التي تصفها من أعيان الزمان أو المكان، وذلك إذا كان حدث العامل واقعًا في عين هذه الصفة بشرط ألا تكون تابعة لاسم قبلها؛ فإن الاسم الذي تتبعه سيكون هو المفعول فيه، كما لو قيل: "ذاكرت وقتًا طويلاً".

وقد وردت نماذج لوقوع أصناف مختلفة من المشتق العامل مفعولاً فيه في القرآن الكريم، وذلك على النحو الآتي:

اسم الفاعل "آخر" في قوله عَلَى ﴿ عَامِنُواْ بِاللَّذِيَّ أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ وَالْكُوْرُوّا وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ وَالْحَوْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الصفة المشبهة "قليل" في قوله عَلَى ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ("). قال بعض المعربين فيها: "أي زمنًا قليلاً "(٤) ، و"كثير" في قوله عَلى ﴿ كُنْ شُرِّحُكَكُثِيراً (") وَنَذُكُركَ كُثِيرًا ﴾ (٥) . قال بعض المعربين عن كثيرًا: "قوله ـ تعالى ﴿ كُثِيرًا ﴾ ، أي تسبيحًا كثيرًا، أو وقتًا كثيرًا ").

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ (۱۸).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٧٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء (٧٦).

<sup>(</sup>٤) العكبري (١٩٧٦) *التبيان*، القسم الأول، ص٨٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة طه (٣٣ ـ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، القسم الثاني، ص٨٩.

اسم التفضيل: ورد اسم التفضيل محتملاً للنصب على الظرفية الزمانية، فضلا عن احتمال نصبه على أنه مفعول مطلق في بعض آيات القرآن الكريم، ومن ذلك "أكثر" في قوله في ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكُنْ مِمّاً عَمَرُوها ﴾ (()؛ فلا يخفى صلاحية كون ﴿ أَكُنْ رَمّا مقام منعوته الذي يجوز فيه أن يكون مصدرًا وأن يكون زمانا؛ إذ الأمر ـ والله أعلم بمراده ـ على معنى عمارة أكثر من عمارتهم، ويجوز أن يكون على معنى وقتًا أكثر من إعمارهم.

وورد من اسم التفضيل ما هو منصوب على الظرفية، أو على المفعولية لصلاحيته بتقدير "في"، وبدون تقديرها، وذلك في "أدنى" في قوله الله إنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ النَّكَ تَقُومُ أَذَىٰ مِن ثُلُفِي النِّيلِ الله (٢).

- ". علم على عين من أعيان الزمان أو المكان: يقع علم العين مفعولاً فيه إذا كانت العين من أعيان الزمان، كما نصَّ النحاة. ويشذ ورود علم العين مفعولاً فيه إذا كانت العين مكانية، قال بعضهم: "وصل الفعل إلى جميع ضروب الظروف... إلا ظرف المكان المختص<sup>(۲)</sup>، وقال آخر: "وقد شَذَّ: "ذهب الشام" وفاقا"(٤).
- <sup>3</sup>. ضمير عائد على عين من أعيان الزمان أو المكان: يصلح ضمير العين أن يقع مفعولاً فيه إن كانت عينه إحدى أعيان الزمان، أو المكان. والعلاقة الدلالية بين ضمير العين الزمانية، أو المكانية، والمفعول فيه علاقة أصلية؛ إذ هذا النوع من الأعيان هو الأصل لموقع المفعول فيه.

وقد تعرض النحاة لورود الضمير ظرفًا عند حديثهم عن إظهار حرف الجر، في حين يكون المفعول فيه ضمير شخص ما لم يتوسع بإضمار هذا الحرف، قال بعضهم: "وأما المضمر فلابد من إظهاره إلا إذا اتسع فيه، نحو:

ويوم شهدناه سليمًا وعامرا قليل سوى الطعن النهال نوافله (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الروم (٩).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل (٢٠).

<sup>(</sup>۳) **ابن عصفور** (۱۹۷۸) *المقرب*، ص۱٦٣.

<sup>(</sup>٤) الإسفراييني (١٩٨٤) لباب الإعراب، ص٢٨٥.

 <sup>(</sup>٥) السابق، الموضع نفسه، والبيت لرجل من بني عامر، سيبويه (١٩٧٧) الكتاب، ج١، ص١٧٨، المرصفي (١٩٢٧) رغبة الآمل في كتاب الكامل، ج١، القاهرة: مطبعة النهضة، ط١، ص١٣٩.

ويمكن أن يرد ضمير الإشارة مفعولاً فيه، إذا كان يشير إلى المكان، ومن ذلك "هاهنا" في قوله على ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا ٓ إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ (''، و"هنالك" في قوله على ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ ('').

ويقبل الضمير الموصول أن يرد مفعولاً فيه، كما قبل ضميرا الشخص والإشارة ذلك، وذلك إذا كانت عينه التي يقع عليها من أعيان الزمان، أو المكان، فيمكن ـ مثلاً ـ أن نقول: "ذاكرت ما ذاكرته من وقت".

ويلحق ما يرد بالأصالة ما تصير عَيْنُهُ من أعيان الزمان، أو المكان تبعًا لكون الجنس الذي تضاف إليه زمانًا، أو مكانًا، وذلك في العدد المبهم الذي لا يدل على جنس عينه صرفيًا، بل يكتسبه من المضاف إليه، أو التمييز، وكذا "كل"، و"بعض"، ونحوهما من الكلمات التي تستفيد دلالة الجنس مِمَّا تضاف إليه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر (٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (٥).

<sup>(</sup>٤) العكبرى (١٩٧٦) التبيان، القسم الثاني، ص٦٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم (٢٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن (٢٩).

<sup>(</sup>٧) العكبرى (١٩٧٦) التبيان، القسم الثاني، ص١١٩٩.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢٥٩).

<sup>(</sup>٩) سورة العنكبوت (١٤).

<sup>(</sup>۱۰) آل عمران (٤١).

ب. ما يرد بالنيابة: وهو ما لم تكن عينه من أعيان الزمان، أو المكان التي تُعَدُّ أصل الدلالة لموقع المفعول فيه، وقد ورد مفعولاً فيه نيابة عما يدل على عين الزمان أو المكان:

1. اسم الجنس المعنوي: وقد نَصَّ النحاة على أنَّ وروده "مفعولاً فيه" على جهة النيابة، قال بعضهم: "قد ينوب عن الظروف مصدر، إذا كان الظرف مضافاً إليه، فحذف، ولا بد من كونه معينًا لوقت، أو مقدار، وهو كثير في ظرف الزمان، نحو: "جئتك صلاة العصر"، أو "قدوم الحاج"، و"انتظرتك حلب ناقة"، قليل في المكان، نحو: "جلست قرب زيد"، أي في مكان قربه"(١).

وقد اشتمل القرآن الكريم على نماذج ورود اسم الجنس المعنوي مفعولاً فيه، وذلك على النحو الآتى:

اسم المصدر "سواء" في قوله الله ومَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السيم المصدر "سواء" فقد ضَلَّ سَوآءَ السَّيلِيلِ الله (٢). قال بعض المعربين: "(سواء) ظروف بمعنى وسط السبيل وأعدله"(٢).

المصدر المؤول "أن يقول" في قوله في ﴿ أَنَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّ اللَّهُ ﴾ (أ). قال بعض المفسرين: "﴿ أَن يقول ﴾ لأن يقول الله وقت ﴿ أَن تقدر مضافًا محذوفًا ، أي وقت ﴿ أَن يقول ﴾ "(أ) وقال غيره عنه: وهذا الذي أجازه لا يجوز ، تقول: جئت صياح الديك ، أي وقت صياح الديك ، ولا أجيء أن يصيح الديك ، نص على ذلك النحاة ؛ فشرط ذلك أن يكون المصدر مصرحًا به لا مقدرا "(1) .

اسم المرة: يرد اسم المرة مفعولاً فيه على سبيل النيابة كما يرد اسم الجنس المعنوي، ولا يُعَدُّ وروده مفعولاً فيه أصيلاً؛ لعدم وقوعه على عين زمانية أو مكانية. وقد نص النحاة على هذا الورود مع بيانهم للتركيب الأصلي. قال مكانية. وقد نص النحاة على هذا الورود مع بيانهم للتركيب الأصلي.

<sup>(</sup>١) السيوطى، همع الهوامع، ج١، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) **العكبري** (١٩٧٦) *التبيان*، القسم الأول، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر (٢٨).

<sup>(</sup>٥) الزمخشري (١٩٧٩) *الكشاف*، ج٤، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٦) أبو حيان (١٩٨٣) *البحر*، ج٧، ص٤٦٠.

بعضهم في النيابة عن الظرف في باب المفعول فيه، ومن ذلك: سير عليه ترويحتين... يريد زمن ترويحتين والمراد مدة هذا الزمن "(۱).

م المين غير الزمانية أو المكانية: ورد اسم المين الذي لا يقع على عين زمانية أو مكانية مفعولاً فيه شذوذًا، وعلى سبيل النيابة تَجَوُّزًا، وذلك في قول لبيد: بادرتُ حاجَتَها الدَجاجَ بستُحرَةٍ لأُعَلَّ مِنها حينَ هَبَّ نِيامُها (٢)

فقد وجه نصب "الدجاج" على أن اللفظ منصوب على الظرف بتقدير مصدر مضاف تقديره صياح الدجاج. قال الطوسي في ذلك: ""الدجاج" الديكة، أي صياحها منصوبة على الظرفية"(۱)، كما قال البغدادي: "ويكون "الدجاج" منصوبًا على الظرف بتقدير مصدر مضاف، والتقدير صياح الدجاج؛ وهذا المصدر نائب عن اسم الزمن الواقع ظرفًا، أي: وقت صياحه"(٤).

ولا يخفى كون ورود اسم العين غير الزمانية أو المكانية في هذا الموقع في قول لبيد من قبيل التوسع بحذف المضاف المتمثل في المصدر "صياح"، وإقامة المضاف الميه وهو "الدجاج" مقامه، هذا فضلاً عن كون ورود المصدر "صياح" وغيره في موقع المفعول فيه يُعَدُّ من قبيل التجوز. ويضاف إلى هذا توجيه بعض النحاة لنصب الشاهد على غير الظرفية، قال بعضهم: "والدجاج" إن شئت بباكرت، أي باكرت الدجاج لحاجتها"(٥).

ويفيد كل ذلك عدم أصالة اسم العين غير الزمانية ، وغير المكانية في موقع المفعول فيه مِمَّا يدل على الزمان أو المكان من الكلم.

وقد لَخَّصَ بعض النحاة أسباب ورود ما لا يدل على الزمان، أو المكان من الكلم، فجعلها تَتَمَثَّلُ في الاختصار، قال: "يجعل المصدر حينًا، وليس من أسماء

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٢، ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) لبيد (١٩٦٢) ديوانه بشرح الطوسي، ص٣١٥، وقد عرض الطوسي لروايات البيت المختلفة وجميعها لا تتصل بمناط الاستشهاد.

<sup>(</sup>٣) **الطوسي** (١٩٦٢) شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق إحسان عباس، سلسلة التراث العربي ٨ الكويت: عن وزارة الإرشاد والأنباء، ص٣١٥.

<sup>(</sup>٤) البغدادي (١٩٩٧) خزانة الأدب، ج٣، تحقيق عبدالسلام هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط٤، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الرماني (١٩٥٨) توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب، ص٢٥٩.

الزمان للإيجاز والاختصار بحذف المضاف؛ إذ التقدير في قولك: "فعلته خفوق النجم"... وقت خفوق النجم... فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، واختص هذا التوسع بالأحداث؛ لأنها منقضية... فجاز جَعْلُ وجودها وانقضائها أوقاتًا للأفعال، وظروفًا لها كأسماء الزمان... ومن ذلك: "سير عليه ترويحتين"... يريد "زمن ترويحتين"، والمراد مدة هذا الزمن "(۱).

ويعني كون ما لا يدل على الزمان أو المكان لا يرد مفعولاً فيه إلا بتقدير اسم دَالً على الزمان أو المكان محذوف توسعًا واختصارًا أن هذا الموقع يتقيد بصنف الأعيان الزمانية، والمكانية لا يجاوزها إلى غيرها، فلا يقبل العين مطلقًا، وإنما يقبلها حبن تكون من أعيان الزمان أو المكان.

#### الثاني. المنصوب على الاختصاص (المختص بعد الضمير)

يرد النصب في المختص على جهة المفعولية؛ إذ يقدر له فعل واقع عليه. وكان حق المنصوب على الاختصاص بعد الضمير أن يكون موقعًا عينيًّا؛ لاندراجه ضمن فروع المفعول به، كالنداء الذي يتطلب مطلق العين دون تقييد بصنف خاص من الأعيان. وقد نصَّ بعضهم على جريان الاختصاص على طريقة النداء، يقول: "وفي كلامهم ما هو على طريقة النداء، ويقصد به الاختصاص لا النداء، وذلك قولهم: "أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل"، و"نحن نفعل كذا أيها القوم"، و"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة""().

وقد خالف المختصُّ بعد الضمير المفعولَ به الذي يُعَدُّ من المواقع العينية المطلقة، وخرج عن حَدِّ المنادى؛ فلم يلتزم كونه موقعًا عينيًّا مطلقًا، بل تقيد بصنف خاص من الأعيان؛ حيث إنه يُعَدُّ موقعًا عينيًّا مقيدًا؛ إذ يلزم أن تكون العين الواردة فيه من صنف الأعيان العاقلة فحسب؛ فهو بهذا موقع خاص بالعين العاقلة، وهو يقابل موقع المفعول فيه الذي يشترك معه في كونه موقعًا عينيًّا مقيدًا؛ ذلك أن موقع المفعول فيه ليس خاصًا بالعين العاقلة مثله، وإنما بعين زمانية أو مكانية على ما تقدم.

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٢، ص ص٤٤ – ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش، ج٢، ص١٧.

ويرجع خروج المختص بعد الضمير عن طبيعة موقع المفعول به الذي ينصب على جهته تبعًا للزوم كون الضمير المتقدم على هذا المنصوب للحاضر متكلمًا ومخاطبًا؛ إذ لا يجوز أن يرد بعد ضمير الغائب الذي يقع على الأعيان العاقلة، وغير العاقلة. قال بعض النحاة في لزوم كون الضمير المتقدم على المختص ضمير حضور: "واعلم أنه قد يكون للمتكلم... وقد يكون للمخاطب، كقولهم "بك الله نرجو الفضل"، وبالجملة فلا يأتي هذا الباب إلا مع ضمير متكلم أو مخاطب"().

وقد أشار بعض النحاة إلى أصناف الاسم المختص بعد الضمير، قال: "وذلك الاسم ثلاثة أنواع الأول: "أيها" و"أيتها"، نحو: "أنا أفعل كذا أيها الرجل"، "واللهم اغفر لنا أيتها العصابة"، وأي هنا مبنية على الضم، ويلزم وصفها باسم جنس مُعرَف ب "أل"... الثاني: المعرف بالإضافة، كقوله : "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فال سيبويه: أكثر الأسماء دخولاً في هذا الباب "بنو فلان"، و"معشر" مضافة، و"أهل البيت"، و"آل فلان"، الثالث المعرف بأل، كقولم "نحن العرب أقرى الناس للضيف". وقد يكون علمًا كقول رؤبة:

# بنَا تَمِيمًا يَكْ شِفُ الضَبابْ"(٢)

ويكشف حديث النحاة عن أثر الدلالة الصرفية التصريفية للكلم المتمثلة في التعيين في ورورد أقسام الكلم في هذا الموقع؛ إذ تناولت علاقة ورود أقسام الكلم في هذا الموقع بكونها نكرة، أو معرفة على سبيل العلمية، أو الإشارة، والذي نريد أن نقرره هنا هو علاقة الموقع بدلالة أقسام الكلم الصرفية التقسيمية، أي أثر كون الكلمة دالة على عين، أو غير عين على ورودها في هذا الموقع؛ وذلك لإثبات كون الموقع عينًا يتقيد بالعين العاقلة.

<sup>(</sup>۱) ابن الجزري (۱۹۸۳) كاشف الخصاصة ، ص۲۷٦.

<sup>(</sup>Y) لم نجد في نص الحديث الشريف "معاشر الأنبياء" في روايات الصحيحين وكتب السنة التي ذكرت الحديث الشريف؛ حيث لم يرد لدى البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند. وقد ورد عند الحافظ ابن كثير في تفسيره للقرآن، والسخاوي في الأجوبة المرضية، ابن كثير (١٩٩٧) تفسير القرآن العظيم في تفسير القرآن، ج٥، تحقيق سامي بن محمد السلامة، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٢، ص٢١٣.

ونشير إلى أن العينية تثبت لهذا الموقع بكونه من المنصوبات على جهة المفعولية، كما أشرنا. ويؤكد هذا انحصار ما يرد في هذا الموقع في الأسماء ـ التي تتسم بدلالتها على الأعيان ـ لا في الأفعال، ولا في الحروف.

كما نقرر رجوع كون هذا الموقع مقيدًا بالعين العاقلة إلى ضرورة الضمير الذي ينصب الاسم بعده على الاختصاص ضمير متكلم أو مخاطب؛ ذلك أن ضمير المتكلم والمخاطب لا يكون إلا لعاقلين؛ مِمَّا يوجب الاسم المنصوب بعدهما على الاختصاص عاقلاً؛ فيقع المنصوب بعد الضمير على ما يقع عليه الضمير من عين.

# المبحث الثاني: المواقع الحدثية

تَتَمَثَّلُ هذه المواقع في ثلاثة مواقع نحوية، هي: المسند إلى فاعل أو نائبه والمفعول المطلق والمفعول له؛ ذلك أن هذه المواقع الثلاثة تستلزم دلالة الحدث.

والحقيقة أنه على الرغم من أن هذه المواقع الثلاثة تستلزم دلالة الحدث فيما يرد فيها، إلا أنها ليست سواء في استلزامها ذلك؛ إذ إن أحدها، لا يقبل مع دلالة الحدث دلالة أخرى، وهو المفعول لأجله، ويقبل بعضها أن ترد دلالة العين، أو دلالة الزمن مع دلالة الحدث، وهو المفعول المطلق والمسند إلى فاعل أو نائبه، بل إن الأصل أن ترد في المسند إلى فاعل أو نائبه دلالة الزمن مع دلالة الحدث، إذا ما أخذنا بنص النحاة على أن الأصل في العمل هو الفعل. ولم يمنع المسند إلى فاعل أو نائبه أن ترد دلالة العين مع دلالة الحدث، وذلك ما نجده متحققًا في المشتق العامل.

وفيما يأتي عرض للمواقع الثلاثة بحسب ما لا يقبل مع دلالة الحدث دلالة أخرى، وما يقبل دلالة أخرى مع دلالة الحدث.

# أولاً. ما لا يقبل مع دلالة الحدث دلالة أخرى (المفعول له)

يُعدُ موقع المفعول له من المواقع الدلالية الحدثية؛ إذ لا يصلح فيه إلا ما يدل على الحدث دلالة أولى. وقد امتنع من هذا الموقع ما يدل على أسماء أعيان مادية محسوسة، وأسماء أجناس عينية. ويمكن أن يمثل هذا الموقع قسمًا خاصًّا من المواقع الحدثية بأن يجعل موقعا حدثيًّا مقيَّدًا، إذا ما أخذنا باشتراط بعض النحاة للقلبية فيما يرد مفعولا له من المصادر.

ويرجع كونه من المواقع الحدثية - أي يرجع اشتراطُه دلالة الحدث دلالة أولى فيما يقع فيه من أقسام الكلم - إلى كون الغرض من سوُقِهِ بيان الأغراض التي تناط بها الأحداث العاملة فيه كما نص التقعيد النحوي المتأخر. أشار بعض الباحثين إلى تأخر شرط القلبية في الحدث الوارد مفعولاً له، قال: "ويبدو أن أولى الإشارات إلى شرط القلبية هذا جاءت في القرن السابع"(١).

وقد جعلنا هذا الموقع من المواقع التي لا تسمح بدلالة أخرى مع دلالة الحدث على الرغم من أن المصدر الذي يدل على الحدث ترد فيه دلالة العين المعنوية؛ إذ يعد الحدث بتمامه عينًا معنوية؛ لأن العين ليست شيئًا مغايرًا للحدث، بل هي الحدث نفسه، وليست العين كالعين التي في المرافعين التي في المرافعين التي في المرافعين التي في المرافعين المرافعين المرافعين المرافعين المرافعين المحدث ينتمي إلى هذا الحدث، وبتعبير آخر؛ ثُعَدُّ العين الوجه الآخر من الحدث، أي إنهما شيء واحد يختلف بحسب زاوية النظر فحسب.

وقد ورد في هذا الموقع بناء على ذلك ـ على أية حال ـ اسم الحدث بأصنافه المختلفة مفعولاً له في القرآن الكريم، وذلك على ما يأتى:

أ. المصدر: احتملت بعض ألفاظه أن تكون مفعولاً له في القرآن الكريم، نحو "ابتف ابتف اء" في قول وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوَّ لِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا فَنَ أَلَمَوْعِي حَذَر عَظِيمًا فَنَ أَلْصَوْعِي حَذَر في قول في قول في عَظِيمًا في أَنْ أَلْصَوْعِي حَذَر أَلْمَوْتِ فَي اَذَانِهِم مِن الصّوعِي حَذَر الْمَوْتِ فَي اَذَانِهِم مِن الصّوعِي حَذَر الْمَوْتِ في الله المعربين: "وإنما نصبت ﴿ حَذَر الْمَوْتِ في؛ لأنه مفعول له... وإنما نصبه أنه في تأويل المصدر، كأنه قال: يحذرون حذرًا "(٤). ومما يحتمل وروده مفعولاً له المصدر "سنفه "في قوله عَلَى ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَلَاهُمْ سَفَها عِلْمَ فَي وَلِهُ عَلَى المُعْرَاقِ فَي اللّهُ المُعْرَاقِ فَي اللّهُ المُعْرَاقِ فَي اللّهُ المُعْرَاقِ في قوله عَلَى المُعْرَاقِ في اللّهُ المُعْرَاقُ اللّهُ المُعْرَاقِ في قوله عَلَى اللّهُ المُعْرَاقِ في اللهُ المُعْرَاقِ في قوله عَلَى اللّهُ المُعْرَاقُ اللّهُ المُعْرَاقِ في قوله في اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْرَاقِ في قوله في اللهُ المُعْرَاقِ في قوله عَلَى اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْلَى اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقُ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقُ اللّهُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرِقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرَاقُ اللّهُ المُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ اللّهُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ ال

<sup>(</sup>۱) جميل الملائكة (۱۹۸٤) "في اشتراطهم كون المفعول له قلبيا"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٣٥، ج٤، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٩).

<sup>(</sup>٤) الزجاج، معانى القرآن، ج١، ص٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام (١٤٠).

- ب. المصدر الميمي: وردت بعض ألفاظه محتملة للمفعول له في القرآن الكريم، نحو "معذرة" في قوله قوله قوله قالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿(١)، و"مودة" في قوله قالُ إِنَّمَا اتَّخَذُ ثُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ۖ ﴾(١). قال بعض المعربين في أَوْجُه "ما": "والثاني هي كافة، و"أوثانًا" مفعول، و"مودة" بالنصب مفعول له"(١).
- ج. اسم المصدر "ثواب" في قوله على ﴿ وَلَأُدْ خِلَنَهُمْ جَنَّتِ بَحَّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوابًا مِن عَدِ السم المصدر "ثواب" في قوله على ﴿ وَلَأُدْ خِلَنَهُمْ جَنَّتِ بَحَرِ وَطَعَامُهُ. مَتَعًا لَكُمْ مَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَعًا لَكُمْ مَيْدُ ٱللَّهُ يَكُالُ ٱلْأَخِرَةِ وَاللَّهُ لَكُمْ مَيْدُ ٱللَّهُ يَكُالُ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَى ﴾ "(1).

# ثانيًا. ما يقبل مع دلالة الحدث دلالة أخرى

#### الأول. المفعول المطلق

نرى أنَّ موقع المفعول المطلق من المواقع الحدثية، أي نرى صلاحية دلالة الحدث لهذا الموقع أيًّا كان الشكل الذي ترد عليه من اسْمٍ للحدث، إلى علَمٍ لَهُ، إلى ضميرٍ له، وامتناع ما لا يدل على الحدث عنه إلا إذا وردت دلالة الحدث بتأويل أو تقدير. وسوف نناقش ـ على أية حال ـ صلاحية ما يدل على الحدث لموقع المفعول معه، ثم امتناع ما لا يدل عليه إلا بتأويل، أو تقدير.

ونرى أن كل ما دل على الحدث جاز أن يكون مفعولاً مطلقا، وذلك إذا كان اسما للحدث (مصدرا)، نحو: "فهم"، أو صفة له، نحو: "واضح" للفهم أو للشرح أو غير ذلك من الأحداث، أو علمًا له، نحو: "حماد"، أو ضميرًا له، وذلك الضمير الغائب إذا عاد على اسم للحدث متقدم عليه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت (٢٥).

<sup>(</sup>٣) العكبرى (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، ص١٠٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (١٩٥).

<sup>(</sup>٥) سبورة المائدة (٩٦).

<sup>(</sup>٦) سورة النازعات (٢٥).

وهذا هو الأصل في المفعول المطلق. ونحن بهذا نُفَرِقُ بين ما يرد لأن دلالته على ما يستلزم موقع المفعول المطلق، وما يرد مع أن دلالته على غير ما يستلزم هذا الموقع، أي لا نقول بالنيابة في كل ما عدا المصدر، ولو كان اسمًا للمصدر، كما يقول النحاة، وإنما نقصر مصطلح النيابة على ما تقتضي دلالته التأويل، أو التقدير لعدم ورودها على ما يستلزم موقع المفعول المطلق، أي إنه يجعل النيابة لما لا يدل على حدث من اسم، أو صفة، أو علم، أو ضمير، أي يجعله في اسم العين، واسم الجنس، واسم الآلة، وذلك على ما سيتَبَيّنُ في الحديث عَمَّا يمتنع كونه مفعولاً مطلقًا إلا بالتأويل أو التقدير.

# ١. اسم الجنس المعنوي (المصدر على اختلاف أنواعه)

فيما يأتي نماذج ورود أصناف المصدر المختلفة مفعولاً مطلقًا:

- أ. المصدر: يُعَدُّ النحاة المصدر الأصل في المفعول المطلق ـ كما أشرنا ـ دون غيره من أنواع المصدر ، كاسم المصدر الذي يُعَدُّ نائبًا عن المصدر في باب المفعول المطلق، وقد ورد في القرآن الكريم كثيرًا ، نحو "خلق" في قوله على ﴿ يَخَلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أَمَّهَا تِكُمُ خُلُقًا مِن بُعَدِ خَلْقٍ ﴾ (١) ، و "ظرن " في قول ه الظَّ أَيِّين بِاللهِ ظنَ السَّوَعُ ﴾ (١) ، و "طرن " في قول ه الله عَلْ ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهُونِ أَن مَي لُواْ مَي لًا عَظِيمًا ﴾ (١) .
- ب. المصدر الميمي: نحو: "متاب" في قوله على ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ وَيُوبُ إِلَى ٱللّهِ مَتَابًا ﴾ (٤)، و"معاذ" في قوله عَلى ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَاكًى ﴾ (٥).
- ج. اسم المصدر: يَنُصُّ النحاة على وروده نيابة عن المصدر في موقع المفعول المطلق، وهو وارد في القرآن الكريم كثيرًا، نحو "صلح" في قوله عَلَيْ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح (٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (٢٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان (٧١).

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف (٢٣).

د. اسم الهيئة: نُصَّ النحاة على ورود اسم الهيئة مفعولاً مطلقًا على جهة النيابة، قالوا عما ينوب عن المصدر: "أو هيئة، نحو: "يموت الكافر ميتة سوء، ويعيش المؤمن عيشة مرضية"(٤).

ونرى ورود اسم الهيئة مفعولاً مطلقًا؛ لوجود دلالة الحدث فيه، كما أنه يفيد ما يناط بالمفعول المطلق أحيانًا من بيان النوع.

ه. المصدر المؤول: نَصَّ معظم النحاة على امتناعِهِ، وفَسَّرُوا ذلك، قال بعضهم: "لا يجوز أن تقع "أن والفعل" في موقع المصدر؛ فلا يجوز: "ضربته أن أضربه"؛ لأن "أنْ تُخلِّصُ الفِعْلَ للاستقبال، والتأكيد إنما يكون بالمصدر المبهم، وعلله بعضهم بأنَّ "أَنْ يَفْعَلَ" يعطي محاولة الفعل، ومحاولة المصدر ليست بالمصدر؛ لذلك لم يسغ لها أن تقع مع صلتها موقع المصدر، وحكى عن الأخفش إجازة ذلك"(٥).

ونرى امتناع ورود المصدر المؤول مفعولاً مطلقًا كما يرى معظم النحاة؛ وذلك لعدم ورود ذلك في اللغة، ولعل أَوْجَهَ ما قِيلَ من تفسيراتٍ لهذا الامتناع مع وجود دلالة الحدث المطلوبة للمفعول المطلق هو تعليل بعضهم لذلك، بكون المصدر المؤول محاولة للحدث، وليست محاولة الحدث بالحدث نفسه.

ونرى - أيضًا - أن المفعول المطلق تخليص للحدث من الزمن الذي يكون معه في الفعل؛ لتأكيد هذا الحدث، أو لبيان هيئته، أو عدده، وأنه يلزم - مِنْ ثَمَّ - أن يمتنع ورود المصدر المؤول مفعولاً مطلقًا؛ لأن المصدر المؤول لا يستقل بالحدث، ولا يخلصه من الزمن، بل إنه يشتمل على دلالات أخرى أكثر من مجرد الحدث؛ إذ يشتمل المصدر المؤول على الزمن الذي يستفاد من الفعل وعلى الفاعل، وربما على

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) سبورة النمل (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة (١٢).

<sup>(</sup>٤) ابن عقيل (١٩٨٢) المساعد على تسهيل الفوائد ، ج١ ، ص٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) السيوطى، الهمع، ج١، ص١٨٧.

المفعول به وغير ذلك من متعلقات الفعل التي يمكن أن ترد للفعل الوارد في المصدر المؤول؛ الأمر الذي يفوت مراد المفعول المطلق المتمثل في تخليص الحدث مِمَّا سواه من مدلولي الفعل، أي من الزمن، لتأكيده، أو لبيان هيئته، أو عدده.

و. اسم المرة: إذا كان اسم المرة يخالف اسم الجنس المعنوي في وقوع الأول على الفرد المنتمي إلى الجنس المعنوي المتمثل في الحدث، ووقوع الثاني على الجنس المعنوي نفسه، فإن بينهما اتفاقًا يَتَمَثَّلُ في كون العينين حدثا؛ إذ الفرد المنتمي إلى الجنس المعنوي الذي هو الحدث يتَمَثَّلُ في كونه أحد أفراده، أي بعضًا من الحدث، ولا شك في أن دلالة المرة على الحدث من خلال كونه بعضًا منه، أو المرة بتعبير النحاة، يشير إلى صلاحيته للورود مفعولاً مطلقًا. وقد انتفى ما يمنع هذه الصلاحية، فورد اسم المرة مفعولاً مطلقًا في اللغة كثيرًا.

إذا كان اسم الحدث على اختلاف أصنافه من مصدر إلى مصدر ميمي إلى اسم مصدر... إلخ يرد مفعولاً مطلقًا، فإن صفة الحدث على اختلاف أصنافها من

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم (٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم (٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة طه (٩٦).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة (١٠١).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (١٠٢).

اسم فاعل إلى اسم مفعول... إلخ ترد مفعولاً مطلقًا، ويلحقهما المنسوب كذلك. ويرجع ذلك ـ في نظرنا ـ إلى أن الصفة حين تكون راجعة إلى مصدر مثل "واضح" من "شرح واضح" تكون عينُها حَدَثَ المصدر الذي ترجع إليه؛ فالعين في "واضح" هي عين حدث الشرح، أي تكون دالَّة على حدثين: أولهما هو دلالتها الأولى، والثاني هو دلالتها الأانية، التي تُقوِّمُ عينها المعنوية، التي هي دلالتها الأولى.

ويعني كون العينية التي هي دلالة الصفة الأولى تَتَمَثّلُ في الحدث أحيانًا جواز ورود الصفة حين تكون عينها حدثًا مفعولاً مطلقًا، أي حين تكون العين الموصوفة بالوضوح في الصفة "واضح" حدثًا، كالشرح وغيره من الأحداث التي تجعل الصفة صالحة للورود مفعولاً مطلقًا؛ حيث يجوز أن تقول: "شرحت واضحا"؛ إذ العين الموصوفة بالوضوح والمرادة من الصفة "واضحا" هي حدث الشرح، وهذا ما يؤكد كون التقدير "شرحًا واضحًا"؛ حيث يجعل النحاة الصفة نائبة عن المصدر في باب المفعول المطلق.

ويعني ذلك أن الصفة التي تقع مفعولا مطلقا هي الصفة التي تصف حدثا، كالصفات "واضح"، أو "مفهوم"، أو "طويل"، ونحوها حين ترد وصفا لكلمة "الشرح" - مثلا - التي تقع على حدث. وإذا تَأَمَّلْنَا الصفة "واضح" - مثلا - وجدنا أنها تشتمل على دلالتي العين والحدث، وأن دلالة العين فيها - التي تمثل الدلالة الأولى للصفة - تَقَعُ على عين حدث "الشرح"، وأن عَيْنَ الشَّرْح قد وُصِفَتْ بحَدَثِ الوُضُوح، أيْ أَنَّ العَيْن في مثل هذه الصفات حدث، وأنها توصف بحدث - كذلك. ويعني ذلك أنه لايصلح أن تكون الصفة مفعولاً مطلقاً، إلا حين تكون عينها التي هي الدلالة الأولى لها حدثاً، وأن الحدث الذي يرد دلالة ثانية في الصفة لتقويم عينها كحدث الوضوح في الصفة "واضح"، فلا يصلح أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأنه دلالة ثانية تابعة الدلالة العن، ولا يكون الدلالة المقصودة في الصفة.

وإذا كنا نرى أن ما يَدُلُّ على الحدث يرد في باب المفعول المطلق أصالة، لا نيابة عن غيره، فإننا نرى ورود الصفة حين تكون عينها المُقوَّمَة بالحدث حدثًا ورودًا أصليًّا لا نائبًا عن المصدر؛ إذ أصل الموقع دلالة الحدث أيًّا كان الشكل الذي ترد فيه من اسم إلى صفة إلى علم إلى ضمير.

وقد أثبت النحاة ورود المشتق العامل مفعولاً مطلقاً في التركيب اللغوي على جهة النسبة؛ إذ هم يقصرون موقع المفعول المطلق على المصدر، ويجعلون كل ما سواه نائبًا عنه ولو كان اسمًا للمصدر، قال بعضهم فيما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق: "وقد ينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه صفات، "عائدًا بك"، و"هنيئًا لك"، و"أقائمًا وقد قعد الناس؟!" و"أقاعدًا وقد سار الركب؟ !" و"قائمًا قد علم الله، وقد قعد الناس"، ف"عائدا" اسم فاعل، وكذا "قائما"، و"قاعدا"، و"هنيئًا فعيل، وهي صيغة مبالغة... ويجوز كونه صفة، وأجاز أبو البقاء "هنيئًا ومريئًا" مصدرين جاءا على فعيل"(۱).

ونرى أن هذه النماذج التي نص عليها النحاة تراكيب مسكوكة ، لا يرد معناها العام من مجموع معاني مفرداتها كما هو الأمري التراكيب غير المسكوكة ؛ الأمر الذي يُبَيِّنُ عدم حاجتنا إلى توجيهها ؛ إذ جعلها تراكيب مسكوكة يُعْفِينا من ضرورة إخضاعها لقواعد التراكيب غير المسكوكة.

وقد اشتمل القرآن الكريم على نماذج كثيرة لورود الصفة مفعولاً مطلقًا تَبَعًا لكون العين التي تشير إليها الصفة حدثًا، وفيما يأتي نماذج لذلك:

اسم الفاعل "باطل" في قوله ه وربّنا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَننَك ﴿ رَبّنا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَننَك ﴾ (٢)، وفي قوله على ﴿ وَاتَّ قُواْفِتْنَةً لّا ﴿ وَاتَّ قُواْفِتْنَةً لّا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ (٢)، و"خاصة" في قوله على ﴿ وَاتَّ قُواْفِتْنَةً لّا تُصُيبَنّ ٱلّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُم خَاصّةً ﴾ (٤).

الصفة المشبهة "رغد" في قوله على ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ (٥)، و"قليل" و"كثير" في قوله على ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلْمَبَكُواْ كَثِيرًا ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج١، ص٤٧٩.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران (۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) سورة ص (٢٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال (٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٣٥).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة (٨٢).

اسم التفضيل "أخرى" في قوله الله ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخَرَىٰ ﴾ (١)، و"أكثر" في قوله عَلَىٰ ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ (٢).

المنسوب: ورد المنسوب منصوبًا على أنه مفعول مطلق في بعض القراءات الشاذة (٢٠ في المنسوب: فقد "قرئ بالنصب والتنوين قوله على ﴿ لَا تَقُولُوا أَرْعِنَا وَقُولُوا أَنظُرُنَا ﴾ (٤٠).

وإذا حللت بعض الآيات السابقة لتعيين الدلالة الواقعة مفعولاً مطلقاً تبين أن حدث الخلق الذي تقع عليه عين الصفة "باطلا" في الأولين هو المفعول المطلق؛ إذ ليس المفعول هو البطلان، ويتفق هذا التوجيه مع تقدير النحاة الذين قالوا في إعراب الآية: "ويجوز أن يكون نعتًا لمصدر محذوف، أي خلقًا باطلاً"(٥). وقالوا في إعراب خاصة في الآية الثالثة: ""خاصة" أصله أن يكون نعتًا لمصدر محذوف، أي إصابة خاصة "أ. وقالوا في "راعنا" في الآية الأخيرة: "جعله صفة لمصدر محذوف، أي "قولاً راعنًا" وهو على طريق النسب كلابن، وتامر لما كان القول سببًا في السبً بالرعن" (١٠).

إن ما يعنيه النحاة بجعل الصفة الواقعة مفعولاً مطلقاً نعتًا لمصدر محذوف، هو كون العين التي تشير إليها الصفة هي الحدث؛ إذ عين النعت هي عين المنعوت، ويعني ذلك أن العمل لا يخرج عما قرررة النحاة من شروط في وقوع الصفة مفعولاً مطلقاً؛ إذ يلزم ـ لدى النحاة ولدينا ـ أن تقع الصفة على عين الحدث، وقد قرر النحاة ذلك بقولهم بوجوب كون الصفة الواقعة مفعولاً مطلقاً نعتًا لمصدر محذوف. ونفيد ذلك من خلال اشتراط كون العين التي تشير إليها الصفة واقعة على حدث، أي من الشتراط كون دلالتي الصفة الأولى والثانية حدثين.

وقد ورد علم الحدث مفعولاً مطلقًا، مثلما ورد اسم الحدث، وصفته. ويُعَدُّ وروده مفعولاً مطلقًا أصليًّا في نظرنا؛ لارتباط الموقع النحوى بدلالة ما يرد فيه؛

<sup>(</sup>۱) سبورة الزمر (۱۸).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم (٩).

<sup>(</sup>٣) ابن خالویه، مختصر شواذ القرآن، ص٩، وقد نسبها للحسن.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) العكبرى (١٩٧٦) التبيان، القسم الأول، ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج٤، ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، الموضع نفسه.

فنربط موقع المفعول المطلق بدلالة الحدث أيًّا ما كان القسم الذي يؤديها، أي يرد لهذا الموقع ما يفيد دلالة الحدث من أقسام الكلم، كاسم الحدث، وصفته، وعلمه، وضميره. ولو جعلنا هذا الموقع خاصًّا بالمصدر، كما قرر النحاة لكان كل ما سواه من أقسام الكلم نائبًا عنه حين يرد فيه.

ويرجع تجاوز ربط الموقع بالقسم الذي يقع فيه إلى ربطه بالدلالة التي يتطلبها إلى أن أقسام الكلم من رئيسية إلى فرعية ترتبط بالمواقع النحوية المختلفة بناء على دلالتها في الأغلب الأعم، وعلى شكلها في القليل.

وإذا رجعنا إلى قول النحاة في ورود المصدر العلم مفعولاً مطلقًا وجدنا أن كلمتهم في هذا الأمر لم تكن واحدة؛ فقد نفى بعضهم ذلك، قال فيما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق: "واسم مصدر غير علم، نحو: اغتسلت غسلاً، واحترازا من اسم المصدر العلم كحماد في معنى "حمدًا له"؛ فلا يقال: حمدت حماد، لقصد التوكيد؛ لأنه زائد بالعلمية على معنى العامل؛ فلا يُنزَل منزلة تكراره"(). وقد أثبت فريق من النحاة ورود المصدر العلم مفعولاً مطلقًا، قال بعضهم فولسه في في شُرِّكُنَ الذِي أَشَرَى بِعَبْدِهِ لَيُلا مِن المُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ اللهُ قَصَا التسبيح، وانتصابه بفعل مضمر متروك اظهاره، ثم نُزِل "سبحان" علم على التسبيح، وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره، ثم نُزِل "سبحانه" منزلة الفعل، فسد مسده، ودل على التنزيه البليغ من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله.

ومَثّلَ بعض النحاة في تقعيدهم للمفعول المطلق بالمصدر العلم مفعولاً مطلقاً ، ممّا يكشف عن إجازتهم لوروده في هذا الموقع، قال بعضهم: "من المصدر ما هو علم ك"سبحان" علم للتسبيح، و"برة" علم للمبرة، و"فجار" علم للفجرة، و"يسار" علم للميسرة، يقال: "برّهُ برة"، و"فجر به فجار"، وهو معلق على الجنس"(٢).

ونرى أن زيادة المصدر العلم عن اسم الحدث ـ بأصنافه المختلفة من مصدر إلى مصدر ميمي إلى اسم مصدر... إلخ ـ بالعلمية لا يحول دون صلاحية دلالة الحدث

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل (۱۹۸۲) المساعد على تسهيل الفوائد، ج١، ص٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (١).

<sup>(</sup>٣) الزمخشري (١٩٧٩) *الكشاف*، ج٢، ص٦٤٦.

الموجودة فيه للورود مفعولاً مطلقاً؛ وذلك لأمرين: أحدهما ورود المصدر العلم مفعولاً مطلقاً في الاستعمال اللغوي، وذلك على ما سنعرضه من نماذج من القرآن الكريم، الثاني مناسبة زيادة المصدر العلم عن اسم الحدث بالعلمية لأحد أغراض المفعول المطلق؛ إذ فيه ما يرد مبينًا للنوع؛ مما يجعل زيادة المصدر العلم عن المصدر بتعيين عين المصدر العلم مناسبة للمفعول المطلق في بعض حالاته، مثلما تجعل زيادة اسم الهيئة عن المصدر بدلالة الهيئة اسْمَ الهيئة مناسبًا للمفعول المطلق المبين للنوع.

وقد ورد المصدر العلم مفعولاً مطلقًا في القرآن الكريم كما ظهر من حديث المفسرين عن لفظ "سبحان" الذي ورد في القرآن الكريم إحدى وأربعين مرة (۱). وذلك كما في قوله على في في في في شبحان رَبِي هل كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (۱)، وقوله في في في سُبْحَن رَبِك رَبِّ ٱلْحِزَةِ عَمًا يَصِفُون ﴾ (۱).

ويصلح ضمير الحدث لأن يرد مفعولاً مطلقاً؛ فالضمير متى رجع إلى ما يدل على حدث، كانت العين التي يشير إليها هي الحدث؛ مما يعني ثبوت ما يقتضي موقع المفعول المطلق من دلالة فيه. ولا يحول التَّعْريف الموجود في الضمير الراجع إلى ما يدل على حدث دون صلاحية الحدث لهذا الموقع، مثلما لم يَحُلُ التعريف بالعلمية في المصدر العلم دون صلاحية دلالة الحدث الموجودة فيه للورود مفعولاً مطلقاً.

وقد نَصَّ النحاة على جواز وقوع ضمير الشخص مفعولاً مطلقًا، وقد جعلوا ذلك من قبيل النيابة عن المصدر تبعًا لكونهم يقصرون ما يرد مفعولاً مطلقًا على جهة الأصالة على المصدر.

ولا نرى ورود ضمير الشخص مفعولاً مطلقاً نيابة عن المصدر؛ إذ نرى أن ما يرد على سبيل النيابة في الموقع النحوي هو الذي يقتضي أن يؤول، ولا نرى ضرورة تأويل ضمير الشخص، أو غيره من الضمائر حين تقع مفعولاً مطلقاً ما دامت دالة على الحدث؛ إنما نرى أصالة ما يرد مفعولاً مطلقاً دون حاجة إلى تأويل.

<sup>(</sup>١) عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص ص ٢٣٩ ـ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٩٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات (١٨٠).

لقد قال النحاة بجواز ورود ضمير الشخص مفعولاً مطلقاً على سبيل النيابة؛ حيث قال بعضهم عن المفعول المطلق: "ويضمر متوسعًا فيه منزلاً منزلة المفعول به، نحو: "أعجبني الضرب الذي ضربته"(۱)، وقال آخر عن الصنف الثاني من صنفي المفعول المطلق: "وأما المبين فينوب عنه أحد ثلاثة عشر شيئًا... والسابع ضمير، نحو: ﴿ لاّ أُعَذِبُهُ وَ اَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴾ (۲).

وقد أشار النحاة إلى ورود اسم الإشارة مطلقًا على جهة النيابة، قال بعضهم وأما المبين فينوب عنه أحد ثلاثة عشر شيئًا... والثامن اسم الإشارة، نحو: "ضربته ذلك الضرب"، قال في شرح التسهيل: ولا بد من جعل المصدر تابعًا له، وظاهر كلام سيبويه أن ذلك لا يشترط"(٢).

ولا نرى ضمير الإشارة نائبًا عن المصدر في باب المفعول المطلق، ما دام يدل على الحدث، وليست به حاجة إلى التأويل، أي ما دام الضمير دالاً على حدث، فإن وروده مفعولاً مطلقاً يُعدُ ورودًا أصليًا؛ ذلك أن الأصل لموقع المفعول المطلق هو ورود دلالة الحدث، ولا يلزم أن تُؤدَّى باسمها، بل يجوز أن ترد بصفتها، أو علمها، أو ضميرها، مثلما يجوز أن ترد باسمها، ولا تحتاج الأقسام الدالة على الحدث دلالة أولَى إلى تأويل لقبول ورود هذه الأقسام في موقع المفعول المطلق؛ ولذلك لم نجعل ورودها من قبيل النيابة.

أما ما يرد في هذا الموقع على جهة النيابة فهو ما لا يدل على حدث بدليل احتياجه إلى تفسير، وتوجيه، ولو كان وروده أصليًّا لما احتاج إلى توجيه. ويتَمَثَّلُ ما يرد ناتبًا في باب المفعول المطلق في أسماء أعيان مادية محسوسة وأسماء أجناس عينية، ويمكن تصنيفها في ثلاثة أصناف من الأسماء، هي:

1. أسماء الأعيان الدالة على آلة الحدث، نحو "سوط" و"سهم". قال بعض النحاة فيما يقع مفعولاً مطلقًا نيابة عن المصدر"، أو آلته، نحو: "ضربته سوطا"، و"رشقته سهما"، والأصل "ضربة سوط"، و"رشقة سهم"، وهو مطرد في جميع آلات الفعل دون غيرها"(٤).

<sup>(</sup>۱) الإسفراييني (۱۹۸۶) اللباب، ص۲۸۳.

<sup>(</sup>٢) **المرادي**، توضيح المقاصد والمسالك، ج٢، ص٧٤، والآية من سورة المائدة (١١٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج٢، ص ص٧٤ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابن عقيل (١٩٨٢) المساعد على تسهيل الفوائد، ج١، ص٤٦٨.

ونرى أن هذا الصنف من أسماء الأعيان لا يقع مفعولاً مطلقًا؛ إذ المفعول المطلق في تقدير النحاة واسم المرة المحذوف "ضربة" و"رشقة"، ويؤكد تقدير النحاة هذا كون التثنية الداخلة على أعيان الأسماء الواردة في موقع المفعول المطلق، نحو: ضربته سوطين، ورشقته سهمين لا تقع على الأعيان نفسها، بل تقع على اسم المرة المقدر؛ إذ لا يراد "ضربته بسوطين"، وإنما يراد ضربته بسوط؛ الأمر الذي يشير إلى أن التثنية الواردة في لفظ اسم الآلة واقعة على معنى اسم المرة المقدر؛ مِمًّا يؤكد كونه المقصود، وكونه الواقع مفعولاً مطلقاً لا اسم الآلة.

٠٠ أسماء الأعيان التي يقع عليها اسم المفعول المصوغ من الفعل العامل فيها بلا قيد

أدخل هذا الصنف من أسماء الأعيان عبدالقاهر('') وابن الحاجب، والزمخشري، وابن هشام الذي قال: "قولهم في نحو "خلق الله السماوات": إن السماوات مفعول به، والصواب أنه مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، نحو قولك: "ضربت ضربا"، والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدًا بقولك "به"، ك"ضربت زيدا"، وأنت لو قلت: "السماوات مفعول"، كما تقول: "زيد "الضرب مفعول"، كان صحيحًا، ولو قلت: "السماوات مفعول به" كما تقول: "زيد مفعول به" لم يصح "('). وقد عَيَّنَ اسم العين الصالح لكونه مفعولاً مطلقًا، قال عن المفعول به: "ما كان موجودًا قبل الفعل الذي عمل فيه، ثم أوقع الفاعل به فعلاً، والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده"(').

وقد رفض بعض الباحثين ما ذهب إليه فريق النحاة هذا، قال:

من أراد أن ينظر في النحو إذن فلينظر إليه من جهة الأصل في وضعه، ولا يحمله على أصل علم آخر؛ لأن في ذلك خلطًا وإخراجًا للعلوم عن خصائصها الأصلية، ومقاصد علم النحو أساسها ضبط اللسان العربي، وحمايته من اللحن. وإذا كان الأمر كذلك، فالسماوات، والأناسي، وكتابًا، والصالحات في "خلق الله السماوات"، و"خلق الله الأناسيي"، و"أنشأت كتابا"، و"عملوا الصالحات" تجرى مجرى "زيدا" في "ضربت زيدا"، وإن لم يقع عليها فعل فاعل؛ لأن المفعول به

<sup>(</sup>۱) عبدالقاهر الجرجاني (۱۹۵٤) كتاب أسرار البلاغة، تحقيق هـ ريتر.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ج٢، ص ص ٦٦٠. ٦٦١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

ـ كما حَدَّهُ ـ قوم "ما وقع عليه فعل الفاعل أو جرى مجرى الواقع ك "ضربت زيدا"، و"خلق الله السماوات" و"أنشأت كتابا" و"ما ضربت زيدا" "(۱).

وقال باحث آخر: "والتشبث بأحكام النحو ومعانيه أفضى إلى غير قليل من اضطراب النحاة في مسائل بعينها، ذهبوا مذاهب شتى... نذكر من ذلك خلافهم في المفعول المطلق، والمفعول به، وهذا المنطق لا يخفى ما له من تعلق بالكلام، والفلسفة الإلهية هو الذي غلب على عبدالقاهر في أكثر المسائل التي تأولها (٢٠)، وإنما ما يصدر عن هذه الأعمال.

ونرى توجيه نصب هذه النماذج على المفعولية؛ إذ ليست الأعمال نفسها، وإنما ما يصدر عن هذه الأعمال.

# م. أسماء الأعيان المادية، أو أسماء الأجناس العينية الواردة في بعض التراكيب المجتزأة

قال بعض النحاة في باب الوقوع مفعولاً مطلقًا: "وبعض أسماء الأعيان، نحو تُربًا، وجندلاً" وقد وجهها بعض النحاة على المفعولية، قال: "والأصح كون الأسماء مفعولات والصفات أحوالاً. فالأسماء تُربًا، وجَنْدُلاً وما بعده، وظاهر كلام سيبويه أنها كلها منصوبة نصب المفعول به كما ذكر المصنف أنه الأصح، وهو تأويل الأكثرين، والتقدير "ألزمك الله أو أطعمك تُربًا وجندلا"، و"ألزم الله فاها لفيك"، أو "جعل فاها لفيك" و"أتستقبلون أَعْوَرَ وَذَا نَابٍ ""(٤).

ونرى أن هذه التراكيب يمكن أن تُوجَّه على النصب على المفعولية، وذلك بتقدير فعل يقع بها، وذلك كما يظهر من كلام بعض النحاة، ويمكن أن يُعَدَّ التركيب كله من قبيل التعبير الاصطلاحي الذي يتميز بأنه "١. وحدة لا يمكن استخلاص معناه من مجموع معانى المفردات، أو العناصر المكونة له. ٢. لا يجوز

<sup>(</sup>۱) محمد حسن عواد (۱۹۸۱) "رأى في المفعول المطلق"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع١٣ ـ ١٤، السنة الرابعة، ص ص١٧٢ ـ ١٧٣.

 <sup>(</sup>۲) لطفي عبدالبديع (۱۹۷۰) التركيب اللغوي للأدب: بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ط۱، ص ص۱۶.

<sup>(</sup>٣) ابن عقيل (١٩٨٢) المساعد على تسهيل الفوائد ، ج١ ، ص٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ج١، ص٤٨٠.

التعديل، أو التبديل، أو الحذف في عناصر التعبير الاصطلاحي. ٣. عناصر التعبير الاصطلاحي من ذوات الرتب المحفوظة، أي لا يجوز التقديم والتأخير فيها"(١).

ويترتب على عدِّها من التعبير الاصطلاحي عدم حاجتها إلى تفسير النصب الوارد فيها، وذلك لعدم ارتباط المعنى العام للتعبير الاصطلاحي بمعاني مفرداته، وذلك بخلاف التعبير غير الاصطلاحي الذي يلزم معرفة إعراب مفرداته لكون هذا الإعراب جزءًا من معاني مفرداته التي يؤدي مجموع معانيها المعنى العام للتعبير كله.

ويعني كل ما سبق اختصاص المفعول المطلق بما يدل على الحدث، وإن ما يدل على غير الحدث، لا يرد مفعولاً مطلقًا على سبيل الأصالة للزوم توجيه ما يثبت كونه مفعولاً مطلقًا مِمَّا يدل على الحدث من أقسام الكلم.

## الثاني. المسند إلى فاعل أو نائبه

عرض النحاة لهذا الموقع في إطار نظريتهم التي قدموها لدراسة التركيب المعروفة باسم نظرية العامل. وقد جعلوا هذا الموقع للعامل من الكلم، وجعلوا الفاعل، أو نائبه، والمفعول به، وكل ما يرد تبعًا لدلالة الحدث الموجودة في العامل معمولات لهذا العامل. وقد جعل النحاة الكلم الواردة مسندة لفاعل، أو نائبه صنفين، وهما: الأول أصل في هذا الموقع أو في العمل، الثاني فرع عليه. قال بعضهم في عمل الكلم: "بدأنا بالأفعال لأنها الأصل في العمل"(٢). وقال آخر يستوفي ما يقع في هذا الموقع منها: "الأسماء التي أُعْمِلَتْ عَمَلَ الفعل، وذلك أسماء الفاعلين، والمفعولين، والصفات المشبهة بها، والمصادر التي تعمل عمل الفعل"(٢).

كما يرد في هذا الموقع اسم الفعل كذلك. قال بعض النحاة: "ومِمَّا أعمل عمل الأفعال ألفاظ سميت بها الأفعال، أي قامت مقامها، ودَلَّتْ عليها بعلمها، وذلك اختصار منهم، فسميت أسماء الأفعال"(٤).

\_

<sup>(</sup>۱) علي القاسمي (۱۹۷۹) التعابير الاصطلاحية والسياقية ومعجم عربي لها، مجلة اللسان العربي، مج۱۷، ج۱، ص ۲۸.

<sup>(</sup>٢) عبدالقاهر الجرجاني (١٩٧٢) الجمل، حَقَّقَهُ وَقَدَّمَ له على حيدر، دمشق: منشورات دار الحكمة، ص١٣٠.

 <sup>(</sup>٣) الفارسي (١٩٨٢) الإيضاح بشرح الجرجاني (المقتصد)، مج١، تحقيق كاظم بحر المرجان، سلسة كتب التراث
 ١١٥، بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الخشاب (١٩٧٢) / الرتجل، ص٢٤٨.

وقد جعل النحاة بعض ما يعمل من الأسماء عمل الفعل فرعًا على بعض الفروع، وذلك كالصفة المشبهة التي تُعدُّ فرعًا في العمل على اسم الفاعل الذي يُعدُ فرعًا على الفعل، أي إن الفروع في العمل ليست كلها فروعًا على الأصل نفسه، بل بعضها فرع على بعض. وقد فَسرُوا بجعُلِهمْ ما يرد في هذا الموقع أصلاً، وبعضه فرعًا على الأصل، وبعضًا ثالثًا فرعًا على فرع اختلاف ما يرد في هذا الموقع من حيث على الأصل، وبعضًا ثالثًا فرعًا على فرع اختلاف ما يرد في هذا الموقع من حيث إطلاق الورود، وتقييده بشرط، وتفاوتها في المعمولات التي ترد بعدهما، قال بعضهم: "اعلم أن اسم الفاعل فرع على الفعل؛ فلا يقوى قوته؛ لأن مراتب الفروع بعد مراتب الأصول؛ فلا يعمل اسم الفاعل إلا بعد أن يعتمد على شيء"(١). وقال آخر: "إن الصفة لما كانت مشبهة باسم الفاعل من حيث إنها تثنى، وتجمع، وتذكر، وتؤنث من حيث إن كل واحد منهما موضوع لمن قام به الفعل، وكانت دون اسم الفاعل؛ فينبغي ألا تعمل إذا كانت للماضي، كما لا يعمل اسم الفاعل إذا كان معنى فينبغي ألا تعمل إذا كانت للماضي، كما لا يعمل اسم الفاعل إذا كان معنى الماضي"(١).

ويعنينا أن نناقش أصل العمل دون النظر في تفصيلاته التي تُفَرِّقُ بين ما يعمل مطلقًا، ومًا يعمل مقيدًا بشرط، وتَفْصِلُ بين العمل في المعنى، واللفظ، وبين العمل في المعنى فقط، وهو ما يرد حال إضافة العامل إلى معموله لفظًا، وتقابل بين معمولات كل عامل، وذلك أنَّ ما يعنينا في عملنا هذا هو ثبوت العمل أو موقع المسند إلى فاعل أو نائبه لبعض أقسام الكلم لا لبعضها الآخر، بصرف النظر عن شرط الثبوت، وتفصيلات العمل.

ويلزمنا . وقد جعلنا موقع المسند إلى فاعل أو نائبه موقعًا حدثيًّا . أن ننظر في دلالة ما يقع في هذا الموقع ليحدد وجود دلالة الحدث فيها ، كما يلزمنا أن نفسر امتناع بعض أقسام الكلم الدالة على الحدث.

ونرى أن الحدث موجود فيما يرد في موقع المسند إلى فاعل أو نائب عنه من فعل، أو مصدر، أو صفة، أو اسم فعل؛ ذلك أن اسم الفعل يؤدي دلالة فعله على الحدث والزمن، كما أن الحدث يثبت للمنسوب الذي يقع في هذا الموقع بالتأوّل؛ إذ يقع المنسوب، كما تقع الصفة، مسندًا إلى فاعل أو نائب عنه حين يكون مؤولاً بالصفة التي تفيد دلالة الحدث فيما تفيده من دلالات. نقل السيوطي عن ابن فلاح،

<sup>(</sup>١) الجرجاني (١٩٨٢) *المقتصد في شرح الإيضاح*، مج١، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) خالد الأزهري (١٩٨٣) شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، تحقيق البدراوي زهران، مصر: دار المعارف، ط١، ص٢٧٢.

قال: "ياء النسب تُصيِّرُ الجامد في حكم المشتق حتى يحمل ضميرًا ويرفع الظاهر(''). وقد مَثَّلَ بعض النحاة لورود المنسوب مسندًا إلى مرفوع بعده، قال: قولك: "هذا الرجل قادريُّ دينارُه"، "جاءني بكر صاحبيًّا ثوبُه"، و"زيد هنديُّ سيفُ أبيه"، أو "خَطِّيُّ رُمْحُ صاحبه" "(۲).

ويمكن تأويل هذه الأمثلة ونحوها؛ إذ هذه الأمثلة على معنى "منسوب إلى عبدالقادر ديناره"، و"منسوب إلى الصاحب ثوبه"، و"منسوب إلى الهند سيف أبيه"، و"منسوب إلى الخط رمح صاحبه"؛ مما يعني أن المسند هو الحدث الموجود في كلمة "منسوب"، التي يؤول بها الاسم المنسوب، وأن المرفوع ورد مسندًا إليه على جهة النيابة عن الفاعل للحدث الموجود في كلمة "منسوبا".

ونرى أن امتناع ما يدل على الحدث من الورود مسندًا إلى فاعل، أو نحوه يأتي من القيود الخاصة بعمل الحدث، وهي قيود ترجع إلى صياغه الكلم، أو دلالتها التصريفية؛ إذ ينتفي العَلَمُ الدَّالُّ على الحدث كما ينتفي الضمير الدَّالُّ عليه. يقول بعض النحاة عن المصدر واسمه: "ويعمل عمله اسمه غير العَلَمِ". ويقول آخر في شروط عمل المصدر: "الأول أن يكون مظهرًا، فلو أضمر لم يعمل لعدم حروف الفعل خلافًا للكوفيين، وأجاز ابن جني في الخصائص (أ) والرماني إعماله في المجرور، ونقل عن الفارسي، وقياسه في الظرف" (أ).

ويعني ما سبق أن التعريف بالعلمية والإضمار يحول دون صلاحية الحدث للورود مسند، أي يمتنع الحدث في بعض حالاته التصريفية من أن يرد مسندًا إلى فاعل أو نائبه.

ولعل امتناع العلم والضمير الدالين على حدث من الورود مسندًا إلى فاعل أو نائبه أن العلمية، والإضمار تجعل وقوع ألفاظهما على الحدث وقوع الاسم على عينه، أي لكون علم الحدث، وضميره يقعان على الحدث بوصفه عينا؛ الأمر الذي يضعف الحدثية فيه؛ إذ النظر إليها على أنها عين يجعلها كالأعيان الأخرى التي

<sup>(</sup>۱) السيوطى (۱۹۸٤) الأشباه والنظائر، ج٢، ص١٦١.

<sup>(</sup>٢) الفرخان (١٩٨٧) المستوفى في النحو، ج٢، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٣) ابن مالك (١٩٦٧) التسهيل، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جنى (١٩٥٧) *الخصائص، ج٢*، ص ص١٩ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٥) المرادى، توضيح المقاصد والمسالك، ج٣، ص٦.

ليست أحداثًا، ويعني ذلك أن الحدث يقع مسندًا إلى فاعل، أو نائبه ما لم تكن صياغته على العلمية، أو الإضمار.

ونشير إلى أن اسم المرة لا يعمل لفظًا مع ورود دلالة الحدث فيه للنظر إلى الحدث بوصفه وحدة من الحدث، أي للنظر إلى الحدث على أنه عين، كما ينظر إلى الحدث في علم المعنى وضميره بوصفهما عينين، ولو لُمحَ معنى الحدثية فيه لعمل لفظًا، ومعنى لا معنى فقط، وهو ما وردت به اللغة قليلاً، قال بعض النحاة عن شرط عمل المصدر: "الثالث أن يكون غير محدود، فلو حُدَّ بالتاء لم يعمل؛ فإن ورد حكم بشذوذه، كقوله:

يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كَفَيْهِ المَلاَ نَفْسَ راكب (۱) فنصب "الملا" بـ "ضَرْبَة كَفَيْهِ"، وهو محدود (۲)، أي يعمل اسم المرة معنى لورود دلالة الحدث فيه، ويقل عمله لفظًا لكونه يشير إلى جزء من الحدث بوصفه عينًا من الحدث الذي يمثل جنسًا لهذه العين.

أما المشتق غير العامل، فيمتنع عمله لفظًا، ومعنى مع وجود دلالة الحدث فيه؛ لكونه يقع على العين التي لا يذكر الحدث معها على أنها ملابسة له كما يحدث مع المشتق العامل كاسم الفاعل، بل يذكر الحدث معها على أنه جنس تتقوم به هذه العين. وقد سبق أن أشرنا إلى أن اسم الآلة المشتق لا يختلف عن اسم العين الواقع على آلة إلا في كون الأول قياسيًّا، والثاني سماعيًّا (").

ولعل في امتناع اسم الآلة وغيره من المشتق غير العامل من وروده مسندًا ما يدل على قوة الصلة بين اسم الآلة المشتق وغيره من المشتق غير العامل من اسم العين.

ونشير إلى أن هذا الموقع يقبل ورود دلالات أخرى مع الحدث الذي يُعَدُّ دلالته اللازمة، بل إنه يجيز أن تكون دلالة الحدث اللازمة له دلالة ثانية؛ حيث يجوز أن يقع فيه المشتق العامل الذي يدل ـ كما هو مقرر على عين ملابسة لحدث تَتَقَوَّمُ به.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي، الهمع، ج٢، ص٩٢، والعيني، شرح الشواهد، ج٣، ص٥٢٧، والأشموني، شرحه، ج٢، ص٣٣٥، والأشموني، شرحه، ج٢، ص٣٣٥، والشنقيطي (١٩٨٥) الدرر اللوامع، ج٥، ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرادي، توضيح المقاصد والمسالك، ج٣، ص٧.

<sup>(</sup>٣) ص ص٩٨ ـ ٩٩ من هذا الكتاب.

ونشير إلى أن موقع المسند يشبه مواقع المضاف، والمنعوت، والمؤكد، والمعطوف عليه، والمبدل منه في عدم رجوع الإعراب فيما يرد فيها من كلم إلى ما تعلق به من كلمات بعدها، بل تعرب بحسب موقعها ممّا قبلها، كما هو الشأن في الإعراب؛ فيعرب المضاف وفق ما قبله من العوامل؛ فهو ما يتوقف عليه إعرابه، ولا يستلزم هذا موقع "المسند إليه" إعرابا معينا لما يرد فيه من الكلم. وقد اقتضى عدم استلزام موقع المسند إلى فاعل، أو نائبه إعرابًا مُعيّنًا لما يقع فيه من الكلم أن ورد فيه ما ليس له إعراب؛ وذلك لعدم إكسابه لما يقع فيه من الكلم إعرابًا مع عدم ارتباط ما وقع فيه بما قبله من الكلم ارتباطًا يُنْتِجُ إعرابًا. وقد تمثل هذا في الفعلين الماضي، والأمر اللذين يقعان مسندًا إلى فاعل، ولا يكون في وقوعهما هذا الموقع ما يقتضي كونهما معربين، ومع عدم اكتسابهما الإعراب من أداة قبلهما كما يعض الباحثين: "ولما كانت أسماء الأفعال والخوالف عامة لا تتبدل علاقتها، بل لا بعض الباحثين: "ولما كانت أسماء الأفعال والخوالف عامة لا تتبدل علاقتها، بل لا تتغير تراكيبها؛ فإن فكرة الموقع الإعرابي والمحل غير واردة، ولذلك أرى أن جميع الخوالف مبنية، وليس لها محل من الإعراب"(").

# المبحث الثالث: المواقع العينية الحدثية

#### مدخل

المواقع العينية الحدثية هي تلك المواقع النحوية الدلالية التي تتطلب دلالتي العين، والحدث على جهة الأصالة؛ إذ يمكن أن تتطلب دلالة أخرى غير الحدث، كالجنس، وغيره، فيقوم ما سوى الحدث مقامه على الأصل، على ما سيتبَيَّنُ في تفصيل الأمر. وتَتَمَثَّلُ هذه المواقع في ثلاثة مواقع، هي: الخبر أصليًا ومنسوخًا والحال والنعت.

ويرجع احتياج هذه المواقع إلى هاتين الدلالتين معًا إلى أن لها وظيفة معينة، وضرورة خاصة؛ ذلك أن ما يرد في هذه المواقع يقوم بوظيفة إضافة دلالة إلى عين سابقة هي عين صاحب هذا الموقع الذي يَتَمَثّلُ في المبتدأ، إن كان الموقع خبرًا، وفي صاحب الحال إن كان الموقع حالاً، وفي المنعوت إن كان الموقع نعتًا.

<sup>(</sup>١) محمد عبدالله جبر (١٩٨٠) أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية ، مصر: دار المعارف، ص٧٤.

ونرى أن الأصل في إضافة الدلالات إلى أصحاب هذه المواقع الثلاثة من خبر ، وحال، ونعت أن تكون الدلالة عارضة . أي مُنْتَقِلَة بتعبير النحاة في الحال . بصفة خاصة، وتتحقق هذه الدلالة العارضة في الأحداث التي تلابسها الأعيان، وتفارقها دون أن تنتمي إليها. وبناء على هذا نرى أن ورود دلالة الجنس في هذه المواقع الثلاثة على غير الأصل.

وقد يَتَبَيَّنُ كون الدلالة المضافة من خلال المواقع الثلاثة حدثًا من الأمثلة الثلاثة الآتية: "محمد نشيط"، و"جاء محمد نشيطا"، و"محمد النشيط متفوق"؛ ذلك أن حدث النشاط قد أضيف إلى صاحبها المبتدأ، وصاحب الحال، والمنعوت من خلال المواقع الثلاثة الخبر، والحال، والنعت.

كما يَتَبَيَّنُ كون الدلالة المضافة جنسًا غير أصيل من الأمثلة الثلاثة الآتية: "محمد هو الرجل"، و"جاء محمد رجلا"، و"محمد الرجل متفوق"؛ حيث يلزم تصور المراد على غير ظاهر اللفظ؛ إذ يقال: إن المراد في هذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة هو نسبة كمال الرجولة إلى عين "محمد"، والانصراف عن ظاهر اللفظ نتيجة ثبوت دلالة الجنس في أصل العين؛ إذ الرجولة ثابتة لمحمد دونما خبر، أو حال، أو نعت، ولو جعل مراد الخبر، والحال، والنعت إثبات دلالة الجنس، لما كان الإثبات إضافة، بل كان لغوًا، لا تقبله اللغة فضلاً عن أن يكون وظيفة هذه المواقع النحوية الأساسية.

على أن تَمَثُلُ وظيفة المواقع الثلاثة في إضافة دلالة الجنس يقوم إذا كان غير واضح في صاحبها بأن يكون ملتبسًا بغيره من الأجناس، فيقبل كون الوظيفة في المواقع الثلاثة إضافة دلالة جنس الرجولة إلى "محمد" حين يكون ملتبسًا في ذهن المخاطب بالطفولة، وغيره من الأجناس التي تصح لمحمد أو تتعاقب عليه، كالكهولة، والشيخوخة. أي يمكن أن يقال: "محمد رجل"، "جاء محمد رجلاً"، و"محمد الرجل متفوق"، والمراد إضافة الجنس من خلال المواقع الثلاثة إلى صاحبها حين تكون رجولة محمد غير ثابتة عند المخاطب؛ إذ لا يعرف ما إذا كان رجلاً، أو طفلاً، ويكون المراد من إثبات الرجولة إليه نفي الطفولة، والكهولة، والشيخوخة، وكل ما يناقض جنس الرجولة عن عين محمد، أي إن "محمد رجل"

تعني أنه ليس طفلاً، ولا كهلاً، ولا شيخًا... إلخ، و"جاء محمد رجلاً" تعني أنه لم يَجِئْ كَهُلاً، ولا شَيْخًا، و"محمد الرجل متفوق" تعني أن حكم التفوق واقع على محمد الرجل، لا الطفل، ولا الكهل، ولا الشيخ، وأن ما سواه مسكوت عنه؛ فليس عليه حكم بتفوق، أو غيره.

ولا يلزم من ورود نعت، أو مضاف إليه بعد اسم العين في هذه المواقع الثلاثة أن تكون وظيفة هذه المواقع إضافة دلالة الجنس؛ إذ يمكن أن يكون وظيفة اسم العين الوارد في هذه المواقع الثلاثة إضافة دلالة الحدث، وذلك حين يكون اسم العين العين منعوتًا بحدث، أو مضافًا إلى اسم حدث "مصدر"؛ حيث يضيف اسم العين الواقع في هذه المواقع دلالة الحدث التي اكتسبها من النعت، أو المضاف إليه إلى صاحب الموقع الذي ورد فيه، ومن ذلك ما يأتي: " مُحَمَّدٌ رجل صالح" أو "مُحَمَّدٌ رَجُلُ صَلاحٍ"، و"جاء مُحَمَّدٌ رَجُلً صَلاحٍ"، و"مُحَمَّدٌ رَجُلً الصَّلاحِ مُتَفَوِّقٌ"؛ إذ يظهر كون الدلالة التي أضيفت السَّالِحُ مُتَفَوِّقٌ" أو "مُحَمَّدٌ رَجُلُ الصَّلاحِ مُتَفَوِّقٌ"؛ إذ يظهر كون الدلالة التي أضيفت إلى عين محمد في الأمثلة الثلاثة هي حدث الصلاح.

إننا نرى دلالة الحدث أصلاً في المواقع الثلاثة، وذلك بعد أن وجدنا ما يأتي: عاجة النماذج التي وردت دلالة الجنس فيما ورد فيها من المواقع الثلاثة إلى صرفها عن غير ظاهرها؛ إذ لو كانت دلالة الجنس أصيلة في هذا الباب لما احتاجت ما وردت فيه دلالة الجنس إلى صرف عن الظاهر:

- أن بعضًا آخر من النماذج التي وردت دلالة الجنس فيما ورد فيها من المواقع الثلاثة مقبولاً بشرط وجود اللبس في الجنس، فلو كان ورود دلالة الجنس في المواقع الثلاثة أصيلاً لما احتاجت بعض النماذج التي وردت دلالة فيما ورد فيها من المواقع الثلاثة إلى شرط يصح به وقوعها في أحد المواقع الثلاثة.

- أن دلالة الحدث تُمَثِّلُ الدلالة المراد إضافتها في بعض النماذج التي وردت دلالة الجنس فيما وردت فيه من مواقع، وذلك في النماذج التي تنضاف فيها دلالة الحدث من خلال النعت، أو المضاف إليه إلى دلالة الجنس لاسم العين الوراد في المواقع الثلاثة.

صفوة القول أننا نرى أن دلالة الحدث الدلالة الأصلية لهذه المواقع الثلاثة، بعد أن وجدنا ثلاث حالات ترد عليها دلالة الجنس في هذه المواقع، الصرف عن ظاهر اللفظ، والورود المقيد بشرط، وعدم ثبوت كونها الدلالة المراد إضافتها لصاحب المواقع حين يكون بعدها نعت، أو مضاف إليه يُكْسِبُ اسم العين الواقع في هذه المواقع الحدث الذي يرد الدلالة المراد إضافتها.

ولعل الدرس الإحصائي يمكن أن يضيف إلى مسألة الأصالة، والفرعية فيما يرد في هذه المواقع من دلالة حين يبين نسب شيوع دلالات الحدث الجنس، وغيرها في هذه المواقع الثلاثة.

أما الدلالة الثانية اللازمة لهذه المواقع الثلاثة ـ والتي ترد تبعًا لضرورة ارتباط هذه المواقع بصاحب لها يَتَمَثّلُ في المبتدأ بالنسبة للخبر، وصاحب الحال بالنسبة للحال، والمنعوت بالنسبة للنعت ـ فهي دلالة العين التي تربط الخبر، والحال، والنعت المفردة بالمبتدأ، وصاحب الحال، والمنعوت؛ إذ يقوم الارتباط بين الخبر ومبتدئه، وبين الحال وصاحبها، وبين النعت ومنعوته من خلال وقوعها على عين واحدة، وذلك كما قرر النحاة بقولهم: "الخبر إنما هو الابتداء في المعنى "(۱)، وهو الأمر الذي يظهر من وقوع كل من "محمد"، و"نشيط" على عين واحدة في الأمثلة الثلاثة الآتية: "محمد نشيط" و"جاء محمد نشيطا"، و"محمد النشيط متفوق".

ويتأكد قيام الارتباط بين المواقع الثلاثة، وأصحابها على أساس دلالة العين بين كل موقع، وصاحبه من فوات الارتباط وفساد التركيب عند الاكتفاء بدلالة الحدث بأن يقال: "\* محمد نشاط"، و"\*جاء محمد نشاطا"، و"\*محمد النشاط متفوق".

ولعل أهمية العين التي كانت تصاحب الحدث من امتناع قبول هذه الأمثلة على ظاهرها، والحاجة إلى تقدير لفظ "ذو" الدالِّ على العين المصاحبة للحدث؛ إذ تقبل الأمثلة بتقدير: "محمد ذو نشاط"، و"جاء محمد ذا نشاط"، و"محمد ذو النشاط متفوق"، وربما قبلت الأمثلة على سبيل المبالغة التي تعني أنَّ عين محمد هي عين حدث النشاط، أي إنها تقبل حين ينظر إلى الحدث بوصفه عينًا. وتجعل عين الحدث هذه عين صاحب المواقع الثلاثة على سبيل التجوز، أي تقبل حين تُعَدُّ عين الحدث

<sup>(</sup>۱) **المبرد** (۱۳۸٦ هـ) *المقتضب*، ج٤، ص١١٠.

عين صاحبها تجوزًا. أي إنه لا بد لهذه المواقع الثلاثة من دلالة العين التي توافق عين صاحبها حقيقة، أو تجوزًا حتى تكون صحيحة تَرْكِيبًا.

وتعني ضرورة وجود دلالة العين فيما يرد في المواقع الثلاثة وضرورة موافقتها لدلالة العين في صاحب المواقع الثلاثة واقعًا، أو تصورًا كونها دلالة أساسية لازمة للمواقع الثلاثة. ويفسر لزوم العين للمواقع الثلاثة ذهاب النحاة إلى وقوع الجمل كلها في هذه المواقع؛ إذ لو كانت هذه المواقع تستلزم دلالة الحدث وحدها، لجاز للفعل وحده لا ما بعده أن يقع فيها.

ويتضح هذا الإدراك الراقي للنحاة القدامى ـ رحمهم الله ـ من أنهم بيّنُوا ضرورة وجود عين موافقة لعين صاحب المواقع الثلاثة حين اشترطوا رابطًا يعود على صاحب المواقع الثلاثة إذا كانت جملة؛ الأمر الذي يكشف وعيهم بكون العين المطلوبة مع الحدث لا تلزم أن تكون فاعل الحدث، أو المفعول به له، بل يلزم الحدث الموجود في الفعل أن يقترن بعين هي صاحب المواقع الثلاثة أيًّا ما كان وجه ارتباط الحدث بها.

إن المواقع الثلاثة مواقع "عينية حدثية" - فيما نرى - للزوم الدلالتين فيما يقع فيها من مفرد أو جملة، ولو كانت حدثية فقط لجاز الفعل وحده فيها، ولم تكن الجملة هي الواقعة فيها.

وقد أشار بعض الباحثين إلى الطبيعة المشتركة بين هذه المواقع الثلاثة، تلك التي تَتَمَثّلُ في وظيفتها التي جعلها الوصف، قال: "والمقصود بالوصف بمعناه الواسع كل ما يلتبس باسم ذات يوضح غموضًا قد يعتريه، أو يحدد معناه ويخصصه، أو يجعل من لفظين مفردين متصف، ووصف عبارة ذات معنى، وتركيبًا ذا دلالة؛ ذلك هو الخبر، وكذلك النعت والحال"(۱).

وفي لزوم دلالتي العين والحدث لهذه المواقع ما يفسر ورود الصفة، وما يلحق بها، وهو المنسوب، فيها. وفي جواز نيابة دلالة الجنس، وغيرها عن دلالة الحدث ما يفسر ورود غير الحدث فيها، وفيما يأتى بيان ذلك:

<sup>(</sup>١) أحمد عبدالستار الجواري، الوصف بالجملة"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٣٥، ج٤، ص٨.

## الأول.الخبر

### أ. المشتق العامل والمنسوب

وردت الأصناف المختلفة للمشتق العامل والمنسوب مسندة في الجملة الاسمية المنسوخة، وغير المنسوخة. وفيما يأتى نماذج لهذه الحالات المختلفة.

#### ١. خبر المبتدأ

اسم الفاعل "راقِ" في قوله الله ﴿ وَقِيلَ مَنَّ رَاقٍ ﴾ ﴿ (

صيغة المبالغة "قوَّام" في قوله عَلَى ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ ( ").

اسم المفعول "مستعان" في قوله على ﴿ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ (").

الصفة المشبهة "عَذْبٌ" فِي قوله ﷺ ﴿ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾ ﴿ \*

اسم التفضيل "أوَّل" فِي قوله ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِي التفضيل "أوَّل يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِي فِي إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

المنسوب "عاقر" في قوله ﷺ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ ۗ ﴾ (٦).

# ٢. الخبر المنسوخ بكان أو إحدى أخواتها:

اسم الفاعل "بالغ" في قوله على ﴿ إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسُ ﴾ ('). صيغة المبالغة "زهوق" في قوله الله ﴿ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (^). اسم المفعول "مشكور" في قوله على ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَّشْكُورًا ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) سورة القيامة (٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف (١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان (٥٣)، فاطر (١٢).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (١٠٨).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران (٤٠).

<sup>(</sup>٧) سورة النحل (٧).

<sup>(</sup>A) سورة الإسراء (A۱).

<sup>(</sup>٩) سورة الإنسان (٢٢).

الصفة المشبهة "فظّ في قوله عَلَى ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لِٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ ((). اسم التفضيل "أكثر" في قوله الله ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ ((). المنسوب "رَبَّانِيّ" في قوله عَلَى ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيّوَنَ ﴾ ((). الخبر المنسوخ بما الحجازية

اسم الفاعل "خارج" في قوله ﴿ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (''). صيغة المبالغة "جَبَّار" في قوله ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْمٍم بِحَبَّارٍ ﴾ (''). اسم المفعول "مجنون" في قوله ﴿ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴾ (''). الصفة المشبهة "مَيِّت" في قوله ﴾ ﴿ وَمَاهُو بِمَيِّتٍ ﴾ (''). ٤. الخبر المنسوخ بإن أو إحدى أخواتها

اسم الفاعل "بالغ" في قوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ ﴾ (أ). صيغة المبالغة "فَعَال في قوله ﴿ إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (أ). اسم المفعول "مغلوب" في قوله ﴿ فَدَعَارَبَهُۥ أَنِي مَغُلُوبٌ فَٱنضِر ﴾ (١٠). الصفة المشبهة "بَرّ" في قوله ﴿ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١١).

اسم التفضيل "أتقى" في قوله على ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ أَسَّوا لَقَنكُمُ ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ أَسَّوا لَقَنكُمُ ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْمُغَلِّ فَي شُغُلِ فَكِمُونَ ﴾ (١٣). المنسوب "فاكه" في شُغُلِ فَكِمُونَ ﴾ (١٣).

<sup>(</sup>۱) سبورة آل عمران (۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف (٥٤).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٧٩).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٦٧).

<sup>(</sup>٥) سورة ق (٤٥).

<sup>(</sup>٦) سورة التكوير (٢٢).

<sup>(</sup>۷) سورة إبراهيم (۱۷).

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق (٣).

<sup>(</sup>۹) سورة هود (۱۰۷).

<sup>(</sup>١٠) سورة القمر (١٠).

<sup>(</sup>۱۱) سورة الطور (۲۸).

<sup>(</sup>۱۲) سورة الحجرات (۱۳).

<sup>(</sup>١٣) سورة يس (٥٥).

## ب. اسم الجنس المعنوي

حين يقع اسم الجنس المعنوي الذي تَتَمَثَّلُ عينه في الحدث كله خبرًا يكون المراد ادعاءً بأن عين الحدث عين المبتدأ. وقد ورد اسم الجنس المعنوي بأصنافه المختلفة مسندًا في الجملة الاسمية في القرآن الكريم.

وقد تعددت صور المسند الواردة عليها هذه الأصناف؛ إذ جاء المسند خبرًا لمبتدأ، وخبرًا لكان، وخبرًا لإن... إلخ.

وفيما يأتي نماذج لورود هذه الأصناف في مواقع المسند في الجملة الاسمية المختلفة من خبر المبتدأ ، وخبر كان وخبر كاد... إلخ.

١. خبر المبتدأ: وردت أصناف للمصدر في هذا الموقع النحوى، وذلك نحو:

المصدر الميمي "مغفرة" في قوله على ﴿ أَوُلَتَهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةٌ مِّن زَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا وَفِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴾ (").

اسم المصدر "متاع" في قوله ﷺ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَّا إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾ (").

٢٠ خبر كَان: وردت أصناف للمصدر في هذا الموقع النحوي، ومن ذلك ما يأتي:
 المصدر "دع وى" في قول ه قل ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴾ (٥).

اسم المصدر "عذاب" في قوله الله ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٠).

المصدر المؤول "أن يفترى" في قوله على ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) سورة النساء (۷۰).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) سورة يس (٨٢)..

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء (١٨٩).

<sup>(</sup>٧) سورة يونس (٣٧).

٣. خبر إن: وردت أصناف مختلفة للمصدر خبرًا لإن، وذلك نحو:

المصدر "هدى" في قوله عَلَى ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ﴾ (١).

المصدر الميمي "مَودَّة" كما في قوله عَلَى ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اُتَّخَذَتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَودَّة كَرَمُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَودَّة كَرَمُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَودَّة كَمْ الْمعربين فيها: "في "ما" ثلاثة أوجه: أحدها هي بمعنى الذي... و﴿ مَوَدَّة كَمُ الخبر على قراءة من رفع، والوجه الثالث أن تكون "ما" مصدرية و﴿ مَودَّة كَمُ بالرفع الخبر "(٢).

اسم المصدر "عذاب" في قوله الله ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ (١٠).

## ج. اسم المرة

حين يقع الخبرُ اسمُ المُرَّةِ - الذي يشير إلى عين منتمية إلى حدث يمثل بالنسبة لها جنسًا - يكون المراد من الخبر إفادة كون عين المبتدأ هي العين المنتمية إلى الحدث الموجود في اسم المرة؛ فليس المراد من الخبر في قوله في في في في في في رُجَرةً في وَحِدةً في المبتدأ التي يشير إليها ضمير الغيبة "هي"، وإنما يراد أن يثبت أنَّ عين المبتدأ، هي تلك العين المنتمية إلى الحدث، التي يقع عليها اسم المرة. وقد ورد خبرًا للمبتدأ، ومنسوخًا في القرآن الكريم.

أ. خبر المبتدأ: ورد اسم المرة خبرًا للمبتدأ، نحو: "كرة" في قوله في ﴿ قَالُواْتِلُكَ إِذَا كَرَةً خَاسِرَةٌ ﴾ (()) و"موتة" في قوله في ﴿ الطّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ (()) و"موتة" في قوله في الطّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ (()) و"موتة" في قوله في إلّا مَوْتَتُنَا اللُّولَكَ ﴾ (()).

<sup>(</sup>۱) سبورة البقرة (۱۲۰)، سبورة الأنعام (۷۱).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت (٢٥).

<sup>(</sup>٣) **العكبرى** (١٩٧٦) *التبيان في إعراب القرآن الكريم*، القسم الثاني، ص١٠٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر (٥٠).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات (١٩)، سورة النازعات (١٣).

<sup>(</sup>٧) سورة النازعات (١٢).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢٢٩).

<sup>(</sup>٩) سورة الدخان (٣٥).

٢. خبر كان: ورد اسم المرة خبرًا لكان في القرآن الكريم، ومن ذلك "صيحة" في قوله ولا إن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدةً ﴾ (١).

### د. اسم العين للفرد والجماعة (اسم الجمع)

يخرج الخبر عن كونه وصفًا يفيد دلالتي العين، والحدث، فيرد اسم عين يدل على العين، والجنس، وذلك بشرط أن تمثل دلالة الجنس إضافة لما يدل عليه المبتدأ، أو بشرط صرفها عن ظاهرها، أو بشرط أن يكون اسم العين منعوتًا بحدث، أو مضافًا إلى الحدث، ويصير المراد من اسم العين المنعوت، أو المضاف إلى ما فيه دلالة الحدث إفادة دلالة الحدث المكتسبة فيه للمبتدأ، أي بشرط أن يكون قد اكتسب دلالة حدث تصير إضافتها للمبتدأ غرض الخبر، ووظيفته، وقد ورد اسم العين، واسم الجمع خبرين حين كانت دلالة الجنس إضافة للمبتدأ، كما وردا خبرين حال نعتهما بما يدل على الحدث، وذلك على النحو الآتى:

أ. خبر المبتدأ: وذلك أسماء أعيان كثيرة، نحو "ثعبان" في قوله ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى حَيَةٌ تَسْعَى ﴾ (٢)، و"حية" في قوله على ﴿ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِى حَيَةٌ تَسْعَى ﴾ (٢)، و"حية" في قوله على ﴿ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِى حَيَةٌ تَسْعَى ﴾ (٢)، و"رب" في قوله هي ﴿ إِنَّ اللّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمُ ﴾ (٤).

خبر كان: ورد اسم العين خبرًا لكان في كثير من الآيات القرآنية، نحو: "أخ" في قوله في إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوۤا إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِ (١)، و"رجل" في قوله في فإن لَمَ

<sup>(</sup>۱) سورة يس (۲۹، ۵۳).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٠٧)، سورة الشعراء (٣٢).

<sup>(</sup>٣) سورة طه (٢٠).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٥١).

<sup>(</sup>٥) سبورة البقرة (١٣٤، ١٤١).

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة (٢٢).

<sup>(</sup>٧) سورة ص (٥٩).

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء (٢٧).

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴿''، و"قرد" فِي قوله ﷺ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ ('').

ووردت أسماء الجموع خبرًا لكان في القرآن الكريم، نحو: "أمة" في قوله على ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ (أ)، و"بشر" في قوله على ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (أ)، و"قوم" في قول المولى الله في ﴿ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمًا تَجْرِمِينَ ﴾ (٥).

م خبر إن: وردت أسماء أعيان خبرًا لإن في بعض الآيات القرآنية، نحو "رب" في قوله على ﴿ وَإِنَّ اللهَ رَقِي وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (1) ، و"صوت" في قوله على ﴿ إِنَّ اللهَ مَوْتُ الْخَمِيرِ ﴾ (٧) ، و"طعام" في قوله على ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ اللهَ طَعَامُ الْأَشِيمِ ﴾ (٨).

ووردت أسماء جموع خبرًا لإن، نحو: "أناس" في قوله على ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ فِي قوله عَلَى ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ فِي قوله عَلَى ﴿ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَقُونَ ﴾ (١١)، و"شرذمة" في قوله عَلى ﴿ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَقُونَ ﴾ (١١)، و"شرذمة" في قوله عَلى ﴿ إِنَّ هَنُولًا وَلَيْمُونَ ﴾ (١١).

# ه. اسم الجنس العيني

1. خبر المبتدأ: ورد اسم الجنس العيني خبرًا في التركيب اللغوي، ويراد به إثبات الجنس الذي تنتمي إليه العين في الخبر إلى عين المبتدأ، التي هي عين الخبر؛ الأمر الذي يجعل العلاقة بين المبتدأ والخبر على معنى "من"، وقد قامت دلالة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء (٩٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف (١٣٣)، سورة يونس (٧٥).

<sup>(</sup>٦) سورة مريم (٣٦).

<sup>(</sup>۷) سورة لقمان (۱۹).

<sup>(</sup>٨) سورة الدخان (٤٣ ٤٤).

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف (٨٢)، سورة النمل (٥٦).

<sup>(</sup>١٠) سورة الدخان (٢٤).

<sup>(</sup>١١) سورة الشعراء (٥٤).

الجنس بهذا مقام دلالة الحدث. وقد ورد في القرآن الكريم نماذج كثيرة لورود المبنس العيني خبرًا أصليًّا في القرآن الكريم، ومن ذلك "حرير" في قوله المبني فيها حريرً المبني في المبني في المبني في المبني المبني في المبني المبني في المبني ال

- خبر كان: ورد اسم الجنس العيني خبر "كان"، ومن ذلك "حطب" في قوله الله وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (")، و"طير" في قوله على ﴿ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيَرًا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيرًا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءَ مُنْبَثًا ﴾ (").
   طَيرًا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾ (").
- خبر إن: وردت أسماء الأجناس العينية خبرًا منسوخًا بإن في القرآن الكريم، ومن ذلك "بيض" في قوله في ﴿ كَأَنَهُنَ بَيْضُ مَكْنُونُ ﴾ (١)، و"جراد" في قوله في ﴿ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مَنْنَشِرٌ ﴾ (١)، و"ياقوت" في قوله في ﴿ كَأَنَهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ (١).

## و. العَلَم

يرد العلَمُ خبرًا مع عدم وجود دلالة الحدث فيه، وذلك لكون المراد عند وروده خبرًا، إثبات أنَّ عينه هي عين المبتدأ، لمن لم يثبت له ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الحج (٢٣)، سورة فاطر (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الجن (١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٤٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة (٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات (٤٩).

<sup>(</sup>٧) سورة القمر (٧).

<sup>(</sup>٨) سورة الرحمن (٥٨).

<sup>(</sup>٩) سورة الصف (٦).

<sup>(</sup>۱۰) سورة مريم (۳٤).

<sup>(</sup>۱۱) سورة يوسف اللي (۹۰).

كما ورد علم الجنس خبرًا فيما أثبته المعجم اللغوي، قال بعض اللغويين: "هو ابن أقوال، وابن قُوَّال... العرب تقول للرجل إذا كان ذا لسان طلق: إنه لابن قَوْلٍ وابن أقوال"(۱). وقال يحكي عن العرب قولهم: إنه لابن أحذار"(۲).

#### ز. الضمير

يرد الضمير بأصنافه الثلاثة خبرًا أصليًّا، ومنسوخًا؛ إذ يدل على العين التي تربط الخبر بالمبتدأ، كما ترد دلالة الحدث في الموصول، وتقوم دلالة موقع العين من الموقف الكلامي، وتكون حضورًا تكلمًا، أو خطابًا، وغيبة شخصية، أو إشارية مقام دلالة الحدث في كون إضافتها إلى المبتدأ هي مراد إيقاع الضمير خبرًا عنه، أي إن الدلالة التي تضاف إلى المبتدأ من خلال الخبر تكون حدثًا مع الضمير الموصول، وذلك على الأصل الذي تكون عليه الدلالة المضافة إلى المبتدأ من خلال الخبر كما تكون موقع العين من الموقف الكلامي على سبيل النيابة عن الحدث.

وقد وجدنا حين تأمل الاستعمال اللغوي العربي أنه قد جاء الضمير مسندًا، وبخاصة ضميرا الإشارة والموصول. أما ضمير الشخص فقد قل وروده خبرًا لتفضيل العربي الذي يعتز بنفسه، فقام بتقديم الضمير على غيره مناسبة لهذا الاعتزاز؛ فقد ذهبت بعض الدراسات إلى رفض أن يكون سبب امتناع ضمير الشخص من الخبرية منسوخة، وغير منسوخة راجعًا إلى فكرة التفاوت في التعريف، التي قال بها النحاة بعد أن ثبت أن ثمة أخبارًا وردت لما هو أقل تعريفًا في نظرهم، فقد ورد الضمير الذي يُعدُّ أعمق تعريفًا عن اسم الإشارة الأقل تعريفًا منه، ومن ذلك ما يأتي: "هذا أنا" "(٢).

تقول الدراسة نفيًا لارتباط قلة ورود ضمير الشخص خبرًا عن غيره بمسألة التفاوت في التعريف: "وأظن ضعف التركيب إذا استخدم فيه الضمير خبرًا عن غيره

<sup>(</sup>۱) ابن منظور، لسان العرب، مادة (ق. و. ل.)، مج۱۱، ص٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، مادة (ح. ذ. ر.)، مج٤، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، الهمع، ج١، ص١١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية (١٢).

مرتبطًا بالعقلية العربية والمزاج العربي؛ فقد جبل العرب على الفخر؛ مما يستلزم تقدم الضمير في كلامهم، وليس في منطق اللغة ما يمنع من ذلك؛ فسوف يَتَبَيَّنُ لنا أن هناك ما وقع خبرًا عن آخر، على الرغم من أن ما وقع خبرًا أرفع تعريفًا مِمَّا وقع مبتدأً في تصورهم "(۱).

ومِمًّا ورد من اسم الإشارة مسندًا "هذا" في قوله عَلَى ﴿ هَنذًا وَإِنَ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّ مَا بِ وَمِمًّا ورد من اسم الإشارة مسندًا "هذا" في قوله عند المعربين: "قوله عندا في ﴿ هَنذَا ﴾، أي الأمر ﴿ هَنذَا ﴾ "(٢)

خبر إن أو إحدى أخواتها: ورد الاسم الموصول مسندًا على سبيل الخبرية لناسخ نحس إن أو إحدى أخواتها: ورد الاسم الموصول مسندًا على سبيل الخبرية لناسخ نحس "السندي" في قوله هو إنّ أوّل بينت وضع للنّاس للّذي ببكّة مُباركًا وهُدًى للْعُلَمِينَ ﴾ (\*)، و"السنين" في قوله على هو وَلَكِنَ ٱلْبِرّ مَنِ ٱتّفَك ﴾ (\*)، و"مَنْ" في قوله على هو وَلَكِنَ ٱلْبِرّ مَنِ ٱتّفَك ﴾ (\*).

ويتحصل لنا مِمَّا سبق ضرورة وجود العين مع دلالة الحدث، أو ما يقوم مقامها على غير الأصل فيما يقع خبرًا، أي يَتَحَصَّلُ له من خلال ما يرد له من أقسام الكلم كونه موقعًا عينيًّا حدثيًّا.

<sup>(</sup>۱) عبدالدايم (۱۹۸۷) قرينة التعيين في النحو العربي، ق ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ص (٥٥).

<sup>(</sup>٣) العكبري (١٩٧٦) *التبيان*، ج٢، ص١١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد (٢).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (٩٦).

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر (١٥).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة (١٨٩).

#### الثاني: الحال

1. الوصف والمنسوب: يجعل النحاة المشتق العامل أصل باب الحال، يقول بعضهم: "والأصل في الحال اسم فاعل، ثم يقام الفعل المضارع مقامه"(١). كما يشترطون لباب الحال شرطًا دلاليًّا يتمثل في الانتقال، يقول بعضهم عن إجماع النحاة على هذا الشرط: "البصريون والكوفيون جميعًا يعتبرون في باب الحال الانتقال"(١).

وقد أرجع شرط الانتقال هذا إلى عدم خروج الحال عن باب المشتق العامل، إلا أنه يكون جنسًا غير دائم، وهذا ما قرَّرَهُ النحاةُ في بعض الأحوال الجامدة، قال بعضهم: "ومن الحال قولهم: "هذا بسرًا أطيب منه تمرا"، وإنما يجوز هذا كان أحد الشيئين منقلبًا عن الآخر"(")، وإلا أن يفيد الانتقال مع جموده من نعته بمشتق عامل يحقق له أمر الانتقال، أو أن يؤول بمشتق، ذلك أن شرطي الاشتقاق، والانتقال متلازمان على ما سننُوضِّحُ في تفسيرنا لكل شرط منهما.

نرى أن ضرورة اشتقاق الحال ترجع إلى كونها عين صاحبها؛ الأمر الذي يستلزم وجود دلالتين فيها. أولاهما العين التي هي عين صاحبها، والتي تَقُومُ برَبْطِ الحال بصاحبها. الثانية هي الصفة التي يراد إثباتها لعين صاحب الحال، أي إنه لا بد من وجود الدلالتين اللتين هما العين، والحدث معًا؛ لِتَتِمَّ إفادة الصفة في إطار ترابط الحال وصاحبها، كما يلزم ألا تكون الصفة الموجودة في الحال والمراد إثباتها لصاحبها حقيقة الجنس؛ لأن حقيقة الجنس التي يمكن أن ترد في الحال لا تخرج عن أحد أمرين: أحدهما أن تكون هي الحقيقة الموجودة في صاحب الحال، وذلك أن يقال ـ مثلاً: "جاء الرجل رجلا"، ولا يكون في ورودها إضافة شيء إلا أن يلجأ إلى التأويل. الثاني أن تكون حقيقة مخالفة للحقيقة الموجودة في صاحب الحال، وذلك أن يقال ـ مثلاً: "جاء الرجل أسدا". وليس ثمة مجال لقبول حقيقة الحال، وذلك أن يقال ـ مثلاً: "جاء الرجل أسدا". وليس ثمة مجال لقبول حقيقة مخالفة لما ثبت لصاحب الحال من حقيقة إلا على التأويل، أو القول بالمجاز.

<sup>(</sup>۱) ابن برهان العكبري (۱۹۸٤) شرح اللمع، ج۱، حققه فائز فارس، الكويت: قسم التراث الإسلامي بالمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، ط۱، ص۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) أبو علي الفارسي (١٩٨٥) المسائل البصريات، ج١، ص٩٠٣.

<sup>(</sup>٣) المجاشعي، المقدمة في النحو، ص٣٦.

ولا يبقى - وقد انتقى أن تكون الصفة الواردة في الحال لإثباتها لصاحبها حقيقة الجنس - إلا أن تكون هذه الصفة حدثا؛ إذ إن الحدث الذي يثبت لصاحب الحال من خلالها لن يكون تكرارًا غير ذي فائدة لِما هو ثابت في صاحب الحال، كما لن يكون فيه مناقضة لما ثبت في صاحب الحال من حقيقة؛ فإنه إذا قيل: "جاء الرجل ضاحكا" لم يكن حدث الضحك تكرارًا لحقيقة الرجولة، ولا مناقضًا لها. بل إن الحدث الثابت في الحال لن يناقض صاحب الحال المُقوَّمَ بالحدث، كما في المثال: "جاء المتفوق مستبشرا"؛ إذ إن التفوق، والاستبشار، وغيرهما من الأحداث يمكن أن تجتمع في العين الواحدة كما يمكن أن تتعاور عليها دون أن يكون في اجتماع هذه الأحداث على العين الواحدة تناقض؛ إذ للعين الواحدة أن تلابس ما شاءت من الأحداث. على أنه ليس لها إلا أن تتمي إلى جنس معين دون أن يكون لها أن شاءت من الأحداث. على أنه ليس لها إلا أن تتمي إلى جنس معين دون أن يكون لها أن تكون منهما معًا على سبيل الحقيقة. ويعني ذلك كون الحال موقعًا عينيًا حدثيًّا؛ إذ تول لروم تأويل ما يرد دالاً على الجنس، أو القول بمجازيته يعني عدم الأصالة في قيام دلالة الجنس في هذا الموقع، وذلك كما يتَبَيَّنُ عند مناقشة مالم ترد فيه دلالة الحدث من الأحوال.

ونرى أن ضرورة الانتقال هذا يستلزم الاشتقاق من جهة أخرى غير جهة استلزام الاشتقاق في الحال لكونها عين صاحبها. تلك الجهة التي يستلزم الانتقال في الحال اشتقاقها تَتَمَثّلُ في كون حقائق الأجناس التي تحدد الأعيان بانتماء الأعيان إليها، لا تصلح لتحقيق الانتقال الذي يحتاجه الحال؛ إذ حقيقة الرجولة التي تتتمي إليها أعيان الرجال حقيقة ثابتة لا تزول عنهم؛ حتى ترد حالة منتقلة، وذلك بخلاف المشتق العامل الذي تحدد الأعيان التي يقع عليها بالأحداث التي تثبت له، وتزول عنه على السواء، فليس في ثبوت الأحداث للأعيان في المشتق العامل ما يستلزم ملازمة هذه الأحداث لما البسها من الأعيان، الأمر الذي يعني صلاحية المشتق العامل - لا اسم العين - للحالية"، أو الأمر الذي يعني ضرورة اشتقاق الحال لتكون منتقلة، وفي هذا تأكيد لأصالة المشتق العامل في هذا الموقع؛ مِمًّا يؤكد أصالة كون هذا الموقع عينيًّا حدثيًّا.

ونشير إلى التفات بعض النحاة إلى ارتباط شرطي الاشتقاق اللذين فسرناهما، وبين ارتباطهما، قال: "أصل الحال أن يكون صفة، كقولك: "جاءني زيد راكبا"... لأن الحال هو بما يحتمل التحول والتنقل، وحقيقتها أنها الهيئة التي يكون عليها الشيء عند ملابسة الفعل واقعًا منه، أو واقعًا عليه، فإذا قلت: "جاءني زيد راكبا"، فالركوب هيئة زيد عند وقوع المجيء منه، وكذلك "ضربت زيدًا قائمًا"، القيام هيئة له عند وقوع الضرب عليه، وهذا المعنى بابه الصفات"(١).

ومن نماذج ورود المشتق العامل، والمنسوب حالاً في القرآن الكريم ما يأتي: اسم الفاعل "آمن" في قوله على ﴿ أَفَنَ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَمْ مَّن يَأْقِى عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ (٢)، و"بازغ" في قوله على ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَر بَازِغًا قَالَ هَلذَا رَقِي ﴾ (٢)، و"خاسئ" في قوله على ﴿ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخُ السِئًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الجرجاني (١٩٨٢) المقتصد في شرح الإيضاح، مج١، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٧٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الملك (٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء (١٣٠).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام (٦).

<sup>(</sup>٧) سورة المعارج (١٩).

<sup>(</sup>٨) سورة الانشقاق (٩).

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء (١٣).

<sup>(</sup>١٠) سورة الأسراء (١٣).

اسم التفضيل "أحرص" في قوله الله والتجديهم أحرص الناس على حياة الله المعضهم: " (أحرص حال اضيفت لمعرفة " (أ). ومن وروده حالاً "أسفل" في قوله الله المعضهم: " (أحرص حال اضيفت لمعرفة " (أ). أعربه بعضهم، قال: "هو حال من المفعول، ويجوز أن يكون نعتًا لمكان محذوف " () ومن ذلك ـ أيضا ـ "أشد" في قوله الله في فأذ كُرُوا الله لله كُرُورُ عَابِكَمُ أَوْ أَشَكَذَ ذِكُرًا الله الله المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنه، وهو أن وجوه، قال: "قد ساغ لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنه، وهو أن يكون في أشكد منسوب على الحال، وهو نعت لقوله في ذِكرًا في لو تأخر، فلما تقدم انتصب على الحال... ويكون إذ ذاك أو ذِكْرًا في أشكد معطوفًا على محل الكاف من في كَذِكْرُكُمُ الله " (). وفيه فصل بالحال بين حرف العطف ومعطوفه، والحال كالظرف.

الاسم المنسوب: ورد منصوبًا على الحالية في القرآن الكريم كما في "ناشر" في قوله الله وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) سورة طه (۸٦).

<sup>(</sup>۳) سورة مريم (۸۰).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٩٦).

<sup>(</sup>٥) أبو حيان (١٩٨٣) النهر بهامش البحر المحيط، ج١، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٦) ٥/ سورة التين (٥).

<sup>(</sup>٧) العكبري (١٩٧٦) التبيان، القسم الثاني، ص١٢٩٤.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢٠٠).

<sup>(</sup>٩) أبو حيان (١٩٨٣) البحر المحيط، ج٢، ص١١٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف (٥٧).

"قرأ " الرياح نشُرًا" جمعين وبضم الشين، جمع ناشر على النسب، أي ذات نشر... كلابن وتامر.. أو جمع نشور كصبور وصبر، وهو جمع مقيس"(۱).

النعة على سبيل الأصالة، وإنما يردا حالين بأن تَقُومَ دلالة الجنس التي تُقوّمُ العَيْنَ فيهما مَقامَ دلالة الحدث؛ للزوم الانتقال للحال لا للخبر؛ إذ تمثل الحال هيئة فيهما مَقامَ دلالة الحدث؛ للزوم الانتقال للحال لا للخبر؛ إذ تمثل الحال هيئة لصاحبها مرتبطة بالعامل فيها؛ الأمر الذي يعني انتقالها؛ إذ لو كانت ثابتة في صاحبها ثبوتًا راسخًا كحقيقة الجنس لما كان لتقييدها بفعل ما معنى؛ إذ سبق ثبوتها ثبوتًا مطلقًا غير مقيد، ويعني لزوم انتقال الحال لا الخبر عدم جواز قياس الحال على الخبر مطلقًا، كما فعل بعض اللغويين، قال: "مِمَّا يؤكد كون الحال غير محتاجة إلى أن تكون مشتقة من الفعل، كما يظن قوم، أنها ضرب من الخبر... فإذا ثبت ذلك في خبر المبتدأ، وكانت الحال ضربًا من الخبر... علمت منه وبه سقوط قول من زعم أن الحال لابد أن تكون مشتقة "(').

إن بين الخبر والحال فَرْقًا يسمح للخبر بما لا يسمح به للحال؛ فشرط الانتقال للحال - الذي يرد بسبب تقيد الحال بعامله - يجعل ما يجوز لها أقل مِمًّا يجوز للخبر.

ولعل ما يرد من اسمي العين والجمع حالاً يحتاج إلى تأويل، إذا لم يكونا منعوتين.

وقد وردت الحال "اسم عين" في القرآن الكريم، كما في "بضاعة" في قوله وأَسَرُّوهُ بِضَعَةً ﴾ (٢)، و"بيت" في قوله الله وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ﴾ (٤).

ويُعَدُّ النحاة ورود اسم العين المنعوت حالاً قياسيًّا، وذلك لِعَدِّهِمُ الحال هو النعت في الحقيقة. قال بعضهم عن الحال الواردة جامدة ومنعوتة: "الحال الموطئة وهي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة، فكأن الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو حال في الحقيقة لمجيئه قبلها موصوفًا بها (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو حيان (۱۹۸۳) /لبحر، ج٤، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الفارسي، المسائل المنثورة، ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف (١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (٧٤).

<sup>(</sup>٥) **الرضي** (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٢ ، ص ٣٢.

ونرى أن القياسية ترجع إلى تحقق دلالة الحدث من خلال النعت، وتحقق الانتقال المطلوب للحالية من خلال هذا الحدث المستفاد، ومن نماذج الحال الموطئة التي تكون اسم عين موصوف غير قليلة في القرآن الكريم "لسان عربي" كما في قوله على ﴿ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا ﴾ (١).

اسم الجنس المعنوي: وقف النحاة مع ورود المصادر حالاً طويلاً؛ إذ عد بعضهم ورود المصدر حالاً من قبيل الشذوذ، قال: "قتلته صبرا"، و"جئت رَكْضًا"، ونظيره لا يقاس عليه؛ فهو شاذ، وأجمع البصريون والكوفيون على أنه لا يستعمل من ذلك إلا ما استعملته العرب، ولا يقاس عليه غيره"(٥). كما لجأ بعضهم الآخر إلى تأويل ما ورد من ذلك؛ ذلك أن من شروط الحال الوصف ـ في الحقيقة ـ الاشتقاق"(١). ولهم في هذا الأمر أَخْذٌ وَرَدٌ غير قليل رأى فيه بعض الباحثين أنه من تداخل بعض المسائل النحوية في غير باب من أبواب النحو"(٧).

ونرى أن نثبت ورود المصدر بصور مختلفة حالاً في الاستعمال اللغوي، على ما يثبته القرآن الكريم، وذلك قبل أن نناقش علاقة الدلالة بورود المصدر حالاً. المصدر: وَجَّهَ النحاة كثيرًا من المصادر على الحالية، ومن هذا "بغتة" في قوله على المحادر على أَمُولُكُمُّ وَلاَ أَوْلَدُكُمُ بِاللِّي حَتَّة إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ ((())، و"زلفى" في قوله على ﴿ وَمَا آمُولُكُمُّ وَلاَ أَوْلَدُكُمُ بِاللِّي

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف (١٢).

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۸۸).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (٩٢).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم (١٧).

<sup>( ) ( ) ( ) ( )</sup> 

<sup>(</sup>٥) السيوطي، الهمع، ج١، ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) فتحي عبدالفتاح الدجني (١٩٧٤) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، الكويت: وكالة المطبوعات، ط١ ١٩٧٤م، ص٥١٣م.

<sup>(</sup>٧) محمد حسن عولااد (١٩٨١) "رَأي في المفعول المطلق"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ١٣٠ ـ ١٤، السنة الرابعة، ص١٨١.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام (٣١).

تُقَرِّبُكُرُ عِندَنَا زُلِّفَى ﴿ (() ، و "سدى " فِي قوله ﴿ أَيَعَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَكَاسِ ﴾ (() ، و "هدى " في قوله ﴿ أَيْعَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَكَاسِ ﴾ (() ، قال بعض في قوله ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُن زِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّكَاسِ ﴾ ((1) . قال بعض المعربين: "وهدى منصوب على الحال من القرآن، أي هاديا "(٤) .

اسم المصدر: وَجّه النحاة بعض أسماء المصادر على الحالية ضمن ما وجهوها عليه، وذلك مثلما وجهوا بعض المصادر العامة، ومن ذلك اسم المصدر "تمام" في قوله وذلك مثلما وجهوا بعض المصادر العامة، ومن ذلك اسم المصدر "تمام" في قوله وذلك مثلما ورقي المركز المركز

قال بعضهم إعرابًا لاسم المصدر في الآية ﴿ سَوَآء ﴾ بالنصب... ويكون في موضع الحال من الضمير في ﴿ أَقُواتَهَا ﴾ ، أو ﴿ فِيها آ ﴾ ، أو من ﴿ الْأَرْضَ ﴾ "(١٠). المصدر المؤول: أشارت بعض الدراسات إلى اختلاف النحاة في وقوع "المصدر المؤول حالاً ، قالت: "جاء المصدر المؤول من "أن والفعل" بعد "إلا" الاستثنائية المفرغ كثيرًا ،

<sup>(</sup>١) سورة سبأ (٣٧).

<sup>(</sup>٢) القيامة (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) الأنباري (١٩٨٠) البيان في غريب إعراب القرآن، ج١، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام (١٥٤).

<sup>(</sup>٦) الأنباري (۱۹۸۰) البيان في غريب إعراب القرآن، ج١، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>۷) سورة يس (۵۷ ۵۸).

<sup>(</sup>٨) العكبرى (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، ص١٠٨٥.

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت (١٠).

<sup>(</sup>١٠) العكبرى (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، القسم الثاني، ص١١٢٤.

وقد أعرب بعض النحويين هذا المصدر حالاً، وسيبويه لا يرى أن المصدر المؤول يقع حالاً، وأعربه بعضهم مفعولاً لأجله، وبعضهم ظرف زمان"(۱).

ونرى أن لتردد النحاة في إعراب هذه المصادر بين الحال، والمفعول المطلق، وجهًا دلاليًّا؛ ذلك أن شروط الحال الدلالية ليست مستوفاة؛ إذ العين التي يقع عليها المصدر - الذي يوجه على الحالية وغيرها - وهي التي تَتَمَثَّلُ في الحدث ليست بعين ما يوجه على أنه صاحب الحال في حال قبول المصدر ، أو بتعبير آخر؛ لا يتوافر الارتباط الدلالي بين المصدر ، والمسند إليه في نحو: "أتى الرجل ركضا" حتى يكون قبول المصدر حالاً ، والفاعل صاحبها أمرًا مُسلَّمًا به ، ولا نزاع فيه؛ إذ لا يخفى أن العين الموجودة في الرجل مخالفة للعين التي يقع عليها المصدر "ركضاً" ، ولا يخفى كون الحال هي عين صاحبها ، نحو: "جاء الرجل ماشيا" ، وذلك كما أن الخبر عين المبتدأ ، كما قرر النحاة؛ فالحال ليست إلا نوعًا من الإخبار ، ولعل مطابقة كل من الحال لصاحبها نوعًا ، وعددًا ، والخبر للمبتدأ نوعًا ، وعددًا - كذلك - ترجع إلى اتفاق دلالتيهما اتفاقًا ينفي تخالفهما نوعًا ، وعددًا ، ويثبت أن الحال والخبر نوع واحد.

ولا يثبت النحاة كون هذه المصادر من قبيل الحال على جهة الاطمئنان لعدم اطراد كل المصادر في هذه المواضع اطرادًا يقاس عليه، قالوا: "وليس ذلك بقياس مطرد، وإنما يستعمل فيما استعملته العرب؛ لأنه شيء وضع موضع غيره... لا يقال: "أتانا ضربا"، ولا "أتانا ضحكا"؛ لأن الضرب والضحك ليسا من ضروب الإتيان"(٥).

<sup>(</sup>١) عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول، ج١، ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب (٥٣).

<sup>(</sup>٥) ابن يعيش، شرح المفصل، ج٢، ص٥٥.

أي إن النحاة قد كان في أنفسهم شيء وهم يثبتون هذه المصادر أحوالاً لما رأوا ضرورة ارتباط هذه المصادر بالأفعال الناصبة لها على الحالية في الدلالة مع أن الأحوال الواردة من المشتق العامل لا ترتبط بفعلها بأكثر من كونها هيئة خاصة بالحدث عند صدوره فحسب، ولا يمتنع أن يقال: "جاء الرجل ضاحكا" على أساس أن الحقل الدلالي للعال "ضاحكا" مثلما يددث مع: "أتى الرجل ضاحكا"؛ إذ لا يرد هذا المصدر حالاً للفعل، جاء مثلما يرد المشتق العامل منه حالاً للفعل نفسه، وذلك لعدم تناسب الحقلين الدلاليين، أو لعدم كون الضحك مرتبطاً بالفعل جاء على أنه ضرب من ضروبه.

ويُعَدُّ جعل هذه المصادر مفعولاً مطلقًا أمرًا غير مسلم به، كأمر عَدِّهَا أحوالاً؛ لكونها لا تُمَثِّلُ الأحداث التي قام بها الفاعل، والتي أشير إليها مرتبطة بالزمن فيما أسند إلى الفاعل من أفعال.

ونختار عَدَّ هذه المصادر أحوالاً قد تُرُخِّصَ فيها في ذكر دلالة العين التي تربطها بأصحابها؛ ذلك أن المصدر لا يدل إلا على عين الحدث الذي يُعَدُّ المعنى المراد إلى صاحبه مرتبطًا بالعامل، وليس للمصدر دلالة على عين تلابس دلالة الحدث، كما في المشتق العامل الذي ترد فيه دلالة عين بالإضافة إلى دلالة الحدث.

ولا يخفى كون دلالة العين الملابسة للحدث التي تتوافر في المشتق العامل، ويفتقدها المصدر هي التي تربط الحال بصاحبها؛ إذ إن هذه العين تكون عين صاحبها نفسها، كما تظهر في المثال: "جاء الرجل ركضا"؛ حيث يظهر كون عين الراكض في هذا المثال هي عين الرجل، أي إن ارتباط الحال بصاحبها يرجع إلى كونهما يقعان على عين واحدة.

وكون الحال وصاحبها يقعان على عين واحدة، أو بتعبير آخر؛ كون الحال عين صاحبها ـ كما أن الخبر عين مبتدئه ـ يقتضي تطابقهما نوعًا، وعددًا، كما يعني تخلف دلالة العين الملابسة للحدث عن الحال والاكتفاء بدلالة الحدث فحسب، كما في الحال عندما يكون مصدرًا عدم الترابط الدلالي؛ حيث إن عين الحدث في المصدر الوارد حالاً تخالف عين صاحبها، الأمر الذي يستلزم ضرورة

تحديد كيفية الترابط في هذه المصادر الواردة أحوالاً، بعد تخلف الترابط من خلال كون الحال عين صاحبها.

ونرى وقوع الترابط بين المصادر الواردة أحوالاً بكونها هيئات يكون عليها من تسند إليه خلال اختصاص المصادر الواردة أحوالاً بكونها هيئات يكون عليها من تسند إليه الأفعال الناصبة لها على الحالية، أي إن ارتباط الركض بعين الرجل في: "جاء الرجل راكضا" لم يتم من خلال كون الركض عين الرجل، وإنما من خلال كون الركض هيئة خاصة بمن تسند إليه أفعال خاصة معينة، نحو: جاء، رجع، انطلق... إلخ. أي إن التَّرَخُصَ في دلالة العين التي ترد في الحال لربطها بصاحبها يرجع إلى الاستغناء عن أدائها للترابط بعد أن تم هذا الترابط من كون طبيعة حدث المصدر الوارد حالاً تتَمَثّلُ في كونها هيئة، وحالاً لمن أسند إليه الفعل، فكأن هذه المصادر الواردة أحوالاً قد استعاضت عن ارتباطها بأصحابها، التي تعرف باسم صاحب الحال بارتباطها بالأفعال التي تكون لأصحابها. ويفيد كونها ضربًا من ضروب أفعالها صلاحيتها لأن تكون أحوالاً لما تسند إليه أفعالها مع التَّرَخُصِ في ارتباطه هذه الأحوال بأصحابها من خلال مطابقة أعيانها لأعيان أصحابها.

<sup>3</sup>. اسم الجنس العيني: ورد اسم الجنس العيني حالاً مثلما ورد اسم الجنس المعنوي حالاً. وفي وروده حالاً أمران: أولهما أن حقيقة الجنس التي يشير إليها اسم الجنس العيني ليست عين صاحبها؛ مما يَفُوتُ معه الترابط بين الحال، وصاحبها حين تكون الحال اسم جنس عيني؛ إذ لا تقع الحال وصاحبها على عين واحدة. الثاني عدم إفادة دلالة الجنس التي وردت في الحال للانتقال المطلوب للحال.

ونرى أن نقدم نموذج ورود اسم الجنس العيني حالاً بين يدي معالجتنا للأمرين اللذين يردان حين يقع اسم الجنس العينى حالاً.

ويَتَمَثَّلُ هـذا النموذج في "طين" في قوله عَلَيْ ﴿ ءَأَسَجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (''). قال بعض المعربين: "طينا" هـو حال مِنْ "مَنْ"، أو مِنَ العائد المحذوف، فعلى الأول يكون العامل فيه "أسجد"، وعلى الثاني "خلقت" "('').

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء (٦١).

<sup>(</sup>٢) العكبري (١٩٧٦) التبيان، القسم الثاني، ص٨٢٦.

ونرى أن العامل هو فعل الخلق لا السجود؛ وذلك أن الطين من الحقائق؛ الأمر الذي يعني ارتباط الحال بالعامل فيه، لا بصاحبه؛ إذ تثبت الحقيقة هيئة من هيئات الفعل، وانتقى عن الحقيقة أن تكون عينًا مطابقة لعين صاحب الحال كما هو لازم لثبوت الترابط بين الحال وصاحبها. ويعني ارتباط الحال بالعامل فيها لا بصاحبها عدم حاجتها لوجود دلالة عين فيها تطابق عين صاحبها؛ ليتم الترابط بينهما، وذلك مثلما يحدث مع اسم الجنس المعنوي الذي يترابط حين يرد حالاً بالعامل فيه، لا بصاحبه على ما تقدم منذ قليل.

ولعل ما يَثْبُتُ من أسماء الأجناس العينية أحوالاً، هو ما يَثْبُتُ هَيْئَةً للعامل فيه ثبوتًا يغني عن ضرورة كون الدلالة المراد إضافتها حدثًا لتثبته حالاً؛ إذ كون الدلالة هيئة من هيئات الفعل يعني تقيدها بهذا الفعل. أي إن تقيد الدلالة بالفعل موجود وثابت بلا نظر إلى الحالية.

• العلم: لا يتضمن أيُّ صنفٍ للعلم ما يقتضيه موقع الحال من دلالتي العين، والحدث؛ إذ كل ما يمكن أن يتحقق للعلم هو أن يقع على الحدث فحسب، وذلك علم المعنى. وإذا كانت العين الموجودة في علم المعنى تَتَمَثّلُ في الحدث نفسه، لا في فرد ينتمي إلى هذا الحدث، فإن هذه العين لن تكون صالحة لأن تكون رابطًا بين الحال وصاحبها؛ إذ إن العين التي يتم من خلالها ربطُ الحال بصاحبها تكون هي العين المراد إثباتها حالاً لعين معينة لا تصلح لأن تكون هي العين المراد إثباتها حالاً العين الميء تكون لغيره، لا لنفسه.

وقد بينًا أن النحاة كانوا موفقين حين ذهب بعضهم يقدر مضافًا محذوفًا لما يدل على الحدث، وهو المصدر، حين يقع حالاً، وأخذ بعضهم يؤول المصدر الواقع حالاً بالمشتق العامل؛ وذلك لإثبات دلالة العين التي تتبع الارتباط بين الحال وصاحبها. وإذا كان علم المعنى لا يصلح لتأويله بالمشتق العامل، ولا يقدر له مضاف محذوف كما يحدث مع المصدر؛ فإنه لا يقع حالاً لعدم اكتسابه العين من التأويل بالمشتق العامل، أو تقدير المضاف المحذوف كما يكتسبها المصدر من خلال ذلك. ولم نجد شاهدًا على ورود علم المعنى حالاً يمكن أن ينقض ما يقرره بحث العلاقة بين دلالة علم المعنى، والدلالة التي يقدمها الحال للجملة.

ويمتنع الضمير إذا كان شخصيًّا، أو إشاريًّا من أن يرد حالاً لعدم توافر الدلالتين المطلوبتين لهذا الموقع، وهما اللتان تتمثلان في وجود دلالة عين تقوم بربط الحل بصاحبها وحدث تلابسه هذه العين يكون إثباته للعين عند صدور الفعل العامل في الحال هو المراد من إيراد الحال؛ إذ إن الضمير حين يدل على الحدث، ويقع عليه لا يدل عليه بوصفه ملابسًا لعين يشير إليها الضمير، بل بوصفه العين التي يشير إليها الضمير والعين التي ترد في يشير إليها الضمير والعين التي ترد في الضمير يمثلان شيئًا واحدًا لشيئين كما تقتضي الحال التي تتطلب العين لربطها بصاحبها، وتتطلب الحدث لإثباته هيئة لصاحبها عند صدور الفعل العامل فيها.

ولا يخفى أن عين الحدث التي قد يدل عليها الضمير لا يمكن أن تكون عينًا، يراد إثبات هذا الحدث لها؛ إذ إسناد الشيء يكون إلى غيره، لا إلى نفسه.

أما الضمير الموصول، فإنه وإن كانت فيه دلالة حدث يستفيدها من الصلة مع دلالة عين فلا يقع حالاً لملازمته التعريف الذي لا يرد في الحال.

ويعني ماسبق كون الحال من المواقع العينية الحدثية، حيث تلزمه دلالتا العين والحدث، بل إن دلالة الحدث أكثر لزومًا فيه منها في المواقع العينية الحدثية؛ حيث تلزمه دلالتا العين والحدث، بل إن دلالة الحدث أكثر لزومًا فيه منها في المواقع العينية الحدثية الأخرى، كالخبر للزوم كون الدلالة المراد إثباتها بالحال منتقلة؛ إذ الانتقال لما تلابسه العين من حدث، لا ما تنتمي إليه من جنس.

#### الثالث: النعت

1. الوصف والمنسوب: يكشف رأي النحاة المتمثل في قلة استخدام ما ليس مشتقًا عاملاً من الكلم في النعت استخدامهم المصطلح الصرفي المقابل للمشتق العامل، وهو مصطلح "الصفة" بدلاً من المصطلح النحوي "النعت" كثيرًا، وذلك لا لشيء في نظرنا ـ إلا لغلبة ورود قسم الصفة التي هي المشتق العامل في موقع النعت، الأمر الذي جعلهم يستخدمون المصطلح الصرفي بدلاً من النحوي أحيانًا، فليس لغير الصفة ورود في هذا الموقع النحوي إلا بالتأويل.

ويشبه استخدام "الصفة" لا "النعت" أحيانًا استخدامهم المصطلح الصرية "المصدر" بدلاً من المصطلح النحوي "المفعول المطلق" أحيانًا. وهو راجع ـ كذلك ـ إلى غلبة ورود المصدر في هذا الموقع النحوي الذي هو المفعول المطلق أحيانًا.

وقد أشار بعض الدارسين إلى حقيقة العلاقة بين المصطلحين، والتي تنتج من استعمال الصفة استعمالين: أحدهما عام، يراد به ما وضع من الاسم وصفًا سواء استعمل تابعًا أم لا. والثاني خاص، ويراد به الوصف المستعمل تابعًا، قالت عن طبيعة العلاقة بين المصطلحين: "فكل وصف نعت، وليس كل نعت وصفًا بالإطلاق، وهما مترادفان بالإطلاق الخاص؛ فكل وصف خاص نعت، وكل نعت وصف خاص"().

على أننا يشير إلى أن ثمة استخدامًا آخر للفظة الوصف، وهو يُعَدُّ استعمالاً معجميًّا، لا اصطلاحيًّا للفظة الوصف، وهو ما يتقرر في قول بعض الباحثين: "المعنى الواسع للوصف... الدلالة على الإسناد، أو النعت، أو وصف الهيئة، وهو الحال"(٢).

وحين ننظر إلى العلاقة الدلالية بين أقسام الكلم، وهذا الموقع للتحقق من كونه عينيًّا حدثيًّا نجد النحاة يقررون أن المشتق العامل أصل النعت، يقول بعضهم عن النعت الذي يسميه الصفة: "وهي في الأمر العام إما أن تكون اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة، وقولهم تميمي وبصرى على تأويل منسوب ومعزوّ"(").

ويرجع كون المشتق العامل الأصل في النعت إلى ما يرجع إليه كون المشتق العامل الأصل في الحال من كون النعت عين المنعوت كما أن الحال عين صاحبها؛ إذ يلزم من كون النعت عين المنعوت أن توجد فيه دلالتان: دلالة عين تكون هي عين المنعوت؛ وذلك للربط بين النعت والمنعوت، ودلالة أخرى يراد إثباتها، وإضافتها إلى عين المنعوت، ويلزم ألا تكون هذه الدلالة حقيقة جنس؛ لئلا تكون تكرارًا لما ثبت في عين المنعوت من حقيقة جنس إن كانت موافقة لها، كأن يقال: "جاء الرجل الرجل"، وَلِئلاً تناقض حقيقة الجنس الثانية في عين المنعوت إن كانت مخالفة لها، كأن يقال: جاء الرجل الأسد، وإذا كان يلزم ألا تكون حقيقة جنس إلا أن تؤول، فإن معنى ذلك أن الدلالة التي تقبل في النعت بلا احتياج إلى تأويل هي الحدث؛ حيث فإن معنى ذلك أن الدلالة التي تقبل في النعت بلا احتياج إلى تأويل هي الحدث؛ حيث لا يحدث من إثباتها إلى عين المنعوت تكرار أو تناقض.

\_

<sup>(</sup>۱) شرف الدين (۱۹۸۹) التوابع بين القاعدة والحكمة، ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد عبدالستار الجواري (١٩٨٤) "نظرة أخرى في قضايا النحو العربي: ضروب الصفة"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٣٥، ج٤، ص٣.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري، المفصل بشرح ابن يعيش، ج٣، ص٤٨.

إذا كان قد ثبت ضرورة كون هذه الدلالة حدثًا لئلا يلزم التأويل، وإذا كان قد ثبت من قبل ضرورة أن يكون مع هذه الدلالة دلالة أخرى هي دلالة عين، فإن معنى ذلك أن يكون النعت مشتقًا عاملاً؛ إذ إن المشتق العامل هو الذي يشتمل على دلالتين: أولاهما دلالة عين يمكن أن تقوم بربط النعت بالمنعوت، والثانية دلالة حدث لن يقوم مع إثباتها لعين المنعوت تكرار أو تناقض. كما يعني ذلك أن ورود غير المشتق العامل نعتًا سيستلزم تأويلها، أو عدها من المجاز.

وإذا كانت الدلالة المقومة لدلالة العين في المنسوب ليست حقيقة جنس، فإن معنى ذلك جواز وروده نعتًا كما يرد المشتق العامل، وذلك بلا تأويل خلافًا لما قرره النحاة؛ وذلك لأن الدلالة الموجودة مع دلالة العين تقويمًا لها لن تكون تكرارًا للدلالة الموجودة في المنعوت، ولن تناقضها، كما يبدو من المثال: "جاء الرجل القرشي"؛ إذ إن "القرشيّة" التي تُقوّمُ دلالة العين المنتمية إليها ليست تكرار لدلالة الرجولة التي تُقوّمُ دلالة العين المنتمية إليها بافظ الرجل، كما أنها لا تناقضها، وإذا كان التأويل في الاسم الجامد الوارد نعتًا يأتي منعًا للتكرار، أو التناقض، فذلك يعني لزومه مع اسم العين - الذي هو من قبيل الاسم الجامد - لا المنسوب المعدود من الجامد - كذلك؛ حيث يلزم تأويل الجملتين: "جاء الرجل الرجل"، و"جاء الرجل القرشي"؛ المنهور تكرار حقيقة الرجولة في الأولى، إن لم تُعْمَلُ على غير ظاهرها، ولظهور المناقض بين حقيقتي الرجولة، والأسدية في الثانية، إن لم تُؤخذ على سبيل المجاز.

ومن نماذج ورود المشتق العامل، والمنسوب نعتًا في القرآن الكريم ما يأتي: اسم الفاعل "بارد" في قوله في ﴿ أَرْكُنُ بِرِجَلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴾ (١)، و"ثاقب" في قوله في ﴿ فَلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقٍ ﴾ (٢)، و"دافق" في قوله في ﴿ فَلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقٍ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة ص (٤٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق (٦).

صيغة المبالغة "تَجَّاج" في قوله ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ الْمُعَصِرَتِمَاءَ ثَجَّاجًا ﴾ (١)، و"خناس" في قوله عَلَى ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴾ (٢)، و"نصطاخ" في قول هو عَلَى ﴿ فِيهِ مَاعَيْنَانِ ضَاّخَتَانِ ﴾ (٢).

الصفة المستبهة: "بَخْسس" في قوله عَلَى ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَسِ دَرَهِم مَعَدُودَةِ ﴾ (٧)، و"حَسَن" في قوله عَلَى و"خبيثةٍ ﴾ (٨)، و"حَسَن" في قوله عَلى ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) سورة النبأ (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الناس (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن (٦٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الفيل (٥).

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة (٤).

<sup>(</sup>٦) سورة المطففين (٢٥).

<sup>(</sup>۷) سورة يوسف (۲۰).

<sup>(</sup>۸) سورة ابراهيم (۲٦).

<sup>(</sup>۹) آل عمران (۳۷).

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف (١٣٧).

<sup>(</sup>١١) سورة السجدة (٢١).

<sup>(</sup>۱۲) سورة مريم (۱٦).

<sup>(</sup>۱۳) سورة يوسف (۲).

و"عاصف" في قوله على ﴿ جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ ﴾ ((). قال بعض المعربين في الآية: "﴿ عَاصِفُ ﴾ صفة للريح، على معنى النسب، أي ذات عصف؛ إذ لو كانت جارية على الفعل لكانت بالتاء، كقوله ـ تعالى ﴿ وَلِسُلِيَمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ (().

أنه الجنس المعنوي: ورد النعت بالمصدر كثيرًا. وللنحاة توجيه للنعت بالمصدر مع أنه كثير، ذلك أنهم لا يجعلون النعت بالمصدر أصلاً، بل يعدونه عدولاً عن الأصل لوجه من الوجوه، قال بعضهم: "ونعتوا بمصدر كثيرًا، وكان حقه أن لا ينعت به لجموده، ولكنهم فعلوا ذلك قصدًا للمبالغة أو توسعًا بحذف مضاف، فالتزموا الإفراد، والتذكير تَنْبيهًا على ذلك، فقالوا: "رجل عدل ورضا وزور" وكذا في الجمع، أي هو نفس العدل، أو ذو عدل، وهو عند الكوفيين على التأويل بالمشتق، أى عادل، ومرضى، وزائر".".

ونشير إلى أن القضايا التي يثيرها النعت بالمصدر هي تلك التي يثيرها ورود المصدر حالاً؛ إذ النعت الذي يرد لإضافة معنى من المعاني إلى عين منعوته لا يكفيه أن يكون فيه هذا المعنى المراد إثباته، وهو المتمثل في الحدث، بل يلزمه أن يدل على عين بالإضافة إلى الحدث لتربطه بمنعوته؛ حيث يتم الترابط بين النعت والمنعوت من خلال كون النعت عين المنعوت، أي من جهة ورود دلالة العين فيهما واحدة، فإذا قيل: "جاء رجل عادل" كان ترابط النعت "عادل" والمنعوت "رجل" يرجع إلى كونهما عينًا واحدة لزوم تطابقهما نوعًا وعددًا، ويعني ذلك أن افتقاد دلالة العين هذه في النعت يؤدي إلى افتقاد الترابط بين النعت ومنعوته.

وقد ظهر أن ورود المصدر حالاً كان يقتضي توجيهًا بعد غياب دلالة العين الملابسة للحدث المراد إثباته حالةً لصاحب الحال حين صدور الفعل العامل في الحال.

ونرى أن توجيهات النحويين وتأويلاتهم للمصدر الواقع نعتًا كانت بغرض إثبات دلالة العين في المصدر الواقع نعتًا، وقد اختلفوا في طرق إثباتها، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى، وتَتَمَثَّلُ فيما يأتى:

<sup>(</sup>١) سورة يونس (٢٢).

<sup>(</sup>٢) أبو حيان (١٩٨٣) النهر بهاش البحر المحيط، ج٥، ص١٣٧، والآية التي استشهد بها هي الآية سورة الأنبياء (٨١).

<sup>(</sup>٣) الأشموني، شرحه على الألفية، ج٢، ص٣٩٧.

1. جعل دلالة المصدر الواقع نعتًا، وهي الحدث، عين المنعوت على سبيل المجاز لإفادة المبالغة، أي إن المراد إثباته إذا قيل: "جاء رجل عدل" هو جعل عين الرجل عين العدل ذاته، وليس العين الملابسة للعدل التي تثبت إذا قيل: "جاء رجل عادل"، ويؤكد هذا التوجيه ما أثبتناه في تحقيق لدلالة اسم الجنس المعنوي المصدر من كون المصدر يقع على الحدث بوصفه عَيْنًا؛ إذ لو لم يكن الحدث عينًا في المصدر لما جاز أن يجعل عين منعوته حين يستخدم نعتًا، ويرجع لزوم التذكير، والإفراد في المصدر الواقع نعتًا إلى أن عين المصدر، وهي الحدث، ليست عين منعوتة حقيقة، بل تَجَوُّزًا للمبالغة. ولو كانت العينان شيئًا واحدًا في الحقيقة لكان حقهما التطابق نوعًا وعددا؛ إذ لا يصح تَصورُ حالتين متناقضتين في شيء واحد، كأن يتصور فيه التذكير، والتأنيث معًا، أو يُتَصورُ فيه الإفراد مع التثنية، أو الجمع.

٢. تقدير عين محذوفة تفيدها كلمة "ذو" التي قال بعض النحاة بورودها مضافة إلى
 المصدر الواقع نعتًا مع حذفها تَوَسُعًا.

ولا يخفى كون هذه العين ترتبط بعين الحدث على جهة الملابسة، وذلك كما ترتبط عين المشتق العامل بعين الحدث كأن يقال: "عادل"؛ إذ تشير هذه اللفظة إلى العين التي تلابس الحدث، وتُعَدُّ العَيْنُ التي يفيدها لفظ "ذو" المُقَدَّرُ هي عَيْنَ المنعوت نفسها، أي يتحقق بلفظ "ذو" الترابط بين النعت والمنعوت باتفاقهما في دلالة العَيْنِ. كما تُمَثِّلُ دلالة الحدث المستفادة من المصدر المَعْنَى المُرَادُ إِثْبَاتُهُ لِلْمَنْعُوتِ، أي إنه بتقدير "ذو" يتحقق في النعت بالمصدر شرطاه الدلاليان المتمثلان في ضرورة وجود دلالة عبن تربط النعت بمنعوته، ودلالة حدث يراد إثباتها للمنعوت.

٣. استفادة دلالة العين الملابسة للحدث فيه من خلال تأويله بالمشتق كما ذهب الكوفيون، فهو عند الكوفيين على التأويل بالمشتق، أي عادل ومرضي وزائر (().

وفَسَر بعض الباحثين قابلية تأويل المصدر باسم الفاعل، وباسم المفعول عند تفسيره، ورود المصدر نعتًا، قال: "إن جوهر معنى الوصف، أو مادته الأولى ـ كما نقول في هذا العصر ـ موجود في المصدر، وهو الذي يصلح أن يخلع على أسماء الذوات كما يخلع الثوب على لابسه، فيحدد معالم جسمه، ويوضح جوانب

-

<sup>(</sup>١) الأشموني، شرحه على الألفية، ج٢، ص٣٩٧.

صورته، وهو في هذه الحالة ثوب فضفاض، قابل لكل ما يصلح للتوليد منه والحمل عليه"(١).

ولا نناقش أمر ما يؤول به المصدر الواقع نعتًا من المشتق العامل؛ محاولةً لإضافة عين إلى المصدر الواقع نعتًا تكون هي عين المنعوت بعد أن لم نر الحدث عين المنعوت، وبعد أن لم تقدر العين بلفظ "ذو".

ويعني ما سبق أن النحاة في توجيههم، وتقديرهم، وتأويلهم كانوا ينظرون إلى المعنى، ويعتدون به، ويريدون ألا يكون ثمة إشكال دلالي.

ونرى أنه مع كثرة أمثلة المصادر الواردة نعتًا لا يُعَدُّ الوصف بالمصدر أصلاً كما ذهبت إليه بعض الدراسات اعتمادًا على أن المصدر أصل ما يوصف به من المشتقات العاملة، قالت: "إن جوهر معنى الوصف أو مادته الأولى - كما نقول في هذا العصر - موجود في المصدر"؛ فإن معنى الحدث بسيط غير مركب مع معنى الزمن المعين، أو معنى الذات، هو معنى المصدر... وهو في هذه الحالة ثوب فضفاض، قابل لكل ما يصلح للتوليد منه، والحمل عليه. إذن الوصف بالمصدر ليس على خلاف الأصل، لأن المصدر هو الأصل.

وترجع رؤيتنا "عدم أصالة النعت بالمصدر" إلى أن أصل النعت أن يكون لما يدل على عين تكون هي عين المنعوت، ومع حدث يكون المراد منه إثباته للمنعوت، أي إن أصل النعت للمشتق العامل، وليس من التناقض أن يكون المشتق العامل أصلاً لأبواب الخبر والنعت والحال، وأن يكون هذا المشتق العامل نفسه فرعًا على غيره، وهو المصدر لاشتقاقه منه، بل إنه ليس من الحكمة في شيء أن تُجعّل أصول أقسام الكلم الصالحة لباب نحوي أصلاً لهذا الباب النحوي.

وفيما يأتي مناقشة لورود أصناف المصدر نعتًا، مع التمثيل بنماذج من القرآن الكريم لما يرد منها:

المصدر: لم ترد كل المصادر نعتًا، بل اقتصر الأمر على مصادر الثلاثي دون الرباعي وما فوقه، قال بعض الباحثين: "ولعل أكثر ما يرد للوصف هو المصدر الثلاثي بناء من ثلاثة أحرف، لأنه أبسط صور الألفاظ وأيسرها نطقًا وأطوعها لاستيعاب ما يقبله المصدر، أو ما يدل عليه بالقوة، كما يقول أهل المنطق، ولأنه -

<sup>(</sup>۱) أحمد عبدالستار الجواري (۱۹۸۶) تُظرة أخرى في قضايا النحو: الوصف بالمصدر"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٥٦، ج٤، ص ص٦ – ٧.

وليس غيره كالرباعي والخماسي والسداسي - هو الذي يشتق منه ما يدعى بالوصف، ولا سيما الصفة المشبهة واسم التفضيل، أما مصادر الأفعال غير الثلاثية فلم يرد الوصف بها في المأثور من الكلام. ويمكن أن تكون علة ذلك أن مصادر تلك الأفعال إنما تصاغ من الفعل قياسًا... فهي من هذه الجهة ليست مِمًّا يصدر عنه الفعل أو غيره من المشتقات"(۱).

ونرى أن امتناع المصادر غير الثلاثية يرجع إلى أن الجائز من النعت بالمصدر هو النعت بأصل الحدث، وليس النعت بالحدث، والمعنى الزائد عليه المكتسب من حروف الزيادة؛ حيث تنعت العين بالكرم ذاته، فيقال: "جاء رجل كرم"، ولا تنعت بإيقاع الكرم، فلا يقال: "\* جاء رجل إكرام". أي يراد إثبات المعنى الأصلي المنوط بالحروف الأصلية، وهو حدث الكرم، ولا يراد إثبات المعنى الزائد الذي تفيده حروف الزيادة، وهو التعدية في المثال.

وقد وردت مصادر ثلاثية نعتًا في القرآن الكريم، وذلك نحو "حق" في قوله في ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ وَاللَّهُ وَالْقَصَصُ ٱلْحَقُ ﴾ (٢)، و"قسسط" في قولسه على ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- المصدر الميمي: نَبَّهُ النحاة إلى انتفاء ورود المصدر الميمي نعتًا، قال بعضهم عنه: "فإنه لا ينعت به باطراد، ولا بغيره (٥)، وليس لانتفاء ورود المصدر الميمي نعتًا دون المصدر وجه دلالي؛ فليس بينهما فرق في الدلالة أو اختلاف؛ إذ هما متساويان دلالة، وكل ما بين المصدر الميمي، والمصدر من فرق يَتَمَثَّلُ في أن الميمي قياسي، والمصدر سماعي في الثلاثي.

وقد فُسَّرَ بعض الباحثين امتناع المصدر الميمي من وروده نعتًا، فقال: "وعلة ذلك فيما يبدو أنه حينئذ يمعن من الاسمية قربًا، ويبعد عن وظيفته الأصلية في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، مج٣٥، ج٤، ص٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٦٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (٤٧).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف (١٨).

<sup>(</sup>٥) الأشموني، شرحه على الألفية، ج٢، ص٣٩٧.

الكلام، وهي الدلالة على معنى الحدث مجردًا قابلاً لأن يقترن به ما يصح أن يقترن من لوازمه كالزمان، أو ذات الفاعل، أو ذات المفعول "(١).

اسم المصدر: أشارت بعض الدراسات إلى وروده، كالمصدر، نعتًا، قالت: "واسم المصدر يشبه المصدر؛ فقد تقول: "أكره أن أرى رجلاً فطرًا في نهار رمضان" "(٢).

ونرى أن ورود اسم المصدر الذي لا يكون إلا من غير الثلاثي بسقوط بعض حروفه الزائدة التي يناط بها المعنى الزائد يؤكد أن المصدر غير الثلاثي لا يرد لوجود المعنى الزائد؛ لأنه لَمَّا جاء اسم المصدر الدالُّ على الحدث لا المعنى الزائد على ما ذكرنا عند تحقيق الجانب الدلالي لاسم المصدر - جاز له موقع النعت، كما يجوز للمصدر الثلاثي الذي يخلو من المعنى الزائد بخلوه من حروف الزيادة.

وقد ورد اسم المصدر نعتًا في القرآن الكريم، ومن ذلك اسم المصدر "سلام" في قوله قل ﴿ لَا يَسَمَعُونَ فِهَا لَغُوا وَلَا تَأْتِما ﴿ اللَّهِ عَلَا سَلَمَا سَلَمَا ﴾ (٢). وقد قال بعضهم في وجوه إعراب اسم المصدر: "والثالث أن يكون وصفًا له "قيل" "٤٠٠. ومنه اسم المصدر "سواء" في قوله في ﴿ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنَبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَلَمْ بِيَنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ (٥) و"متاع" في اسواء" في قوله في ﴿ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنَبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَلَمْ بِيَنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ (٥) و"متاع" في قوله في ﴿ وَصِيّةً لِأَزْوَجِهِم مّتنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرً إِخْرَاجٍ ﴾ (٢). قال بعض المعربين: "ويجوز أن يكون بدلاً من الوصية على قراءة من نصبها، أو صفة لوصيته "(٧).

م. اسم العين للفرد وللجماعة (اسم الجمع): إذا نظرنا في ورود اسمي العين والجمع نعتًا وجدنا أن ورودهما نعتًا على غير الأصل، بدليل قلة ما يرد من اسم العين نعتًا بلا تأويل أو قول بالمجازية، وذلك على ما يتضح في تفصيل هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) الجواري (۱۹۸٤) "نظرة أخرى في قضايا النحو: الوصف بالمصدر"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج٣٥، ج١، ص.ص ٤١. ٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرف الدين (١٩٨٩) التوابع بين القاعدة والحكمة ، ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة (٢٥. ٢٦).

<sup>(</sup>٤) الأنباري (١٩٨٠) البيان في غريب إعراب القرآن، ج٢، ص٤١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (٦٤).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) العكبرى (١٩٧٦) التبيان، القسم الأول، ص١٩٢.

ويرجع عدم أصالة ورود اسم العين نعتًا إلى أن جعل النعت باسم العين أصلاً يؤدي إلى التناقض في معظم الاستعمالات؛ فالمعنى الذي تراد إضافته سيكون دلالة الجنس التي يغلب أن تكون مناقضة لدلالة الجنس في اسم العين المنعوت. ونقرر لبيان عدم أصالة النعت باسم العين، أي لتوضيح كون اسم العين يرد نعتًا بأحد شروط خاصة تنفي قيام التناقض، أن نعت اسم العين لا يخلو من أمرين: أحدهما أن تكون الحقيقة الثابتة في اسم العين الأول، وذلك إذا قيل ـ مثلاً: "مررت برجل برجل"، وهو غير مقبول على ظاهرة لعدم إضافة الثاني للأول معنى جديدًا يثبت به نعتًا لا تأكيدًا له. وهذا الأمر يقبل بشرط أن يكون المعنى على الكمال، وبلوغ الغاية في جنسه، أي كامل في الرجولية "(۱).

أي إن نعت اسم العين باسم العين في هذه الحالة، وعلى هذا الأمر لا يقبل على إطلاقه، بل لا بد من التحرز، ووضع الشروط، وليس ثمة تناقض؛ لكون ما يراد إضافته بالنعت إلى المنعوت هو كمال الرجولة، لا حقيقتها.

الثاني أن تكون الحقيقة الثابتة في اسم العين الثاني مخالفة للحقيقة الثابتة في اسم العين الأول، وذلك كما لو قيل: "مررت برجل أسد". ولا يقبل هذا الأمر مطلقًا، بل يؤول الجوهر... بما يليق به من الأوصاف<sup>(۲)</sup>. وذلك لا يرجع ـ في نظرنا ـ إلى امتناع النعت باسم العين.

كما يقرر النحاة بمنعهم النعت بالجوهر، بل إلى أن الحقيقة الثانية، وهي الأسدية في المثال لا تُعَدُّ إضافة إلى الحقيقة الأولى التي هي الرجولة، كما يقتضي النعت الذي يرد لا إضافة إليها؛ حيث إن الأسدية لا تجتمع مع الرجولة في عين من الأعيان على سبيل الحقيقة، بل يرد ما يلزم الأسدية، وهو معنى الشجاعة، للعين التي تنتمي إلى حقيقة الرجولة فحسب؛ ولذلك قرر النحاة أن يكون اسم العين المستخدم نعتًا لاسم العين مشهورًا بمعنى من المعاني يكون إثباته للمنعوت هو غرض النعت باسم العين. ومعنى هذا أن نعت اسم العين باسم العين في هذه الحالة الثانية لا يقبل مطلقًا، بل يلزم أن يقال: إن الغرض من النعت به هو إثبات المعنى الملازم له

<sup>(</sup>۱) شرف الدين (۱۹۸۹) التوابع بين القاعدة والحكمة ، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) **الرضي** (١٩٧٨) شرح الكافية ، ج٢ ، ص٢٩٦.

للمنعوت، وليس الغرض إثبات الحقيقة الثابتة للعين الواردة في المنعوت لثبوت حقيقة أخرى لهذه العين تناقض الحقيقة الثابتة للعين الواردة في النعت. إن القول بأن المراد إضافته بالنعت إلى المنعوت من الدلالات هو المعنى الملازم، وليس دلالة الجنس، تخلص من التناقض بين دلالتي الجنس في المنعوت والنعت.

ونرى أنه يمكن إثبات الحقيقة الثابتة لاسم العين الوارد نعتًا للعين الواردة في السم العين المنعوت دون صرف عن الظاهر، أو تأويل، ومع ثبوت حقيقة هذه العين الخاصة بها لها إذا لم يكن بين الحقيقتين تناقض، وذلك وارد في المثال: "هذا خاتم حديد"؛ فلا يخفى أن المراد إثباته بالنعت هو إضافة حقيقة الحديد إلى عين اسم العين المنعوت الثابت لها حقيقة الخاتم، ولا نرى حاجة بهذا المثال، ونحوه إلى تأويل، أو توجيه خاص؛ لعدم قيام تناقض يمثل إشكالاً دلاليًّا في هذا الأمر يقتضي أن يذهب إلى أن المعنى معمول من حديد كما ذهب الرضي إليه (۱). ونرى قِلَّة مِثْلِ هذا النموذج؛ مِمَّا يحول دون عَدِّهِ أَصِيلاً، ويمكن أن نقرر نيابة دلالة الجنس عن دلالة الحدث في موقع النعت؛ فهي التي تَثْبُتُ أَصَالَةً، بدليل عدم حاجتها إلى صرف عن الظاهر، أو تأويل.

ونرى أن اللغة لو أجازت المثال: "\* مررت بشخص رجل"، ولم ترفضه لكون المنعوت ـ وهو شخص ـ لغوًا لأداء النعت الذي هو رجل للدلالة الواردة فيه، وهي حقيقة الشخصية، نرى أنه لو كان هذا المثال جائزًا في اللغة لما كان في نعت اسم العين شخص باسم العين رجل تناقض؛ إذ الحقيقة الثانية وهي الرجولة إضافةً إلى الحقيقة الأولى، وهي الشخصية، لا نَقْضًا لها؛ إذ يجوز أن تنتمي العين المنتمية إلى الشخصية إلى حقيقة الرجولة، كما يجوز لها أن تنتمي إلى النسائية؛ مِمًّا يَنْفِي ورود تناقض بينهما، يمنع نعت اسم العين باسم عين على إرادة إثبات حقيقة اسم العين الثانية لاسم العين الأول الذي ثبتت له حقيقة متناقضة لهذه الحقيقة المراد إثباتها. ولا يخفى أن هذا التناقض كان وراء اشتراط إرادة معنى ثابت لاسم العين الثاني الوارد

<sup>(</sup>١) السابق، الموضع نفسه.

نعتًا إلى اسم العين الأول الوارد منعوتا؛ ففي العدول عن قصد إثبات الحقيقة الثابتة في اسم العين الثاني الوارد نعتًا لاسم العين الأول الوارد منعوتًا عدول عن التناقض.

ويؤكد ـ في نظرنا ـ كُون التناقض القائم بين الحقيقتين الثابتتين في السمي العين الواردين في تركيب النعت هُو السبّبَ في التحرز عند النعت باسم العين جَواز نعت اسم الإشارة باسم العين؛ فذلك جائز لعدم دلالة اسم الإشارة على حقيقة يمكن أن تكون الحقيقة الثابتة في اسم العين الوارد نعتًا لاسم الإشارة تكرارًا لها يجعل اسم العين توكيدًا، أو نَقْضًا لها يمنع اسم العين من الوقوع نَعْتًا لاسم الإشارة. ينفي جواز نعت اسم الإشارة باسم العين رجوع امتناع نعت اسم العين باسم العين إلى عدم صلاحية اسم العين للنعت مطلقًا، بل إلى إشكال التكرار للمعنى المراد إثباته بالنعت، أو التناقض الذي يقوم بين المعنى الثابت في المنعوت أصالة، والآخر الذي يراد إضافته إليه من خلال النعت.

لو كرر لفظ اسم الجمع على إرادة إثبات الكمال ـ كما يكرر لفظ اسم العين، نحو: "رجل" على هذه الإرادة في: "مررت برجل رجل" ـ لكان نعتًا بهذا الشرط، وهو إرادة إثبات كمال الحقيقة التي ينتمي إليها اسم الجمع، كأن يقال: "مررت بقوم قوم"، أو أن يقال: "مررت بجيش جيش" دون أن تُعَدَّ لفظة "قوم" لغوًا لكانت لفظة اسم الجمع جيش نعتًا؛ لعدم تناقض حقيقتي القوم، والجيش.

ولا يرد اسم الجنس العيني نعتًا على سبيل الحقيقة كذلك لعدم وجود دلالة الحدث فيه؛ إذ هو عين متمثلة في الحقيقة التي تكون في الأفراد التي تنتمي إليها.

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢١).

ويمكن التمثيل لجواز النعت باسم الجنس العيني على غير الأصل بأن يقال: هذا تمر تمر"، وغرض النعت فيه إثبات المعنى الذي هو حقيقة التمر على الكمال، وإفادة بلوغ الغاية. ويظهر كون غرض النعت فيه إثبات المعنى، الذي هو حقيقة على الكمال، وإفادة بلوغ الغاية، من عدم قبول التركيب على ظاهره؛ إذ الظاهر يجعل لفظة تمر الثانية لغوًا، وذلك لعدم إضافتها دلالة جديدة إلى اللفظة الأولى، حيث إنهما على معنى واحد؛ إذ هما يشيران إلى العين المنتمية إلى جنس التمر.

العلم: خلت الأقسام التي ترد نعتًا عند النحاة من العلم، مثلما خلت من اسم العين؛ فليس مُشْنَقًا عَامِلاً تَتَحَقَّقُ فِيهِ دلالتان، أولاهما عين لربط النعت بالمنعوت لِتَوَحُّدِها في النعت والمنعوت. والثانية حَدَثُ تراد إضافته بالنعت إلى المنعوت.

وقد جمع بعض النحاة بين امتناع العلم من أن يكون نعتًا، وامتناع اسم العين من ذلك، وذلك كما فعل ابن مالك الذي قال عن الأسماء: ومنها ما ينعت ولا ينعت به كالعلم، ونحوه من أسماء الأجناس، كالرجل<sup>(۱)</sup>، وكما فعل السيوطي الذي قال في ذلك: "وقسم ينعت ولا ينعت به وهو العلم، وما كان من الأسماء ليس بمشتق، ولا في حكمه، نحو: ثوب وحائط، وما أشبه ذلك"<sup>(۲)</sup>.

وقد ناقش بعض النحاة امتناع العلم من الورود نعتًا مستقلاً عن امتناع اسم العين عن ذلك، قال سيبويه في ذلك: "واعلم أن العلَمَ الخَاصَّ من الأسماء لا يكون صفة؛ لأنه ليس بحلية، ولا قرابة ولا مبهم"(٢). وقد فعل المبرد ذلك، قال: "وأما الأسماء التي هي أعلام، نحو: زيد، وعمرو فلا ينعت بها؛ لأنها ليست بتحلية، ولا نسب، ولا يكون النعت إلا بواحد منهما، أو بما كان في معناه"(٤).

ونرى دلالة امتناع العلم، واسم العين على كونهما قسمًا واحدًا، ومؤشرًا على اتفاقهما دلالة، وإن كانا شكلين لغويين مختلفين. كما يرى رجوعهما إلى أمر واحد، كما ظهر من جمع بعض النحاة لامتناعهما من النعت معًا، ويتَمَثّلُ هذا الأمر في غياب الدلالة التي يمكن أن تكون إضافتها إلى المنعوت غرض النعت.

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل (۱۹۸۲) المساعد على تسهيل الفوائد، ج٢، ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج٢، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) سيبويه (١٩٧٩) *الكتاب*، ج٢، ص١٢.

<sup>(</sup>٤) **المبرد**(١٣٨٦هـ) *المقتضب*، ج٤، ص٢٨٤.

ونرى أنه إذا كان قد امتنع أن يكون ورود اسم العين نعتًا على جهة الأصالة، وإذا كان كل ما يرد من اسم العين يلزم له التأويل، وأخذه على غير ظاهره، فإن العلم ـ كذلك ـ إذا ورد نعتًا، فلن يكون على جهة الأصالة، وسيلزم تأويله، وأخذه على غير ظاهره حتى يكون في النعت به فائدة؛ إذ لا فائدة في النعت بما لا يدل على شيء يمثل إضافة لدلالة المنعوت. ونرى ـ أيضا ـ أنه يمكن تَصوّرُ وُرُودِ النعت بالعلم بشرط التأويل ليتحقق ورود النعت بالعلم بشرط التأويل ليتحقق ثبوت ما يحتاجه النعت من إيراده دلالة إضافية إلى دلالة المنعوت فيما يأتى:

ما يدل على معنى من الأعلام: وهي الأعلام التي تشتهر بمعان تصير علمًا عليها، كما أنها علم على أشخاصها، وذلك نحو العلّم "حاتم" الذي يُعَدُّ علمًا على الكرم، ونحو العلّم "أَحْنَف" الذي يُعَدُّ علمًا على الحلم.

ويمكن النعت بهما إثباتًا للمعاني التي تصاحبهما؛ إذ يمكن أن يقال: "مررت برجل حاتم"، ويمكن أن يقال: "مررت برجل أحنف"، ولا تخفى ضرورة تأويل العلم في هذين المثالين؛ إذ لو كان باقيين على العلمية لما جاز نعت النكرة بهما، كما أن المعنى ليس على البدلية.

صفوة القول عدم صلاحية العلم لأن ينعت اسم العين، وغيره لعدم حَمْلِهِ معنى زائدًا على العين التي يشير إليها، ويقع عليها؛ إذ هو لمطلق العين المستخدم لها. وإذا كان النعت يحتاج أن يحمل معنى إضافيًّا يُثبَتُ للعين الواردة في المنعوت، فإنه لن يجده في العلم الذي لا يحمل من دلالة سوى العين التي يقع بها خاصًّا بها، أي إن امتناع العلم من أن يكون نعتًا يرجع إلى عدم وجود معنى إضافي مع العين التي يشير إليها يمكن أن يكون إثباته لعين المنعوت هو المراد. ولو قيل: "مررت برجل محمد" لكان توجيه "محمد" على البدلية لكونها لا تقوم إلا بتحديد العين التي حدث المرور بها، فهي استبدال العين التي تشير إليها لفظة الرجل، وليس في لفظة "محمد" معنى جديد يزيد على العين حتى يكون المراد هو إثباته للعين التي تشير إليها لفظة رجل.

وتُمثّلُ علاقة النعت بالعلم، واسم العين ـ بصورة عامة ـ دليلاً على اتفاقهما دلالة، وإن كانا شكلين لغويين مختلفَيْنِ لقسم واحد من المدلولات، حيث إن امتناعهما من موقع النعت لم يفسر إلا في ضوء وقوع دلالتهما على العين، وعدم

اشتمالها على المعنى الذي يمكن أن يكون إثباته للمنعوت هو المراد من النعت، أو بتعبير آخر خلوهما من الحلية، أي إن اعتماد امتناعهما من موقع النعت على الدلالة المتفقة فيها دليل على كونها قسمًا واحدًا على الرغم من اختلافهما شكلًا.

#### ه. الضمير

- ضمير الشخص: نَصَّ النحاة على امتناع ضمير الشخص من الورود نعتًا، قال بعضهم عن أصناف الكلم بحسب علاقتها بالنعت: "ومنها ما لا ينعت، ولا ينعت به، كالضمير مطلقًا، أى لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب"(١).

ويرجع هذا الأمر إلى عدم وجود دلالة حدث بالإضافة إلى دلالة العين في ضمير الشخص؛ إذ إنها إن جاءت في ضمير الشخص كانت دلالة العين. ولا يخفى احتياج النعت إلى دلالة عين تربطه بالمنعوت، وإلى دلالة أخرى هي دلالة حدث يكون إثباتها للمنعوت هو غرض النعت. وهو أمر غير موجود مع ضمير الشخص.

- ضمير الإشارة: ورد نعتا بالتأويل، لا على جهة الأصالة؛ لكونه يقع على الأعيان التي لا تضاف إليها دلالة الأحداث؛ إذ لو جاءت دلالة حدث في اسم الإشارة لكانت هي دلالة العين فيه، وذلك حين يستخدم اسم الإشارة للإشارة به إلى أحداث معينة.

وقد ورد اسم الإشارة نَعْتًا بعد تأويله لاكتسابه حدث الإشارة بالتأويل، وهو يُعَدُّ إضافة له يمكن أن يكون إثباتها للمنعوت غرض النعت بضمير الإشارة، تقول بعض الدراسات عن فائدة التأويل في اسم الإشارة، ودلالة هذا التأويل: "وتأويل اسم الإشارة بمشتق ينبئ عن أن فيه طاقة فعلية تجعله يقع موقع المشتق"(٢).

قد ورد النعت باسم الإشارة في القرآن الكريم كثيرًا. ومن ذلك "هذا" في قوله في ﴿ فَلَا يَقَ رَبُواْ قَول هِ فَلَا يَقَ رَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَكذاً ﴾ (١) ، وقول ه في ﴿ فَلَا يَقَ رَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَكذاً ﴾ (٤) ، وقول ه في ﴿ اَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج٢، ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرف الدين (١٩٨٩) التوابع بين القاعدة والحكمة ، ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف (٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة (٢٨).

وَجُدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ ('')، وقولــه الله ﷺ ﴿ ٱذَهَبِ بِكِتَنِي هَكَذَا فَأَلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ (''). ووورود "هذا نعتًا" في القرآن الكريم غير قليل.

ومن ورود اسم الإشارة نعتًا في القرآن الكريم "هذه" في قوله عَلَى ﴿ فَ اَبْعَثُواْ الْحَرَانُ الكريم "هذه" في قوله عَلَى ﴿ فَ اَبْعَثُواْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا لَا مِن وَرِقِكُمُ هَا لَهُ مَا لَهُ الْمُدِينَةِ ﴾ (1) ، و"هـؤلاء" في قوله عَلَى ﴿ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَتُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّالِمُ الللللَّا اللّهُمُ اللّهُمُ اللللّهُمُ الللللّهُ اللّهُم

أما الاسم الموصول فهو صنف الضمير الذي يتميز بوروده نعتًا على جهة الأصالة، ذلك أنه لا يرد نعتًا بالتأويل كما يحدث لاسم الإشارة.

ويرجع تميز الاسم الموصول عن قسمي الضمير الآخرين إلى تميزه بوجود دلالة حدث فيه تستفاد من صلته، وهو يصلح لنعت المعارف فحسب لملازمته التعريف الذي يمنع نعت النكرات به كما منع إيراده حالاً مع وجود الدلالتين المطلوبتين للحال اللتين هما دلالتا العين، والحدث.

وقد ورد النعت بالاسم الموصول المختص في القرآن الكريم كثيرًا، ومن ذلك ما يأتي "الذي خلقكم وَالَّذِينَ مِن ذلك ما يأتي "الذي خلقكم وَالَّذِينَ مِن قَبْلُكُم لَعَلَكُم تَتَقُونَ ﴾ (٥)، و"الدي واثقكم به" في قوله الله هو أذ كُرُوا نِعْمَهُ الله عَلَيْمُ وَاذَ كُرُوا نِعْمَهُ الله عَلَيْمُ وَمِيثَنَقَهُ اللّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ﴿ وَاللّذِي خلق السماوات والأرض في قوله الله عَلَيْمُ وَمِيثَنَقَهُ اللّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ﴾ (١)، و"الدي خلق السماوات والأرض في قوله الله الله المُنتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّهُمُ اللّهُ وَالنّورُ ﴾ (٧).

ويعني ما سبق أن النعت من المواقع العينية الحدثية؛ حيث تلزمه دلالتا العين والحدث، وإذا وردت دلالة الجنس بدلاً من دلالة الحدث كان ذلك على سبيل النيابة، وذلك بدليل انصراف دلالة الجنس عن ظاهرها في جزء مِمَّا ترد فيه؛ حيث يكون المراد إثبات كمال حقيقة الجنس لا أصلها، فضلاً عن تأويل جزء مِمَّا ترد

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (۹۳).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل (٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف (١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان (١٧).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢١).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٧).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام (١).

فيه، حيث يكون المراد إثبات كمال حقيقة الجنس لا أصلها، فضلاً عن تأويل جزء مِمًّا ترد فيه، وعَدِّهِ من قبيل المجاز.

#### الخـاتمة

حرصنا في هذا العمل على أمر أساسي - بعد التعريف بالتحليل التوزيعي الذي انتهت إليه البنيوية الأمريكية بصفة خاصة، وهو إنجاز التحليل التوزيعي الأساسي للعربية اقتناعا منا بأن التحليل التوزيعي ضروري لكل لغة؛ إذ يوقفنا بشكل دقيق على العلاقات اللغوية التي تقوم بين مختلف عناصر اللغة، وحرصا على أن يكون للعربية درس توزيعي أساسي، يمكن أن يساعدنا على تحليلها وفق مناهج التحليل الأكثر تقدما؛ فالحقيقة أن الدرس التوزيعي لم يتم تجاوزه إلا بعد أن تم إنجازه، وما كان للغة أن يتم الانصراف عن دراستها التوزيعية إلا بعد استيفاء التوزيع الأساسي لها.

وقد اشتمل هذا العمل على جملةٍ واسعةٍ من التفصيلات التي تم إنجازها من خلال إعداد التحليل التوزيعي الذي طمح إليه.

ولعل هذا العمل أن يكون قد مَثَّلَ خطوةً مهمةً وضروريةَ في سَعْيِ الدرس اللغوي الحديث نحو ضبط البناء الدلالي للغة، وذلك بما قدمه مما يأتي:

- استعراض صياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) ودلالتها، وقام ببيان جهتَي الصياغة الرئيسية لهذه الوحدات، وهما مادتها اللغوية، وقالبها الصرفي.
- عُرْض أسس هاتين الجهتين، وعمل على تحديد مستويات الدلالة، وأصنافها، وأدواتها.
- ٣. رَصْد علاقة القيم الصرفية من نوع وعدد... إلخ بكُلِّ مِنْ صياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، ودلالتها.
- خ. تصنيف المواقع النحوية تبعا لما تستلزمه من جوانب صيغية، ودلالية فيما يرد فيها من وحدات أساسية (أقسام الكلم).

وقد انْطَلَقْنَا مِمَّا كنا نضعه من افتراضات، وحَرَصْنَا على ما تَرَسَّمْنَاهُ من أهدافٍ على ما تفيده جوانب هذا الجهد، وتستعرضه أهم نتائجه.

وقد درسنا في الباب الأول "دراسات تمهيدية" التحليل التوزيعي في الدرس الغربي، والوحدات الأساسية (أقسام الكلم) للعربية، ومحاولات إعادة تقسيمها.

وقد استنطقننا المحاولات التي لم تَنُصّ على أُسُسٍ لها ليتمكن من الربط بين تقسيم المحاولات، وأسسها، وتَبَيَّنَ لنا عدم ارتباط تقسيم المحاولات بأسسها، وعدم اتفاق المحاولات التي اتفقت في بعض الأسس في طبيعة هذه الأسس.

وقد استعرضنا جهود العلوم العربية في الدرس الدلالي ببيان حاجة كل علم منها إلى الدرس الدلالي، وحدود الدراسة، والجهد المبذول، وأصالته، كما حَقَّقْنا مسألة التأثير والتأثر في هذه الجهود العربية، ولَخَصنا القواعد النظرية المقررة في الدرس الدلالي العربي، ووقفنا على ما يمكن أن يُفِيدَهُ لِلدرسِ الدلالي، وبَيَّنًا ما تحتاجه.

وقد جاء الباب الثاني "الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بين الصياغة، والدلالة "لبيان طبيعة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) الصيغية والدلالية.

وقُمْنَا في الفصل الأول من هذا الباب - والذي بعنوان "ضبط الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وتحديدها"؛ لتغطية الجوانب غير المستقرة في الصورة العامة لأقسام الكلم الرئيسية والفرعية، وعَرَضْنَا فيه للمصطلحات التي تَمَسُّ التَّصَوُّرُ العَامَّ لأَقْسَام الكلِم من حيث الصياغة، والدلالة، والوظيفة لدينا.

وعالجُنْا \_ فيما عرضْ نَاهُ من مصطلحاتٍ \_ أَمْ رَ التداخل بين بعض المصطلحات، كتداخل مصطلحي اسمي العين واسم الجنس، ومصطلحي اسم الجمع، واسم الجنس، وعرَضْنا لمختلف المصطلحات المحدثة، كمصطلحات علم الجنس الجوهري، وعلَم الجنس العرضي. واقترحْنَا مصطلحين جديدين، أولهما لما عُرِفَ بالمصدر الصناعي، وثانيهما للحرف، وقد دعوْنًا الأول اسم الجنس الصناعي، والثاني شبه الكلمة، واللاصقة التركيبية. وينبني اقتراح المصطلحين على رؤيتنا العامة لأقسام الكلم.

وقام في إطار الأقسام الفرعية للوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بدراسة طبيعة الفرق بين مختلف أصناف كل قسم من أقسام الكلم. وقد أفَدْنَا أن الفرق بين اسمي الجنس الجمعي، والإفرادي غير لغوي؛ ولذلك لم نعدهما قسمين فرعيين مختلفين، كما بَيَّنَّا العلاقة بين أصناف العلم، وأصناف مسماه، فتَبَيَّنَ لنا من خلال مراجعة كتب اللغة المختلفة ـ وبخاصة المعاجم اللغوية ـ أن العلم أصناف أربعة،

لا ثلاثة، وهي: علم الجنس العيني، وعلم الجنس المعنوي، وعلم الجنس الوصفي، وعلم الجنس الوصفي، وعلم الجنس الزماني. وقد وَضَعْنًا تعريفًا إجرائيًّا لعلم الجنس، يتمثل في كونه ما كان على معنى الاسم المصحوب بـ"أل" الجنسية.

ومما قُمْنَا به بخصوص الأقسام الفرعية لأقسام الكلم معالجة الاختلاف القائم في أقسام الضمير بين القدامى والمحدثين. وقد حَقَّقْنَا أصنافه بعد مناقشتنا لطبيعته، كما جمعْنَا كل ما ورد له صفة الإبهام في الدرس اللغوي، وحَقَّقْنَا أصناف هذا الإبهام بناءً على تصوره لطبيعة الإبهام، وأفَدْنَا أَنَّهُ يوجد نوعان من الإبهام دَعَوْنَاهُمَا الإبهام الوضعي الأصلي، والإبهام الاستعمالي الطارئ. وقد ناقشْنَا مسألة انضمام أفعال التعجب، والمدح، والذم إلى الخوالف.

وقد جعلْنا الفصل الثاني من هذا الباب لمناقشة صياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بين المادة اللغوية والقالب الصريخ، وبَيَّنا اتفاق الأسماء المعربة على اختلاف أصنافها في طبيعة المادة اللغوية الكمية؛ إذ لا يخرج اسم الجمع، ولا اسم الجنس العيني، ولا اسم الجنس المعنوي، ولا الصفة ولا المشتق غير العامل عن احتمالات عدد الحروف المقررة للاسم بعامَّة، وبيَّنًا عدم مخالفة اسم الجمع لاسم العين من حيث المادة اللغوية، وذكرنًا سببَبَ خُرُوج العلم أحيانًا عن الحدود المرسومة للاسم في جانب المادة اللغوية.

وقد أَكُدنًا أهمية المادة اللغوية، وكونها مُقوّمًا لتمييز أقسام الكلم، وأشَرنًا إلى أَنَّ نَقْصَ بَعْضِ مُقَوّمًاتِ الاسمية من بعض الأسماء يرجع إلى الساب خاصّة، كما في العلَم الذي يخرج عما تقرر للاسم من حدود المادة اللغوية بسبب النقل، وكالضمير الذي يخرج عن حدود المادة اللغوية بسبب البناء، وإلى أَنَّ بَسبب النقل، وكالضمير الذي يخرج عن حدود المادة اللغوية بسبب البناء، وإلى أَنَّ فَصَ بَعْضِ مُقَوِّمًاتِ الفعلية في بعض العناصر الفعلية، كالخوالف، وقد بيَّنًا أن اختصاص كل من الاسم والفعل بأداء مادته اللغوية لدلالة غير الدلالة التي يؤديها القالب الصرفي، بخلاف الحرف الذي تُنَاطُ دلالتُهُ حين يرد في استعمالٍ ما بلفظه كله، ولا توجد للمادة اللغوية دلالة خاصة، وللشكل أو القالب الصرفي دلالة خاصة أخرى؛ فليس ثَمَّة تَمَايُزٌ بن المادة اللغوية للحروف وقالبها.

وقد عالجنّا القالب الصرفي في الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وبيّنًا أهمية الإشارة إلى التصرف عند الحديث عن قالب صرفي، وإمكان القياس عليه في بعض حالات غياب التصرف. وأشرنًا إلى قيام القالب الصرفي بأداء جزء من الدلالة التقسيمية للكلم. وبيّنًا عدم تميز اسم الجمع، واسمي الجنس العيني، والمعنوي، والصفة عن اسم العين بقوالب خاصة بها ليست لاسم العين. وقد بيّنًا عنمًا - اختصاص ما يخرج من أقسام الاسم عن القوالب العامّة للاسم بما يرد فيه من نقل، وما يرد مبنيا، أي بالعلم، والضمير، والمبهم، وبيّنًا - كذلك - اختصاص خروج بعض الفعليات عن قوالب الفعل بالخوالف. وقد أشرَنًا إلى وجود تمايز بين بعض قوالب الأفعال، وقوالب الأفعال، وقوالب الأفعال، وقوالب الأفعال.

وقد أَفْرَدْنَا فَصُلاً من هذا الباب الثاني لدراسة الدلالتين التقسيمية، والتصريفية للوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وتَكَفَّنْنَا في مبحثه الأول بدراسة الدلالة التقسيمية لأقسام الكلم باستقراء ما سَمَّاهُ الدرس اللغوي الحديث بالدلالة التقسيمية نظرا لثبوتها للكلم بحسب ما تنتمي إليه من الأقسام، وتغيرها بتغير الأقسام. وقد بيَّنَّا الدلالات التقسيمية لكل الأقسام، والجهة التي ترتبط هذه الدلالات بعضها ببعض على أساسها، ومستويات هذه الدلالات وأصنافها من حيث الدلالات بعضها ببعض على أساسها، ومستويات هذه الدلالات وأصنافها من حيث كونها صرفية ومعجمية. وقد رَأَيْنَا أن اسم العين يشتمل على دلالتي العين والجنس، وأن الأولى ترتبط بالثانية على جهة الانتماء، وأن اسم الجمع يمثل جزءا من اسم العين؛ فهو يقع على جماعة بوصفها عَيْنًا، كما عَدَدْنَا دَلالة العَيْنِ في اسْم العين دلالة ثانية وتابعة؛ فقد جاءت لتقويم الدلالة الأولى، وتحديدها.

وراً يُنا ـ كذلك ـ أن اسم الجنس العيني يشتمل على دلالتي العين، والجنس مثله في ذلك مثل اسم العين ـ إلا أن جهة ارتباط الدلالة الأولى بالثانية هي التطابق، لا الانتماء، وراً يُنا ـ أيضاً ـ أن دلالة العين في اسم الجنس ولالة صرفيقة، وأن دلالة الجنس فيه دلالة معجمية، كما قارنًا بين دلالات اسم العين واسم الجنس العيني اتفاقا واختلافا.

وقد نصرَصنا على أن اسم الجنس المعنوي يشمل دلالات العين، والحدث، واللزوم، وعلى ارتباط الأولى بالثانية على جهة التطابق، وأن الدلالة الثالثة - أي دلالة اللزوم - دلالة ثانوية، وأفدئنا أن دلالة العين فيه دلالة صرفية، وأن دلالة الحدث فيه دلالة معجمية، وأن دلالة اللزوم دلالة عقلية.

وقد قابَلْنَا بين دلالات أقسام المصدر المختلفة بعضها بعضا، وحَقَقْنَا العلاقة بين المصدر، واسمه، مع التَّعْقِيبِ على مخلتف الآراء في ذلك، والعلاقة بين المصدر، واسم المرة، الذي يُعَدُّ عَيْنًا منتمية إلى الحدث الذي يدل عليه المصدر، وقارنًا - كذلك - بين اسم المرة واسم العين.

وقد أفدنًا أن اسم الهيئة يشتمل على دلالتي الهيئة والحدث، وارتباط الأولى بالثانية على جهة الاختصاص؛ حيث ترد خاصة بها، وأفدئنا أن الدلالة الأولى دلالة أولية، وصرفية، وأن الثانية دلالة ثانوية، ومعجمية، كما أفدئنا أن اسم الجنس الصناعي الذي يعرف بالمصدر الصناعي يشتمل على دلالتي العَيْنِ، والحقيقة، وأفدئنا ارتباط الأولى بالثانية على جهة التطابق، وأن الدلالة الأولى صرفية، والدلالة الثانية لفظية.

وقد بينًا أصناف الحقيقة التي ترد في اسم الجنس الصناعي، وأشرنا إلى ورودها عينًا ماديَّة محسوسة، ومعنوية معقولة، وصفة، وأَفَدْنَا أن الصفة تشتمل على دلالات العين، والحدث، واللزوم التركيبية، وارتباط الأولى بالثانية على جهة الملابسة، وأن الدلالة الثالثة نتيجة للدلالة الثانية، وأن الدلالة الأولى صرفية، وأولية، وأن الثانية معجمية، وثانوية، وأن الدلالة الثالثة عقلية، كما أَشَرْنَا إلى أن المنسوب يشتمل على دلالتي عَيْنٍ وعَيْنٍ، وارتباط الأولى بالثانية على جهة الانتماء والنسبة، وإلى أن الأولى دلالة أولية وصرفية، وإلى أن الثانية ثانوية ومعجمية.

وقد فَسَّرْنَا سبب امتناع اشتقاق اسم الزمان من اسم العين، وإلى أن العلم مجرد طريقة ثانية لأداء دلالة العين، وأن أصناف الأعيان تتمثل في العين المادية المحسوسة، وحقائق لأعيان مادية، وحقائق لأحداث، أو صفات، أو أزمنة. وأَفَدْنَا أن العَلَمَ يشتمل على دلالتي العين، والجنس، وتعد دلالة العين لفظية، أما دلالة الجنس، فهي عقلية، أو دلالة تَضَمُّن، كما بَيَّنًا أن الضمير يشتمل على دلالتي العين العين

والموقف اللغوية، أو الإشارة، أو الصلة بالنسبة لاسم الإشارة، والاسم الموصول إذا ما عُدًّا ضميرين وفق تَصوُّرِ كتاب اللغة العربية معناها ومبناها، وأفَدْنًا وقوع المبهم على دلالة العين، لا الجنس التي يُفِيدُها تركيبيا.

وقد بيّنًا أن الفعل يشتمل على دلالات الحدث، والزمن، والنسبة، أو اللزوم التركيبية، وأن الدلالة الأولى أولية ومعجمية، وأن الدلالة الثانية دلالة ثانوية وصرفية، وأن الدلالة الثالثة دلالة عقلية. وقد فرّقْنًا بين الزمنين الصرفي والسياقي، وبيّنًا أن الفعل الناقص يشتمل على دلالتي الزمن الصرفي، والزمن المعجمي، وأن الزمن المعجمي يُقَسمٌ الزمن الصرفي، وأن أفعال المقاربة تشبه الفعل الناقص في وجود دلالتي الزمن الصرفي والزمن السياقي، وأشرنًا إلى تَخلُف دلالة اللزوم التركيبية عن الفعل الناقص لا الفعل التام بما فيه من أفعال مقاربة، ورجاء، وشروع، وبيّنًا أن الخالفة تشتمل على دلالات الحدث، والزمن، والنسبة، وأنها دلالات لفظية، ونصصننًا على مخالفة الحرف لكل من الاسم، والفعل في الدلالة.

وقد أوقفنا المبحث الثاني من هذا الفصل على دراسة الدلالات التصريفية للوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وتَعَرَّضْنَا فيه لما في أقسام الكلم من دلالات تصريفية، كالنوع والعدد، ورَأَيْنًا أَنَّ اسم الجمع مُفْرَدٌ على المستوى الصرفي، وجَمْعٌ على المستوى المعجمي، ويمثل هذا الرأي حَلاً لإشكال تردد اسم الجمع بين الإفراد والجمع. وقد رأينا ـ أيضًا ـ أن هذا الأمر من قبيل تعدد الأنظمة اللغوية للتعبير عن معنى الجمع؛ فاللغة تعبر عن دلالة الجَمْع بطريق صرفية، ويمكن لها أن تعبر عنها بطريق معجمية، كما في اسم الجمع، ورَأَيْنًا ـ كذلك ـ أن اسمي الجنس العيني والمعنوي مفردان، وفسرنا ذهاب بعض العلماء إلى القول بجمعية اسم الجنس العنوي، ورَأَيْنًا أن دلالات الحدوث، والمبالغة، والتفضيل تتوزع على أقسام الصفة، وذكرنا المصدر الذي ترجع إليه كل دلالة تصريفية من هذه الدلالات.

وبَيْنًا أن دلالات النوع والعدد والتعريف في الضمير دلالات لفظية وضعية، ورأَيْنًا أن دلالة العقل من الدلالات التصريفية للضمير الموصول، كما جَعَلْنًا التَّكلُّم، والخطاب، والغيبة أصنافًا لدلالة الموقف الكلامي، ولم نجعلها تصريفات

له، وعالجنا ـ كذلك ـ دلالات القرب والتوسط والبعد في ضمير الإشارة، كما جعلنا تصريفات الزمن في الخوالف وضعية.

وقد جاء الباب الثالث من العمل . وهو يحمل عنوان التوزيع الصرفي للوحدات الأساسية (أقسام الكلم) ـ مُعَالَجَةُ للجوانب الصيغية والدلالية التي تحكم علاقة القيم الصرفية المختلفة بمختلف أقسام الكلم؛ حيث رصد علاقة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بالنوع بالظواهر اللغوية الصرفية من نوع وعدد وتصغير ونسب. وقد قارنًا فيه بين موقف اسم الجمع من النوع بموقف جمع التكسير منه لتأكيد ما قررناه من خروج اسم الجمع من دائرة جمع التكسير، وكونه اسم عين مفردا صرفيا، وأكدنا أن اسم الجنس العيني يقع على الحقيقة الموجودة في الأفراد المنتمية إليها استدلالاً بجواز ورود التذكير مع الإضراد الذي لا يرد مع جمع التكسير، كما أَكَّدْنا أن اسم الجنس المعنوي يَقَعُ على الحدث بوصفه عَيْنًا استدلالاً بورود النوع فيه، وعَرَضْنا مسألة النوع في مختلف أصناف اسم الجنس المعنوي من مصدر، إلى مصدر ميمي... إلخ، مع عُرْضِنَا لوسائل كشف السياق للنوع من خلال الشواهد القرآنية. وقد صَنَّفْنا النوع في المبهم إلى صنفين هما النوع الدلالي، والنوع التطريزي مع تقديم أمثلة لهما، وقابلْنًا ـ كذلك ـ بين ورود العلامات في الأفعال تامة وناقصة، وورودها في الأسماء، كما جَعَلَ ما تنتهي به بعض أسماء الأفعال من حروف تشبه علامات التأنيث كالألف والتاء من هيهات حروفَ بِنْيَةٍ، لا عَلامَةً تَأْنِيثٍ، كما رأى بعض النحاة، مع الاستدلال على ذلك.

وقد جَعَلْنَا الفصل الثاني لعلاقة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بالعدد، وفيه بَيّنًا طبيعة هذه العلاقة وما تعنيه من أسسٍ لغويَّة، واستُشهُدُنَا على بعض مسائل هذه العلاقة من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف. وقد عَرَضْنَا بعض ما قدَّمَهُ المعجم اللغوي لهذه المسألة، كما رَجَّحْنَا بعض الآراء النحوية المتصلة بهذه العلاقة، وقرَّرْنَا بعض الأحكام، وفسَرُنا بعض الجوانب والأحكام التي قرَرْناها، وقارنًا بين الجوانب المختلفة للعلاقة. وقد استشهدنا بنماذج من الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة على جواز التثنية، والجمع في كل من اسم الجمع، واسم الجنس الجمعي ونوعهما، وعَرَضْنَا بعض ما نَصَّ عليه المعجم اللغوي

من تثنية لاسم الجمع واسم الجنس الجمعي وجَمْعٍ لهما، ورَجَّعْنا ما رآه بعض النحاة من وقوع اسم الجنس العيني على الحقيقة، ورأينا أن اسم الجمع واسم الجنس العيني بما فيه من اسم جنس جمعي مفردين صرفيا بدليل جواز تثنيتهما وجمعهما دون حاجة إلى تأويل، مثلما يحتاج جمع التكسير. وقد نُفينا مرادفة الكثرة المستفادة من اسم الجنس العيني للجمعية التي تستفاد من جمع التكسير.

ونَفَيْنَا ـ كذلك ـ كون التثنية والجَمْع في اسم المرة تثنية وجمعا للمصدر لما قررناه في الباب الثاني، وأَثْبَتْنا أن اسم المرة يفترق عن اسم الجنس المعنوي من خلال جواز تثنيته وجمعه بلا حاجة إلى تأويل، أو تصور خاص ، كما هو الأمر مع اسم الجنس المعنوي.

وقد أَثْبَتْنَا صلاحية دلالة العلم للتثنية والجمع تَبَعًا للشركة اللفظية، كما أَرْجَعْنَا ما انتفت تثنيته وجمعه من العلم إلى عدم صلاحية لفظه لقبول لواصق العدد أو أوزان العدد بدليل جواز تثنيته وجمعه بطريق نحوية؛ إذ يجمع بإضافة كلمة (ذو) على جهة التثنية أو الجمع.

وقد بينًا أن الفعل تامًّا أو ناقصًا يمتنع من التثنية والجمع بسبب الدلالة، ونفينًا وجود التثنية والجمع في بعض أسماء الأفعال اعتمادًا على انتهائها بحروف تشبه لواحق التثنية، أو الجمع؛ وذلك لأن هذه الحروف حروف بنية بدليل مفارقتها لأسماء الأفعال، وعدم إفادتها للتثنية أو الجمع لما وردت فيه من أسماء الأفعال، وجعلنا لفظة (هيهة) صورة لهجية للفظة (هيهات)، ولم يرها مفردا لها، وأَجَزْنَا أن تكون لفظة (هيهة) اسم مرة، فتصير (هيهات) بذلك جمع مؤنث سالمًا لاسم المرة، لا لاسم الفعل. وقد نَفَيْنَا وجود علاقة دلالية أو شكلية بين العدد والحرف.

وقد فَسَرْنَا حاجة جمع التكسير إلى التأويل؛ حتى يجوز تثنيته، أو جمعه بأن ذلك يرجع إلى اجتماع طريقين لأداء دلالة العدد، الأولى تتمثل في القالب الصرفي؛ إذ ورود الكلمة على وزن من أوزان جموع التكسيريك سبها دلالة الجمع، والثانية تتمثل في اللاحقة الصرفي التي تضاف إلى جمع التكسير لتثنيته أو حمعه.

كما فُسرَّرْنَا ضرورة تصور الأنواع في اسم الجنس الجمعي؛ حتى يجوز تثنيته أو جمعه بأن ذلك يرجع إلى طبيعة وجوده في الطبيعة، ولا يرجع إلى سبب لغوي؛ إذ إن اسم الجنس يستغرق في الطبيعة الحقيقة التي يدل عليها على اختلاف أفرادها التي تتحقق فيها، وهذا ما يُحُوِجُنَا إلى تصور الأنواع لفَصل جُزْء منها، أو أكثر عن أصل الحقيقة، فتصبح الحقيقة كما لو كانت أفرادًا متعددة، يجوز معها التثنية والجمع. وقد فُسرَّنا أصالة الإفراد في المصدر، وفرْعِيَّتُهُ في التثنية والجمع، وفَسرَّرْنًا - كذلك - امتناع ضمير الإشارة من التثنية والجمع دون بعض.

وقد قاردًا في هذا الفصل بين التثنية والجمع في الضمير على اختلاف أنواعه بهما في غيره من الأسماء.

أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تَكفًاننا فيه بدراسة علاقة الوحدات الأساسية بالتصغير والنسب. وبيّننا أن اسم الجمع واسم الجنس الجمعي يخرجان من دائرة جمع التكسير بقبولهما التصغير والنسب. وقد فَسرّننا امتناع تصغير الجمع مع جواز جمع المصغر، واحتياج اسم الجنس المعنوي إلى الصلاحية للتفاوت؛ ليجوز تصغيره. وقد فَسرّنا قلة النسب إلى المصدر، وفَسرّننا امتناع صفة الفاعل المصغرة من العمل، وجواز تصغير صفة المبالغة مع احتمال تناقض التصغير والمبالغة. وقد ناقشننا الخلاف القائم في الفكر الحديث حول علاقة النسب بالصفة، وقررننا إمكان النسب إلى الصفة حين تكون دلالة العين التي يفيدها قالب الصفة هي عين النسب، أو حين تكون العين المستفادة من لاصقة النسب، هي العين المستفادة من قالب الصفة، وقد تم أداؤها بلاصقة النسب تأكيدا لها.

أما الباب الرابع فيحمل عنوان "التوزيع النحوي للوحدات الأساسية" ويدور حول توزيع مختلف المواقع. وقد رصد نا في مختلف المواقع. وقد رصد نا في هذا الباب جوانب الشكل والدلالة المختلفة التي تحكم الوحدات الأساسية في مختلف المواقع النحوية، وعرض نا تصنيف المواقع النحوية بحسب ما تستلزمه من الشكل والدلالة.

وقد بدأنًا في هذا الباب باستعراض حدود المواقع التي تتوزع فيها الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، ثم بيان أصناف أعيان الأسماء، وعَرَضْنا تصنيفات

الدارسين المحدثين للمواقع النحوية، كما نَظُرْنَا في التفسير الوظيفي للإعراب لمعرفة إمكان جعل الإعراب الوارد في الفعل من قبيل الإعراب الوارد في الاسم، أو ضرورة التفريق بينهما، وانتهيْنَا إلى أن التفسير الوظيفي لإعراب الفعل اتجاه غير منكور في الدرس اللغوي؛ إذ رأى بعض العلماء أن الإعراب يرد في الفعل لتوارد المعاني المختلفة عليه.

وقد أشرنًا إلى أن للفعل موقعين: أولهما بحسب ما قبله، وهو الذي يكسبه الإعراب، وثانيهما بحسب ما بعده، ولا يؤثر في إعرابه، وقررنا أن موقع الفعل مما قبله موقع إعرابي.

وقد تَعَرَّضننا ـ أيضًا ـ للأنواع التي ترد عليها الأعيان التي تشير إليها الأسماء؛ وذلك لأنه وجد أن المواقع النحوية قد تتطلب نوعًا مُعَيَّنًا من الأعيان دون غيره، وذلك كانظرف الذي يحتاج أن تكون دلالة العين الواقعة فيه من أعيان الزمان، أو المكان.

وقد ضَيَّقْنَا بهذا دائرة النيابة؛ إذ رأيْنَا أن كل ما يشير إلى عين من أعيان الزمان أو المكان أصلاً في موقع الظرف، إن ورد فيه، ولم نقل بالنيابة في الظرف، وغيره من المواقع النحوية إلا حين تتخلف الدلالة التي يتطلبها الموقع النحوي.

وقد عَرَضْنَا لتصنيفِ النُّحَاةِ، والمحدثين للتراكيب إلى فتَاتٍ من الجمل، ثم علَقْنا على العلاقة بين تصنيف التركيب اللغوي إلى جمل، وأمر توزيع المواقع النحوية.

وقد قَدَّمْنَا توزيعنا الخاص بنا للمواقع النحوية بحسب ما تقتضيه هذه المواقع من متطلبات شكلية أو دلالية، وليس بحسب ما ترتبط به المواقع من عوامل نحوية.

وقد قسمنا في هذا التوزيع المواقعَ النحويَّة إلى:

- مواقع نحوية لفظية أو مطلقة القسم، بمعنى أنها تتطلب مطلق اللفظ، أو مطلق القسم؛ إذ يصلح لها أي لفظ، أو أي قسم من أقسام الكلم.
  - ـ مواقع نحوية دلالية تستلزم ما يدل على دلالة إفرادية ، أي قبل التركيب.

وقد جعلْنَا هذه المواقع الدلالية أصنافًا عدة ترجع إلى قبولها مطلق الدلالة، أو اشتراطها دلالة بعينها كدلالة العين، أو الجنس، أو الحدث، أو العين والحدث.

وقد قُسَّمْنَا هذه المواقع التي تتطلب دلالة العين إلى قسم يتطلب مطلق دلالة العين، وآخر يتطلب نوعا معينا من الأعيان.

وقد وضعنًا رسمًا تفصيليًّا لعلاقة أصناف المواقع النحوية بعضها ببعض في ضوء ما تتطلبه من قيود تحكم توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) فيها.

وجاءت أصناف المواقع النحوية عندنا في المواقع المطلقة القسم والمواقع الدلالية، والمواقع المطلقة العين، والمواقع المقيدة العين، والمواقع المختية، والمواقع الجنسية... إلخ.

وقد قُمْنَا في هذا الباب بالتمثيل للحالات، أو التوزيعات التي وقفنا عليها، كما فَسَّرْنا قيود هذه التوزيعات الدلالية والشكلية، وَبَيَّنَا إمكان زيادة دلالات فوق الدلالة المطلوبة لكل موقع نحوي، وفسَّرْنَا - كذلك - عَلاقة جمود الكلم، واشتقاقها بورودها في مختلف المواقع النحوية، وتخلفها عنها، كَمَا فَستَرْنَا الأصالة، والنيابة في ورود أقسام الكلم في المواقع النحوية، وَضَيَّقْنا مَسْأَلَة النيابة.

وقد عالجنّا كثيرا من القضايا الصرفية، والنحوية الجزئية التي تحتاج أن تراجع في إطارها الذي عَرَضنّاها فيه في هذا العمل. ومن أبرز هذه القضايا ترجيحنا لكون الجملة الفعلية هي المعطوفة على المشتق العامل، لا الفعل؛ وذلك بناء على ما رآه من التوازن القائم بين دلالتيهما. وقد فسرّنا ورود الصفة مفعولاً مطلقًا؛ حيث جعلها مفعولاً مطلقًا على جهة الأصالة لوقوعها على الحدث الذي يشتمل عليه الفعل، كما جعلنا ما لا تَتَمَثّلُ عينه من الصفات في الحدث الذي يشتمل عليه الفعل تركيبا مسكوكا. وقد نَفَيْنَا وُقُوعَ الأفعال في المواقع العينية الحدثية؛ فالجمل هي التي تشغلها.

هذا بعض ما أنجزناه في هذا العمل من بيان للمنهج التوزيعي في الدرس الغربي، وقراءة توزيعية للتركيب النحوي العربي من منظور المنهج التوزيعي، ومن خلال التصور العربي التراثي. ويبقى كامل ما أنجزه مُفَرَّقًا في ثناياه، يحتاج إلى قراءة العمل كله للوقوف على مختلف تفصيلات هذا المنجز.

#### الخـاتمة

حرصنا في هذا العمل على أمر أساسي ـ بعد التعريف بالتحليل التوزيعي الذي انتهت إليه البنيوية الأمريكية بصفة خاصة، وهو إنجاز التحليل التوزيعي الأساسي للعربية اقتناعا منا بأن التحليل التوزيعي ضروري لكل لغة؛ إذ يوقفنا بشكل دقيق على العلاقات اللغوية التي تقوم بين مختلف عناصر اللغة، وحرصا على أن يكون للعربية درس توزيعي أساسي، يمكن أن يساعدنا على تحليلها وفق مناهج التحليل الأكثر تقدما؛ فالحقيقة أن الدرس التوزيعي لم يتم تجاوزه إلا بعد أن تم إنجازه، وما كان للغة أن يتم الانصراف عن دراستها التوزيعية إلا بعد استيفاء التوزيع الأساسي لها.

وقد اشتمل هذا العمل على جملةٍ واسعةٍ من التفصيلات التي تم إنجازها من خلال إعداد التحليل التوزيعي الذي طمح إليه.

ولعل هذا العمل أن يكون قد مَثَّلَ خطوةً مهمةً وضروريةَ في سَعْيِ الدرس اللغوي الحديث نحو ضبط البناء الدلالي للغة، وذلك بما قدمه مما يأتي:

- استعراض صياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) ودلالتها، وقام ببيان جهتَي الصياغة الرئيسية لهذه الوحدات، وهما مادتها اللغوية، وقالبها الصرفي.
- عُرْض أسس هاتين الجهتين، وعمل على تحديد مستويات الدلالة، وأصنافها، وأدواتها.
- ". رَصْد علاقة القيم الصرفية من نوع وعدد... إلخ بكُلُ مِنْ صياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، ودلالتها.
- ٤. تصنيف المواقع النحوية تبعا لما تستلزمه من جوانب صيغية، ودلالية فيما يرد فيها من وحدات أساسية (أقسام الكلم).

وقد انْطَلَقْنَا مِمَّا كنا نضعه من افتراضات، وحَرَصْنَا على ما تَرَسَّمْنَاهُ من أهدافٍ على ما تفيده جوانب هذا الجهد، وتستعرضه أهم نتائجه.

وقد درسنا في الباب الأول "دراسات تمهيدية" التحليل التوزيعي في الدرس الغربي، والوحدات الأساسية (أقسام الكلم) للعربية، ومحاولات إعادة تقسيمها.

وقد استنطقننا المحاولات التي لم تَنُصّ على أُسُسٍ لها ليتمكن من الربط بين تقسيم المحاولات، وأسسها، وتَبَيَّنَ لنا عدم ارتباط تقسيم المحاولات بأسسها، وعدم اتفاق المحاولات التي اتفقت في بعض الأسس في طبيعة هذه الأسس.

وقد استعرضنا جهود العلوم العربية في الدرس الدلالي ببيان حاجة كل علم منها إلى الدرس الدلالي، وحدود الدراسة، والجهد المبذول، وأصالته، كما حَقَّقْنا مسألة التأثير والتأثر في هذه الجهود العربية، ولَخَصنا القواعد النظرية المقررة في الدرس الدلالي العربي، ووقفنا على ما يمكن أن يُفِيدَهُ لِلدرسِ الدلالي، وبَيَّنًا ما تحتاجه.

وقد جاء الباب الثاني "الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بين الصياغة، والدلالة "لبيان طبيعة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) الصيغية والدلالية.

وقُمْنَا في الفصل الأول من هذا الباب - والذي بعنوان "ضبط الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وتحديدها"؛ لتغطية الجوانب غير المستقرة في الصورة العامة لأقسام الكلم الرئيسية والفرعية، وعَرَضْنَا فيه للمصطلحات التي تَمَسُّ التَّصَوُّرُ العَامَّ لأَقْسَام الكلِم من حيث الصياغة، والدلالة، والوظيفة لدينا.

وعالجُنْا \_ فيما عرضْ نَاهُ من مصطلحاتٍ \_ أَمْ رَ التداخل بين بعض المصطلحات، كتداخل مصطلحي اسمي العين واسم الجنس، ومصطلحي اسم الجمع، واسم الجنس، وعرَضْنا لمختلف المصطلحات المحدثة، كمصطلحات علم الجنس الجوهري، وعلَم الجنس العرضي. واقترحْنَا مصطلحين جديدين، أولهما لما عُرِفَ بالمصدر الصناعي، وثانيهما للحرف، وقد دعوْنًا الأول اسم الجنس الصناعي، والثاني شبه الكلمة، واللاصقة التركيبية. وينبني اقتراح المصطلحين على رؤيتنا العامة لأقسام الكلم.

وقام في إطار الأقسام الفرعية للوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بدراسة طبيعة الفرق بين مختلف أصناف كل قسم من أقسام الكلم. وقد أفَدْنَا أن الفرق بين اسمي الجنس الجمعي، والإفرادي غير لغوي؛ ولذلك لم نعدهما قسمين فرعيين مختلفين، كما بَيّنًا العلاقة بين أصناف العلم، وأصناف مسماه، فتَبَيّنَ لنا من خلال مراجعة كتب اللغة المختلفة ـ وبخاصة المعاجم اللغوية ـ أن العلم أصناف أربعة،

لا ثلاثة، وهي: علم الجنس العيني، وعلم الجنس المعنوي، وعلم الجنس الوصفي، وعلم الجنس الوصفي، وعلم الجنس الزماني. وقد وَضَعْنَا تعريفًا إجرائيًّا لعلم الجنس، يتمثل في كونه ما كان على معنى الاسم المصحوب بـ"أل" الجنسية.

ومما قُمْنَا به بخصوص الأقسام الفرعية لأقسام الكلم معالجة الاختلاف القائم في أقسام الضمير بين القدامى والمحدثين. وقد حَقَّقْنَا أصنافه بعد مناقشتنا لطبيعته، كما جمعْنَا كل ما ورد له صفة الإبهام في الدرس اللغوي، وحَقَّقْنَا أصناف هذا الإبهام بناءً على تصوره لطبيعة الإبهام، وأفَدْنَا أَنَّهُ يوجد نوعان من الإبهام دَعَوْنَاهُمَا الإبهام الوضعي الأصلي، والإبهام الاستعمالي الطارئ. وقد ناقشْنَا مسألة انضمام أفعال التعجب، والمدح، والذم إلى الخوالف.

وقد جعلْنا الفصل الثاني من هذا الباب لمناقشة صياغة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بين المادة اللغوية والقالب الصريخ، وبَيَّنا اتفاق الأسماء المعربة على اختلاف أصنافها في طبيعة المادة اللغوية الكمية؛ إذ لا يخرج اسم الجمع، ولا اسم الجنس العيني، ولا اسم الجنس المعنوي، ولا الصفة ولا المشتق غير العامل عن احتمالات عدد الحروف المقررة للاسم بعامَّة، وبيَّنًا عدم مخالفة اسم الجمع لاسم العين من حيث المادة اللغوية، وذكرنًا سببَبَ خُرُوج العلم أحيانًا عن الحدود المرسومة للاسم في جانب المادة اللغوية.

وقد أَكُدنا أهمية المادة اللغوية، وكونها مُقوّمًا مهميًا لتمييز أقسام الكلم، وأشَرْبًا إلى أَنَّ نَقْصَ بَعْضِ مُقَوِّمَاتِ الاسمية من بعض الأسماء يرجع إلى أسبابٍ خاصَّةٍ، كما في العلّم الذي يخرج عما تقرر للاسم من حدود المادة اللغوية بسبب النقل، وكالضمير الذي يخرج عن حدود المادة اللغوية بسبب البناء، وإلى أَنَّ بسبب النقل، وكالضمير الذي يخرج عن حدود المادة اللغوية بسبب البناء، وإلى أَنَّ عَصْ بَعْضِ مُقَوِّمَاتِ الفعلية في بعض العناصر الفعلية، كالخوالف، وقد بيَّنًا أن اختصاص كل من الاسم والفعل بأداء مادته اللغوية لدلالة غير الدلالة التي يؤديها القالب الصرفي، بخلاف الحرف الذي تُنَاطُ دلالتُهُ حين يرد في استعمالٍ ما بلفظه كله، ولا توجد للمادة اللغوية دلالة خاصة، وللشكل أو القالب الصرفي دلالة خاصة أخرى؛ فليس ثَمَّة تَمَايُزٌ بين المادة اللغوية للحروف وقالبها.

وقد عالجنّا القالب الصرفي في الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وبيّنًا أهمية الإشارة إلى التصرف عند الحديث عن قالب صرفي، وإمكان القياس عليه في بعض حالات غياب التصرف. وأشرنًا إلى قيام القالب الصرفي بأداء جزء من الدلالة التقسيمية للكلم. وبيّنًا عدم تميز اسم الجمع، واسمي الجنس العيني، والمعنوي، والصفة عن اسم العين بقوالب خاصة بها ليست لاسم العين. وقد بيّنًا عنمًا - اختصاص ما يخرج من أقسام الاسم عن القوالب العامّة للاسم بما يرد فيه من نقل، وما يرد مبنيا، أي بالعلم، والضمير، والمبهم، وبيّنًا - كذلك - اختصاص خروج بعض الفعليات عن قوالب الفعل بالخوالف. وقد أشرَنًا إلى وجود تمايز بين بعض قوالب الأفعال، وقوالب الأفعال، وقوالب الأفعال، وقوالب الأفعال.

وقد أَفْرَدْنَا فَصُلاً من هذا الباب الثاني لدراسة الدلالتين التقسيمية، والتصريفية للوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وتَكَفَّنْنَا في مبحثه الأول بدراسة الدلالة التقسيمية لأقسام الكلم باستقراء ما سَمَّاهُ الدرس اللغوي الحديث بالدلالة التقسيمية نظرا لثبوتها للكلم بحسب ما تنتمي إليه من الأقسام، وتغيرها بتغير الأقسام. وقد بيَنَّا الدلالات التقسيمية لكل الأقسام، والجهة التي ترتبط هذه الدلالات بعضها ببعض على أساسها، ومستويات هذه الدلالات وأصنافها من حيث الدلالات بعضها ببعض على أساسها، ومستويات هذه الدلالات وأصنافها من حيث كونها صرفية ومعجمية. وقد رَأَيْنَا أن اسم العين يشتمل على دلالتي العين والجنس، وأن الأولى ترتبط بالثانية على جهة الانتماء، وأن اسم الجمع يمثل جزءا من اسم العين؛ فهو يقع على جماعة بوصفها عَيْنًا، كما عَدَدْنَا دَلالة العَيْنِ في اسْم العين دلالة ثانية وتابعة؛ فقد جاءت لتقويم الدلالة الأولى، وتحديدها.

وراً يُنّا ـ كذلك ـ أن اسم الجنس العيني يشتمل على دلالتي العين، والجنس مثله في ذلك مثل اسم العين ـ إلا أن جهة ارتباط الدلالة الأولى بالثانية هي التطابق، لا الانتماء، وراً يُنّا ـ أيْضاً ـ أن دلالة العين في اسم الجنس دلالة معجمية، كما قارنًا بين دلالات اسم العين واسم الجنس العيني اتفاقا واختلافا.

وقد نصرَصنا على أن اسم الجنس المعنوي يشمل دلالات العين، والحدث، واللزوم، وعلى ارتباط الأولى بالثانية على جهة التطابق، وأن الدلالة الثالثة - أي دلالة اللزوم - دلالة ثانوية، وأفدئنا أن دلالة العين فيه دلالة صرفية، وأن دلالة الحدث فيه دلالة معجمية، وأن دلالة اللزوم دلالة عقلية.

وقد قابَلْنَا بين دلالات أقسام المصدر المختلفة بعضها بعضا، وحَقَقْنَا العلاقة بين المصدر، واسمه، مع التَّعْقِيبِ على مخلتف الآراء في ذلك، والعلاقة بين المصدر، واسم المرة، الذي يُعَدُّ عَيْنًا منتمية إلى الحدث الذي يدل عليه المصدر، وقارنًا - كذلك . بين اسم المرة واسم العين.

وقد أفدنًا أن اسم الهيئة يشتمل على دلالتي الهيئة والحدث، وارتباط الأولى بالثانية على جهة الاختصاص؛ حيث ترد خاصة بها، وأفدئنا أن الدلالة الأولى دلالة أولية، وصرفية، وأن الثانية دلالة ثانوية، ومعجمية، كما أفدئنا أن اسم الجنس الصناعي الذي يعرف بالمصدر الصناعي يشتمل على دلالتي العَيْنِ، والحقيقة، وأفدئنا ارتباط الأولى بالثانية على جهة التطابق، وأن الدلالة الأولى صرفية، والدلالة الثانية لفظية.

وقد بينًا أصناف الحقيقة التي ترد في اسم الجنس الصناعي، وأشرنا إلى ورودها عينًا ماديَّةً محسوسة، ومعنوية معقولة، وصفة، وأَفَدُنًا أن الصفة تشتمل على دلالات العين، والحدث، واللزوم التركيبية، وارتباط الأولى بالثانية على جهة الملابسة، وأن الدلالة الثالثة نتيجة للدلالة الثانية، وأن الدلالة الأولى صرفية، وأولية، وأن الثانية معجمية، وثانوية، وأن الدلالة الثالثة عقلية، كما أَشَرْنًا إلى أن النسوب يشتمل على دلالتي عَيْنٍ وعَيْنٍ، وارتباط الأولى بالثانية على جهة الانتماء والنسبة، وإلى أن الأولى دلالة أولية وصرفية، وإلى أن الثانية ثانوية ومعجمية.

وقد فَسرَّنَا سبب امتناع اشتقاق اسم الزمان من اسم العين، وإلى أن العلم مجرد طريقة ثانية لأداء دلالة العين، وأن أصناف الأعيان تتمثل في العين المادية المحسوسة، وحقائق لأعيان مادية، وحقائق لأحداث، أو صفات، أو أزمنة. وأفَدْنَا أن العلَم يشتمل على دلالتي العين، والجنس، وتعد دلالة العين لفظية، أما دلالة الجنس، فهي عقلية، أو دلالة تَضَمُّن، كما بيَّنَّا أن الضمير يشتمل على دلالتي العين

والموقف اللغوية، أو الإشارة، أو الصلة بالنسبة لاسم الإشارة، والاسم الموصول إذا ما عُدًّا ضميرين وفق تَصوُّرِ كتاب اللغة العربية معناها ومبناها، وأفَدْنًا وقوع المبهم على دلالة العين، لا الجنس التي يُفِيدُها تركيبيا.

وقد بيّنًا أن الفعل يشتمل على دلالات الحدث، والزمن، والنسبة، أو اللزوم التركيبية، وأن الدلالة الأولى أولية ومعجمية، وأن الدلالة الثانية دلالة ثانوية وصرفية، وأن الدلالة الثالثة دلالة عقلية. وقد فرّقْنًا بين الزمنين الصرفي والسياقي، وبيّنًا أن الفعل الناقص يشتمل على دلالتي الزمن الصرفي، والزمن المعجمي، وأن الزمن المعجمي يُقسِم الزمن الصرفي، وأن أفعال المقاربة تشبه الفعل الناقص في وجود دلالتي الزمن الصرفي والزمن السياقي، وأشرنًا إلى تَخلُف دلالة اللزوم التركيبية عن الفعل الناقص لا الفعل التام بما فيه من أفعال مقاربة، ورجاء، وشروع، وبيّنًا أن الخالفة تشتمل على دلالات الحدث، والزمن، والنسبة، وأنها دلالات لفظية، ونصصننًا على مخالفة الحرف لكل من الاسم، والفعل في الدلالة.

وقد أوقفنا المبحث الثاني من هذا الفصل على دراسة الدلالات التصريفية للوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، وتَعَرَّضْنَا فيه لما في أقسام الكلم من دلالات تصريفية، كالنوع والعدد، ورَأَيْنًا أَنَّ اسم الجمع مُفْرَدٌ على المستوى الصرفي، وجَمْعٌ على المستوى المعجمي، ويمثل هذا الرأي حَلاً لإشكال تردد اسم الجمع بين الإفراد والجمع. وقد رأينا ـ أيضًا ـ أن هذا الأمر من قبيل تعدد الأنظمة اللغوية للتعبير عن معنى الجمع؛ فاللغة تعبر عن دلالة الجَمْع بطريق صرفية، ويمكن لها أن تعبر عنها بطريق معجمية، كما في اسم الجمع، ورَأَيْنًا ـ كذلك ـ أن اسمي الجنس العيني والمعنوي مفردان، وفسرنا ذهاب بعض العلماء إلى القول بجمعية اسم الجنس العنوي، ورَأَيْنًا أن دلالات الحدوث، والمبالغة، والتفضيل تتوزع على أقسام الصفة، وذكرنا المصدر الذي ترجع إليه كل دلالة تصريفية من هذه الدلالات.

وبَيْنًا أن دلالات النوع والعدد والتعريف في الضمير دلالات لفظية وضعية، ورأَيْنًا أن دلالة العقل من الدلالات التصريفية للضمير الموصول، كما جَعَلْنًا التَّكلُّم، والخطاب، والغيبة أصنافًا لدلالة الموقف الكلامي، ولم نجعلها تصريفات

له، وعالجنا ـ كذلك ـ دلالات القرب والتوسط والبعد في ضمير الإشارة، كما جعلنا تصريفات الزمن في الخوالف وضعية.

وقد جاء الباب الثالث من العمل . وهو يحمل عنوان التوزيع الصرفي للوحدات الأساسية (أقسام الكلم) ـ مُعَالَجَةُ للجوانب الصيغية والدلالية التي تحكم علاقة القيم الصرفية المختلفة بمختلف أقسام الكلم؛ حيث رصد علاقة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بالنوع بالظواهر اللغوية الصرفية من نوع وعدد وتصغير ونسب. وقد قارنًا فيه بين موقف اسم الجمع من النوع بموقف جمع التكسير منه لتأكيد ما قررناه من خروج اسم الجمع من دائرة جمع التكسير، وكونه اسم عين مفردا صرفيا، وأكدنا أن اسم الجنس العيني يقع على الحقيقة الموجودة في الأفراد المنتمية إليها استدلالاً بجواز ورود التذكير مع الإضراد الذي لا يرد مع جمع التكسير، كما أَكَّدْنا أن اسم الجنس المعنوي يَقَعُ على الحدث بوصفه عَيْنًا استدلالاً بورود النوع فيه، وعَرَضْنا مسألة النوع في مختلف أصناف اسم الجنس المعنوي من مصدر، إلى مصدر ميمي... إلخ، مع عُرْضِنَا لوسائل كشف السياق للنوع من خلال الشواهد القرآنية. وقد صَنَّفْنا النوع في المبهم إلى صنفين هما النوع الدلالي، والنوع التطريزي مع تقديم أمثلة لهما، وقابلْنًا ـ كذلك ـ بين ورود العلامات في الأفعال تامة وناقصة، وورودها في الأسماء، كما جَعَلَ ما تنتهي به بعض أسماء الأفعال من حروف تشبه علامات التأنيث كالألف والتاء من هيهات حروفَ بِنْيَةٍ، لا عَلامَةً تَأْنِيثٍ، كما رأى بعض النحاة، مع الاستدلال على ذلك.

وقد جَعَلْنَا الفصل الثاني لعلاقة الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) بالعدد، وفيه بَيّنًا طبيعة هذه العلاقة وما تعنيه من أسسٍ لغويَّة، واستُشهُدُنَا على بعض مسائل هذه العلاقة من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف. وقد عَرَضْنَا بعض ما قدَّمَهُ المعجم اللغوي لهذه المسألة، كما رَجَّحْنَا بعض الآراء النحوية المتصلة بهذه العلاقة، وقرَّرْنَا بعض الأحكام، وفسَرُنا بعض الجوانب والأحكام التي قرَرْناها، وقارنًا بين الجوانب المختلفة للعلاقة. وقد استشهدنا بنماذج من الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة على جواز التثنية، والجمع في كل من اسم الجمع، واسم الجنس الجمعي ونوعهما، وعَرَضْنَا بعض ما نَصَّ عليه المعجم اللغوي

من تثنية لاسم الجمع واسم الجنس الجمعي وجَمْعٍ لهما، ورَجَّعْنا ما رآه بعض النحاة من وقوع اسم الجنس العيني على الحقيقة، ورأينا أن اسم الجمع واسم الجنس العيني بما فيه من اسم جنس جمعي مفردين صرفيا بدليل جواز تثنيتهما وجمعهما دون حاجة إلى تأويل، مثلما يحتاج جمع التكسير. وقد نفينا مرادفة الكثرة المستفادة من اسم الجنس العيني للجمعية التي تستفاد من جمع التكسير.

ونَفَيْنَا ـ كذلك ـ كون التثنية والجَمْع في اسم المرة تثنية وجمعا للمصدر لما قررناه في الباب الثاني، وأَثْبَتْنا أن اسم المرة يفترق عن اسم الجنس المعنوي من خلال جواز تثنيته وجمعه بلا حاجة إلى تأويل، أو تصور خاص ، كما هو الأمر مع اسم الجنس المعنوي.

وقد أُثْبَتْنَا صلاحية دلالة العلم للتثنية والجمع تَبَعًا للشركة اللفظية، كما أَرْجَعْنَا ما انتفت تثنيته وجمعه من العلم إلى عدم صلاحية لفظه لقبول لواصق العدد أو أوزان العدد بدليل جواز تثنيته وجمعه بطريق نحوية؛ إذ يجمع بإضافة كلمة (ذو) على جهة التثنية أو الجمع.

وقد بينًا أن الفعل تامًّا أو ناقصًا يمتنع من التثنية والجمع بسبب الدلالة، ونفينًا وجود التثنية والجمع في بعض أسماء الأفعال اعتمادًا على انتهائها بحروف تشبه لواحق التثنية، أو الجمع؛ وذلك لأن هذه الحروف حروف بنية بدليل مفارقتها لأسماء الأفعال، وعدم إفادتها للتثنية أو الجمع لما وردت فيه من أسماء الأفعال، وجعلنا لفظة (هيهة) صورة لهجية للفظة (هيهات)، ولم يرها مفردا لها، وأَجَزْنَا أن تكون لفظة (هيهة) اسم مرة، فتصير (هيهات) بذلك جمع مؤنث سالمًا لاسم المرة، لا لاسم الفعل. وقد نَفَيْنَا وجود علاقة دلالية أو شكلية بين العدد والحرف.

وقد فَسَرْنَا حاجة جمع التكسير إلى التأويل؛ حتى يجوز تثنيته، أو جمعه بأن ذلك يرجع إلى اجتماع طريقين لأداء دلالة العدد، الأولى تتمثل في القالب الصرفي؛ إذ ورود الكلمة على وزن من أوزان جموع التكسيريك سبها دلالة الجمع، والثانية تتمثل في اللاحقة الصرفي التي تضاف إلى جمع التكسير لتثنيته أو حمعه.

كما فُسرَّرْنَا ضرورة تصور الأنواع في اسم الجنس الجمعي؛ حتى يجوز تثنيته أو جمعه بأن ذلك يرجع إلى طبيعة وجوده في الطبيعة، ولا يرجع إلى سبب لغوي؛ إذ إن اسم الجنس يستغرق في الطبيعة الحقيقة التي يدل عليها على اختلاف أفرادها التي تتحقق فيها، وهذا ما يُحُوِجُنَا إلى تصور الأنواع لفَصل جُزْء منها، أو أكثر عن أصل الحقيقة، فتصبح الحقيقة كما لو كانت أفرادًا متعددة، يجوز معها التثنية والجمع. وقد فُسرَّنا أصالة الإفراد في المصدر، وفرْعِيَّتَهُ في التثنية والجمع، وفَسرَّنًا - كذلك - امتناع ضمير الإشارة من التثنية والجمع دون بعض.

وقد قاردًا في هذا الفصل بين التثنية والجمع في الضمير على اختلاف أنواعه بهما في غيره من الأسماء.

أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تَكفأنا فيه بدراسة علاقة الوحدات الأساسية بالتصغير والنسب. وبيّنا أن اسم الجمع واسم الجنس الجمعي يخرجان من دائرة جمع التكسير بقبولهما التصغير والنسب. وقد فَسرّنا امتناع تصغير الجمع مع جواز جمع المصغر، واحتياج اسم الجنس المعنوي إلى الصلاحية للتفاوت؛ ليجوز تصغيره. وقد فَسرّنا قلة النسب إلى المصدر، وفَسرّنا امتناع صفة الفاعل المصغرة من العمل، وجواز تصغير صفة المبالغة مع احتمال تناقض التصغير والمبالغة. وقد ناقشنا الخلاف القائم في الفكر الحديث حول علاقة النسب بالصفة، وقررنا إمكان النسب إلى الصفة حين تكون دلالة العين التي يفيدها قالب الصفة هي عين النسوب، أو حين تكون العين المستفادة من لاصقة النسب، هي العين المستفادة من قالب الصفة، وقد تم أداؤها بلاصقة النسب تأكيدا لها.

أما الباب الرابع فيحمل عنوان "التوزيع النحوي للوحدات الأساسية" ويدور حول توزيع مختلف المواقع. وقد رصد نا في مختلف المواقع. وقد رصد نا في هذا الباب جوانب الشكل والدلالة المختلفة التي تحكم الوحدات الأساسية في مختلف المواقع النحوية، وعرض نا تصنيف المواقع النحوية بحسب ما تستلزمه من الشكل والدلالة.

وقد بدأنًا في هذا الباب باستعراض حدود المواقع التي تتوزع فيها الوحدات الأساسية (أقسام الكلم)، ثم بيان أصناف أعيان الأسماء، وعَرَضْنا تصنيفات

الدارسين المحدثين للمواقع النحوية، كما نَظُرْنَا في التفسير الوظيفي للإعراب لمعرفة إمكان جعل الإعراب الوارد في الفعل من قبيل الإعراب الوارد في الاسم، أو ضرورة التفريق بينهما، وانتهيْنَا إلى أن التفسير الوظيفي لإعراب الفعل اتجاه غير منكور في الدرس اللغوي؛ إذ رأى بعض العلماء أن الإعراب يرد في الفعل لتوارد المعاني المختلفة عليه.

وقد أشرنًا إلى أن للفعل موقعين: أولهما بحسب ما قبله، وهو الذي يكسبه الإعراب، وثانيهما بحسب ما بعده، ولا يؤثر في إعرابه، وقررنا أن موقع الفعل مما قبله موقع إعرابي.

وقد تَعَرَّضْنَا ـ أيضًا ـ للأنواع التي ترد عليها الأعيان التي تشير إليها الأسماء؛ وذلك لأنه وجد أن المواقع النحوية قد تتطلب نوعًا مُعَيَّنًا من الأعيان دون غيره، وذلك كانظرف الذي يحتاج أن تكون دلالة العين الواقعة فيه من أعيان الزمان، أو المكان.

وقد ضَيَّقْنَا بهذا دائرة النيابة؛ إذ رأيْنَا أن كل ما يشير إلى عين من أعيان الزمان أو المكان أصلاً في موقع الظرف، إن ورد فيه، ولم نقل بالنيابة في الظرف، وغيره من المواقع النحوية إلا حين تتخلف الدلالة التي يتطلبها الموقع النحوي.

وقد عَرَضْنَا لتصنيفِ النُّحَاةِ، والمحدثين للتراكيب إلى فتَاتٍ من الجمل، ثم علَقْنا على العلاقة بين تصنيف التركيب اللغوي إلى جمل، وأمر توزيع المواقع النحوية.

وقد قَدَّمْنَا توزيعنا الخاص بنا للمواقع النحوية بحسب ما تقتضيه هذه المواقع من متطلبات شكلية أو دلالية، وليس بحسب ما ترتبط به المواقع من عوامل نحوية.

وقد قسمنا في هذا التوزيع المواقعَ النحويَّة إلى:

- مواقع نحوية لفظية أو مطلقة القسم، بمعنى أنها تتطلب مطلق اللفظ، أو مطلق القسم؛ إذ يصلح لها أي لفظ، أو أي قسم من أقسام الكلم.
  - ـ مواقع نحوية دلالية تستلزم ما يدل على دلالة إفرادية ، أي قبل التركيب.

وقد جعلْنًا هذه المواقع الدلالية أصنافًا عدة ترجع إلى قبولها مطلق الدلالة، أو اشتراطها دلالة بعينها كدلالة العين، أو الجنس، أو الحدث، أو العين والحدث.

وقد قُسَّمْنَا هذه المواقع التي تتطلب دلالة العين إلى قسم يتطلب مطلق دلالة العين، وآخر يتطلب نوعا معينا من الأعيان.

وقد وضعنًا رسمًا تفصيليًّا لعلاقة أصناف المواقع النحوية بعضها ببعض في ضوء ما تتطلبه من قيود تحكم توزيع الوحدات الأساسية (أقسام الكلم) فيها.

وجاءت أصناف المواقع النحوية عندنا في المواقع المطلقة القسم والمواقع الدلالية، والمواقع المطلقة العين، والمواقع المقيدة العين، والمواقع المحدثية، والمواقع الجنسية... إلخ.

وقد قُمْنَا في هذا الباب بالتمثيل للحالات، أو التوزيعات التي وقفنا عليها، كما فَسَّرْنا قيود هذه التوزيعات الدلالية والشكلية، وَبَيَّنَا إمكان زيادة دلالات فوق الدلالة المطلوبة لكل موقع نحوي، وفَسَرْنَا - كذلك - عَلاقَة جمود الكلم، واشتقاقها بورودها في مختلف المواقع النحوية، وتخلفها عنها، كَمَا فَسَرْنَا الأصالة، والنيابة في ورود أقسام الكلم في المواقع النحوية، وَضَيَّقْنا مَسْأَلَة النيابة.

وقد عالجنّا كثيرا من القضايا الصرفية، والنحوية الجزئية التي تحتاج أن تراجع في إطارها الذي عَرَضْنَاها فيه في هذا العمل. ومن أبرز هذه القضايا ترجيحنا لكون الجملة الفعلية هي المعطوفة على المشتق العامل، لا الفعل؛ وذلك بناء على ما رآه من التوازن القائم بين دلالتيهما. وقد فسرّنا ورود الصفة مفعولاً مطلقًا؛ حيث جعلها مفعولاً مطلقًا على جهة الأصالة لوقوعها على الحدث الذي يشتمل عليه الفعل، كما جعلنا ما لا تَتَمَثّلُ عينه من الصفات في الحدث الذي يشتمل عليه الفعل تركيبا مسكوكا. وقد نفيننا وقوع الأفعال في المواقع العينية الحدثية؛ فالجمل هي التي تشغلها.

هذا بعض ما أنجزناه في هذا العمل من بيان للمنهج التوزيعي في الدرس الغربي، وقراءة توزيعية للتركيب النحوي العربي من منظور المنهج التوزيعي، ومن خلال التصور العربي التراثي. ويبقى كامل ما أنجزه مُفَرَّقًا في ثناياه، يحتاج إلى قراءة العمل كله للوقوف على مختلف تفصيلات هذا المنجز.

# المسراجسع

## أولا . المراجع العربية

- الأثري، محمد بهجة (١٩٦٢) "الآلة والأداة في اللغة العربية في ضوء مطالب التمدن الحديث وعبقرية اللغة"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج١٠، ص ص٣ـ ٢٩.
- أحمد، محمد خلف الله (١٩٧٧) "حول رئيس ورئيسي"، الألفاظ والأساليب، ص ص ص ٣٠ ـ ٣٢.
- الأحوص، عبدالله بن محمد (١٩٧٠) شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق عادل سليمان جمال، مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.
- الأخفش، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (١٩٨٥) معاني القرآن، دراسة وتحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، بيروت: عالم الكتب، ط١.
- الإربلي، علاء الدين بن علي بن بدر الدين بن محمد (١٩٨٤) جواهر الأدب في معرفة الإربلي، علاء الدين بن علي بن بدر الدين بن محمد كلام العرب، شرح وتحقيق حامد أحمد نيل، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- الأزهري، خالد، شرح التصريح على التوضيح وبهامشه حاشية يس العليمي، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- \_\_ (١٩٨٣) شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، تحقيق البدراوي زهران، مصر: دار المعارف، ط١.
- الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد (١٩٦٤) تهذيب اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، سلسلة تراثنا، القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.
- أسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي (١٩٤٨) ديوان الهذليين، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ط١.
- الإسفراييني، تاج الدين محمد بن محمد (١٩٨٤) لباب الإعراب، دراسة وتحقيق بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمن، الرياض: دار الرفاعي للنشر والطباعة، ط١.
- الإسكندري، أحمد (١٩٣٤) "الغرض من قرارت المجمع والاحتجاج لها"، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج١، ص ص١٧٧. ٢٦٨.

- \_ (١٩٣٥) "المصدر الصناعي" من كلمته في توجيه قرارات المجمع والاحتجاج لها، محاضر جلسات دور الانعقاد الثاني، القاهرة: مجمع اللغة العربية، ١٩٣٧م، ص ص٤٠٠٠.
- \_\_ (١٩٣٩) "جموع التكسير القياسية"، مجلة مجمع اللغة العربية، ج٤، ص ص١٧٤.
- الأشموني، نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى (١٩٥٥) شرحه على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- الأصمعي، أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك، الأصمعيات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون.
- الأعشى الكبير، ميمون بن قيس (١٩٥٠) ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق محمد حسين، القاهرة: المطبعة النموذجية.
- الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان بن عيسى (١٣١٦ه) تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، بهامش الكتاب لسيبويه، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط١.
- الألوسي، محمود بن عبدالله (١٩٥٠) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني، القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية.
  - \_ (١٣٠١هـ) كشف الطرة عن الغرة ، دمشق: المطبعة الحنفية.
- أمين، محمد شوقي (١٩٧٧) "القول في رئيسي"، كتاب الألفاظ والأساليب، ص ص ١٧٠. ٢١.
- الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد (١٩٦١) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف لمحمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ط٤.
- \_ (١٩٨٠) *البيان في غريب إعراب القرآن*، تحقيق طه عبدالحميد طه، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

المراجع ١٩٥

\_\_ (۱۹۸۳) منثور الفوائد، تحقيق حاتم صالح الضامن، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١.

ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم (١٩٨١) المذكر والمؤنث، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، القاهرة لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الأنصاري، أبو زيد، انظر أبو زيد الأنصاري.

الأنطاكي، محمد (١٩٨٣) المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، بيروت: دار الشرق العربي، ط٣.

أنيس، إبراهيم (١٩٥١) من أسرار اللغة ، القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، ط١٠.

\_\_ (١٩٦١) "تعدد الصيغ في اللغة العربية"، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج١٦٥، ص ص ١٥٩. ١٦٥.

\_ (١٩٨٤) دلالة الألفاظ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط٥.

أوس بن حجر (۱۹۹۰) *دیوانه*، تحقیق وشرح محمد یوسف نجم، بیروت: دار صادر ودار بیروت ط۲.

أولمان، ستيفن (١٩٧٥) دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، القاهرة: مكتبة الشباب.

## أيوب، عبدالرحمن

(١٩٥٧) دراسات نقدية في النحو العربي، ج١، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

\_\_ (١٩٧٨) "المفهومات الأساسية اللغوية عند العرب"، مجلة اللسان العربي، مج ١٦، ج١١ (أبحاث ودراسات)، ص ص١٦- ٢٠.

البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود (١٩٨٣) شرح التلخيص، دراسة وتحقيق محمد مصطفى رمضان صوفية، طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع، ط١.

ابن الباذش، أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري (١٤٠٣ هـ) كتاب الإقتاع في القراءات السبع، حَقَّقَهُ وقَدَّمَ له عبدالمجيد قطامش، الكتاب الثالث والعشرون من سلسلة من التراث الإسلامي، السعودية: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط١.

- البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (١٣١٢ه) الجامع البخاري، القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى.
  - بدران، بدران أبو العينين (١٩٦٥) أصول الفقه، مصر: دار المعارف، ط٢.
- بدري، كمال إبراهيم (١٤٠٤ه) الزمن في النحو العربي، الرياض: دار أمية للنشر والتوزيع، ط١.
- برجشتراسر(١٩٨٢) التطور النحوي للغة العربية، أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبدالتواب، القاهرة: مكتبة الخانجي بالتعاون مع دار الرفاعي بالرياض.
- البرماوي، الفاضل محمد بن عبدالدائم (١٩٨٦) شرح لمحة أبي حيان، تحقيق وتعليق عبدالحميد محمد حسان الوكيل، القاهرة: دار أبو المجد للطباعة، ط١.
- ابن برهان، أبو القاسم عبدالواحد بن علي (١٩٨٤) شرح اللمع، حققه فائز فارس، الكويت: قسم التراث الإسلامي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط١. البروسي، وليم بن الورد، مجموع أشعار العرب، ينظر: رؤبة، ديوانه.
- بروكلمان، كارل (١٩٧٧) فقه اللغات السامية، ترجمة رمضان عبدالتواب، السعودية: مطبوعات جامعة الرياض، ط١.
- ابن بري، عبدالله (١٩٨١) التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح، تحقيق عبدالعليم الطحاوى، مصر: مجمع اللغة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١.
- \_ (١٩٨٥) شرح شواهد الإيضاح، تقديم وتحقيق عيد مصطفى درويش، القاهرة: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث بالمجمع، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،.
- بشاي، ولسن (١٩٧٤) النحو العربي في ضوء الأبحاث اللغوية الحديثة، محاضرة ألقيت بكلية الآداب، جامعة القاهرة.
- بشر، كمال (١٩٧١) دراسات في علم اللغة، القسم الثاني، مصر: دار المعارف، ط٢.
- البغدادي، عبدالقادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، القاهرة: المطبعة الأميرية، ط١.

المراجع ١٩٩

- \_\_ (١٩٧٤) شرح أبيات مغني اللبيب، حَقَّقَهُ عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، دمشق: منشورات دار المأمون للتراث، ط١.
- \_ (١٩٧٥) شرح شواهد الشافية، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، بيروت: دار الكتب العلمية.

#### البغدادي، هبة الدين على بن ملكا

(١٣٥٧هـ) الكتاب المعتبر في الحكمة ، حيدر آباد الدكن: طبع جمعية المعارف العثمانية ، ط١.

أبو البقاء الكفوى بن موسى (١٢٨٧ه) الكليات، القاهرة: المطبعة العامرة،.

البقري، أحمد ماهر (محقق) رسالتان في علم الصرف، ينظر: السنباطي، أحمد بن عبدالحق، فتح الحي القيوم بشرح روضة الفهوم، والمرصفي، حسين، رسالة في الصرف.

البلاذري، أحمد بن يحيى (١٩٣٦) كتاب أنساب الأشراف، نشر جوتين، القدس: مطابع الجامعة.

#### البنا، أحمد بن محمد

(١٩٨٧) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات، حَقَّقَهُ وقدَّمَ له شعبان محمد إسماعيل، بيروت: عالم الكتب، والقاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ط١.

بوخلخال، عبدالله، التعبير الزمني عند النحاة العرب منذ نشأة النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجرى، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

# البيركوي، محمد بن بير علي

(١٩٨٨) إظهار الأسرار في النحو، تحقيق ودراسة عبدالعظيم حامد محمد هلال، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١.

البيضاوي، عبدالله بن عمر (١٩٨١) منهاج الوصول إلى علم الأصول بشرحه المسمى البيضاوي، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.

البيطار، محمد بهجة، شرح الموفي في النحو الكوفي، بتعليقات توضح غوامضه ومقاصده بالهامش، دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي.

- تأبط شرا، ثابت بن قرة (١٩٨٤) ديوان تأبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١.
- ترزي، فؤاد حنا (١٩٥٨) الاشتقاق، سلسلة العلوم الشرقية، الحلقة الخمسون، بيروت: منشورات كلية العلوم والآداب.
  - \_ (١٩٦٩) في أصول اللغة والنحو، بيروت: مكتبة لبنان.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (١٩٦٧) سننه، وهو الجامع الصحيح، ضبطه وراجع أصوله وصححه عبدالرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة: المكتبة السلفية.
- ابن التستري الكاتب، أبو الحسين سعيد بن إبراهيم (١٩٨٣) المذكر والمؤنث، تحقيق أحمد عبدالمجيد هريدي، سلسلة روائع التراث اللغوي، القاهرة: مكتبة الخانجي بالتعاون مع دار الرفاعي بالرياض.
- التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر (١٣٤٨ه) شرحه على تصريف الزنجاني، بهامش تدريج الأداني، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- تكريتي، محمد وجيه (١٩٨٨) مقدمته للأسماء المؤنثة السماعية للرازي، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع ٣٥، ص ص ٢٤١.
- توفيق، أميرة علي (١٩٨١) نظرات في الفعل وتقسيماته في النحو العربي، القاهرة: مطبعة السعادة.
- ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى (١٩٤٩) الفصيح بشرح التلويح للهروي، ضمن مجموعة في اللغة، نشر وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي، القاهرة: مكتبة التوحيد، ط١.
- \_\_ (۱۹۲۹) مجالس ثعلب، شرح وتحقيق عبدالسلام هارون، سلسة ذخائر العرب، مصر: دار المعارف، ط٣.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بدر (١٩٥٥) البيان والتبيين، بتحقيق وشرح عبدالسلام هارون، الكتاب الثاني من مكتبة الجاحظ، القاهرة: مكتبة الخانجى، ط٥.

المسراجع

- \_ (١٣٥٩ه) الحيوان، تحقيق وشرح عبدالسلام هارون، الكتاب الأول من سلسلة مكتبة الجاحظ، القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
- \_ (١٩٥٥) *القول في البغال* تحقيق شارل بلا، سلسلة مكتبة الجاحظ، القاهرة: مكتبة مصطفى البابى الحلبى، ط١.
- الجاربردي، أحمد بن الحسن (١٩٨٤) شرح الشافية، ضمن مجموعة الشافية من علم الصرف والخط، بيروت: عالم الكتب، ط٣.
- الجامي، نور الدين عبدالرحمن (١٩٨٣) الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب، دراسة وتحقيق أسامة طه الرفاعي، بغداد: مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية.
- جبر، محمد عبدالله (١٩٨٠) أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية، مصر، دار المعارف.
  - \_ (١٩٨٠) الضمائر في اللغة العربية ، مصر: دار المعارف.
- جران العود النميري، عامر بن حارث (١٩٣١) ديوان جران العود النميري، رواية أبي سعيد السكرى، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ط١.
- الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن (١٩٥٤) أسرار البلاغة، تحقيق ه. ريتر، إستانبول: مطبعة وزارة المعارف.
  - \_ (١٩٧٢) الجُمَل، حققه وقدم له على حيدر، دمشق: منشورات دار الحكمة.
- \_ (١٩٨٤) دلائل الاعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، القاهرة: مكتبة الخانجي.
- \_ (١٩٨٣) العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية بشرح خالد الأزهري، تحقيق البدراوي زهران، مصر: دار المعارف.
- \_ (١٩٨٢) *المقتصد شرح الإيضاح*، تحقيق كاظم بحر المرجان، بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام.
- الجرجاني، السيد الشريف، علي بن محمد (١٩٧١) التعريفات، تونس: الدار التونسية للنشر.

- الجرجاني، محمد بن علي (١٩٨٢) الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تحقيق عبدالقادر حسين، القاهرة: مكتبة نهضة مصر.
- جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي (١٩٨٢) ديوانه بشرحه، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي، بيروت، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، ط١.
- ابن الجرزي، محمد بن محمد (١٩٨٣) كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة، تحقيق وتعليق مصطفى أحمد النماس، القاهرة، مطبعة السعادة.
- \_، النشر في القراءات العشر، تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى.
- الجزولي، عيسى بن عبدالعزيز (١٩٨٨) المقدمة الجزولية في النحو، تحقيق شعبان عبدالوهاب محمد، القاهرة: مطبعة أم القرى، ط١.
- ابن جزي الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد (١٩٧٣) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق محمد بن عبدالمنعم يونس وإبراهيم عطوة عوض، القاهرة: دار الكتب الحديثة.
- جمال الدين، مصطفى (١٩٨٠) البحث النحوي عند الأصوليين، سلسلة دراسات ٢٢٨، بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام.
- الجمعي، محمد بن سلام (١٩٧٤) طبقات فعول الشعراء، قرأه وشرحه محمود محمود شاكر، القاهرة: مطبعة المدنى.
- الجُمل، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي، حاشيته المسماة الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، وبهامش تفسير الجلالين والإملاء، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- جميل الملائكة (١٩٨٤) "في اشتراطهم كون المفعول له قلبيا"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج ٣٥، ج٤، ص ص١٢٣.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان (١٩٥٧) *الخصائص*، حققه محمد علي النجار، بيروت: مطبعة دار الكتب المصرية.
- (١٩٨٥) سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، دمشق: دار القلم، ط١.

المـــراجـع

- \_ (١٩٧٩) *اللمع في العربية*، تحقيق حسين محمد شرف، القاهرة: عالم الكتب، ط١.
- \_\_ (١٣٨٦ه) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه، الكتاب التاسع الصادر عن لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة.
- \_ (١٩٨٧) المذكر والمؤنث، ضمن مقالة "قضية التذكير والتأنيث مع تحقيق كتاب المذكر والمؤنث لابن جني"، طارق عبد عون، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج ٣٨، ج١، ص ص٢٠٢ـ ٢٤١.
- \_ (١٩٥٤) المنصف شرح كتاب التصريف، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، القاهرة: مطبعة مصطفى البابى الحلبى، ط١.
- \_\_ (١٩٦٥) علل التثنية، تحقيق عبدالقادر المهيري، حوليات التونسية، ع٢، ص ص ٣٧. ٥٦.
  - \_ (١٩٨٧) علل التثنية، تحقيق صبيح التميمي، بيروت: دار أسامة، ط١٠.
- جواد، مصطفي، رسائل في النحو واللغة: الرماني، الحدود في النحو، وبالاشتراك مع يوسف يعقوب مسكوني، وانظر: الرماني، منازل الحروف.
- \_\_ (١٩٥٥) المباحث اللغوية في العراق، القاهرة: معهد الدراسات العربية العالمية، مطبعة لجنة البيان العربي.
- \_ (١٩٨٨) قل ولا تقل، قدم له وأشرف على طبعه عبدالمطلب صالح، بغداد: مكتبة النهضة العربية، ط١.

## الجوارى، أحمد عبدالستار

- \_\_ (١٩٨٤) نحو التيسير: دراسة ونقد منهجي، بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي.
- \_\_ (١٩٨٤) "نظرة أخرى في قضايا النحو العربي: ضروب الصفة"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج ٣٥، ج٣، ص ص ٣. ٨.

- \_\_ (١٩٨٤) "الوصف بالجملة"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج ٣٥، ج٤، ص ص٣. ١٧.
- \_\_ (١٩٨٤) "نظرة أخرى في قضايا النحو: الوصف بالمصدر"، مجلة المجمع العلمي العراقى، مج ٣٥، ج٤، ص ص ٤١.
- \_\_ (١٩٨٧) أُسلوب التفضيل في القرآن الكريم"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج ٣٨، ج١، ص ص٥. ١١.
- الجوهري، اسماعيل بن حماد (١٩٥٧) الصحاح: تاج اللغة العربية وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، القاهرة: دار الكتاب العربي.

## الجويني، إمام الحرمين عبداللك بن عبدالله

- (١٤٠٠ه) البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبدالعظيم الديب، سلسلة مكتبة إمام الحرمين، القاهرة: دار الأنصار، ط٢.
- ابن الحاجب، جمال الدين أبو عمر عثمان بن عمر (١٩٨٥) الأمالي النحوية، تحقيق هادي حسن حمودي، بيروت: مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، ط١٠.
- \_\_ (١٩٧٥) الشافية بشرح الرضي وشرح شواهده للبغدادي، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، بيروت: دار الكتب العلمية.
- \_ (١٩٨٠) شرح الوافية نظم الكافية ، دراسة وتحقيق موسى بناي علوان العليلي، النجف الأشرف: مطبعة الآداب.
  - \_، الكافية في النحو بشرح الرضي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- حجازي، محمود فهمي (١٩٧٨) مدخل إلى علم اللغة، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، ط٢.
- الحديثي، خديجة (١٩٦٥) أبنية الصرف في كتاب سيبوبه، بغداد: منشورات مكتبة النهضة، ط١.
- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد (١٩٢٩) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار مكتبة الحياة.
  - حسان، تمام (١٩٥٥) مناهج البحث في اللغة ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- \_ (١٩٧٣) اللغة العربية معناها ومبناها ، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ط١.

المراجع ٥٠٥

- \_ (١٩٨٠) اللغة بين المعيارية والوصفية، الدار البيضاء: دار الثقافة.
- \_ (١٩٨١) الأصول: دراسة أيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي (النحو فقه اللغة البلاغة)، الدار البيضاء: دار الثقافة.
- \_ (١٩٨٨) الطابع الاقتصادي لنظام اللغة"، محاضرات النادي الأدبي الثقافي بجدة، مج ٦، سلسلة كتاب النادى الأدبى الثقافي بجدة، مع ٦، سلسلة كتاب النادى الأدبى الثقافي بجدة ٥٠.
- حسان بن ثابت (۱۹۷٤) دیوان حسان بن ثابت، حققه وقدمه ولید عرفات، بیروت: دار صادر.
  - حسب الله، علي (١٩٥٩) أصول التشريع الإسلامي، مصر: دار المعارف، ط٢.

#### الحسن، خليفة بابكر

(١٩٨٩) مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، القاهرة: مكتبة وهية، ط١.

حسن، عباس (١٩٨١) النحو الوافي، مصر: دار المعارف، ط٧٠.

\_\_، "بحث لغوي في استعمال صيغتي رئيس ورئيسي"، الألفاظ والأساليب، ص ص ٢٢. ٢٧.

#### حسين، محمد الخضر

- (١٩٣٦) "شرح قرارات المجمع والاحتجاج لها"، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج٢، ص ص ٣٦ـ ٣٦.
- \_ (١٩٥٥) "اسم المصدر في المعاجم"، مجلة مجمع القاهرة، ج٨، ص ص ١٤٧ـ ١٥٦. حسين، محمد كامل (١٩٧٦) اللغة العربية المعاصرة، مصر: دار المعارف.
- الحصري، أبو خلدون ساطع (١٩٥٨) آراء وأحاديث في اللغة والأدب، بيروت: دار العلم للملايين.
- \_\_ (١٩٦٦) في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية، طبعة ثانية من كتاب آراء وأحاديث في اللغة والأدب، بيروت: منشورات دار الطليعة.
  - \_ (١٩٣٨) "ملاحظات انتقادية على قواعد اللغة العربية"، مجلة الرسالة، ع٢٧٣، السنة السادسة ١٩٣٨م، ص ص١٥٦٤.

- الحطيئة، جرول بن أوس، ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسكري والسجستاني، تحقيق نعمان أمين طه، سلسلة تراث العرب ٥، القاهرة: مصطفى البابي.
  - \_، ديوانه، تحقيق عبدالعزيز الميمني، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية.
- \_ (١٩٦٢) *ديوانه*، عن ابن السكيت وغيره، تحقيق ناصر الدين الأسد، سلسلة كنوز الشعر ٢، القاهرة: مكتبة دار العروبة، ط١.
- الحكيم، محمد تقي (١٩٦٦. ١٩٦٧) "المعنى الحرفي في اللغة بين النحو والفلسفة والأصول"، البحوث والمحاضرات للدورة ٣٣ لمجمع اللغة العربية.
- الحملاوي، أحمد (١٩٧٩) شذا العرف في فن الصرف، القاهرة: مصطفى البابي الحلبى، ط٢١.
- حمودة، طاهر سليمان (١٩٧٦) ابن قيم الجوزية: جهده في الدرس اللغوي، الإسكندرية: دار الجامعات المصرية.
- الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله الرومي البغدادي (١٩٧٥) معجم البلدان، بيروت: دار بيروت ودار صادر.
  - ابن حنبل، أحمد بن محمد (١٨٩٥ه)/لسند، وبهامشه منتخب كنز العمال،.
- أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف علي بن يوسف بن حيان الغرناطي (١٩٨٤) ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق مصطفى أحمد النماس، القاهرة: مطبعة النسر الذهبي، ط١.
  - \_ (١٩٨٣) البحر المحيط، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢.
- \_\_ (۱۹۸۷) *التدریب في تمثیل التقریب*، دراسة وتحقیق نهاد فلیح حسن، بغداد: مطبعة الإرشاد.
- \_\_ (١٩٨٦) تذكرة النحاة، تحقيق عفيف عبدالرحمن، بيروت: مؤسسة الرسالة ط١.
  - \_ (١٩٨٢) تقريب المقرب، تحقيق عفيف عبدالرحمن، بيروت: دار المسيرة.
- \_\_، اللمحة البدرية في علم العربية بشرح ابن هشام، تحقيق صلاح رواي، القاهرة، مطبعة حسان، ط٢.

\_ (١٩٨٦) اللمحة بشرح الفاضل البرماوي، تحقيق وتعليق عبدالحميد محمود حسان الوكيل، القاهرة: دار أبو المجد للطباعة، ط١.

- \_ (١٩٨٣) *النهر الماد من البحر بهامش البحرالمحيط*، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢.
- الخال، محمد (١٩٦٦) "مقدمة المؤنثات السماعية"، مجلة المجمع العلمي، مج١١، ص ص ١٢١. ١٥٠.
- الخالديان (أبو بكر محمد الأكبر، وأبو عثمان سعيد) ابنا هاشم بن وعلة (١٩٨٥) الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين، تحقيق السيد محمد يوسف، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- ابن خالويه، حسين بن أحمد (١٩٧١) الحجة في القراءات السبع، تحقيق وشرح عبدالعال سالم مكرم، بيروت: دار الشروق.
- \_\_ (١٩٤١) كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية،.
- \_، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، عني بنشره ج، برجشتراسر، القاهرة: مكتبة المتنبى.
- خداش بن زهير العامري (١٩٨٦) شعر خداش بن زهير العامري، صنعة يحيى الجبوري، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية.
- ابن الخشاب، أبو محمد عبدالله بن محمد (١٩٧٢) / المرتجل في شرح الجمل، تحقيق ودراسة على حيدر أمين، دمشق: منشورات دار الحكمة.
  - خضر، محمد (١٩٨١) فقه اللغة ، بيروت: دار الكتاب العربي.
- الخضري، محمد بن مصطفى بن حسن، حاشيته على شرح ابن عقيل، القاهرة: مطبعة عيسى البابى الحلبى.
- الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد (١٣٢٢هـ) شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل، القاهرة: مطبعة السعادة.
- خفاجي، محمد عبدالمنعم، مجموعة في اللغة، انظر: ابن السكيب، إصلاح المنطق.

- الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٩٨٥) كتاب الجمل في النحو، تحقيق فخر الدين قباوة، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١.
  - \_ (١٩٨٠) كتاب العين، تحقيق مهدى المخزومي وإبراهيم السامرائي، بغداد.
- خليل، حلمي، العربية وعلم اللغة البنيوي: دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- \_ (١٩٨١) العربية والغموض: دراسة في دلالة المبنى على المعنى، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ط١.
- الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد (١٩٣٠) كتاب التيسير في القراءات السبع، عني بتصحيحه أوتو توبرتز، سلسلة النشريات الإسلامية ٢، إستانبول: مطبعة الدولة.
- الداية، فايز (١٩٨٥) علم الدلالة العربي: النظرية والتطبيق (دراسة تاريخية تأصيلية نقدية)، دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، ط١.
- الدجني، فتحي عبدالفتاح (١٩٨٧) الجملة النحوية: نشأة وتطورا وإعرابا، الكويت: مكتبة الفلاح، ط٢.
  - \_ (١٩٧٤) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، الكويت: وكالة المطبوعات.
- دراز، طنطاوي محمد (١٩٨٦) ظاهرة الأشتقاق في اللغة العربية، القاهرة: مطبعة عابدين.
- درويش، أحمد (١٩٨٤) دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، القاهرة: مكتب النهراء.
  - درويش، عبد الله (١٩٧٢) دراسات في علم الصرف، القاهرة: ط١٠.
- الدريني، فتحي (١٩٧٥) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، دمشق: دار الكتاب الحديث، ط١.
- الدمياطي، مصطفى البدري (١٣٥٩ه) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، مصر: مطبعة حنفى،.
- \_\_، الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي والإفرادي، وهو ثاني مخطوطين مجموعين بعنوان الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي والإفرادي،

المـــراجع

القاهرة: مخطوط بدار الكتب المصرية تحت ١٢٩٤ نحو، ورقم الميكروفيلم ١٢٥٥.

- الدمياطي، محمد بن محمد (١٩٨٣) المشكاة الفتحية على الشمعة المضيّة للسيوطي، دراسة وتحقيق هشام سعيد محمود، سلسلة إحياء التراث الإسلامي ٥٣، بغداد: مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية.
- ابن الدمينة، عبدالله بن عبيد الله (١٩٥٩) ديوان ابن الدمينة، صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب، تحقيق أحمد راتب النفاخ، القاهرة: مكتبة دار العروبة. الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم، انظر ابن قتيبة الدينوري، عبدالله ابن مسلم.
- أبو ذؤيب الهذلي، خويلد بن خالد (١٩٣٦) ديوان أبي ذؤيب، ج١ من مجموع دواوين من اشعار الهذليين، هانوفر: خزانة الكتب الشرقية لهانيس لافاير.
- رؤية بن العجاج (١٩٨٠) ديوانه، ضمن مجموع أشعار العرب، تصحيح وليم بن الورد البروسي، سلسلة ذخائر التراث العربي، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط٢.
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر (١٩٧٦) مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (١٣٢٦ه) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، القاهرة: المطبعة العامرة الشرفية.
  - \_ (١٣٢٤ه) المفردات في غريب القرآن، القاهرة: المطبعة الميمنية.
- ابن أبي الربيع الإشبيلي، عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله (١٩٨٦) شرح البسيط (البسيط في شرح جمل الزجاجي)، تحقيق ودراسة عياد بن عيد الثبيتي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١.
- أبو الرضا، سعد (١٩٨٧) في البنية والدلالة: رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية، الإسكندرية: منشأة المعارف.
- رضي الدين، محمد بن الحسن الاستراباذي (١٩٧٥) شرح شافية ابن الحاجب بشرح شواهده، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، بيروت: دار الكتب العلمية.

- \_ (۱۹۷۸) شرح كافية ابن الحاجب، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، ليبيا: جامعة قار يونس.
- رفعت، محمد توفيق (١٩٣٨) "كلمته في جلسة الافتتاح"، محاضرات جلسات دور الانعقاد الثالث لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، القاهرة: المطبعة الأميرية ببولاق، ص ص٢- ٩.
- الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى (١٩٥٨) توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب، حَقَّقُهُ وقدم له سعيد الأفغاني، دمشق: مطبعة الجامعة السورية.
- \_ (١٩٦٩) *الحدود في النحو*، ضمن رسائل النحو اللغة لمصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكونى، سلسلة كتب التراث ١١، بغداد: وزارة الثقافة والإعلام.
- (۱۹۸۸) شرح كتاب سيبويه، قسم الصرف، تحقيق المتولي رمضان أحمد الدميري، القاهرة: مطبعة التضامن.
- \_\_ (١٩٧٣) معاني الحروف، تحقيق عبدالفتاح إسماعيل شلبي، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر.
- (١٩٦٩) منازل الحروف ضمن كتاب رسائل في النحو واللغة لمصطفى جواد ويوسف ويعقوب مسكوني، سلسلة كتب التراث ١١، بغداد: وزارة الثقافة والإعلام.
- زايد، علي أحمد محمد (١٩٨٩) الفعل المعرب ومواقفه في الأساليب الفصيحة: دراسة تحليلية، سلسلة من قضايا اللغة، القاهرة: دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع، ط١.
- الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن (١٩٣٥) الواضح في علم العربية، تحقيق امين السيد، مصر: دار المعارف.
- الزبيدي، محمد بن محمد، انظر المرتضي: الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.
- الزجاجي، أبو إسحاق ابراهيم السري (١٩٧٣) الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، بيروت: دار النفائس.

المـــراجـع

- \_\_ (١٩٨٥) *الجمل في النحو*، حققه وقدم له علي توفيق الحمد، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢.
- \_\_ (١٩٦٢) مجالس العلماء، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، سلسلة التراث العربي ٩، الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء،.
- \_\_ (۱۹۸۸) معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق عبدالجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، ط١.

### الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله

- (١٩٥٨) البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط١.
- زكريا، ميشال (١٩٨٠) الألسنية (علم اللغة العام) مبادئ وأعلام، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط٢ ١٩٨٣ م.
- \_ (١٩٨٢) الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية)، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
- الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمد بن عمر بن أحمد (١٩٨١) الأنموذج في النحو، أوسط ثلاثة كتب أولها نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ط١.
- \_ (١٩٧٩) *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبى.
- \_\_ (١٩٩٠) المفرد والمؤلف، دراسة وتحقيق عبدالحليم عبدالباسط المرصفي، القاهرة: دار الهانى للطباعة.
  - \_ المفصل بشرح ابن يعيش، مصر: إدارة الطباعة المنبرية.
- \_\_ (١٩٨٥) نكت الإعراب في غريب الإعراب، تقديم وتحقيق محمد أبو الفتوح شريف، مصر: دار المعارف.
- زهران، البدراوي (١٩٧٩) عالم اللغة عبدالقاهر المفتن في العربية ونحوها، القاهرة: دار المعارف.

- زوين، علي (١٩٨٦) منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، سلسة آفاق، بغداد: دار الشئون الثقافية العامة، ط١.
- أبو زيد الأنصاري، النوادر في اللغة، تحقيق ودراسة محمد عبدالقادر أحمد، بيروت: دار الشروق، ط١.
- الساقي، فاضل مصطفى (١٩٧٧) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، القاهرة: مكتبة الخانجي.
- سالم، أمين عبدالله (١٩٨٦) النسب في العربية: الصورة والأداء (دراسة نقدية)، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١.
- السامرائي، إبراهيم (١٩٥٩) الفعل والنظام الفعلي في العربية"، مجلة المجمع العلمي العراقي ، مج ٦، ص ص ٢٧٧. ٢٨٥.
  - \_ (١٩٦٦) التطور اللغوى التاريخي، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية.
    - \_ (١٩٦٨) النحو العربي: نقد وبناء، بيروت: دار الصادق.
    - \_\_ (١٩٨٠) الفعل: زمانه وأبنيته، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢.
- \_\_ (١٩٨٨) "عود إلى التذكير والتأنيث ولوازمه"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ٣٤، السنة ١٢، ص ص ٢٧.
- سبط النووي الثاني، عبدالحق، تدريج الأداني إلى قراءة شرح السعد على تصريف الزنجاني، بهامشه شرح السعد، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- السبكي الابن، تاج الدين عبدالوهاب بالاشتراك مع السبكي الأب تقي الدين علي بن عبدالكافي الأبهاج في شرح المنهاج، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.
- سعيم عبد بني الحسحاس (١٩٥٠) ديوانه، تحقيق عبدالعزيز الميمني، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية.
- ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي(١٩٨٩) الأصول، تحقيق عبدالحسين الفتلي، بيروت: دار الرسالة، ط٢.
- السرقسطي، أبو عثمان سعيد بن محدم المعافري (١٩٧٥) الأفعال، تحقيق حسين محمد محمد شرف، القاهرة: المراقبة العامة للمعجمات وإحياء التراث.

المـــراجـع

سعد الدين التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، انظر: التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر

السعران، محمود (١٩٦٢) علم اللغة: مقدمه للقارئ العربي، مصر: دار المعارف.

سعيد، حسن محمد تقي (١٩٨٤) دلالة الألفاظ العربية بني علماء اللغة والأصوليين حتى نهاية القرن السادس الهجرى، القاهرة: ماجستير بآداب عين شمس.

السكاكي، سراج الدين يوسف بن أبي بكر (١٩٨٣) مفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١.

ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (١٩٥٦) إصلاح المنطق، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، سلسلة ذخائر العرب ٣، مصر: دار المعارف، ط٢.

ابن سلام الجمعي، طبقات فعول الشعراء، السفر الثاني، قرأه وشرحه محمود شاكر، القاهرة: مطبعة المدنى.

سليم النعيمي (١٩٦٨) "سم الفعل: دراسة وطريقة تيسيره"، مجلة المجمع العلمي العراقى، مج ١٦.

السمين الحلبي، أحمد بن يوسف (١٩٨٦) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمد محود الخراط، دمشق: دار القلم، ط١.

السنباطي، أحمد بن عبدالحق (١٩٨٨) فتح الحي القيوم بشرح روضة الفهوم، ضمن كتاب رسالتان في علم الصرف، تحقيق أحمد ماهر البقري، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.

السهيلي، عبدالرحمن بن عبدالله (١٩٨٥) نتائج الأفكار في النحو، تحقيق محمد إبراهيم البنا، القاهرة: دار الاعتصام.

السودا، يوسف (١٩٥٩) الأحرفية أو القواعد الجديدة في العربية، بيروت: دار ريحاني للطباعة والنشر.

سيبوبه، أبو بشر عمرو بن عثمان (١٩٧١- ١٩٧٩) الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.

- ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي (١٩٥٨) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار، القاهرة: مطبعة الحلبي، ط١.
  - \_ (١٣٢١هـ) المخصص، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط١٠.
- السيرافي، الحسن بن عبدالله (١٩٥٥) أخبار النحويين البصريين، القاهرة: مطبعة الحلبي.
- \_ (١٩٨٦) شرح الكتاب سيبويه، تحقيق رمضان عبدالتواب وزميليه، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا البخاري (١٩٦٠) الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي، تحقيق سليمان دنيا، سلسلة ذخائر العرب ٢٢، مصر: دار المعارف.
  - \_ (١٩١٠) منطق المشرقيين ومعه القصيدة المزدوجة ، القاهرة: المكتبة السلفية.

## السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر

- (١٩٨٤) الأشباه والنظائر، راجعه وقدم له فايز ترحيني، بيروت: دار الكتاب العربى، ط١.
- \_\_ (١٩٧٦) الأقتراح في علم أصول النحو، تحقيق قاسم محمد أحمد قاسم، القاهرة:.
- \_ (١٣٦٢هـ) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، القاهرة: مطبعة السعادة ، ط١٠.
- \_. جمع الجوامع في علم العربية بشرحه همع الهوامع، تصحيح السيد محمد بدر النعساني، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.
- \_، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزميليه، القاهرة: دار التراث، ط٣.
- \_\_ (١٩٧٧) المطالع السعيدة في شرح الفريدة، تحقيق نبهان ياسين حسين، بغداد: دار الرسالة للطباعة.
  - \_ (١٩٦٩) معترك الأقران في إعجاز القرآن، القاهرة: دار الفكر العربي.

- \_، همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، تصحيح السيد محمد بدر النعساني، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.
- الشاعر، حسن موسى (١٩٨٤) "التصغير في شعر المتنبي"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى، ع ٢٣ ـ ٢٤، ص ص٣٩ ـ ٦٥.
- شاهين، عبدالصبور (١٩٦٧) "نظرية جديدة في دلالة الكلمة في القرآن الكريم"، الكتاب التذكاري بمناسة مرور عشرين عاما على تأسيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الكويت، إعداد وإشراف سهام الفريح، الكويت: مكتبة المعلا، ط١.
  - \_ (١٩٧٥) في التطور اللغوى، القاهرة: مكتبة دار العلوم، ط١٠.
- \_ (١٩٧٧) المنهج الصوتي للبنيه العربية: رؤية جديدة في الصرف العربي، القاهرة: مكتبة دار العلوم.
- الشايب، فوزي حسن (١٩٨٨) "وقفة مع اللغة"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع٣٥، سنة ١٢، ص ص٧٥. ١١١.
- ابن الشجري، أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني (١٣٤٩هـ) الأمالي، حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية،.
- الشدياق، أحمد فارس (١٢٩٩ه) الجاسوس على القاموس، القسطنطينية: مطبعة الجوائب،.
- شرف الدين، محمود عبدالسلام (١٩٧٦) "من التراث اللغوي: مدى عناية اللغويين العرب بدراسة التركيب"، مجلة اللسان العربي، الرباط: مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي، مج ١٣، ص ص ١٠٨ـ ١١٨.
- \_ (١٩٨٠) جملة الفاعل بين الكم والكيف، سلسلة نحو العربية ٢، القاهرة: ط١.
  - \_ (١٩٨٠) الفعليات، سلسلة نحو العربية ٣، القاهرة: دار مرجان للطباعة، ط١.
- \_ (١٩٨٤) الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة: دراسة تفسيرية ، سلسلة نحو العربية ٤ ، القاهرة: دار مرجان للطباعة ، ط١.
- \_ (١٩٨٨) *الجملة الحكمية الفعلية*، سلسلة نحو العربية ٨، القاهرة: مطبعة الشباب الحر.

- \_ (١٩٨٩) التوابع بين القاعدة والحكمة ، القاهرة: دار الثقافة العربية ، ط٢.
- \_ (١٩٨٩) *صوتيات فعليات بين العوض والبدل: فصل في المعنى الفعلي*، سلسلة نحو العربية ٧، القاهرة.
- شعبان، حامد محمد امين (١٩٨٤) الدراسات اللغوية في البصائر، القاهرة: مطبعة حسان.
- ابن شقير البغدادي، أحمد بن الحسن (١٩٨٧) المحلى (وجوه النصب)، تحقيق فائز قارس، بيروت: دار الرسالة والأردن: دار الأمل، ط١، وانظر: الفراهيدي، الجمل في النحو؛ فقد نسب إليه خطأ. ووردت نسبة الكتاب للخليل بعنوان "الجمل في النحو".
- الشلوبيني، أبو علي عمر بن محمد (١٩٨٠) التوطئة، تحقيق يوسف أحمد المطوع، القاهرة: مطابع سجل العرب.
- الشماخ بن ضرار الذبياني السحابي الغطفاني (١٩٦٨) ديوانه، حققه وشرحه صلاح الدين الهادي، سلسلة ذخائر العرب ٤٢، مصر: دار المعارف.
- الشمسان أبو أوس إبراهيم سليمان الرشيد (١٩٨١) الجملة الشرطية عند النحاة العرب، القاهرة: مطابع الدجوى، ط١.
- \_\_ (١٩٨٧) قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، جدة: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، ط١.
- الشنفري بن أوس الأزدي (١٣٠٠ه) لامية العرب، أول مجموعة كتب، القسطنطينية: مطبعة الجوائب، ط١.
- الشنقيطي، أحمد بن الأمين (١٩٨٥) الدرر الوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية، تحقيق وشرح عبدالعال سالم مكرم، بيروت: دار الرسالة، ط١.
- الشوكاني، شيخ الإسلام محمد بن علي (١٣٤٨ه) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ويليه الملحق التابع للبدر الطالع لمحمد بن محمد يحيى بن زيارة اليمنى، القاهرة: مطبعة السعادة، ط١.
  - الصافي، محيى الدين أحمد، توضيح المنطق القديم، القاهرة: مكتبة الأزهر.

الصالح، صبحي (١٩٦٨) دراسات في فقه اللغة، بيروت: دار العلم للملايين، ط٣. الصبان، محمد بن علي، حاشيته على شرح الأشموني ومعه شرح الشواهد للعيني، القاهرة: مطبعة الحلبي.

\_\_ (١٩٣٨) حاشيته على شرح السلم للملوي، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبى، ط٢.

# الصيمري، أبو محمد عبدالله بن على بن إسحاق

(١٩٨٢) *التبصرة والتذكرة*، تحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دمشق: دار الفكر بالتعاون مع منشورات جامعة أم القرى بالسعودية، ط٢.

ضيف، شوقي (١٩٨٢) تجديد النحو العربي، مصر: دار المعارف.

الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان لعلوم القرآن، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، القاهرة: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (١٣٦١ه) جامع البيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الطبري، وبهامشه غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن النيسابوري، القاهرة: المطبعة الميمنية،.

طحان، ريمون، بالاشتراك مع بيطار طحان، فنون التقعيد وعلوم الألسنية، بيروت: دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، ط١.

الطوسي، علي بن عبدالله (١٩٦٢) شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه وقدم له إحسان عباس، سلسلة التراث العربي ٨، الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء.

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن (١٩٦٣) التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حبيب العاملي، النجف: مطبعة النعمان.

الطوية، سليمان بن عبدالقوي (١٩٨٦) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية، حققه وقدم له إبراهيم محمد أحمد الإدكاوي، القاهرة: مطبعة التضامن، ط١.

عبادة، محمد إبراهيم، أسماء الجموع في القرآن الكريم، الاسكندرية: منشأة المعارف.

- \_ (١٩٨٨) تحقيقه لكتاب الجمل في النحو المنسوب للخليل: دارسة تحليلية، سلسلة دراسات لغوية، الإسكندرية: منشأة المعارف.
- \_ (١٩٨٩) المركب الإضافي بين الأصل والفرع، سلسلة دراسات لغوية، الاسكندرية: منشأة المعارف.
- -، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض باللغتين العربية والإنجليزية، مصر: دار المعارف.
- العباسي، عبدالرحيم بن عبدالرحمن (١٩٤٧) معاهد التنصيص على شواهد التبارية التجارية التجارية الكبرى.
- عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، القاهرة: مطابع دار الشعب.
- عبد البديع لطفي (١٩٧٠) التركيب اللغوي للأدب: بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ط١.
- عبد التواب، رمضان (١٩٦٧) التذكير والتأنيث مع تحقيق رسالة أبي موسى الحامض في المذكر والمؤنث"، حوليات آداب عين شمس، ج١٠، ص ص ٢٤٠.
- \_ (١٩٧٠) مقدمة تحقيق البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لابن الأنباري، القاهرة: مركز تحقيق التراث بوزارة الثقافة، مطبعة دار الكتب.
- عبد الدايم، محمد عبدالعزيز (١٩٨٧) قرينة التعيين في النحو العربي، القاهرة: ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
- \_\_ (١٩٩٦) "نظام أقسام الصيغة في النظرية النحوية"، حوليات الجامعة الإسلامية العالمية، العدد ٤، ص ص ٢٥٧ ـ ٣١٥.
- ابن عبدربه، أحمد بن محمد (١٩٧١) العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين وزميليه، مصر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط٣.
- عبد العال، عبدالمنعم سيد (١٩٧٧) جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية، القاهرة: مكتبة الخانجي.

المـــراجع

- عبد الغفار، السيد أحمد (١٩٨١) التصور اللغوي عند الأصوليين، الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية ط١.
- عبد الغني، أحمد عبدالعظيم (١٩٧٠) الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية، القاهرة: ماجستير بدار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٧٠م.
  - (١٩٩٠) قضايا صرفية ، القاهرة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- عبد اللطيف، محمد حماسة (١٩٨٣) النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، القاهرة: مطبعة المدينة، ط١.
- عبد الوارث، مبروك سعيد (١٩٨٥) في إصلاح النحو العربي: دراسة نقدية، الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، ط١.
- عبده، داود (۱۹۸۳) "البنية الداخلية للجملة الفعلية"، الأبحاث، مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط بآداب الجامعة الأمريكية ببيروت، السنة ۳۱، عدد خاص "اللغة والحضارة العربيَّتان"، حَرَّرَهُ: رمزي بعلبكيّ، ص ص ۲۷. ۵۳.
  - العدناني، محمد (١٩٧٣) معجم الأخطاء الشائعة ، بيروت: مكتبة لبنان.
    - \_ (١٩٨٤) معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة ، بيروت ، مكتبة لبنان.
- العرشي، القاضي حسين بن أحمد (١٩٣٩) كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام، عني بنشره الأب أنستاس ماري الكرملي، القاهرة: مطبعة البرتيري.
- عروة بن أذينة (١٩٧٠) شعر عروة بن أذينة، يحيى الجبوري، بغداد: مكتبة الأندلس.
- عروة بن الورد (١٩٦٦) ديوان عروة بن الورد، شرح ابن السكيت يعقوب بن إسحاق، حققه وأشرف على طبعه ووضع فهارسه عبدالمعين الملوحي، دمشق: مطابع وزراة الثقافة والإرشاد القومي.
- العسكري، هلال الحسن بن عبداله بن سهل، ديوان المعاني، القاهرة: مكتبة القدس.
- \_\_ (١٩٥٢) كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: مكتبة عيسى البابي الحلبي، ط١.

- ابن عصفور الإشبيلي، أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي (١٩٨٠) شرح جمل الزجاجي، تحقيق صاحب أبو جناح، بغداد مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر.
- \_\_ (١٩٨٦)/لقرب، تحقيق أحمد عبدالستار الجواري وعبد الله الجبوري، الكتاب الثالث للجنة إحياء التراث الإسلامي، بغداد: مطبعة العاني.
- \_\_ (١٩٧٨) الممتع في التصريف، تحقيق فخر الدين قباوة، بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ط٣.
- عضيمة، محمد عبدالخالق، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القاهرة: دار الحديث.
- العطار، حسن، الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي والإفرادي، وهو أول مخطوطين مجموعين بعنوان الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي والإفرادي، القاهرة: مخطوط بدار الكتب المصرية تحت ١٢٩٤ نحو، ورقم الميكروفيلم ١٦٤٥٥.
- العقاد، عباس محمود (١٩٦٣) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، القاهرة: دار المعارف.
- ابن عقيل، عبدالله بن عبدالرحمن (١٩٦٥) شرحه على الألفية، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التحارية الكبرى، ط١٤٠.
- (١٩٨٠) المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق محمد كامل بركات، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط١.
- العكبري، عبدالله بن الحسين (١٩٨٦) إعراب الحديث النبوي، تحقيق عبدالإله نبهان، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط٢.
- \_\_ (١٩٧٦) التبيان في إعراب القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- \_\_ (١٩٨٦) *التبيين عن مذاهب النحو بين الكوفيين والبصريين*، تحقيق ودراسة عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١.

العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني (١٩٨٠) *الطراز المتضمن* لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، بيروت: دار الكتب العلمية.

- العلي، صالح أحمد (١٩٨٤) أسلوب الكتابة والهوية الثقافية القومية"، كتاب اللغة العربية والوعي القومي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط١.
- علي، نبيل (١٩٨٧) "اللغة العربية والحاسوب"، عالم الفكر التي تصدرها وزارة الإعلام بالكويت، مج ١٨، ع ٣.
  - \_ (١٩٨٨) اللغة والحاسوب: دراسة بحثية، الأردن: تعريب.
- عَلِيّ الدين، محمد فؤاد (١٩٨٦) مشكلة المعنى بين النحو والبلاغة، القاهرة: دكتوراه بدار العلوم بجامعة القاهرة.
- العليمي يس بن زين الدين، حاشيته على شرح التصريح، القاهرة: مطبعة عيسى البابى الحلبى.
- عمايرة، إسماعيل، وعبد الحميد مصطفى السيد (١٩٨٦) معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١.
- عمر، أحمد مختار (١٩٨١) العربية الصحيحة: دليل الباحث إلى الصواب، القاهرة: عالم الكتب، ط١.
  - \_ (١٩٨١) معجم الأخطاء الشائعة، القاهرة: عالم الكتب، ط١.

### عمرو بن قميئة بن ذريج بن سعد بن مالك

- (١٩٦٥) ديوان عمرو بن قميئة، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي، القاهرة: معهد المخطوطات العربية.
- العمروسي، محمد أحمد (١٩٨٩) الأحكام النحوية للأعلام في العربية، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١.
- عنترة بن شداد العبسي (١٩٥٨) *ديوان عنترة*، تحقيق كرم البستاني، بيروت: دار بيروت وصادر.
- عواد، محمد حسن (١٩٨١) "رأي في المفعول المطلق"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة الرابعة، ع١٣٠ ـ ١٤، ص ص١٥٩ ـ ١٨٩.

- العيني، بدر الدين، شرح شواهده بهامش حاشية الصبان على شرح الأشموني، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (١٩٦١) منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيار العلم، تحقيق سليمان دينا، سلسلة دخائر العرب ٣٢، مصر: دار المعارف.
  - الغلاييني، مصطفى (١٩٧٨) جامع الدروس العربية، بيروت: المكتبة العصرية.
- ابن غلبون المقرئ، أبو الحسن طاهر بن عبدالمنعم (١٩٩٠) كتاب التذكرة في القراءات، تحقيق عبدالفتاح بحيري إبراهيم، القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، ط١.
- ابن الغياث لطف الله بن محمد (١٩٨٤) المناهل الصافية إلى كشف معاني الشافية، تحقيق عبدالرحمن شاهين، القاهرة: دار مرجان للطباعة، ١٩٨٤.
- فاخوري، عادل (١٩٨١) منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ط٢.
- الفارابي، إسحاق بن إبراهيم (١٩٧٨) ديوان الأدب، تحقيق أحمد مختار عمر، القاهرة: مجمع اللغة العربية.
- الفارابي، أبو نصر محمد بن محمد (١٩٣١) إحصاء العلوم، تصحيح عثمان محمد أمين، القاهرة: مطبعة السعادة.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (١٩١٧، ١٩١٠) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، القاهرة: المكتبة السلفية ١٩١٠، ومطبعة عيسى البابى الحلبى، ١٩٧٧م.
- \_ (١٩٨٤) مجمل اللغة ، دراسة وتحقيق زهير عبدالمحسن سلطان ، بيروت: مؤسسة الرسالة ، ط١.
  - (١٩٦٩) المذكر والمؤنث، تحقيق رمضان عبدالتواب، القاهرة.
- \_ (١٩٦٩) معجم مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون ، القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط۱.

المراجع المراجع

الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد (١٩٨٢) الإيضاح بشرح الجرجاني" المقتصد"، تحقيق كاظم بحر المرجان، سلسلة كتب التراث ١١٥، بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام.

- \_\_ (١٩٨١) *التكملة*، تحقيق حسن شاذلي فرهود، الرياض: عمادة شئون المكتبات، ط١.
- \_ (١٩٨٣) *الحجة في علل القراءات السبع*، تحقيق علي النجدي ناصف وعبدالفتاح شلبى، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- \_ (١٩٨٥) المسائل البصريات، تحقيق ودراسة محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، القاهرة: مطبعة المدني ط١٠.
- \_\_ (۱۹۸۲) المسائل الحلبيات، تقديم وتحقيق حسن هنداوي، دمشق: دار القلم. بيروت: دار المنارة، ط١.
- \_ (١٩٨٢) المسائل العسكرية، تحقيق ودراسة محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، القاهرة: مطبعة المدنى، ط١٠.
- \_\_ (١٩٨٦) المسائل العضديات، حققه شيخ الراشد، سلسلة إحياء التراث العربي ٧، دمشق: منشورات وزارة الثقافة،.
- \_\_ المسائل المنثورة، تحقيق مصطفى البدري، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- الفاروقي، حارث سليمان (١٩٨٨) المعجم القانوني: إنكليزي عربي، بيروت: مكتبة بيروت، ط٢.
- فاضل، عبدالحق (١٩٦٧) أسرار الضمائر"، مجلة اللسان العربي التي يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي، ٥٥، ص ص٢٧٣ـ ٢٠٥.
  - \_ (١٩٦٦) "لمحات من التأثيل اللغوى"، مجلة اللسان العربي، ع٤، ص ص١٢.
  - \_\_ (١٩٧١) "التأنيث في العربية"، مجلة اللسان العربي، مج ٨، ج١، ٢٣٤. ٢٤١.
- الفاكهي، عبدالله بن أحمد (١٩٨٨) الحدود في النحو، بشرح المصنف، تحقيق المتولي رمضان الدميري، القاهرة: دار التضامن للطباعة.

- \_\_ (١٩٨٨) شرح حدود النحو، تحقيق المتولي رمضان أحمد الدميري، القاهرة: مطبعة دار التضامن.
- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (١٩٨٥) إعراب القرآن، تحقيق زهير غازي زاهد، بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، ط٢.
  - \_ (١٩٧٥) المذكر والمؤنث، تحقيق رمضان عبدالتواب، القاهرة: دار التراث.
- \_ (١٩٥٥) معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف عجاتي ومحمد علي النجار، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية.
- \_\_ ، معاني القرآن، تحقيق محمد علي النجار، سلسلة تراثنا، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة. د. ت.
- \_\_ (١٩٧٢) معاني القرآن، تحقيق عبدالفتاح إسماعيل شلبي ومراجعة علي النجدي ناصف، سلسلة تراثنا، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- أبو الفرج، محمد أحمد (١٩٦٦) مقدمة لدراسة فقه اللغة، بيروت: دار النهضة العربية، ط١.
  - فرحات، جرمانوس (١٨٣٦ه) بحث المطالب في علم العربية، مالطة.
- الفرخان، علي بن مسعود بن الحكم (١٩٨٧) المستوفى في النحو، تحقيق محمد بدوى المختون، القاهرة: دار الثقافة، ط١.
- فريحة، أنيس (١٩٦٦ [١٩٨٠]) تبسيط قواعد اللغة العربية على أسس جديدة: اقتراح ونموذج، بيروت: دار النهار للنشر، ط١، ط٢.
- \_ (١٩٥٥) "هذا الصرف وهذا النحو: أما لهذا الليل من آخر؟!"، الأبحاث، ج١، السنة ٧، مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط بآداب الجامعة الأمريكية ببيروت، ص ص ٧١٠.
- \_ (١٩٥٦) "عود إلى قضية تدريس العربية"، الأبحاث، السنة ٩ (١٩٥٦)، الجزء الثاني، مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط بآداب الجامعة الأمريكية ببيروت، ص ص٣٥ـ ٤٧.

- \_\_ (١٩٦١) "منهجان لدراسة اللغة: الفلسفي التاريخي والوصفي التقريري"، مجلة الأبحاث التي تصدرها الجامعة الأمريكية ببيروت ، ج٢، السنة ١٤، السنة الحادية والثلاثون، بيروت ص ص١٧٩ ـ ١٩١.
  - \_ (١٩٨٠) اللغة العربية وبعض مشكلاتها ، بيروت: دار النهار.
- فندريس (١٩٥٠) اللغة، تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- فنسنك وزملاؤه (١٩٣٦) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ليدن: مكتبة بريل.
- فياض، سليمان (١٩٩٠) الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية، سلسلة قضايا اللغة، ع ١، الرياض: دار المريخ للنشر.
- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي(١٣٠٢ هـ) القاموس المحيط، القاهرة: المطبعة الأميرية، ط٣.
- ابن أم قاسم، انظر المرادي، بدر الدين أبو علي حسن بن قاسم بن عبدالله بن علي. قاسم، رياض (۱۹۸۲) اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي، (۲) لبنان مام، رياض (۱۹۸۲) بيروت: مؤسسة نوفل، ط۱.
- القاسمي، علي (١٩٧٩) التعابير الاصطلاحية والسياقية ومعجم عربي لها، مجلة اللسان العربي، مج ١٧، ج١، ص ص١٧٠. ٣٤.
- القالي البغدادي، أبو علي إسماعيل بن القاسم، الأمالي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- \_ كتاب ذيل الأمالي والنوادر، وهو ملحق جزءا ثالثا للأمالي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- قباوة، فخر الدين (١٩٨٨) تصريف الأسماء والأفعال، بيروت: مكتبة المعارف، ط٢. ابن قتية الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم (١٩٥٨) تفسير غريب القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، الكتاب الثاني من سلسلة مكتبة ابن قتيبة، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.

- \_\_ (١٩٨٩) تلقين المتعلم، تحقيق جمال عبدالعاطي مخيمر، القاهرة: مطبعة أبناء وهبة حسان، ط١.
- \_ (١٩٨٦) عيون الأخبار، تحقيق يوسف علي طويل، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١.
- قدامة بن جعفر، الكاتب البغدادي (١٩٣٢) جواهر الألفاظ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط١.
- القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب (١٣٠٨هـ) جمهرة أشعار العرب، القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى،.
- القرطبي، محمد بن أحمد (١٩٦٥) الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني، القاهرة: مطبعة دار الكتب.
  - القزويني، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن الخطيب
- (۱۹۷۰) شرح التخليص، شرحه وخرج شواهده محمد هاشم دويدري، دمشق: منشورات دار الحكمة، ط۱.
- القسطنطيني، علي (١٩٨٥) خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، تحقيق حاتم صالح الضامن، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٣.
- القطامي، عمير بن شبيم بن عمرو التغلبي (١٩٦٠) ديوانه، تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، بيروت: دار الثقافة، ط١.
- القوزي، عوض حمد (١٩٨١) المصطلح النحوي: نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجرى، الرياض: عمادة شئون المكتبات بجامعة الرياض، ط١.
- قيس بن الملوح (مجنون ليلى) (١٩٩٠) ديوانه برواية أبي بكر الوالبي، دراسة وتعليق يسري عبدالغني، بيروت: دار الكتب العملية، ط١.
- القيسي، الحسن بن عبدالله (١٩٨٧) إيضاح شواهد الإيضاح، تحقيق محمد بن حمود الدعجاني، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١.
- القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، تحقيق ياسين محمد السواس، دمشق: دار المأمون للتراث، ط٢.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر (١٩٧٢) بدائع الفوائد، تصحيح محمود غانم غيث، القاهرة: مكتبة القاهرة، طبعة ثانية لمطبعة إدارة الطباعة المنيرية.

- كارتر، مايكل ج. (١٩٨٣) قراءة ألسنية للتراث اللغوي العربي الإسلامي: نحوي من القرن الثامن الميلادي مساهمة في تاريخ اللسانيات، ترجمة محمد رشاد الحمزاوي، حوليات الجامعة التونسية، العدد ٢٢ (١٩٨٣)، ص ص ٢٢٣ ـ ٢٤٥.
- ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين(١٩٩٧) تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد السلامة، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٢.
- كعب بن زهير (١٩٥٠) ديوانه بشرح أبي سعيد السكري، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ط١.
- الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (١٩٢٤) كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي باشا، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية.
  - الكفوي، أبو البقاء (١٢٨٧هـ) الكليات، القاهرة: المطبعة العامرة،.
- الكميت بن زيد الأسدي (١٩٦٩) شعر الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتحقيق داود سلوم، بغداد: مكتبة الأندلس.
- كنون، عبدالله (١٩٦٣) "علم الجنس"، بحوث ومحاضرات مؤتمرات الدورة التاسعة والعشرين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص ص ١١٧. ١٢٣.
- لبيد بن ربيعة العامري (١٩٦٢) ديوانه بشرح الطوسي، تحقيق إحسان عباس، سلسلة التراث العربي ٨، الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء.
- لقيط بن يعمر (١٩٧١) ديوانه، حققه وقدم له عبدالمعين خان، بيروت: دار الأمانة ودار الرسالة.
- ابن ماجة، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (١٩٥٣) سننه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة: عيسى البابي الحلبي.
- المؤدب، القاسم بن محمد (١٩٨٧) دقائق التصريف، تحقيق أحمد ناجي القيسي وزميليه، بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي.
- المالقي، أحمد بن عبدالنور (١٩٧٥) رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق أحمد محمد الخُرَّاط، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية.

- ابن مالك، محمد بن عبدالله (١٩٦٧) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، حققه وقدم له محمد كامل بركات، سلسلة المكتبة العربية للتراث، مصر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.
- \_ (١٩٧٤) شرح التسهيل، تحقيق عبدالرحمن السيد، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط١.
- \_\_ (١٩٧٥) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، حققة وقدم له عبدالمنعم أحمد هريدى، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١.
- \_ (١٩٨٢) شرح الكافية الشافية، تحقيق عبدالمنعم هريدي، سلسلة من التراث الإسلامي، الكتاب السادس عشر، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط١.
- \_ (١٩٨٢) الكافية الشافية بشرحه لها، تحقيق عبدالمنعم أحمد هريدي، سلسلة التراث الإسلامي، الكتاب السادس عشر، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط١.
- المبارك، محمد (١٩٦٠) خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد والتوليد، المبارك، محمد (١٩٦٠) خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد والتوليد،
- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (١٩٨٦) الكامل، تحقيق محمد أحمد الدالي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١.
- \_\_ (١٣٨٦ه) / المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، الكتاب السادس للجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
- المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين (١٩٨٦) ديوانه بشرح أبي العلاء المعري، تحقيق عبدالمجيد دياب، سلسلة ذخائر العرب ٦٥، القاهرة: دار المعارف.
- المتلمس الضبعي (١٩٧٠) ديوان شعره، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة: معهد المخطوطات العربية.
- المجاشعي، أبو المحاسن علي بن فضال (١٩٨٥) شرح عيون الإعراب، حققه وقدم له حنا جميل حداد، الأردن: مكتبة المنار، ط١.
  - \_ المقدمة في النحو، تحقيق حسن شاذلي فرهود، القاهرة: دار التراث.

المـــراجـع

ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي (١٩٨٠) السبعة في الفراءات، تحقيق شوقى ضيف، مصر: دار المعارف، ط٢.

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة (١٩٥١) "قراراته في الدورة العاشرة"، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج٦، ص ص ٩٥. ١٠٨.
- \_ (١٩٧١) "رئيسي: نص قرار لجنة الأصول"، كتاب الألفاظ والأساليب، القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ص١٦.
- \_\_ (١٩٧١) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما: مجموع القرارات العلمية، القاهرة: مطبعة الكيلاني، ط١.
- الجارم، علي (١٩٧٣) تص اقتراحه عن الاشتقاق من الجامد"، ضمن اقتراح علي الجارم وضع قواعد جديدة يستعان بها في اشتقاق الأفعال من الجامد للضرورة، محاضر جلسات دور الانعقاد الثاني، القاهرة: المطبعة الأميرية، ص٣٦٣ـ ٣٦٥.
- \_\_ (١٩٧٥) "جمع كيلومتر وتمييزه باعتباره كلمة واحدة"، كتاب في أصول اللغة، ج٢، إخراج وضبط محمد شوقي أمين ومصطفي حجازي، القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ط١، ص٧٩.
- أبو محجن الثقفي (١٩٧٠) ديوانه، صنعة العسكري، نشر وتقديم صلاح الدين المنجد، بيروت: دار الكتاب الجديد، ط١.
- المخزومي، مهدي (١٩٥٥) مدرسة الكوفة ومنجها في دراسة اللغة والنحو، بغداد: مطبعة دار المعارف.
- \_ (١٩٦٤) في النحو العربي: نقد وتوجيه ، بيروت: منشورات الكتب العصرية ، ط١. (١٩٦٤) في النحو العربي: قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث ، القاهرة

مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

- مدكور، عبدالحميد (١٩٩٠) منهج البحث الأصولييين، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر.
- المرادي (ابن أم قاسم)، بدر الدين أبو علي حسن بن قاسم بن عبدالله بن علي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح وتحقيق عبدالرحمن علي سليمان، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ط١.

\_\_ (١٩٨٣) *الجني الداني في حروف المعاني*، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، ط٢.

المرتضى الزبيدي، محمد، تاج العروس، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.

الزبيدي، أبو بكر محمد (١٩٧٥) الواضح في علم العربية، تحقيق أمين السيد، مصر: دار المعارف

المرصفي، حسين (١٩٨٨) "رسالة في الصرف" في كتاب "رسالتان في علم الصرف"، تحقيق أحمد ماهر البقرى، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.

المرصفي، سيد بن علي (١٩٢٧) رغبة الآمل في كتاب الكامل، القاهرة: مطبعة النهضة، ط١.

المرصفي، عبدالحليم عبدالباسط (١٩٧٨) من صيغ وأوزان العربية "أفعل"، القاهرة: دار مرجان للطباعة ط١.

مسكين الدرامي (١٩٧٠) ديوانه، جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وعبد الله الجبوري، بغداد: مطبعة دار البصري، ط١.

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (١٩٥٥) الجامع الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة: عيسى البابي الحلبي، ط١.

مصطفى، إبراهيم وزملاؤه (١٩٥٨) تحرير النحو العربي، مصر: دار المعارف.

المطلبي، مالك يوسف (١٩٨٦) الزمن واللغة، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

المعري، أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان التتوخي (١٩٣٦) عبث الوليد، تصحيح محمد عبدالله المدنى، دمشق: مطبعة الترقى.

ابن معطِّ الزواوي، يحيى بن عبدالمعطي (١٩٧٧) الفصول الخمسون، تحقيق ودراسة محمود محمد الطناحي، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.

المغربي، عبدالقادر (١٩٤٧) الاشتقاق والتعريب، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط٢.

\_\_ (١٩٧٠) فقه اللغة وخصائص العربية: دراسات تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد، بيروت: دار الفكر، ط٤.

أبو المكارم، علي (١٩٧٩) الجملة الفعلية، سلسلة المكتبة النحوية (الدراسات)، القاهرة: مكتبة دار العلوم.

- \_ (١٩٨٦) *الظواهر اللغوية في التراث النحوي*، القاهرة: القاهرة الحديثة للطباعة، ج١ (الظواهر التركيبية)، ط١.
- مكرم، عبدالعال سالم (١٩٨٨) ظواهر لغوية من المسيرة التاريخية للغة العربية قبل الإسلام، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١٠.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (١٩٦٨) لسان العرب، بيروت: دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر،.
- المهلبي، ابن بركات (١٩٨٦) نظم الفوائد وحصر الشرائد، تحقيق عبدالرحمن ابن سليمان العثيمين، القاهرة: مكتبة الخانجي بالتعاون مع مكتبة التراث بمكة المكرمة، ط١.
- مونان، جورج (١٩٧١) مفاتيح الألسنية، تعريب الطيب البكوش، تونس: منشورات سعيد.
- الميداني، أحمد بن محمد (١٩٨٢) نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق السيد محمد عبدالمقصود درويش، القاهرة: دار الطباعة الحديثة، ط١.
  - النابغة الجعدي، ديوانه، تحقيق عبدالعزيز رباح، دمشق: المكتب الإسلامي.
    - النابغة الذبياني، ديوانه، شرح وتحقيق كرم البستاني، بيروت: دار صادر.
      - آل ناصر الدين، الأمير أمين (١٩٦٨) دقائق العربية، بيروت: ط١٠.
- نافع، غريب عبدالمجيد (١٩٧٥) الصرف القياسي وأثره في نمو اللغة، القاهرة: مكتبة الأزهر، ط٢.
- النحاس، مصطفى (١٩٨٠) "التحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقيمته البيانية أو التعبيرية"، مجلة اللسان العربي، مج ١٨، ج١ (أبحاث ودراسات)، ص ص٣٠. ٥٠.
- النسائي، أبو عبدالرحمن بن شعيب (١٩٦٤) سنن النسائي (المجتبي)، ومعه زهر الربى على المجتبى للسيوطي مع تعليقات مقتبسة من حاشية السندي، القاهرة: مصطفى البابى الحبلى، ط١.

- النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود (١٩٤٨) تفسير النسفي، القاهرة: مكتبة محمد على صبيح.
- النشار، علي سامي (١٩٧٨) مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي الإسلامي، مصر: دار المعارف، ط٤.
- نصار، محمد عبدالستار (١٩٧٤) شرحه لكتاب السلم في علم المنطق، القاهرة: مكتبة الأزهر، ط٤.
- النعمان بشير الله (١٩٨٥) شعر النعمان بن بشير الأنصاري، حَقَّقَهُ وقَدَّمَ له يحيى الجبوري، الكويت: دار العلم، ط١.
- نقره كا، السيد عبدالله الحسيني، شرح الشافية في التصريف بشرح الفاضل العصام، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- النكلاوي، فريد محمد بدوي (١٩٨٦) المسائل البلاغية في كتاب الصاحبي لابن فارس، القاهرة: مطبعة الأمانة، ط١.
- النمر بن تولب (١٩٦٩) شعره، صنعة نوري حمودي القيسي، بغداد: مطبعة المعارف.
- نور الدين، عصام (١٩٨٤) الفعل والزمن، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط١.
- النويري، أحمد بن عبدالوهاب (١٩٢٤) نهاية الأرب في فنون الأدب السفر، القاهرة: مطبعة دار المكتب المصرية.
- هارون، عبدالسلام محمد (١٩٥٩) الأساليب الإنشائية في النحو العربي، القاهرة: مؤسسة الخانجي وبغداد: مكتبة المتتبي.
- الهروي، علي بن محمد النحوي (١٩٨١) الأزهية في علم الحروف، تحقيق عبدالمعين الملوحي، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية.
- ابن هشام، عبدالله بن يوسف (١٩٦٤) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعه بغية السالك إلى ألفية ابن مالك، ومعه بغية السالك إلى أوضح المسالك لعبد المتعال الصعيدي، القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح، ط٣٠.
- \_\_ (١٩٨٠) *الجامع الصغير في النحو*، تحقيق وتعليق أحمد محمود الهرميل، القاهرة: مكتبة الخانجي.

المراجع المراجع

\_ (١٩٦٨) شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب لمحمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ط١١.

- \_ (١٩٦٩) شرح قطر الندى وبل الصدى، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى لمحمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ط١٢٠.
- \_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة: مكتبة محمد على صبيح.
- (١٩٩٠) نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق ودراسة أحمد عبدالمجيد هريدي، الكتاب الأول، مركز المخطوطات العربية بكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا، القاهرة: مكتبة الزهراء.

الوليد بن يزيد الأموي (١٩٦٧) ديوانه، جمع وتحقيق ف. غابريلي، بيروت: دار الكتاب الجديد.

ابن يعيش، موفق الدين يعيش، شرح المفصل، القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية.

اليمني، علي بن سليمان الحيدرة (١٩٨٤) كشف المشكل في النحو، تحقيق هادي عطية مطر، بغداد: مطبعة الإرشاد، ط١.

#### ثانيا: المراجع الأجنبية

**Allerton, D. J.** (1979) Essentials of Grammatical Theory: A Consensus View of Syntax and Morphology, London: Routledge & Kegan Paul.

**Atkinson, Martin** (et al.) (1981[1985]) Foundations of General Linguistics, London: George Allen & Unwin.

**Bauer, Laurie** (1988) *Introducing Linguistic Morphology*, GB: Edinburgh University Press.

**Beaugrand, Robert de** (1991) Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works, London: Longman.

**Bloch, Bernard** (1953) "Contrast", Language 29, pp. 59-61.

**Bloch, Bernard & Trager, George L.** (1942) *Outline of Linguistic Analysis*, Baltimore: Linguistic Society of America.

**Bloomfield, Leonard** (1935[1933]) *Language*, London: George Allen & Unwin LTD. \_\_\_(1943) "*Meaning*", Monatshefte fur Deutschen Unterricht 35, pp. 101- 106.

Chomsky, Noam (1957) Syntactic Structures, The Hague. Paris: Mouton.

Crystal, David (1985) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, UK: Basil Blackwell.

- **Dinneen, Francis P.** (1967) An Introduction to General Linguistics, New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc.
- **Ducrot, Oswald & Todorov, Tzvetan.** (1981) *Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language*, Translated by Catherine Porter, Oxford: Blackwell Reference.
- **Encyclopedia Britannica Staff** (1997) "Harris, Zellig Sabbetai", Britannica CD. Version 97. Encyclopedia Britannica, Inc.
- **Fought, John G.** (1992) "American structuralism", International Encyclopedia of Linguistics, edited by William Bright, Oxford: Oxford University Press.
- \_\_\_\_(1995) "American Structuralism", Concise History of the Language Sciences from the Sumerians to the Cognitivists, edited by E. F. K. Koerner & R. E. Asher, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fries, C. C. (1952) The Structure of English: An Introduction to the Construction of English Sentences, New York: Harcourt Brace.
- **Fudge, Erik** (1990) "Language as Organised Sound: Phonology", An Encyclopedia of Language, edited by N. E. Collinge, London: Routledge.
- **Gleason, H. A. Jr.** (1969) *An Introduction to Descriptive Linguistics*, New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Hamp, Eric P. (1966) A Glossary of American Technical Linguistic Usage (1925-1950), U S A: Spectrum Publishers.
  - \_\_\_\_ (1969) "American Schools of Linguistics (other than Generative-Transformational)", Linguistics Today, edited by Archibald A. Hill, New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- **Harris, Z. S.** (1946) "From morpheme to utterance", Language 22, pp. 161-183. Reprinted in Readings in Linguistics, edited by Martin Joos (1958), Washington: American Council of Learned Societies, pp. 142-153.
- \_\_\_(1951) Methods In Structural Linguistics, Chicago: Chicago University Press.
- (1952) "Discourse Analysis", Language 28, pp. 1-30.
- (1957) "Cooccurrence and Transformation in Linguistic Structure", Language 33, pp. 283-340.
- **Haugen, E.** (1950) "Directions in Modern Linguistics", Readings in Modern Linguistics: An Anthology, edited by Bertil Malmberg, Mouton: Laromedelsforlagen, 1972.
- **Hill, A. A.** (1958) *Introduction to Linguistic Structure: from Sound to Sentence in English*, New York: Harcourt Brace.
- **Hockett, C. F.** (1958) *A Course in Modern Linguistics*, New York: The Macmillan Company.
- **Jacobson, P.** (1994) "Constituent Structure", The Encyclopedia of Language and Linguistics, edited by R. E. Asher, Oxford: Pergamon Press.
- **Joos, M.** (1958)"Semology: A Linguistic theory of meaning", Studies in Linguistics13, pp. 53-70.
- **Joseph, John E.** (1995) "Saussurean Tradition in Linguistics", Concise History of the Language Sciences from the Sumerians to the Cognitivists, edited by, E. F. K. Koerner & R. E. Asher, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1995)"*Trends in Twentieth- Century Linguistics: An Overview*", Concise History of the Language Sciences from the Sumerians to the Cognitivists, edited by, E. F. K. Koerner & R. E. Asher, Cambridge: Cambridge University Press.
- Katamba, Francis (1993) Morphology, New York: St. Martin's Press.

المـــراجع

- **Lyons, John** (1968) *Introduction to Theoretical Linguistics*, Cambridge: Cambridge University Press.
  - \_\_\_ (1997)"Linguistics: Chomsky's Grammar", Britannica CD.Version 97. Encyclopedia Britannica Inc.
- Malmakjaer, Kirsten (ed.) & Anderson, James M. (1991) The Linguistics Encyclopedia, London: Routledge.
- **Matthews**, **P. H.** (1974) *Morphology: An Introduction to the Theory of Word Structure*, Cambridge: Cambridge University Press.
- \_\_\_ (1981) *Syntax*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1986) "Distributional syntax", Studies in the History of Western Linguistics, edited by Bynon & F. R. Palmer, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 245-77.
- \_\_\_\_(1990) "Language as a mental faculty: Chomsky's progress", An Encyclopedia of Language, N. E. Collinge, London: Routledge.
- **McQuown, Norman A.** (1952) "Review: Methods in structural linguistic" by Harris", Language 28, pp. 495- 504.
- **Merriam Webster Editorial Staff,** (1994) *Merriam- Webster Collegiate Dictionary*, Tenth Edition, Merriam- Webster, Inc.
- **Moore, Terence & Carling, Christine** (1982) Language Understanding: Towards a Post Chomskyan Linguistics, New York: St. Martin's Press.
- **Moravcsik, E. A.** (1994) "Distribution", The Encyclopedia of Language and Linguistics, edited by R. E. Asher, Oxford: Pergamon Press.
- Napoli, Donna Jo (1996) *Linguistics: An Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- **Newmeyer, Frederick J.** (1986) *Linguistic Theory in America*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.
- **Nida, Eugene** (1946[1965]) *Morphology: The Descriptive Analysis of Words*, U S A: The University of Michigan Press.
- O'Grady, William (1993) Syntax: The Analysis of Sentence Structure, Contemporary Linguistics: An Introduction, by William O' Grady (et al.), New York: St. Martin's Press
- **Pei, Mario** (1966) *Glossary of Linguistic Terminology*, New York: Columbia University Press.
- **Pittman, Richard S.** (1948) "*Nuclear Structures in Linguistics*", Language 24, pp. 287- 92. Reprinted in Readings in Linguistics, edited by Martin Joos (1958), Washington: American Council of Learned Societies. pp. 275- 78.
- **Richards, Jack (et al )** (1985) Longman Dictionary of Applied Linguistics, G B: Longman Group Limited.
- Robins, R. H. (1964) "General Linguistics: An Introductory Survey", U. K: Longman Group Limited.
- \_\_\_ (1968) A Short History of Linguistics, Bloomington: Indiana University Press.
- **Saussure, Ferdinand de** (1959) *Course in General Linguistics*, Translated with Introduction and notes by Wade Baskin, New York: McGraw-Hill Book Company.
- **Swadesh, Morris** (1934) "*The phonemic principle*", Language10, pp. 117-29. Reprinted in Readings in Linguistics, edited by Martin Joos (1958), Washington: American Council of Learned Societies. pp. 32-37.

- **Trager G. L. & Smith, H. L.** "An Outline of English Structure", Studies in Linguistics, Occasional Papers 3, Oklahoma: Oklahoma Press.
- Wells, Rulon (1947) "Immediate constituents", Language 23, pp. 81-117. Reprinted in Readings in Linguistics, edited by Martin Joos (1958), Washington: American Council of Learned Societies. pp. 186-207.